

MICROFILMED BY

BYU

AT:

## CAIRO EGYPT

**OPERATOR** 

REDUCTION X

THOTMOSS RAMZY

42

DATE FILMED

LIGHT METER SETTING

23 OCT 1984

25

FILM EMULSION NUMBER

FILM UNIT SER NO.

AO 39 4837 O9 16 HRP 51568

PROJECT NUMBER

ROLL NUMBER

EGYPT 001A

15

LOCALITY OF RECORD

## ST. MARK'S CATHEDRAL. CAIRO

TITLE OF RECORD

BIBLE MS. 183

ITEM

10

| MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| The second secon |   |  |

Library & Mark's Cathedral Caire Manuscript No. Principal Work Pontateuch Author Date 13 Gumadi I 1050 Art

Contents 17.16-54: Introduction to the Paintenteuch

17.56-116: 1 General's

14.10-1206 General's

14.10-1206 General's

14.104-1206 General's

14.104-1206 Chapters of Excelus

14.204-2216 Chapters of Levitions

14.204-2216 Chapters of Levitions

14.204-2216 Chapters of Numbers

14.204-2216 Chapters of Numbers

14.204-2216 Chapters of Numbers

14.204-2216 Chapters of Numbers

14.204-2216 Chapters of Deutermony

14.204-2216 Chapters of Deutermony

14.204-2216 Chapters of Deutermony

Source manuscripts

Miniatures and decorations 18. 124; Crnate heading in gilt

Harginalia F. 39/a: Notice of warf H 465a 467a. Note on the

Size 30.1x 20.6 cms Lines 13-615 Columns / Binding, condition, and other remarks Todard bather covered boards, Spine replaced . The supply of 20th cent Binding

Language(s) Arabic

Material Paper

broken

andcelor

COPTIC ORTHODOX CHURCH

Folla 467+ iii (Arabic)



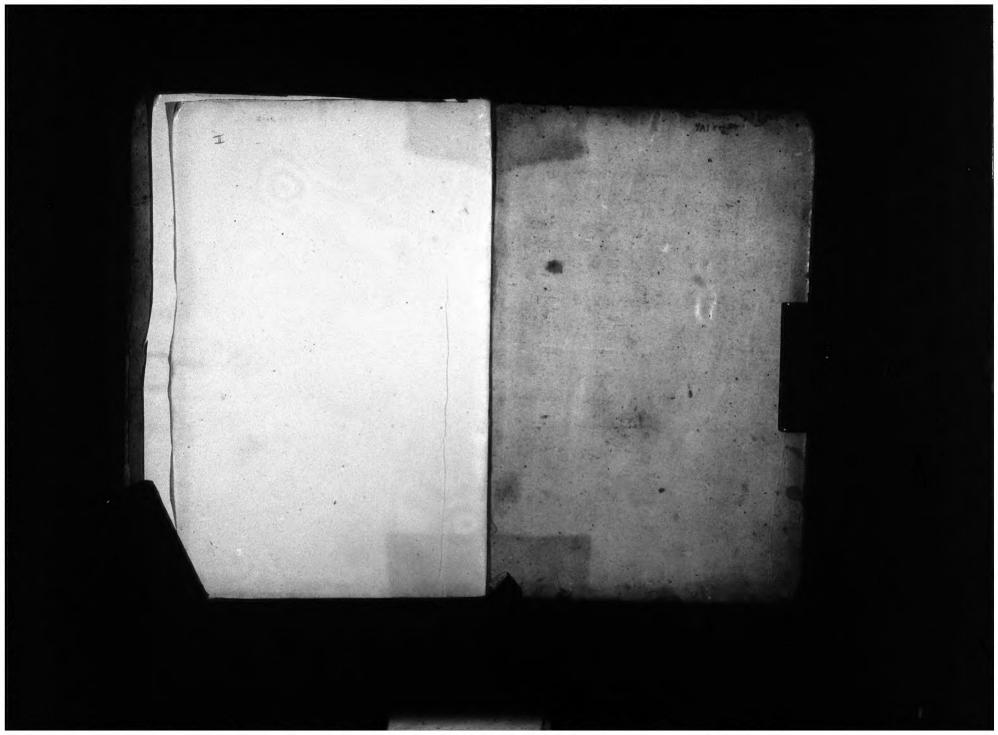

· called and be deliced to the ing of the same of the same of the Make Carlo Santita Bargada me The Dellershad Bally willia. a white type which is The indicate hand with Columb Tilberding be with - Contraction Siller and percentage that Language Company of the SECTION OF THE SECTION

بسرالاب والابن عالوح المترا لالد الواحد لدالهدها يمالمين نبتك بعول اللدنك وسرق فيعلان معنهما الورالخسة الاستعاملية المالكة والمستعددة المستعددة المستعدد المستعددة المستع للمللا والمعاجة والمعامد علىنا وكثرة هباتد لسنالاند الالتالوحيرالسيدللنحرالكريزالذي هدلنا بعطانداللاهع الميدن والالشابع الصادقة الالهين المندو بحي سياتا الميج بمانصرفها مرالتاوع والتمريخ الذيجيئد كلت مقاصلا شريعدالموسوية وتروحنت مثالا بهاللسانية وثبتت الأرها الروحانية التي منحها السيب المسيع وعان شرفها وصدقها لاندمن نصوصها الشبغة كاك يغلب الاواح الشيطانية غوقوك الشيطاك ليسطلخ بزوحاة بحوالإنسان الهكاكاسد عنج فالله والعوص بالانبياكال يفاع الله النبية الرونف المهرالسياس برهوداجا بتمراياه اند ابرج أودوا عقاجه عليه وسنئذ بقائي للااك داؤد

بالرَّج يَدْعُونُ رَبِّهُ لِعُولِهِ قَالَ الرَّبُ لِزِي أَجْلِمْ عَن عِيبِي عِنَى أَضَعَ أَعْدَ الْمُكْ عَنْتُ فَلَمْ يَكُ فَلَ اوْدِدَ إِذِن بَدْعُوْهُ زَيُّهُ فَكِفَ حُوَالِمُهُ وَيَصَدُا أَيْكِمِ أُولَكِكَ لَقُومُ وَلَىٰ يَسْتَعِلِعُ الْحَدِّ الْنُجْعِينَةُ بِكُلِمَةَ وَلَمْ يَجْمُدُ لِحَدَّمْنَ طَالِكِ الْبُوْمِ أَنْ يَسْلُ لَدُ وَكُنَالِكُ أَبَابِمَا الرَّسُولِ الْتَبْدِينُ أي المايني عَنْسُ وَ وَلَسِ السَّولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّوَا مِدَمِنَ التوراة والأنبيابي كتبير المعتدسة الشامة بصِدْق بدايم إلى السّيد المسع والتوس في وان كَانَ بَطُلِ مِنْهَا أَشَيَا جِنْهَا يَتِمْهُ فَتِلْكَ الْفَيَا عَينَهُ الْمَانِيَةِ وَوْحَانِيَّةً وَلَا تُصْبِئَا الْحُسْمَانِيَّةً كَانَتُ إِشَارَةٌ عَرِلْ لَهُ وَمَعُورَفَ لَلْمُ وَالنَّاسِ عَلَى اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّهُ اللّ يلسع الخيَّاب ألدَّ العَلْ خَلَاصِ الْعَالِم وَعَيَا بِهِ بصلب الميسم حيّاة دايمة ، ليزع العُاور الوب

الشِّراعُ رُعَيْنَهَا قَالِلا يَحْبُ قِنْ بِنَكُ كَيْبُ مَعِسَكَ وَعِلْمَ عِنْ وَلِكَ لِنَّالِمُ اللَّهُ لَا يَشَامُ عُمَّةً وَالْحَالِمُ أَنَّ الذيء كيت إنسان كميته منشه لاينهل بدقياس مَنْ بُوسِي لِلْيَهِ لُوْنَ الْإِنْسَانَ لَايَنَهُ لُ لِهِ النَّ بِيَعْرَ تغشبه وانتدابتكا أمزبا ليقصاص فالمنسين وَمَنَّةُ الْبَعْضَ مِنْ مَحَتَّمُ الْبُعْضِ الْمِصْلَاجِ الْعَالِمُ وكمتَّا أَمْرُ السَّيِّدُ المُسْبِحِ بِالصَّعْ فِي يَجْبِلِهِ المُفَرَّدُ وَالْهِ ا أوسنويعة النفران فالمربولس التتوالانعامية بِدَالِكَ الْكِنْدُلِإِ صَلَاحِ الْعَالْمُ أَكْلُقُ الْدُوْلِ كَاصَانًا فضاض الجنزريين وكآمة الأغلأ الذي أمر الله عزام والنه يظير ععبه يصعرون عمد فالمام فإنا يَعْنِي بِذَالِكَ سَبَعَ إِلَى مُ الْحُمَا يِرَة الَّذِينَ كَا يُؤْلِأُونِ كنعان التيمي أرضر إلينعاد وأمنا لفع الدس أفنافها مِن بِلَّكُ الْأَرْضِ وَمُثَلِّكَ سُعُمِمُ لِيَا هَا وَكُلُّ كَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مُلَّكِ عَلَى السَّيَاطِينِ الرُّدُهُ الْجُبَارِيَّةُ الَّذِي مَن أَسُ إِلَّهُ

مِنْهُ لِكِلِّهُ وَهَيْنِ حَنَّةُ إِلَّهُ الْاصَّادَ إِمَّا لِلَّذِينَ كَالُوا فِي الْجُهُ يِرِمُعَدَّ بِنُ وَحَيَاهُ كَلَا بِمَهُ وَلَغِيمٌ أَيَدِ ثُمِ كُلُ مَن بُونِر رُمِالِسَّيِّ لِي فَكَلْفَيَانِ الدَّالِ عَلَى لَمُعُودِيَّهُ الِّي مُعَلِّمُ الْإِنسَانَ مِنَ الْخَطِيثُ وْوَتَتَوَّلُهُ الْمُبَلَّهُ الدَّالِعَدْ وَالنَّعِيمِ الَّذِي لاَيَزُولُ وَبِالسَّبْتِ أَلدُّالِ وعَلَى الرَّاحَةِ الْمُعْمِينِينَ البِّيكَانَ لِلسَّيْدِ المُسَرِيحِ بِعِيَامَيْتِهِ الْمُعُلَّسَةِ مِرَاكِيَ إِلْهِ الصَّلْبِ الْدِيَالَةُ بالجنسد وفي الزاحة للتقيقيند بعلة التعب الذي فنفا لِأُنَّ عِلَّةَ الرَّاحَةِ التَّعَبُّ وَكَذَنِجُ الْحَرَّ فِ الْلَّذِي الْعَنَى بدالعبرين فن أشرا لمفترين آلذال كالصلب الميتيب المسيح والذي كان يديحلاص العالم والشاطأن في الخجيم فالمن الذي عاش الشعب بالكيدتما كالخماكا ﴿ الدَّالِ عَلِي جَندِ الرَّبِ ٱلَّذِي مَن مَنَا وَلَهُ بِيِّ إِنَّا لَا لَهُ إِنَّا الْكُنِّاهُ الدُّإِعَه وَالمَّا أَمْرُا مَيْدِ فِي السَّرِيعَ فِي الْمُسْبِويَّةُ فَي الْمِسْبِويَّةُ فَي الْمِسَابِي تخوقوله الغين بالنيز واليتن بالبتن فغذ أشؤية لك

لكون الخياة ويمعصينيه بكون المؤث بأن الله عفي عِيلَانْمَيْلِ أَصْرِيعَتْلِ الْقَابِلْ وَمَلَا الْمَرَسَّا وَوَلْ مَلَكُ اينترابل يقيل النالغا لقديع الغاميم وأستنبغ سناؤول عَاعُ مَلَهُمْ مَ الْإِنْعَامُ وَعَصِيبَالِمُنْهُ عَلَيْهِ وَالْأَلْعُلُلُهُ عَا وَقِيْلَ فِي الْمُدِّبِ وَقَدْ يَخْفُكُ ٱلْزُالِتُنَاسَ فِلْغَنِي مَعْوِ نهي المشبّن الميسم لِتلامِه فِي عَن أَخْذِ عَصَا فِي الطِّونِ فَ بْغَدْتُهِا سَوْتُعَالِي عَمْ فِي لَيْلَةِ مَسْكَد اتْحَرَوْ انَّ مَنْ لَيْنَ لامنهم سيف فلينع فزية وليسترله سيفاء وكافقا مِنهُ بِعِكَمَةِ لِم يَعِرِهُ مَا تَلْأَيدِ بِعِلْ أَنَّ الْإِلَّا إِنَّا وَرَلَّا عَنَّا جُ الى سلاح ولأند في وَلَكُ للبيلةِ مَا قَالَ الْمِنْدِ الَّذِيثَ أزاد وامسكة اناهوتم بوالكافئ ايم وستعظوا على الأنفر وإعاكان تضاه بالتنبي وعوه فوقاها وتخوها وكافال بولس الرتكول فاوا أبكر كز أوالجاف الذي بها تغوون على طغارسها مرالشيطان لخييث المنوقاة وصعواعلى وسكرييضة الملامع وخذوا

فحان يمخطفر الشبي فرأه ومتم أمامة وَوَمَرُ لِهُ الْلَكُ صِالَةِ يِكَانُوا فِيهِ صِيمًا وَأَمَّا الوصاباالروخابيه التحاليق الأأى أفارم فانخ عِجْبُ الزَّبِ إِلَمْ الْنَهُ مِرْ كُلِي قَالِمَكُ وَمَا يَتُلُوهُ وَوَالِهِ مَا عولانقتاع تزب لانتنه ومايناوة فكاستهلى الة وَامْ قَ أَنْهُت مُراكِ السِّيِّك المُسِيع بِإِنْ إِ عِيْدِينِ وَلاك بِي إِجْعِلْمِ لْمُعَكَّرُ مِ لِأَنْ مُوسَى لِأَنْ الأبنيبا أشارتخ بجم السبياليس متأنسا موظاعة النَّاسِ إِيَّاه وَقَائِلًا إِنَّ اللَّهُ سَيُعِيمُ لَكُرْ بِيعِيًّا مِنْ الْحُرْمُ مِثْلِي إِنَاهُ أَطِيعُوا ، وَأَلَّهُ تَعْسِلُ لَيُطِيعُ ذَلِكُ النِّي الْمُ تُعْلَك بِلَكَ النَّعْسُ سُعِيمًا ، وَفَالْ وَصُورَ فَالْمُ مَنْ عَصِيدِ وَلَهُ إِلَّهُ وَسَعَالُهُ بَنِي كُوْلَةُ مُنَالِسٌ فأتنا التناسخ الوايرد في لكني المنك سنة فلوخوب طاعة الله نعال فاله المربيغ لا يُن وحَت عَلَهُ مَمَّ اذَا مَعَى عَنْهُ وَجَبُ رُكُولِانَ مِطَاعَتِهِ

لكوك الخباة ويمعصينيه بكوك الموت بأن الله على عِن الْنَسُونَ أَمُّرِيعُتُولِ الْقَارِينَ وَلِمَنَا أَمْرُ سَاوُولِ مَاكَ اينترابل فأللكا لعدي النابيم واستنبغ ساؤول أعاع ملهم والإنعام فغصب التعفليد والالفلكة وَنَيْنَ فِي الْمُؤْرِثِ وَقَلْ لِمُصَّانُ ٱلزَّالِتَنَاسَ إِلْلُعُنِي عَوْ نتئ المشين الميسم ليتلامه ن عن أخار عصابي الطِّرينَ بْغَدْيُا سَوْمُعَالِي مِنْمَ فِي لَيْلَةِ مَسْكُ الْمُتَرَهِ وَأَنَّ مَنْ لَيْسَ لدمينهم سينف فلنيغ فؤبة وليس بوله سيافاء وكافقا مِنهُ بِعِلَةِ لِمِيْمِ فَالْكَيْدِ بِهِ إِنَّ الْإِلَا أَفَا وِرَلَّا عُنَّا ﴾ الى سلاح، لِأَنَّهُ فِي رَاكُ للسِلَةِ لَمَّا قَالَ الْمُعْدِ الَّذِيث أزاد وامسلة اناهوتم بوالكفتاييم وستنظراعلي الأرض وإعاكان قضده بالتنف وعوه فوها وتخوها كاقال بولس المتولخة والمابد بكر أسالها الذي بها تغوون على اطعارسها مراسه بطال الخيب المنو والأوصع اعلى رأسكن بيضة الملامي وخذوا

فحازيكم طغرج الشهر خروا فرمكم أمامة وَوَمَّ لِهُ الْمُلَكُونِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ وَتَدِيمُا وَأَمَّا الوصايا الزوحابية التي لليق لاأى أفار ممانخ يَجَبُ الرِّبَ إِلَمْ الْحُرْمِ كُلِّ قَلْمِكَ وَمَا يَتُلُوهُ وَوَاهِمَا عجولا نقتاع تزب لانتنته ومايناوة فئاب على الدَّوَامِ فَأَ الْمُنتِ وَإِلكَ السَّرِيلِ الْمُسِيحُ مِا مِيْرَادٍ كِيْبِرِمِنِ وَلَكِ فِي إِنْ عِيلِهِ لَمُعَدَّى عِلْقَ مُوسَى لَكُونَ مُوسَى لَكُنَّ الأبيبا أشارتخ بجي لسباليهم متأنسا موظاعة النَّاسِ إِنَّاه وَقَالِلا إِنَّ اللَّهُ سَيْعِيمُ لَكُرْ رَبِعِيًّا مِنْ الْحُرْدُ مِنْلِي إِنَاهُ أَطِيعُوا ، وَأَيَّهُ تَعْشِرُ لِالْطِيعُ ذَٰلِكَ النِّي الْمُ عَمْلُك بِلَكَ النَّعْسُ رَسَعِيمَا ، وَفَيْلُ وْضَمْ وَيَهْلِأَلْ مِنْ عَصِيدِ لَوْنَهُ إِلَهُ وَسَعَاهُ بَنِي كُوْنَهُ مُنَافِسٌ فأمنا التنامخ الؤاررد في لكني المنكرسة فلوجوب طَاعَةِ اللَّهِ نَعَالِ وَإِنَّهُ الْجُ الْمُرْبِيغِلِ الْمُنْ وَجَتَ عَلَهُ مَمَّ أَذَا الْمُعْتَلَهُ وَجَبُ رُكُولُانَ مِطَاعَتِهِ

نسَنْبِهِهَ أَنْ حِبَ فَرَيبَكَ مِنْ لِنَسِكَ عِمَاتِينِ أُ الرِّحِبَّةِ بَنِ سَارِ التَّامَّى مَلَا نَبْبِهِا مَعَلَّعُونَ فَحَبَثَ الرَّابِ فِي جِنْظُ مَصَايالُا وَ عَجَدُ الاِشْنَاكِ صَاحِبهُ كَنَّ وَهُ مَسْمَةٍ فِي أَعْظُ الاَحْدِينَا مَصَالِح صَاحِبهُ كَنَّ بُولِهُ مَسْمَعَة تَفْسِرُ فَيَ الدِّي كَهُ الْخَلْلُ فَعَنْ الْكُلُ الْمِرَادَة سَيَةٍ وَقَالَة فِي كَهُ الْخَلْلُ وَعَنْ الْكُلُ الْمِرَادَة سَيَةٍ وَقَالَة فِي كُهُ الْخَلْلُ

> ذكر أَرَّا أَوَامِرُ التَّوزِيهِ وَوَلِهِ مِهَ اسْمَامُ وَمَثَلَاثُهُ عَبُّرِ الرسِد خِلْمِي

مِأَيْدِيكُرُسَيْفَالرُوْحِ الَّذِي أَوْكِلِمَ اللَّهِ وَيُعْلِصَلَاهُ وَيُعْلَ طلبه صلوافي كل وفي والدّلياع إن أن منعان بنطرس كمتا صرب بالشيف كرعليها لترب والك البعل قَائِلًا ارْدُو السِّيفَ إِلَى مَنْ فَإِنَّ كُلِّ مَنْ خُدُ إِلَّهُ فِبَالسَّبِفِ عَمْلَكُ عَإِنَّ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الْإِعَالِ الَّذِي رِدِيُكُونُ النَّبُرُّكُمُ التَّبَرُ رَابُراهِم بِالْإِعَانِ بِاللَّهِ فَال الخِنَاك كَأَهُوَمَكُنُونِ فِي الْتُؤْرِلْهِ الْمُقَدِّسَةِ الْمُرْتَفَ إِبْرَاهِ بِهُواللَّهِ وَحَسَبَ لَهُ وَاللَّهُ رَامَةُ أَنَّ اللَّهُ فِي التوراق قال لإبراهم أي أفلك من الدُّور المرحَّان كخرقة كفتيهم ن بكرياد تتعطم تاك التغش من قويقا وسيدا المسبع أغلن من المحين الني في أغظ بجيع النقابل وَإِنَّ يَعَانِكُونِ اللَّالْمُوسِينَ فَدُكُمَّا مَلَالَهُ الْحَرَالِزِينَ بالمعلى إنما أغظم الوصاياه فالنائون فاللد تحب الرَبَّ إِلَا لَكُ كُونَ الْإِلَا لِيكَ وَمِنْ لِلسِّكَ وَيُوكِلُ ِ فَكُرِكَ هَا بِهِ فِي لِرَضِيَّمُ الْأَوْ فِي الْعَظِيمَ وَالتَّانِيةِ الَّتِي

الخدوط لشرو حدّرة منها قاللا لكن يخ كالت منها مَوَتُ مَوْقًا مِنْ فِي إِنَّ أَدْمُ أَسْمَا سَا يُولِلْ فِي إِنَّا نَكُنَّما مُطَابِعَه ، وَانّ الله أَخُدُ وَاجِدْمِر إِضَاكِعِه وَجُعَلُهُ أنبي وسماها ادمي والماي إنهار كالمزيا أجلف فَأَكُلَ كِلاَهُمُ مِنْ مُنْ وَالنَّهُ وَاللَّهِ مَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْأَكُولِ مَهَا بِوَاسِطَدِ لَلِيَّةَ وَاسْتَعَقِ الْمُتْ وَظِمَ ا مر الفرد وريا في مراسته أولعن مد السَّيطان الذي كظفاهم ا وفي مِن فرد أدر عري وفي أن اليق بالخشد فنك فأبتل فيسك قابع أومر فود شنق ملك وَإِنَّ لامِ تَتَكَنَّ وَلَيْصَرْفِينَ وَصَبَى لَظَيْهِ بَهِ وَالْكَ ادَمَ فِي فَيْ شِينْ وَفِي رَوْلُونِي شِيتْ وَاحِلُ فَوْلُود واحصي شيحياة كالواجد بيني راديم الديراني نوج وكلينه وفج الحنوخ أرض أستدفق وفي أن بني اساي بني ينف مَظَّرُوا إلى بُنَاتِ النَّاسُ أَي بِنَاتِ قابى قاداه بجسان جلَّافًا عُنه المِنْسُ سَاعِلَى

مِرأَسُهِ الرُّونُ فَالرَّهِم دَل اعَلَى انضَمَّنَهُ كُلُ نُصَامِي فَصُولِ عَلَا لُلِنَاهُ لمتنه لفك للظاليك والمابولكم بمايسكم الر امبن وعرد فصوله وي فصلا درفائلة بِي البُوْمِ الدُّوْلِ لَكُمَّا وَالْأَرْضَ وَالتَّوْرُ وَالنَّالُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِيْرِي، وَفِي النَّابِي السَّمَا النَّابِير الْعَاصِلَةُ عِنْ اللَّهِ وَلِلَهُ وَفِي لِنَّالِط لَعَسْبُ وَالنَّبُ فَي إِلرَّالِمِ النَّهُ وَالْقَدُوا لِيَّوْمُ وَقِيْلِنَا أَسِ لِلْمِينَانُ وَالطَّبُومُ مِن المَلْوَقِ السَّاكِ اللَّهُ يَوَانَا كِالْحُومَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْفَاجَا مُّمَّ خَلَق أَدُمُ وَحَوَّيِ لَى بَارَكُهُا وَسُلُطُهُما عَلِيجَيع مَا خَلَنْ عَلَا يُدُومِ وَرَبِي الْبُومِ السَّابِ كُنَّ مِن سَايِر لْعَالِدِ وَبَارَكِ اللَّهُ الْيُومِ السَّابِحِ وَفَكُ سَكُمْ يَهِ فِي خِلْقَةُ أَذُمْ وَسُكِنَّهُ جِنَالَ عُدْنَ لِلَّذِي جَعَلَ السَّفِيهِ عَصْرًا يَسُنْقِلْ لِمِنَانَ وْيَعْنَرُ وَوَلَيْصِيراً يُهْعُمُ الْرُنْ وَالْحُ المَّهُ أَذْ مَنْ بِالْحِرِيمِ بَعْدِ لِلْهُ مَانْ بِوَكَالِمُ عَلَيْحُمُ عَمْدُونَهُ

رآه فخطاب الله لإبراهم ونتزب إبراهم بأرض كَنْعَانِ مُوَوَعْدَا مُتَمِإِيَّا وَأَنْ يُورِّفُ نَسْلَهُ وَلَكُاكُونَ الله عَي الزاهِم إِي أُرضِ ص وَالْحَرِدِ وعُون الدَارِ مِنْهُ وَالْحُسْرَ إِلَى إِبْرَاهِم بِسَبِيهِا ، وَحَسَامَ لَهُ عَلَمُ وَبَفَروو مِهِ رِوعَييد وَالْمِاوَّا تَن وَجِعَال ﴿ وَبَلَا اللَّهِ مِعُون بِسَلَايًا عَظِيمَة وَأَهُلَه لِسَبَبِ سَارَة مُوْحَتُهُ اللهِ مُ رَجِّوُهِ البِّهِ سَائلةَ وْ سِهَ فِي حَلاَصِ إِبْرَاهِمُ لِلْوَا مِنَ الْاسْرِبَ إِعَادَةِ السَّلْبِ وَأَدَّى الْاسْرِبَ الْأَلَا العُسَنُومِهِ مُنْ وَمَرْكِ مَلْسْدِيشَا ذَاكَ الْمُرَاهِمِهُ وَوَعَدَالِلَّهُ إبراهم عبلادا بنطق وكروعك التدريز والميم أنتكما برثة اللَّالَٰذِي عَنْهُ مِنْ صُلْيَدٍهُ وَإِنَّ نَسْلَهُ لَا يُحْصَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْصَلَّى اللَّهُ وإن إثراهم آمن بالله وكتها لدحسنة ولغرب إنزاهيم الخبيوان كالمنرانله وعمدانه لدقايلالقنال اغطي في الأفرين عُرْمِضَ إلي النَّهُ والكَيْرِ الْكَيْرِ الْكَيْرِ الْكَيْرِ الْكَيْرِ الْكَيْرِ الْكَيْرِ النزياه ط ابغ حبر لها جرون براهي ويوكوك

مالغناروا وفول للبعض لابعل وجي كلفوالا أَبِدُ الْأَنْهُمْ بَسْرَ لُوكَ وَتَكُوكَ أَيًّا مَهُمُ مِلْ يُذَوِّعِينُ تَ سَنَهُ وَتَوْعَلَ هُمْ بِالْمُلَاكِثُ لَمْ فِي أَنْ مُوْجٍ كَان بَرَافِي حبلية تأعلمة الله أن مائق الظوفان عالى الأرض الملكاك النائر والبهام واحرة يعلقا بوتاة بإطلان وح الغراب ين للسفيدية م الحامة أر في خواج و من من السَّفِينَةُ وْتَعَزِّبِ نُوح مِن النَّالِكَ اللَّهُ وَالْمَالِمُ انفنض إمارالطوفات ومسرة التدبغ بايثا واندعهد لَهُ عَنْ زَلَا نَدُلا يَكُونُ لَدُ طُوفَانَ نَا إِنْ عَلِالْارْضِ وَانَّ الله بازك ومنع ببدء والفي سكر لؤخ وكتنف عؤرب وهَ تَلْ حَامَ إِنَّاهُ وسَنْ أَرةَ سَامْ وَيَافِتْ إِنَّاهِ مِنْ وَلَعْنَ يُدِينُ الْمُكُلِّولُ إِنَّ كُمام مُوبُركَ يَرِعُلُ سَامٌ وَيَافِتُ فذكرد زاري بني وتهم وأذكن منوود للنار والنار بنى نوج في الأرض سي في تعرين السرع في بدار البزرئ ستنبيح أذكاد سام وذكرا بزاهم وساك

سكروم بالكبريت والتاروا بسخالة مراه لمط صنكاملها عند البفالقراسة بنضاجعة الننتي لوط إياهم وموسكران وخبالهمامنه وفي ميلادها افوإن الكثري سمت إبنها مواب والفري اسْمَتْ إِنْهُمَاعَكَان وَيْ وَفِي أَخْرِابُيِّا لَهُ مَلْكَ عُلُقُ سَارَ فَعُوْبِي مِلاك اللهِ فِي حِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقُولُهُ لة إنَّكَ مائِب رِسَبَولِلْ أَوْ الَّذِي أَخِذَ بَهَا وَفِي َ إِنَّ مَعْلَ مُواِنَّ الْمُمَالِ لَن يَدِلُ مِنْكَا اللَّهِ وَدُهَا إِلَى انزاهم مَعَ عَمَا وَبَقْرًا وَعَبِيلًا ذُالِمَا وَأَلَى إنكاجهم وسارة ايكزامًا بجزيلًا الم بيبلاج إيعكى منسارة فختائه في النوم النّام ن وكان آبراهم اسمائة سنن واينواح ماجر والبنهام بالثلث وعطنتر المميسا جي البريد حَيَّى كَادُانِ مُوتَ أَوْسُمَاعِ اللَّهُ صُوتَ الْعَبْدِينَ وَقُولُهُ لَأَكُ اللَّهِ لِهَا جِرِوَنْ يَهِ اللَّهُ صَوْف

الله لَهَا اوْجِعِي إِلَيْ سَيِّدُتُكُ وَالشَّيْحَ عَنْ يَكَ لُعَاهُ وَمُمَّ قَالَ لَمَامِلَاكُ لِسَّعِمُ كَبِرْنَ سَلِكَ حِنَى لَا يُحْصَاكُ وَا المُ قَالَ لَهَا هَا أَنْتِ حَامِلُ فَيَلِدِيرِ الْمِنْكَا وَلَيْمِيْهِ أينكبيل ومابئلوه وأبى ميلاد اينمعيل فظاب مِلَاكَ الله لِإِبْرَاهِم وَأَسْمَاهُ إِبْرَاهِمَ إِذِ كَانَ ايِمُهُ إِبْرَامْ سَايِعًا ﴿ وَسَمِّي سَازَي سَارَهِ وَوَعَلَ إِيَّا عُ أَنَّ عُلِيَ مِنْهُ مُلُوَّا وَأَنْ يُنْلِبَ عَمْلُكُ مَعُهُ وَمَعَ نَسْلِي وَأَمْرَهُ بِالْخِتَانِ لِهَ وَعَدَاللَّهُ إِذَاهِمُ بميلا وإسكاق واختناب إنزاهم وهوان اسع مِيسْفِين سَنَهُ وَلَهُ حُلُولُ لِلَّهِ لِلْبَيْتِ إِبِدُواهِم وأخله عِنكَ طَعَامًا أَهُ وَوَعُكَ إِيَّاهُ قَ لَجُوعَ ا رِا لَبْنِهِ وَيَكُون بِسَارَة رَابْنَا الْمُوتَاعَا إِنْوَاهِمُ وَسَالُهُ به خَالِ طاعِنَانِ فِي السِّنَّ وَقِيلِ الْمُنْبُعُ أَنْ بكون لِسَاوة سَيِيل لِنسَاء لَهِي حُرُق لُوطِين سُمُّدُ وم مُعَ إِنْكَتِهِ مِنْ الْلِينَ وَهُلَاكِ أَهْرِلَ

قطوره واستبيلا وعاالبيان مينده البي وت ابزاهِم وَفَهُرُهُ الْحَبْرُونَ " وَإِنَّ الْمِنْعِيلَ وُرُفَّ الِنَّائِ عَشَرُ شِرِيعًا ٥٠ وَزَرُونَ الْبِعَاقُ مِن رَبِقَ الويس وَتَعْفُوبٌ فِي مُمَّ أَنَّ الْعِيصَ لَهَا عِبْكُرُونِتَ وُلِيعَفُوبَ بِأَكُلْمَ عُذْرِبُ ﴿ لَ قُولُ اللَّهِ لِإِنْ حَتَى إِنَّ بِتَسْلِكُ مَنْ وَكَ مِنْ الْمُرْصِ وَإِنَّ الْمُحَكِّ وَرَفِّ عُمَّا وَمَثِّرًا كَيْبِرا وَتَحَلِّلُ اللَّهُ لِإِعْلَى بِيهْ بُرِسَنِع وَمَارَكَةُ مَا لَأَفَادُ يَعْنُوبُ ٱلْبُرَكَةُ مِنَ الْبِيدِ بِحِيلَةِ ٱلْبِيدِهِ وَنَكَمَ الْفِيمِ عَلَى دَلِكَ وَبِكَا يُدِهُ وَهُرُوبِ يَعْنُوبِ إِلْأَرْضِ حَرَّان وَثُرُولِهِ عِنْدَ لَا بَانِ عَالَهُ الْأُرْمِنِي مِلْ مُظَرِيعُ عُرُب فِي لَلِّلْمُ كَانَّ سُلَّا مُنتَصِبًا عَلِي لِأَرْضِ وَوَالسُهُ مُذَاكِ السَّمَا وَكَانَ مَلْيُكِ فَ اللهِ نَصْعَدُ وَتَنْزِلُ فِي ا وإذاالله وافي كبين وفؤل شراد أناالله إلدازام أَبِيكَ وَإِلَّهُ الْمُعْوِ وَوَعْنُ إِيَّاهُ بِكُنْرُةِ السَّلُونُ زُلَّا إِيَّا الْمُتَّعِ النَّسْلِهُ وَنَلْ رِيعُ عُرِبُ بِادِي الْعُسُورِ مِمَّا

الصِّبِي فُومِي فَاجْمِلِيه فَإِيّ الْمُسَرِّمِينُ دُأُمَّةً كَبَرَرَ وأراحا المتدبارما فأشقت المبهد ولما كر تُزَقِّح مُبِلَاضِ صَلَ عَلَى إِلْمَا مِلْ يَعْلَى الرَّحْمَاء مِنِ ابْرَاهِمَ وَاسْتِحَالَافَدَ إِبَّاهُ أَنَّهُ لَا يَعَالِمُ لِلِّهِ والمنسلة والبضنع معة الخسانا تتعاهدا والمينية الْبُيْرُ الْتَيَ هُنَاكَ بِمُرْسَيعِ مَلْ قَوْلُ اللَّهِ إِبْرَاهِمَ إِنَّ المستعقدة المنعق المنعقر بال وكنف إنراهيم إينعنى عَاجُدَه وَاصْعَى لَهُ عَلَى لَذَى فُوقًا لَمُظِي وَإِنَّهُ السِّيرِّ لِيُنْ عُمُ مُنْعَا مِلْكِ الرَّمِرِ وَلِكُ وَعُوْمٍ ؖڐڔڮڔؙۺؙٷٵڒڮۼڸٳۯٳڡؚؠۯڟ؋ۧڣٷڝؚڛٵڒۊؖٳۼڔۅ بي الأرض ليِّ الشُّقُواه إلا أهيم من عَمْرُ ن هَمَ النَّحُلُا إِبْوَاهِيمُ فَتَاهُ الْمِدِي أَوْدَكِيلَهُ فَيْحِ مُمْ زِلْهُ أَمَّ يَا خُلُكُمْ والإنبو متراة مرانكاب المنعاريتين بالمن بسلا وَمُوْلِنُ فَكُمْ إِلَا لَكُنَّ إِلَّهُ مُنَّالٌ وَالْعَصْرِمِنَّا إِلِيهُ بتؤال فتركة وعا اينعني بكري تزوج إبراهم

فطوره واستيلا وعاالتيان مندو لافي وب إنزاهِم وَفَكُوهُ مَعَبُرُونَ ﴿ وَإِنَّ الْمِنْعِيلَ وُن فَ الله عَنْمُ شِرِيعًا ٥٠ وَوَرُونَ إِنْعِيْنُ مِن ربِعًا العِيس وَمَعْفُوبٌ أَهُمُ أَنَّ الْعِيصَ لَهَا عِبْدُرُونِتَ وُلِيعَفُوبِ بِٱكْلَيْهُ عَذْيِبُ - لِ قَوْلُ ٱللَّهِ لِإِنْ عَتَى إِنَّ بِتَسْلِكُ بَنُهُ وَلَيْ إِلَى مُ الْأَرْضِ وَإِنَّ الْمُحَكِّ وَرَقِ فَعَمَّا وَتَعَرُّ كِيْبِرُا وَتَعَلِّى اللهُ لِإِعْلَى بِيلِرسَبْعِ وَيَارَكَهُ مِلْ أَخَلُ يَعْتُوبُ الْبُرَكَةُ مِن البِيدِ بِحِيلَةِ الْمِدِهُ، وَنَدَم الْفِيم عَلَى دَلِكَ وَبِكَا يُبِدِهُ وَهُرُوب يَعْنُوبَ إِلْأَرْضِ حَرَّان وَثُرُولِيعِندُ لَا بِأِن عَالَهُ الْأُرْمِينِي وِلْ مَظْرَيْعُنُوبِ فِي لِلَّالْمُ كَانَّ سُلَّا مُنتَصِبًا عَلِي لِأَرْضِ وَرُالسُهُ مُدَّاكًا السُّمَا وَكَانَ مَلْيَحِكَةَ اللَّهِ تَصْعَدُ وَتَنْزِلُ فِيبِ وإذاالله وافيف كمين وفؤل سيلدأ فاالله إلدازا أَبِيكُ وَإِلَّهُ الْمُعْلَ وَوَعْلَ إِيَّاهُ بِكُنْرُةِ الْمَثَلُ فَهُرُلِكُ إِيَّا اللَّهِ الشِّلِهُ وَنَكَ رِيعُ عُرِبُ بِادِي الْعُسُورِ مِمَّا

الصَّبِي فَوْمِي فَاحْبِلِيهِ فَإِنِي الْمُسَرِّمِنْ دُأُمَّةً كَبُرَة وَأُوَا هَا اللَّهُ مِنْ مَأْدِ فَا شَقْتُ الصِّينِ وَلَمَّا كِبَرَ تُزَقِّح مُنِلَاضِ صَلَى عَلَى إِلْمَا سِ لَيْمَا لَحُمْ الْحُمْدُ مِنْ ابْرَاهِمَ وَاسْتِعْ لافد إِنَّاهُ أَنَدُ لاَ يَعْدُرُ مُهِ فكالمنس المؤتال يعننع معد إخسانًا تنعام كالدوانية الْبِيْزُ النِّي هُذَالَ بِيَرْسُيعِ وَ } قَولُ إِلَّهِ إِنْزَاهِمَ إِنَّ المنتقل مَلْدُ لِينِعَاقُ الْمُنْ فَرُبَانُ وَكُنْفَ إِبْرَاهِمُ لِمُعْلَى عَاجَدَه وَاصْعَى عَالَالَاعِ فَوِقَالْمُطِي وَإِلَّا لَهُ عَلَيْكُ فِي الْمُطْبِ وَإِلَّالُهُ الستكين لينزعك فننعا ملكك الرمير ولك وعظ أَوْدِ بِكِينَ وَيَارَكَ عِلَى إِبْرَامِهِمُ طَرَّمَ فِي مُوتِ سَارَةَ بِعَرِولِ بي الأرض لين المن الله الما الماهم من عَمْ ون ويا المعالم إِبْرَاهِيمُ فَتَاهُ النَّدِي مُورَكِيلُهُ فَيْجِهِ مَنْ زِلْهُ أَمَّ يَا خَنْكُمْ إِنَّ الْمُنْكِ الإنبور متراة بمرزئتان الكتعارية بن بالمن بالده وَمُوْلِينَ مُعَمِّلِ الْعُنِي إِلَّهُ مَالُ وَالْعَصْرِيعَ الْمِنَا بنوال فنزوع وعا ابنعنى بك في تزديج إبراهم

ما نعك قال ومَاسُوًالكُعُن اينهي وَمَارَكَ هئاك وسنتن كيعظوب الوضع وجعبوا الإلا قايلا إبق رابدا لله مواجعه وتخلصت بنسي مُنّ اختِمَاعَة بِالْعِيصَ الْجِيدِ وَأَدَّاهُ الْحُدُ أَمَّا المربي وخول يعفوب ساطا إلى مَنْ يَكُورْ سَعَامُ اليي بأزض كنعان موسسة كالمقل مِنْ بَدِبِنِي حَمِّورِيمِ ابْدُ ضَيِّ يَعْمُو التَّعْمَامُ الْنُ حَمَوْمُ الْمُتَّوِي شَرِيفُ الْأَرْضِ لِنَّحَدُ دُنْيَا إِنِّكُ يعقوت ف هعك ري وصَاحِعَهَا وَاحْبَهُا وَإِنَّ سمعون وكاوي فتكاكل كلذكرو كموروبعام إِبْنَهُ فَيُلِا عَدِ السَّيْفِي وَآخَدُ إِذْ ثِيَالُخُهُمَّا مِنْ بَيْتِ بِنْ كَامْ وَيَنُوا بَعْمُوبُ عِصْبُوالمَافِي المربئة وكابي المتالج ستبوانساكم وألمناكم طلربي بجئ يعقوب وقومد إلايتت المركب امركاللة فولي التدالمعنودات لغررالق

يغيطيه وامتنواتكه آثل تؤويخ يعفوب لينآأ وكاجل إنسكي خالد لإبان لم بُلها خابية واحيان لمُ ولمنا جَارِيةِ لِيالَةُ وَكُانَ اللَّهُ مَعَهُ وَزُرُوا إِينَاعَكُمُ مَ إِنْنَا وَإِنَّهُ وَاحِدَةً وَصَارَلَهُ عَيْمِنُ وَإِمَّا وَأَنْعَامٌ كَنْ رُوِّهُ مَا وَعِنْ لَ رَحُوعِدِ إِلَىٰ ٱرْضِهِ مَا جَانَتُ مَلْنَكُ أَلِيَهِ فِي الطَرِيزِ ، عَ الْحَوْنَ لِعَقُوبَ من العيص لخيره بوإرساله مواشي كيارة لَمِكِ يُدَيُّ الْهُ وَمُصَارِعَةً رَجِل لِيَعْقُوب بانفراد الْ مَظلِم الْعَيْرِهُ وَلَكَّا أَنَّهُ لَنْ يُظْيِفُهُ دَنَامِنْ فِي فيرارد فرزال حن ورك بعثور في مضارعيد إيَّاهُ مُعْقَالَكَهُ أَطْلِعْنِي فَنَ دُطَلَعَ الْعَيْرِ مُعَالًا لَا أَطْلُقَكَ مِنْ يُتَارِكِنِي مُوزِقُ لِ إِنَّهُ مَا إِنهَ ثَالَ الْمُثَانُ قَالَ لْدُيْعْقُوبَ فَ قَالَ لِاسْمَى إَنِمَكَ أَبَدُ المَعْقُوبِ بَلْ إِنْ إِبِلَ إِنَّكَ رَايَشِتُ عِنْلَا لِلَّهِ وَعِنْدُ النَّالِنَانِ فَ وَٱطَعْتُ مُم مُسَالُهُ بِعَفُوبِ وَقَالَ لَهُ الْخَبِرُنِي

يؤسنف استنهت واقعته اباهافا المترسيج يمكن المبيضاك ظُلَّاهُ وَمَنْ يُومِنْ طُويِ لِلنَّا ذِي لِلْبَازِ الْحِيْثِ فَلَا كالجع وكالكك تؤائل منذك المدمز الغلائمه عَلِيَعَنُونُ وَالْمُدُونُ وَلَوْنُ وَمُلْكُونُ فَعَاظُلُمَهُ وَلَكُونُهُ الماعظما ولانالله كانت فيسف وسنو المنظر لغوغ وكفا في المنظر المنتسم بونف المنظر علم الملك مح عله عرب فط ف ف عنده وركه غلينكبه التاني نودي يريك المالتنوث فالماء يمرين للباغ الملكة شويالكونني والمآ لغمالية وكالمنطقة المستنفي والمرايره والماسك بَيْنَفُكِيبَاعِفَابُواْ سُويَ خِيامَيْثُ مُزَالِفِهُم بِاحْفَارِ فِيهِ بنيامة فاخض ع ولزيع فوالجؤنف ترع فهريؤينفانه المبعروا انعم بالمناكر المركب في في في المعنى

فهلين فومد كوظهو الشرايع فوبع ملجيه مِنْ فِدَانَ إِرَامِ فَتَبْرَيكِهِ إِبَّاهُ وَمَوْتُ وَلِيلَ وكفنها في طريف إفران هي تيت لحرومضا بعة راويب الماسر بند البيرائم مود المعلق عسارون ٥ لِيَبْرِح وَرُارِي الْعِيضُ وَأَسْمَا الصَّبَا دِيكُ وَلَكُلُولَ يَهُ مَكُنَّ يُعَمُّونُ مِلْ أَصْرَفْعُانُ وَمُحَتَّبُهُ يَعْقُوبَ لِيُوسِفَ وَإِلْوَامِدِ إِنَّاهِ أَتَكُ رُمِنَ سَايِرايُحُوبَهُ وَلِعُلَامُ بِنُسْفَ أَخِوبَهُ بِأَخْلَامِهِ مُزُنِّينَ وَ فِي إِنَّهُمْ لِمُنَّا حَسَدُوهِ وَأَ الْعُصُودُ حِدًّا وَرَمُونُهُ فِي الْجُنِّ حُفْيَهُ مُنْ أَضْعَلُ وِهُ مِنْهُ ظَابَاعُوهُ الْاِعْزَابِ خَابِ مِنْ الْمِرْسِ الْمُرْسِطِ الْأَرْمِيضَ بعشرون درها أواخلفوه اوكيك الجبصر والماعوة لفوطيفا رخادم فرعون ربين السيابي فحرَّن يَعْقُوبُ عَلَى غَدِيدُ بُوسُفَ حُرُفًا عَظِمًا وَيَ ﴿ فِحَبُلِ نَامَا رَمِنْ تَصُودَا حَوْهَا ۗ يَهِ إِنَّ النَّاسِيَّانَ



وَيْوَلِهُ بَوْرِيْهُ الْمُلْمِمُ وَمُولِهُ الْمُلَامِهُ وَعُرِيْهُ اللَّالَامِ الْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ اللَّهِمُ وَالْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- و دُلالفَسُولِا لَنُمْرُلادُللانِولاء ﴿
- المَعْنَّمُ النَّيْخِينَ المَانِيَّةُ المَانِّعُ المَانِعُ المَانِّعُ المَانِّعُ المَانِّعُ المَانِقُ المَانِّعُ المَانِقُ المَانِّعُ المَانِّعُ المَانِقُ المُعَلِّمُ المَانِقُ المَانِقِيقُ المَانِقُ المَانِقُ المَانِقُ المَانِقُ المَانِقُ المَانِقِيقُ المَانِقُ الْمُعُلِيلِي المَانِقُ المَانِقُ المَانِقُ المَانِقُ المَانِقُ ال
- مُن النِّ المين في في



حَبِ لِأَصْنَافِهِ مُوسِّعُ أَمْمِ زَاللَّذِي برُح مِنْهُ لِأَصْنَادِهِ \* وَنَظَرَا لِلدَّانَ فَإِلَىٰ حَبِّل \* وَكَالَ مَسًّا وَكَانَ صَبّاح يَوْمًا نَالِثًا مُوفَالُلِلْتُكُلِّكُ أنؤا رهي جلدا لشمأ ينفرنين المباروكين الكنان وتكوك أيانا فأوقا تافكياما وسنبط وَتُكُونُ أَ نُوَارِ الْفِحِلْ السَّمَاءِ مَضِي عَلَى الرَّفِ وكان كذاك وصنع الله النيري العظمان النبرالاك برالشكط فالتارة والمتابر الأصغ للشلط في الليل عَ اللَّوْ الدِّي وَجَعَّلْهَا الله في جال السَّمَا لِلْإِضَا وَعَلَا أَرْضِ وَالسَّلَطُ إِنَّا لَهُ أَرِوْ اللَّهُ إِنْ وَلِلْإِنَّ الرَّفِي النَّوْمُ وَالظَّلَامِ مُ ومظرالتدان والدجين وكان مساوكان صباح بومارابعاء فالله ليستمن المياه

ليَحْرَطِدُ فِي مُتَطَالِلَةَ مُ وَيَكُونِ فِي مُلَّامِنَ والماين فمنم الله الملدة وما يولا آء اللكي مع الملدة وبوالم اللك من فوق للله فكان لدك وسي الله الملك سَمَا مَدُ فَكَانَ سَنَا أُوكَانَ صَبَاجًا بِي مَنَا تَاسَانُهُ وَ فعَالِهِ ﴿ لِللَّهُ لِتَعْرَبُ مُوتَعَبُّ مُوتَعَبُّ مُوتَعَبُّ المشآوالي وضع والميدة وتطه والمناس نكانكال الك مدونتي الله المدول ماء فَيْحَمَمُ لَكِياهُ سَمْعُ إِنَّا مُ وَنَظِينُ لِللَّهُ الِّي دُلِكَ جِيْدُ نِمَالِ اللهِ اللهُ للنظرة المنظرة واختاع المنظر المنظرة كنته الذي ورا منه على المعنان كالك ، فاحرَّ عالى فركل عُشَّادًا .

وَالْبَهَائِمِ وَجَبِهِ الْأَرْضِ وَسَابِوالدَّبِيبِ اللَّابَ عَلَي الأرض مُفالَ الله المُورَيْدِ بصورة الإلامة حَلَعْنَهُ ذَكُّوا وَالْشِخْ حَلْقَهُمَّا لَكُمْ وَمَا رَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ إِنَّهُ الْمُواوَ الْمُزَّوَا وَلَمْ لُواللَّارُ ضَرِ وَالْمِلِكُو هَا وَالسَّوَ على مَكِ الْعَرْوط برالسَّمَ الْمِي مُنْ أَيْرُ لِلْعَبُوان الدَّاب عَلِي الْأَرْضِ وَقُالَ الْمُدَّمَا فَالْأَعْظَيْنَكُمْ كُلَّعَشِّي دِي حَرِث عَلِي وَجُو جِيجِ الْأَرْضِ الْوَكُلُّ يَعْجِرُ فِيك مُمْرِدُ وحِرِ يَكُونُ لِكُ رَطْعُ إِلَمْ الْمُحْرِينِ الْأَصْ وَجَيِعِ ظَهُ إِلْسَّمَا إِدُوسَا جُرِمَا دَبَّ عَلِا الْأُرْضِ الَّذِي بِيدِيفَسُّ حَبَيْدِهُ مَجِيبِع حُضِرا لَعِسَّبَ عَالِمُ لَا فَكَانَ كَذَالِكَ : وَمَظُرُ إِنَّدُ أَنْ جَمِيمَ مَا صَنَعَا جَيِّلًا جِكُ انوكان مسُا وَطُنْبَاحٍ بَوْمُاسَادِمًا فَكُلُتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ جَينَ جُنُونِينُونَ

عَاعَ دُونَنْسِ حَبَّهِ وَطَارِيكِ لِيرُعَلِي كُلُلا أَنْفِ فئالة جلن السَّمَانِ عَلَو اللَّهُ الدَّمَا بِمِرالِعِظَام ىَ سَابِرِ النَّفُوسِ لِكُنِّيُّر الدَّ آبَّة الْمَيْسَعَتْ بِف المياه لأجناسها وكالطابردي جناج لجنسه واخطرادته أن دُلِك جَين ، وبا رَكْمُ الله قَالِيلا الملوا وأكثروا والمكذا المناه المتحية المعاوي وليكنو الطَّبْزِي الأرْضِ وكا وسَسَا وَكَانَ صَبَاح بِومًا عَامِسُلُهُ فَعَالَالِللهُ لَعَيْجِ إِلا يُصْ يَعُوسُا حَيْدَ إِجْارِمَا عفايم وكربيهاد وكوش الأخراج اسهافكاه كذالك فصنة الله وخش الرخول خناسه والما لِلْجُنَاسِمَا وَوَكُلُّ مِينِلِلْأَرْضِ كَجُنَاسِمُ وَمَطَرَ المَّهُ أَنَّ وَلِكَ حَبِّن وَقَالَ مِنْ إِلْكُ مَا الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُ بِصُونَ ثِنَا كِنَّامِدِياهُ بْيَسْنَوُ إِي أَنْ مَكِنَ الْيُحِنْ وَطَافِرِ النَّا لخليف

وَصَبِّرَهُنَاكَأُدُم الَّذِي حَلَقَكَهُ وَٱبْدَتَ الرَّبُ الالامن المنظر والكل يجتزة شبيته المنظروقية المأكل عشركا الخياة بي وشط للحناف وتعَوَ مغيرفذ الخابر والشرث موتكف ريخنج بن عبار لِيسْمِعِي لِجِيَان مُومِن فِئاك يَفْرَرَىٰ فَيَصِبرُ أَمْلِعُهُ ارس اينه الواحد اليون ونوعيط عبيه أرض نُعُيلَة مُالَّذِي هُنَاكُ لِلنَّاهُ مُنَامُ مُوذِهِبَ إِلَّكَ الأرْضِرِجِيدَة مُوهَنَاكَ اللَّوْلُو وَجَارُهُ للْبَالُورَ واسم الممرالنا بحنان وفوالجيط بجيع أنض لخبئشن فواسم النبرالنالين دجك وفو المتاب رشرق الوطاق واللك والرابع الفراة فَأَخُلُ الرِّبُ الْإِلْدَادُم مُواَدُّرُهُ بِعِي لِلْيَالِ عَلَى فَ لِنُعَلَمُهُ ا وَلِمُعْفَظِهُ الدُوْالُونِ الْإِلْدَادُمُ قَالِلًا

وأكلكته فالبوم السادش خلفة البهضي وعظل فيالبؤم السابع مرسا برصنع بنواليني صَنَحُ وَ مَا مَرُ فَاللَّهُ الْبُوْمِ السَّالِيعُ وَقَلْ سَدُهُ ، الذعظال أرشجيع خلقد الدكومسك الله صُنْعًا الْمُصَلِّ الشَّامِي هِلْفَ الْبِدُ الْمُتَعَارِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَارِدُ الْمُتَعَارِدُ الْمُتَعَارِدُ الْمُتَعَارِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْعُنْعُ الْمُعَلِّلُ الْمُعِلِي الْعَلَيْدُ الْمُعِلِّذُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّذُ الْمُعِلِّذُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذُ الْمُعِلِّذُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي اِذْخُلِفَنَا فِي يَوْمِر صَنِعَ الرِّبُ الْإِلَّهُ الْأَرْضُرُوا لَسَّمَا وجميع شير العجز افتآل بكؤن والأرض ويجيع عِسْرِ الْمُعَوِّرُ إِجَالَ الْنَاسُكُ الْمُعَلِّرُ الْمُعَالَا اللهُ الْمُولِدُ عُلِى لَاَدُونِ وَلِاكِانَ الْسِنَانَ لِيغِلِمُ الرَّرْضُ فَكَانَ عُخَارِيصْعَكُمُ لِأَنْ فِي نَعِينِ عَبِيعَ وَجَدِ الْأَرْفِينُ وَخَلَنَ الرَّبُ الْإِلَا أَدْمُ مُزْلِبًا مِنَ الْأَرْضِ وَفَعَ افي أنفاه سُمُنةُ المُبَاذِةُ فَضَارَا حُمْرَ بَعْسًا حَبُّةُ وْعَرُّ ثُلْمَةُ الْإِلْهُ جِنَانًا فِي عَدُنْ شُرْقِيًا ٥٠

عَظْمٌ مِنْ عِظَامِي وَلَمْ مِنْ لِي وَلِمُ امْرُأَة لِأَضَّا مَن أَمْرِي الْجُلَفْ وَلِكَالِكَ بَيْرَكِ الرَّبُولُ إِلَى وَالْمَهُ وَبَلْصَ فَي رَفْحَيْدٍ وَلِعِيبُرا جسنادا واحِلاه كالاهاعزيابين ادم وزويجتة ولايختينان والتغيان كال أفكم منجيع خبوالالعفواالديخلوالرب الإله عُقَالَ لِلْمُنْ أَوْمِلَا وَاقَالَ لِللَّهُ لَا فَأَكَّلَا مِنْ جَيِيم عُمِي لِلْمَنَانِ وَقُولَالْتِلْكُنُ أَهُ لِللَّعْبَانَ مِنْ مُثَولِكُمِنَانِ. ﴿ مَاكُلُ وَمِنْ عُمُرِ الْمُجْدَرَةِ الْبَيْءِ وَسُطِلِكُمُ الْ قَالَ اللهُ لَا يَا كُلِكِ مِنْهُ وَكُلَّ مَدْ لُوْ إِبِدِ كَبُلِكُ عُونًا فَقَالَ النَّعْبَالَ المُنْ أَوْ السَّمَا مُّوتَانِ مُانَّ أَسَّمَا عَلَا أَنكُما أَنِي بُوْمِ أَكْلِكُمُ المِنْدُ مُنْفِيَةِ اعْبُونَكُمُ وَيَصِبُرابِ كَالْإِلَهُ عَارِفِ لِنَهُ وَوَالسَّرِّةُ فَرَاتِ

مِن جَيج شَجَر لِلْمَان فَلْنَأْكُولُ لَلْهُ وَرُن شَعَقَ مَعْرِفَدِ الْحُنْ رِوَالسِّر لاَ تَكُلُّنُ وَإِنَّكُ فِي بُوْعِ أَفِلَ مِنْهَا مُمُوتُ مُوقًا الْفَصْلُ الْمُناكِبُ الإله لاخبريني بقاأدم وخرة ماصنغ لدعونا حِدُاهِ مُعْلَقُ الْرَبُ الْإِلَامِنَ الْأَرْضِ عَبِيحَ وَثَنَ القعوا فظبرالشما وأأخبه كاايا أذم لينظر مَا يُسَيِّيهَا وَ مِثَلَّ مُا سَبِّى أَدُمُرُ مِنْ أَفْسِ خُيَّةٍ هُو اسمئه وفاسما آدم إسم الجريد البهايم وظبرالها وجيع وخبز الضف والدولن بجدن الدم عوسا حِلَّاه عَا وَفَعُ الرِّيِّ الْإِلَّهُ سَبَاتًا عَلِالْهُ مَوْفًا مُ فَأَخُدُ وَا - رُقُ مِنْ الْخُلْدُ عِلَيْ وَسُكَ الْجُرِيْ عَنْهُ فَأَ وَنَنِي الرِّبُ الْإِلَّا الصَّلْعُ الَّذِي أُخَذَ مِن أَدْمُ إمراة وأيئ بما إلا دُبيء فقال أدم هرو المراة

فأكلث قال الرا الإلا المنزلق أفاق استعتب مَلَنَاقًا لَتِ الْمُرَةُ المِنْفِيَانَ الْحُوانِي فَأَحِيدُ الْمُ فَالَ لِكُ لِلْإِلَهُ لِلنَّمْنِانِ إِذْ صَنَعْتَ طَلَا قَا أَيْتُ علعُون مِن جَبِ المُهَاإِيمُ وَمِنْ جَبِح وَحْيِثُ الْعَوْرُ وكشاك على صدرك وتأكل را باطول أيام عنايك وأجع لعداوة بيتك وين للتزاؤونين كالك وَمَانُ مُسْلِمَا مِي مُولِلْ عَكَ فِي الرَّاسِ وَالنَّ عَلَّنَ عَدُ فِي الْعَيْبِ وَوَقَالَ إِلَيْ الْفِيَالْكُتْرَةِ الْحُكِيْدِ مَشَّهُ تِكِ وَحَلِكَ وَمَسُقَّةٍ تِلْدِينَ الْبَيْدِرَ وَالْ كَجُلِكِ تَنْتُعَانِي وَهُو بَنْسَكُمْ عَلَيْكِ مُوفَال لِأَدْمُ ادْسِمِعْت تُول مُرْجِيدَكَ عَأَكُلْكُمِن النَّحْجَ الَّتِي الفَلْتَكَ عَلِيلًا لا نَاكُل مِنْهَا عَلَا رُضُ مَلْعُونَة بِسُبَيِلَ وبمستنفزة الخائمة المولأتاع حيايك فوطيالك

المُنْ أَهُ كُنَّ السَّجْدَرَةَ طَيِّينَ لُهُ الْمُأْتُلُ شِمِينَةُ الْعُيُوكُ والاستحرة مقساة للعقان فاخلك فيرس تميرها فانحكث وأغظت بغلها فأكأن عمك ايضًا فَانْعُكُتُ عُيُونَكُمُا فَعِلَا لَكُمُمَّا عُنْوِلَانِ نختيطابن وزق التيب وصنعا لكاحا زنت فيمكا حوت الرب الإله ما را في الجنان عند رب المقال فاستختا الديم وروجته من المام الرَّب الإله فيما يَن شَعِر الْجِيال مُعَمَّا وَي الرِّبُّ الْإِلَهُ ادُّمْ وَقَالَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنِيّ سَمِعْ لِي صَوْمَكَ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَالِكُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل التعترة التي فيناك عن الأفرمنها أكلت ما ألفيم المَنْ أَهُ الْبَيْ جَعَلْتُهُا مِعِي هِي أَعْطَبُهِمِ بِالنَّجُرُهُ

قَابِى نَعَالَقِهُ الْفُنَيْنَ رَجُالًا مِنَ الرَّبِّ ثُمُّ عَادَتْ مُولَدَث أَخَاهُ هَا بِنْ مُكَانَ هَا بِلَ مُنْ الْمِعْ مُعَالِل كَاقَ مَلَاحُ الْأَرْضِ وَكَانَ مِنْ بَعْدِ أَيْامِ أَيَّا إِلَّهِ أَيَّا لِمُ مِنْ مُنْ رَالْ أَضِ هَدِينَةُ بِسُونُ وَهَا إِلَى الْفَايِطُا مِن بُكُورَةُ عَمَه وَمِن سِمَا نِفَاهُ افْعَبِلَ اللَّهُ مَا بِل وَهُ مِن بَنَهُ وَلم يَفْ لَا إِلَى وَهُدِيتُ لَهُ إِ فانشنك على قايل جلاوتسفيط وبجهد الفالك الله لِعَالِل لما وَالسَّنَكَ عَلَيكُ الْ وَلَمَا وَاسْتُطُ وَجُمُكُ إِلَّالَّ عَسَرَ صَفِينَ وَإِذِكُ عُس دَالْمَابِ خَطَاوُكَ رَامِضُ وَإِلْكَ فَيَادِهُ وَإِنْ لِسَلَطَ عَلَيْهِ \* الْمُحْ يَكَاوِلُ قَابِلَ هَالِلُ أَخَاهُ وَلَا كَا كَا فِي الصِّجِرِ إِنْ عَامٌ قَابِن إِلَيْ عَالِلُ الْجُلْبِ فَعَتَلُهُ فَقَالُ اللَّهُ لِقَاسِ أَبْنَ

يِنُوكُا وَحَسَكُا ﴿ وَتَأْفُلُ عَشِّبُ الصَّعْلِ وَاعْوَلِعْنَ وَجُمِكُ الْكُلْ الْنَبْرُحِيَّ مُرْجِعَ إِلَى الْأَرْصِ لَوْ تَكَوْمُهَا الْجِذْفَ لِأَنْكُ مُزَابٌ وَإِلَى التُّوابِ تَعُودُ وَيَعَيَ ادُّ مُ لَكُ حُوَّا لِأَنْفَى كَالِمَا مُكُلِّحُيِّ مُوصَّنَ الرَّبُ الْإِلَهُ إِذْ مُرُولِزُوْجَتِهِ بِيَاكِي جِلْبِ قُالَتُهُمَا وَقَالَ لِنَ الْمُ اللَّهُ هُودًا أَدُم قُلْصَادَكُوا حِدِمِنَا مى عَرْفَةِ الْخَيْرِ وَالسِّرَّ وَالْأَن مَنْظُودُ كُلَّا عَهُ بِكُهُ فَيَا كُنُونُ مِنْ شَجَرِةِ الْخِيَاةِ أَيضًا وَيَا شُحُلُ يَعْبَا إِلَى اللَّهِ وَمُ فَأَرْسَلُهُ الرَّبُّ الْإِلَّهُ مِنْ عَلِيهِ عَدْن وليفِ الْأَرْضِ النِّي الْجُن مِنْهَاه وْفَظِّرُ أَدْمُ والنبكل الكرويم وكمة سنفئ فنقلب بن شرقيجاب عَدُن لِعَنْظُ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الرابع واكدم عكرى يحولذ وجنك فخلك وولاة شاهکایی

بِأُرْضِ بُوْدُ لِسَّرُ فِي عَكَ لَنْ \* وَعَرَفَ قَالِينَ مِا رُوجِتُه فَعَلَتْ وَوَلَرَتْ حِنُوجٌ وَكَانَ بِي مَ مَدِينَةُ عَدَعًا النِمَ المُثِيبِدَيا شِم النِيدِ عَنْحَ مُ وَلِدَ بِإِنْ إِلَيْ الْمُعَالِلَهُ عَيْرا فد وغيرا ذاوله عيابل فعناييال ولدمتو عابيل ومتؤسايل ولد لاع المُحَالَ لَهُ لاع رُوحَتُس المِهُ أَخْدُها أعَّادُ اوَالْمِهُ النَّالِيدَ صَالَا الْمُولِدَةُ أَعَادُ ا يَامَالِهُوكَانِ امِامِنَ لَكُلِلْ يَامُ وَاتَّحَكُ الْمُؤَارِّي واينم أجبه يومال مؤكان أبالمز مسك لطنثور والتينان وصلاأيضا وكدت وبلعاب سيل كجيه صَنْعَةِ الصَّاصِ لَلْهُ بِينْ وَأَنْتُ تُولِلْتَانِ تاعاه فغال لاع إمراكتيدياعاداؤكا صلا اسمُعَافُوا فِي وَيَا امْرُأَانِي لَامِ الصَّمَّا لِمَنَّا

و مَايِلُ حُولُ فَعَالَ لاَ أَعْلَى أَخَا مِظ أَجِهِ أَمَا يُومًا لَ الله مَادَاصَنَعْتُ صَوْتَ دَم أَخِيكُ صَالِحُ إِلَيُّ مِنْ لِأَرْضِ وَوَلِأَنْ مَلْغُونَ أَنْتُ مِنْ الْأَرْضِ التي تتحت قاها وأختن دمرأجيك يث مَرِكَ وَإِن لِعُنْ لَمُ الْأَرْضَ فَلَا تَعُودُ لَعُطِيكِ ولله المادوايعاواليدا الكوك في المرض الكاي الله مَا عَظِمُ مِنَ النَّا يَعْفَى مُودَا قَدْطُرُ إِنَّي البؤهرعن وجدوا لأرض واستدرمن وجمك وَالْوُنُ نَا يِعًا مَا يِنَ الْفِي الْأَرْضِ وَيَوْنُ كَالْ مِنْ وَجَلَىٰ يَهُ اللَّهِ قَالَا اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ كَلَا لِكَ مُكُلَّ مُنْ فَأَتُلُ قَالِنَ بِالْكُمَّالِ بِنَنْتُمْ مِنْدُهُ \* فَجُعُولَ الرَّبُ لِعَايِنَ أَيْدُ لِيُتَلِّا يَعْتُلُهُ كُلُّيْنِ وَحَلَى الْعَصِلُ الْعَصِلُ الخامس وتخرج فأره بن بكام الله فأقام

العاكمي

سَنَهُ فَأُولِدَ بَنِينِ وَبِنَابِ مُوفَكُمُ لَتُ جَبِيمِ أَيَّا رِمِ حَنُوخَ لَلَاتُ مِالِدُو حَمْسًا وَسِيْقِينَ سَنَافِ وَشَالُكُ جَوْعَ مُعُ السِّفَائِدَ لِأَنَّ أَسَّدَ الْحَدَةُ وْعَاظِيقِينًا عَ مِلْهُ سَنَة وَسَبْعًا وَعُابِين سَنَةَ فَأُولِدُ لَاعِ وعَاشَ مَتُوسَالِ بعَدَ مَا أُولِدُ لَا عَ سَبْع مِيكَة دى وإننتن ومكاين سنة وأولد بيين ومناث فكانت جيع أتام متوشال بنع ماية ستة ويسع وستبن سنند عرمات وعالق عميد سنة والمنتبف وتمابير سنة فأولد إنتاقيتماه نوعا مُمَّ قَالَ هَلِكَ اينُ وَينا مِنْ أَعْلِينًا وَكُذَا بَدُينًا ومن الأرض المتي المناه وعَامَلا عن يعد مَا اولد نُوعًا حُسْمِيَّةُ سَنَةً وَحَسًّا وَتَسْعِينِ سنة وأوله بنبي وتناب فكانت ببيعالم

وكانجيع أبام وينان يشعما أيؤسن فإوعش سنبن عمم مات وعارً عَامَ الله الله المساوسيان سَنَةً قَاوُلِدَ بَارِدُ وَعَامَرَ مَا هَلَا لِبَعْدَ مَا أُولِدَ باردغان ماية وتلابس سنة وأولد بنبين وبنات فكانت جميع أبام ماهللال عان ماية سننة وخشا والشعين سندغ ماعه وعاش تأرفيا يد وانتنب وستبرسنة فاولد كنوخ وعَاشَ بَارِدِ بَعْدَ مَا أُوْلِدِ حَنَّ عُ كَانِ مِا يَهَ سنتة والولد بنبين وتنائده فتتحانث جيح أياميارد تسنع بايترسنة ولينتيث ويتباب سَنَهُ عُنَّ مَاتَ ، وعَاشَ جَنُوخ خَسْتًا وَيَدِّينَ سننه العلم وسكك وسكك وسكك مَعُ اللهِ لُبِ دَمَا اولدَ مَنُوسًا 4 مَلات مِاللهُ

فُلُوبِم سَرُكُ لَا يَامٍ فَرُدِمُ اللَّهُ الْحُصَرُ الإِنْسَال بالأرض واغتم علية بدفقال التدامخوا الإسان الَّذِي حَلَقْتُ مِنْ عَلَى وَخِوْ الْأَرْضِ رُمِنَ إِنْمَا إِلَيْ بعَسِمَةِ الْكَوَيِيبِ وَإِلْطَيْرِ السَّمَا يِأْتِي نَذِمْتُ أَدِهُ حَلَقَتَهُمُ وَوَنُوحٌ وَجُلِّحَظًّا عِنْدَاللَّهِ الْعُصْلُ النَّامِن وَهُ رِهِ مَالِيد نُوح كَانَ يَحْجُ لَا مَالًا المجيليوسة إلكافي كالمراف الكائد المكانية سأخروكام وكإفين وفسك بالأرض الماعطية وَأَتَيَلَ يُعَظِّلُنُهُ وَرَأَهَا اللَّهُ قَلْ صَندَتُ بِأَن أَفْسُدُ كُلِّ يُسْرِي كِلِونِ وَعَلَىٰ الْأَرْضِ عَالِ السَّالِيْوَ عَلَّ وَيَ اُجَلُكُلِّ إِسْرِي امامِي وَإِدَا امْنَالُاتِ الْمُأْتَّضُ فَيْكُمْ طُلْعًا مِدْوَهَا أَنَا مُعْلِكُمْ مُنَ الْأَرْضِ اصْنَعَ لَكِ تابغيا خسكا بمناطبعان أونفرهامن داخل

لأم سنع ما أف وسنعة وسنعين سنة مَاتَ وَكَانَ نُوح إِنْ حَسْرِ مِيدٍ سَنَةٍ وَالولْدُ بؤج سَاعُروَحَامُ وَيَأْفِثُ الْنَصْلُ الْسَايِعِ عَلَيًّا بَدَا النَّا مَ لَنْ يَكُثُرُوا عَلِي وَخِهِ الْأَرْضِ وَوُلِدَ لِهُمْ بِنَاتُ وَنَظُرِ بِنُو الْإِلَا إِلَى بِنَاتِ ٱلنَّاسِ فَإِذَا هُنَّ حِسَانُ جِلَّا فَيَا تَخَيْدُ وَامِنُهُنَّ لِسَاتَعَلَى مَا اخْتَارُوا إِنْ فَقَالَ السُّلَا يَعَلَ رُوجِعَكِ هُوُ لِآيِ النَّاسِ لَي بَدُ إِلَى الْفَصْرُ لِي الْمِنْ الْمِيامُ مَنْ الْمُعْمَى مِانِّهُ وَعِيْرِ رَسِينَهُ وَكَانَ عَلِوَجُهِ الْأَوْضِ جَامِرَة بِي بَلْكَالْأَبَأُمُ وَيُنْ يَعْدِهَ إِنَّ أَنِنَا اللهة خد اعلى بنات النابق وكذن لحد جرابي مُ الَّذِينَ مَالِدُهِ وَوِي أَسْمَاؤُ مُوَرِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَّرُ النَّاسَ قَلَ كَنُرُ عَلِي الأَرْضِ، وَجَمِيع أَفْكَا رِ

لِأَجْنَاسِهَا وَمُؤْمِنْ سَأْبِرِدَ بِينِ الْأَرْضِ مَ لِأَجْنَاسِهِ الزَوَاجَارِمِنِ الْكُلِّ يَنْحُلُ إِلَيْكَ ٥ لِعِينْ وَأَنْتَ عَنَالِكُ مِنْ كُلِّطْعَامِرِيُوكُلُ وصَّمَتُهُ الِيُكَ الْمُعْلَوْنُ لَكَ وَلَهُمْ مَا كُلَّهُ نَعَل نُوحُ جَمِيعٍ مَا أَمْكُواللَّهُ " فَقَالَ اللَّهُ لِنُوجٍ ادْخُلْ أَنْتَ وَجَمِيم أَهِلِكَ إِلَىٰ لِتَابُوتِ مُ فَإِلِنَ زَايْتُكُ بازا أماري في هاند اللبيان وخد من بحرميع الْبَهَا بِي الطَّاهِرة سَبْعَة سُنِعَة "الْوَاحِلْ وَنَ وَجُهُ مُ وَمِنَ الْمَصَائِمِ الْمِي لَيْسَتَعَطَاهِمٌ الْمِي الْمُعَالِمِينَا زَوْجِينِ دَكْرًا وَأُنْبِي مُوَجُونًا لِيْضًا مِنْ طَيْر السَّمَآءِ سَنِعَةُ سَبَعَهُ دَكُرًا وَالْبَيْ لِعِنِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى عَلَىٰ وَجُهِ جَمِيحِ الْأَرْضِ وَإِنِّي مُنْظِرٌ بِعَيْدِ سَبْعَدْ أَيَّا مِعَلِي لِمُ رُضِ البِّعِينَ فَالْوَالْفِينَ

ومنخارج بالمقفئ وهككنة يضنعها علت ميه ذِرَاع طُولَ التَّابُون وَحَسْمُونَ ذِ وَاعْارُهُمَا وَنَكْنُونَ ذِرَاعًا سَمَكُمُ أَهُ وَاصْنَ لِلتَّابِونَ الْوَنْ الْرَا وَ إِلَّهُ وَلَا عُكِلِّهِ مِن الْمُلُونَ وَصِّيرَ فَمَا مِنابًا بِينْ جَانِهَا مُدَارًا مُلْفِلُ وَنُوَالِغِي وَنُوَالِبَ نَصْنَعَهَا ؛ وَهَا اتَّامُونِي بُطُوفَانِ الْمَآيَّةِ لِي الأرض لاحكاك كل سَرفيه روح الخياة مِنْ عَنْ السَّمَا وَكُلَّمَا فِي الأرْضِ يَمُوتُ والتبت عفرري معك وادخل إلى التابؤت أنت وبسوك وكرفهك ويسوة بنيك عك وَيُنْ كُلِ حَيِّمِن جِيجِ الْبُسُرِ أَزْوَلْجًامِن الْكُلِّيُ وَ الْمَالِمُ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينَ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينِ وَالْمُعْلِينَ وأنبئ برز الطيز لأجناسها ووكالمبلم

سَّنَعَقَتُ عُبُوك الغِرالْعَظِيم والفَعَكُ رُوالِن السُّمَّا: وكَانَ الْمُطَرُّ عَلِيْلًا زُضِ أَدْبَعِينَ لَعَارً وَأَرْبَعِبِنُ لَيْلَةً " وَفِي دَلِكُ الْيُوْمِرِهَ حَلَى فُرْحٌ وَسُام وَحَامْرُونَا فِنْ بَنُوهُ وَرَفْجَتُهُ \* وَمُلْكُ نِسُونَ بَيْهِ مَعَ وُ إِلَّالِيَّا اِوَت مُوجَدِيحَ الْوُحُورَ لِلاَّحْدَا سِمَا مُ وَجَدِي المقابن إنجناسها وسَاجُوالدَّ بِيلِالدَّاتِ عَلَي الأرْضِ لِأَجْنَاسِهِ وَوَجِيعِ الطَّيْرِ لِحِنْسِهُ مِنْ كُلِّطَابِرِدِيجَنَاجِ ، ، دَعَلَتْ إِلَى الْعَ إِلَالْتَابُوت أنواجكا أزواجا من كر جيجسر ويدروخ المياة والدَّاخِلَفِ كَلُوا لَنْ يَنْ مُلِّ فِي عَسَلِ مَحَلُوا كَمَا أَمُرَهُ اللَّهُ وَسَلَكًا اللَّهُ دُونَهُ \* وَكَانَ الطُّوفَانُ ٱنْكَعِينَ يَوْمًا عَكِلِ لِأَرْضِ فَ وَلَكُوَّا لِمُا كُولُ وَارْتَعُهُ عَرِالْ زُمِنْ وَعَظْرَتِ الْمِياهُ وَكَنْرُتْ حِدًّا

لينكة والمخواجمية القايم مماحكفت عن وجو الأرض عَمِل فُح جَمِيع مَا أَمَرةَ اللَّهُ بِإِنْ كُلَّال مؤخ ابن سِت مِا يُهِ سَنَيْنِجِين كَانَ سَا الطُوْقَالَ عَلَىٰ لِأَرْضِ مَعَدُ حَلَ نُوحٌ وَلَهُوه وَزُوْجَنُهُ وَيِسُوَةُ بَنِيدِ مَعَهُ إِلَىٰ التَّالِوُن مِنْ فَبُلِمَ أَوالظُوفَانِ مُ وَمِنَ الْبَهَا يِهِمِ الطَّاهِ مِنْ وَمِنَ الْهَانِي الِّيَ لَيْسَتُ مِطَاهِمٌ ا ومن الطَّيْرِ وَكُلَّمَا بَدَتْ عَلِي لَأَرْضِ أَدْوَاخِ أَزْوَاجِ مُ وَحَلَّنَ إِلَى نُوجِ لِلْ التَّابُوبِ وَ لَرُا وَ أَنْهِي حَسْبُ مَا أُمْرَا لِلَّهُ لُو كَالْهُ وَنَعْدُ مُشْعَدْ أَيَّا مِكَانَ مَا أَلطُوفَانِ عِلَى لأَرْضِ وَ ، في سَنَةِ سِنِ مِيُرِنكِيا وِ نُوج بِنِ الشَّيْرِ إِليَّاكِ منى البَوْم السَّايِع عَشْرِينُه أَبِي دَلِكِ البُّومِ

0

وَالْبَهَايِمِ الِتَّى مَعَهُ فِي التَّابُوبِ ﴿ وَأَجَازَ السُّرُوعُا عَلَىٰ لِأَرْضِ مُن كَنْ الْمِيَّاهُ وَاسْتَدَّتْ عَبُونَ الْعُنْ وَرُوسَ إِن السَّمَا مِعْ وَاحْتُلِسَ لِمُظَرِّمِنَ السَّعُاءِ وَمُراجَعُ الْمَاعِلَى الْأَرْضِ كُلُمُ الرِّجَةِ مِنْ وَنَقَصَ الْمُارُمِنْ بِعُلِي مِالِمَةِ حَجَمْسِينَ بَوْمَا وَاسْتَقَرُّ الْلَّآتِي الشَّهْرِالسَّايِج فِي السَّلِج عَسْرَمِنُهُ عَلَى جِنَالِ وَ وَهُ وَكَانَ الْمُأْتَةُ مُنْ وَيَعْفَى الكالسَّهُ والمعالِين المؤمرالاُوَلِينهُ طَهُونُ رُوسُ الخباك المنصر التاسع وكان بن معدار أعاب بَوْمًا فَحَ مُوحٌ كَوَّةَ التَّابُوتِ الَّذِي صَنعَ وَإَطْلَتَ الغراب فكانج خارجا وروع إلى نتص للاقيم الأنطرف يترابطك المكاكم مدمي وبرب والمنظر مَلْحَتُ الْمُأْعَن وَجُهِ الْأَيْضُ فَلَمْ يَجْدَالِ الحكامة مستقرا إرجلها ترجعت إلبوايك

عَلِا لِأَرْضِ وسَارَ التَّابِوَتُ عَلِي وَعُدِالْتَا وَلَثُوالْمَا مِثَلَاحِدًا عَلَىٰ لأَرْضِ وَفَعَظَيْحَي المنال لشا المخة المي تحت عميع المما وعَفَكَ الميناه خمسة عشرخ راعام الغالة وعطب الْجِبَالْ، فَنُوَقِي كُلْ ذِيجَسَدٍ دَايِتَ عَلِي الأرض من ظنرا لي يصبحة إلى وخين وساير الدُّربيب الدَّابَ عَلِيلاً وُضِ وَكُلُّ النَّاسِ كُلُّ مَا لَكُ إِلَّهُ الدَّابِ كُلُّ مَا لَكُ مُ نسُمة رُوحُ لَلْبُاهِ بِي وَجِيدُ إِي إِلْمَا فِي الْحِفَافِ مَا تُوَافَعُهَا كُلُ الْعَانِيمِ الَّذِي عَلَى وَجِدِ الْأَرْضُ نُ إنسان إلى بصمة إلى حبيب إلى المالت وَ عُوامِنَ الْأَرْضِ وَتَبَيِّ افْحٌ وَمُنْ مِعَهُ ﴿ إِلَّنَّا بُودٍ \* وَعَلْمَ إِلَى ۗ وَعَكَّا إِلَا رُضُ مِا لَكُ وتخسين يؤمان وذكراته نؤخا وبجيع الوث

وَبَنُوكَ وَنِسُوةً بَنِيكَ مَعَكُ مُ وَجَيِعِ الْوُحُوسَ الَّذِي مَعَكَ مِن كُلِّ ذِي جَسَلٍ " وَمِن الطَّيْرِ وَالْمِيّا ا وسَابِرالدُ بيب الدَابِعَ إِلَى لَا يَضِ الْحَاجِ مَعَكَ لِسَبَعِي فِي لِأَرْضِعَ تَعْمُوا وَتَكَبِّرُ عَلَيْهَا الْمَعْنَدَجَ مُنْ وَيُرَّفُ وَنُوجَتِهُ وَلِسِونَ بُلِنِبِهِ مَعَهُ مُ وَحَرِيَ مِنَ التَّابُوتِ تَجِيعِ الخضّ والطّير وسَايِرالدّبيب الدّابعَلِي لأرض لِعَسَّا بِرِهِ وَبَنِي نُوح مَدِّعَا لِللَّهِ وَٱخْدَبُونَ كُلِّ المَعَانِي الطَّاهِ رَوِّ وَكُلُ الطَّيْرِ الطَّاهِرِو ، وَأَصْعَلَ صَعَابِدًا عَلِى لَمُنْجُ وَاسْتَنْفَ رَاجِعَةً مُرْضِيَّةً وُقَالَ التَدِينَ فَلِيهِ لَا أَعِيدُ لَعْنَ الْأَرْضِ أَيْضًا لِسَبَبِ الْمِرْنِيَانِ لِأَنَّ نِكَرُّ قَلْبُ الْإِنْسَالِ رُدِي مِنْ صِغَيرُهُ وَلَمْ أَعُولُا اليُضَّا أَفُنُ وَإِنَّ عَنَا مُنَا مَنَعْتِ وَأَبِّذَ الْحَلَّا مِلْإِنَّانَ تكون زَمْ عَاوَجِصَادًا وَمَرْدِهُ وَتَيْفُ وَجَرِيفَ وُجَارِ

التَّابُون ١ إِذَ اكَانَ الْمَاتَعَلَى حِبِيم وَحْدِ الْأَرْضِ فَكُ يَكُ وَأَخْذَ مَا وَأَدْعَلَهُ إِلَيْهِ التَّابِوت فَصَبَرَأَيْضًا سَبْعَهُ أَيْكِمِ أَحَنَ وْفَاوَدْ أَطْلَقَ لِلْمَامَةُ مِنَ التَّابُونِ مَنِيَاكُتُ إِلْيَوالْخُنَامَةُ وَقْتَ الِيُسِدَةِ وإذا وترقة وتنوى في فيها فعيل يؤم أنّ المافك حَتَّ عَلَا لَأَرْضِ وَصَبُوا أَيْصًا اسْبَعَ لَهُ أَيَّامِ الْحُرُ مُ ٱطْلَقَ الْحُمَّا مَدَ فَكُنْ يُزْجَعُ إِلْهُ دِ أَيْصًا المُ وَفِي سُنَةٍ ايخذبي وسيت مايئة بفالنوم الأؤل كالمنهن الْأُوَّلِ يَبِسَ الْمُأْتَعِلَ لِأَرْضِ فَ فَنَحَ وَيَّ عِنْ الْمَالَةُ ونظروا والمحدد الأص فدحق المتصل المعامن وتفي المنتز المتابي في المنوع السّابع والعِسْمُ ن مِنْهُ جُعَنَّالًا أَرْضٌ فَيُخَاطَبُ اللَّهُ نُوْجُافَايِلاً اخْرِج مِن التَّابُوتِ أَنْتُ وَزُوجَنُكُ

مَعْدَكُمُ وَتَ كُلِّ نَسْمِ حَيْدَةِ الْبِي مَعَكُمُ مِنَ الطَّيْرِ هُ والممايم وكل حيوان الأرضر كلفا حريح منالقانوي مِنْ عِبْمِ حَبُوالِ الأَرْضِ وَأَنْبُ عَمْدِي مَعَلَّمْ وَلاَ يَنْعَطِمُ كُلَّ ذِي جَسَدٍ أَلِهِ مُنَامِنَ مَآرِ الطُّوفَانِ وَ إِيكُونَ أَيْفِيا الْمُوفَانُ لِيفِيلِكَ الْأَرْضُ وَقَالَاللَّهُ هَكَذِي عَلامَهُ الْعَهْدِ الَّذِي أَنَا جَاعِلْ يَتِهِ عَ يَنْكُوْ وَيَهِنَ كُلِ نَفْسِ حَبَّا إِمْعَكُمْ لِأَجْيَالَ الدُّمْنِ رُثُ أجعل فوسي في الفام فبَصِيرُ عَلامة عَمْدِ بَنِي فَالْ اضِل لأرْضِ وَيَكُونُ إِذَاعَتُمَتْ عَيْمًا عَلَىٰ لأَرْضِ ظَامُ الْقَوْسُ فِي الْغَامِرُ مُوَ ذَكَرَتُ عَصْدِي الَّذِي يَلِيٰ فَيَيْنَكُمُ دُبَن كُلْ فَعْبِر حَبَّدِ الصِّلْ الْحِيدُ وَكُلْبُصِالِلًا الْكُمُنَا طُوفًا نَا لِبُعْنِلَكَ كُلُّ فِي جَسُدِهِ وَكُونُ الْتُؤْتِ إن المعكم مَا مُظرِ عَلَيْ وَأَذِكُوْ عَنْكَ الدُّهُ مِرِيِّينَ لِسَّدِهِ

وَلَيْلُ لا يَتَعَطَلُونَ \* وَبَارَكِ السَّوْنُ وَبَيْبِ وَقَالَ إِنَّ الْمُرَامْوُ وَاكْثُرُ وَاوَامْلُوا الْأَرْضُ وَخُونَكَّمْ ودعركم بكؤناب على فيبع وخبر الانص وكيب طير السَّمَا وَكُلَّا يَدُ جُيَعِ الْأَرْضِ وَجَبِعِ سَمَكِ الْعُرِ بى أَيْدِ بَكُرُ جَعَلْتُه وَكُلُّ وَبِيبِ جَيِّ يَكُونِ لَكُومِكُلاً وتخص العيشب أغطينتكر الكأن وأكثا الكغر فإلا مَا مُلُهُ بِدَيْمِهِ فَالِنَّهُ لَعُسُهُ وَالْمَادِمِ الْمُهُمِنُ الْمُسْلَمُ فأطلبهاه وبن بيكر وخيز أظلبها ومن بيل الوسكاك من يدالرج لأطلب أخاه تعيس لايساك أَيْ مَنْ سَفَاكَ دَمُوا إِنْسَانِ يُسْعَكُ دَمُكُمُ لَا نَدَّ يُعُولُهُ الْمِلْهِ صَنَّمُ الْإِنْسُانُ وَأَسْمُ فَاعُوا وَاكْثِرُوا وَاسْعُوا مِنَ الْأَدْضِ وَالْبُرِدِ إِنْهَاءُ مِنْ قَالَ اللَّهُ لِنُوحَ ولِبَيْنِهِ مَعُهُ قُولًا هَا نَدُّ المُتَلِّتُ عُيَّدِي مَعَكُمْ فَيْحُ نَسُلِكُمْ

المنالا

نَتَالَ مَلْمُونَ كَنْعُان عَبْلًا مُسْتَعْبِبُ الْبَكُونَ إِنْحُونَا إِنْ وَيَثْفِر اللهُ عَالَ تَبَا رَكُ اللهُ اللهُ سَامِرُ وَمَكُونُ كُنْعَانَ عَبْلًا مِ لَهُ عُنِينًا شَوْ إِلَى بَافِتْ وَبَعَدُ لَ جَنِيهُ شَامَ وَيَكُونُ أَ كَنْعَانَ عَبْدًالُهُ " بَمْ عَاشَ نَحْجٌ بَعُدَ الطُّوفَانِ تُلَوِّلُهُ سَنَةٍ وَحَسِّبِ السَّنَامُ مَاتُ وَهَلَا الْكَدُّوْمَ سَامٌ وَحَالَى وَيَا فِنْ الْوَلِدُ لَهُمْ بِنُونَ بَعَدُ الطُّوفَالِ عَلَيْهِ بنَو بَا فِن التَّرُكَ وَرَاجُوجَ ، وَمَا هَامَن وَالْيُونَانِيَّ وُوَالِمِيَّ ۖ وتخراسان وفارين وتنؤ حؤمزا لصقالية وفرتخ طَالِبُرَجَان وَبَنُو يَا فَانْ الْمُصِيصِة وَظَرْسُوسُ وَفَيْرُ وَأَوْنَدُمِنْ هُؤُلَا مِعْنَ عُنَاجِزَا بِالْأَيْمِ فِي أَلَا إِلَيْمِ الْمُعْرِيمِ كُلْ فِرْيِقِ لِمُعْتِدِهِ إِنْ مِنْ وَأَنْهِ لِمَ وَلَكُوا عَامِ الْحَبَسُنَةُ ومِصْ وَفُوطِ وَكِلْعَانَ وَيَنْوَكُونُوسَهَا وَرُولُهُ وَسُبْتًا وكغاؤك نتعا ويتوبغا السند والحندك وكوتا ولد

وَيَبْنُ كُلِّ لَهُ إِنْ مُ كَلِّ فِي كُلِّ فِي جُسُدِ عَلَىٰ لَأَضِ مُ غُمَّ قَالَ اللهُ لِنُوح هَانِهِ عَلَامةَ العُهْدِ الَّذِي فَتَتُ بيني وين كِلْ حِيجَسَدِ عَلَىٰ لاَرْضِ الْعَصَالِمُا الْحِي عننس وكان بتؤافيج الخأرجون من لتابوب سامًا وَحَامًا وَيَا فِتْ وَحَامِ هُوابا كُنْعَانِ هُو كُوالنَّالُالَة بنوانى ومنهم مفن فوابي بميم الأضو وابنكأ الله بعد الأرض فعر وكرمًا وسَين من للخفر فسنكرز وتكنف وسطرجنابه ورائي حامرا با كُنْعَانْ عُوْرَة إِيبِيْدِ وَالْخُبِرَ أَيْوَيْدِ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَ سَامُويًا فِتُ كِسَا تُعِعَلَهُ عَلَى إِنْكَيْنِهِ كَالْمُ وَمَضَيَا مُسْتَدِيرِينَ فَعُطِّياعُورُهُ أَبِيهِمَا وَفَي هُمَيْمِكَ مستك بران وعورة أبيهما لمن برياه إناستينظ نَحُ مِنْ سُكِرُهِ وَعَلِمُ مَاصَعَمُ مِعْ وَلَكُمُ الْمُعَلَّ

ذَلِكُ لَغُرُّ فَتُ عَشَا بِوالْكُمُّ الْبِيْرِي فَيْ صَبِدَ إلِيكِ أَنْ بَجِي إِلَىٰ خَلُونَ وَإِلَىٰ خَرَّهُ وَالْمِالَانَ عَبِي إِلَىٰ سند ومروعم والوأدما وصويم إلى لاسم هوالا البَنُوحَامْ لِعَشَا بِرِهِ وَلْعَالِهِ مِنْ فِي لِزَاجِيهُ لِأَبْهِمْ ووُلِدَ لِسَامَ النِصَّابِولَ وَهُوَ أَبُو مَهُمَا بَنِي عَابِو وَاتَّخُو بَافِئَ الْإِسْكَ بَرِينُوسَا مُرْخُورَسْتَانْ وَالْمُوصَلُ وَأُرْتَحُنْسُكُ وَلُودُ وَرَامِسَ فَيُتَوْلِكُمْ الغوظه والخوك والجرامقة وماس ألغناه اول سَاع وسالح أوْلَدْعَا بِرُو وُلِدَ لِعَابِرِلْنِابُ السنراخلها فالغ لأنذب أبامه انفسك الأرض وابنم أتجيه فقطان وتخطان أؤلك الْمُدَّاد وَالشَّلْفَ وَحَصْرَمُوت وَيَالِخ وَهَدُولام وَأَرْزَالْ وَوَقَالَا وَعُوبًا لَ وَأَبِمَا بِلْ مِنْ مَا وَلَهُمَا مِنْ مُنَا وَأُوفِارُ

مَن وودوَهُو ابْنَدَأَكُ بَكُون جَبَّادً إِنِي الْأَرْضِ وَهُوكَانَ جَنَارًا صاير لمام الله ولينالك بنَال كَنْهُو جَبَّا رُصَايِد امَّام اللَّهُ وْكَانَ أُوُّلُ مُلْكَيْدِ بَابِلْ وَأَنْ وَاللَّادُو حَلَيْ فِي أَرْضِ الْحِرَافَ مُوَمِنْ بِلْكُ الأنض حركة الشورفيني بينتوى وفريت الرُّحَدُ وَالْإِيلَ وَرُيْسَنَّ يَنْ نَلِيْوِي وَيَكُ الإبلَده في الغُربة العَظِيمة ومصراً ولذالتِنتِين وَالْمِسْكِنْدُ رُالِمِيْنَ وَالْمُقْسَسِيِّنِينَ وَالْفَرْضِينَ وَالْمَيْمُنِينِ وَالصِّعِيدِينَ الَّذِينَ حَرَجَ مِنْهُ مُ الفكسيطيون والثماطيين وكنفاه اولك صَيْدُ ونَ بكره والحيتان والميوينيين والمردين والخرفيتين والحديب والعرقيين والطرائلسيين وَلِلْأَزْدُونِينَ وَلِلْنُصِيِّينِ وَلِلْخَالِينِ وَلَعْلَا مِنْ وَلَعْلَا لَكُلَّ إِنِّن وَلَعْلَ

لخليف

سروع بغدماأ ولك تامحور مانتج سنذ وأولت بَنِينَ وَبَنَات، وَعَاشَ نَاحُورِيسْعَة وَعِيْمِنَ سَنَعْ وَاللَّهِ مَا رِحْ وَعَا شَرَ مَا حُورً بَعْدَ مَا أُولَد مَارِح مِايْدُ سِنَةٍ وَلِسْعَ عَشَرُ إِسَنَةُ وَأُولَدُ بَيْنِ وَبِنَاتُ وَعَاشَ عَارِجَ سَبْعِينَ سَنَةُ واولِد إِبْرَامَ وَمَاحُورُ وَهَارَانَ \* وَهَامَ إِنْ أُولِدُ لُوطًا وَّمَاتَ هَا دَان بِعَصْرَةِ أَبِيدٍ نَا يَعُ الْخُرُنُ الْخِرِيُ الْمَعْ فَكَا مُورِيَّ الْمَعْ فَكَ إِنْ الْمَ لَهُ الْمُوانَّيْنِ الْمُمْ زَوْجَهُ إِبْرًا مِسَادَى وَالْمِيمِي زُوْجَد مَا الْحُوْثَونَ لَهُ إِبْنَادَ هَا رَانَ أَبِي مَلْكَ اللَّهِ بشكا وكانت ساري عافِن البِس كَاوَلَكُ أُوَاحُكُ تايخ الرام إبنه ، ولوطائن عالان إن إينه وسُارِي كنت زوْجه إبرام إِننَهُ وُحَيَة عَمَمُ

سَنَهُ وَأُولِدُ شَائِحُ بُوعَاشًا رَجْنَنَا دَبَعْثَالُولَة شاط أربعابة سننه وثلاثة سنين وأولنبين وَيَنَاتَ وَعَائِرِ ضَالِمَ لِلَيْنِينَ سَنَاةً ثُمُّ أُولِدَعَالِمِنْ وعاش الج بعركما أؤليه عابرا نهوا أيدسني وكلنة سِنِينَ وَأُولِدَ بَنِينَ وَبَنَابِ ، وَعَامَرُ عَالِمُ أَرْلِعَهُ وَتُلْيَبْنِ سَنَة وَأُولِدَ فَالْعَ مُوعَاشَعَا بِمِ يَعْدَمُ الْولَهُ فالغ المنهماية وتلفين سنة وأولد بنبن وكناك مِعَامِّ فَالْخُ تُكْثِينَ سَنَهُ وَالْوَلِدُ ارْعُونُ وِعَامَ فَالِيْ بعند مَا أَوْلُوا لِرُعُومِ أَنْتِي سَنَدِ وَلِسُعُ سِمِينَ وَالْوِلْدَ بَرِينَ وَمَثَانِتِ ﴿ وَعَلِيْرَ أَيْعُولِيْنَانِ وَبَلِّينَ سَنَةٌ وَاهُ لَدَسْرُوحٌ وَعَاسُ إِنْ وَعَالَمُ الْحُلِدَ تترق ما يُجُ شَنَدُ وَسَبْع سِنبِين وَاوُلِدَ بيَبِيضُاتُ وَعَلَىٰ شَرَوْم لَكُوْنَ سَنَمُ وَأُولِدُ تَلْجُورٌ وَعَاشَ

كَنْعَانُ بَهُا وَإِلِيَّ أَنْضِ كَنْعَانُ وَجَازِإِوْام الأرْضَ إِلَى مُوضِع شِعام وَإِلَىٰ أَنْضِ مُسْرِيْ وَالنَّكُعُالِيْوُنَ حِنْلَيْدِينِ الْأَرْضِ فَعَبَلَالِسَّهُ بلانزام يموقال لدليننيك اغظل فرقا الأتص وَيْنِي هُنَاكَ مَنْ يَحُا لِللَّهِ الْمُجَّالِيَالِيهِ مُنْمَّ الْسُكُلُّ مِنْ صُنَاكِ إِلِدَ الْحِبَالُ مُنْ سُرُقِي بَيْتِ أَيِلْ مُمَاخِلَهُ مَنْتُ أِلِي مِن الْعَرْبُ وَالْفِي مِنْ النَّرُوفَ مَنِي هُنَاكَ مَدْعُالِلَّهُ وَلَدُعِ إِبِهِمُ اللَّهِ الْعَصْ لِلْحَاسِ عشرم مُ رَحَلُ إِنْ الرست رُ الرَحِيلُا إِلَى الْحَدُونِ مُنَكَانَجُهُ إِلَا رُضِ فَالْحُدُرَ إِنْرُامُ الْجُاوِلَة فَي هُنَاكَ إِذِ السُّنَّدُ الْمُنْ عِلْمُ الْمُومِ فِي الْمُرْضِرُ فِي الْمُرْضِلُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ دُحُولِ مِحْنَ قَالَ لِسَارَىٰ زَوْحَتُهُ أَنَا اعْلَىٰ أَلْكُ امْرُأَةُ جَمِيلَةُ المُنظِّرُ عَلِهُ ازَّلِي الْمُعْرِيُّونَ

مِنِ أَمُوكِ الكِّمْرِينِينِ لِمُضُوا إِلِي أَرْضِ كُنْعُ الْ عَاثُوا إِلَى حَرَانَا قَامُوا هُنَّالَ وَكَانَتُ أَيَّامِ تَاحِ مِانِينَ سَنَةِ وَحَسْمُ سِنِينَ عُومًات تَامِح رَحْتُون الفص ل ارابع عسف فقال التدلي والطان مِن ٱرْخِيكَ وَمِنْ وَلِدَكَ وَمِنْ بَدِّتِ أَبِيكَ إِيكَا أَرْضَ الَّتِي إِيْكَ أَصْنَعُ مِنْكُ أَمَّنُ كَيْرِةً وَأَبَا يِحْكُ وَاعْظَمْ إِنْ مَكُ وَتَكُون بَرِكَه فِهِ وَأَيْارِكُ بُالِكِيكُ وَٱلْعَنِ الْمِسْكَ وَمُدَّرِّكُ مِكَ مِنْ عَسَّالِوالْأَرْضِ و فَانْطَلَقُ إِنْزَامُ كَاقَالَ اللَّهُ لَمُ وَمَضَى عَمُ لُوطِ إِنْزَامُ إِنْ حَسْنَ وَسَبْعِينَ سُنَاةً بِجَانِ حَنْ مِنْ عِزَال قائخذا إرام سازي زفجتة ولوظا إن إجدا وَجَيْعٍ سَرْحِمُ الَّذِي سَرَحُواهُ، وَالنَّعُولِ إِنِّي اصطَّنعُو إِنِي حُرَّان، ، وَحَرُجُوا لِمُصُوا إِلَا أَضَ

وَ زَوْجَتُهُ وَكُلُمًّا لَهُ مُ فَصَعَدُ إِبْوُلِمُ مِنْ خِصَ هُوَ وَزُوْجَنُهُ وَكُلْمًا لَهُ وَلُوطِمَعَهُ إِلِيَالْحُنُوب وإبرام عظم جدا بالمأشيدوا بنضر والنمي مُنضَى فِي مراحله مِن الْفِيثُ لِيَدْ إِلَى بَيْتِ اللَّ عِنْ حَانَ خُبَّاهُ فِي الإِيْرِدَ إِينُ بَيْتُ إِبْلُ مَبْرُبِ اَلْنِي عَلِيلِ وَمِنعِ الْمُنْحُ الَّذِي مِنْعَةُ هُفَاكَ أَنَّا فَلَ عَا هُنَاكَ إِبْرَامَ مِاشِم اللَّهِ \* وَكَانَ أَبْحُما لِلْوطِ السَّاحِرِيَّ إِنْ الْمِنْ عَبَمُ وَبَعَى وَجِيامٌ \* وَلَنَ عَمِلْهُمَا الْأَرْضُ لَنَ يُعِيمًا يَجْمِيعًا عَانِيكًا فَ سَرَّحَهُمَا كُنِيرًا ، فِلْوَيْمَلِيهُمَّا الْفَكَامُ حِبِعًا أَهُ فكانت خصومة بن راعامايسبن إيرام وي نعاما سيب الخطوا موالكنا يبؤن والمغر والون مُعِيمُونَ حِينِيَّنِ فِي الْأَرْضِ عَنَا لَا يُرْا

وَقَالُوا هَلَدِهِ زَوْجَتُهُ قَتُلُونِي وَاسْتَبَعُوكِ تُولِي الْأَنَ أَتَكِى أُخْرِي لَعُسْنَ إِنَّ بِسَبَكُمْ فَغَيْبِي نَنْشِي مِنْ أَجْلِكِ "، وَمَحَلَ الْمُوامُرُمُ عِ وَلَا مِن الْمُعَمْ وَقُ أَنَّ الْمُعُولَةَ حَسَنَهُ ﴿ حِلَّ الْمُعَولَةَ حَسَنَهُ ﴿ حِلَّوا وَزُاهَا رُؤُسًا مِرْعُونَ وَمُلَحُوهَ الْمِعْرُونَ فَأَجُنُ نِهِ الْمُنْ أَهُ إِلَى بَيْتِ فِرْعُونَ الْوَأَحْسَنَ إلى إسرام بسنيها فتصارك عنم وتعرو وعرا وَعِبِينٌ وَإِمَا وَأَنْ وَجَالٌ \* فَبَلَّا اللَّهُ وْعُونَ والديب كايأع كالريسبب سازي فرجة إِبْرَامْ مُ فَيُ عَافِنْ عَوْنُ إِبْرَامِ وَقَالُ لِدُمَا وَا صِنْعَتُ ربي وُلِمَا فَنْ بِرَبِ لَكُمَّا رُوجِنَكُ وَمُنْ كُلْمَا مُنْكِ اَجْنِي حَيِينُ أَخَذَ هَيُ اللهِ مَن وَجَدَّ، وَلَا لَهُ الرَّيْكَ حَلْهَا وَامْضِ وَوَصَى عَلَيْهِ فَرَعُونَ رِجَا لاَنسَيْعُ

أست نزّاها لكُ أعطِمَا وَلِيسُ لِكَ إِلَّى الْأَبُكِ وَأُصْبِرِنُسُلُكُ إِنِّي الْأَرْضِ حَيِّي أَنْ أَمْكُنَ إِنْسَانًا إِحْصَاءَ مُرَابِ الْأَرْضِ، فَنَسْلُكُ أَيْضًا عُصِي اللهُ فَامْنِوْفِي لَارْضِ طُولُما وَعُرْضُهُا عَإِنَّ أَعْطِيكُمُا أَسْعَنَكُمُ إِبْرًا مِرْتَجَا وَأَقَامَ إِنَّ الْفُرْثُ منوى الَّذِي و جَبُرُون وَنَنَى هُنَاكُ مَدْعُنًا بله العُضل السّادِم عُسَى مُ كانِ فِي أَيَّا مِرْإِمْرَافًا لَعَلِكُ الْعُرْافَ وَأُنْ يُوحَ مَلَّكُ سَرْيَان مُ وَكُدُرُ لاعُومَ رَبِلَكُ خُورَ مَنْنَاك مُه وَنَدَعَالَ مَلِكُ لَا مُمْ ، حَارِبُوا بَارِعِ مَلِكَ سَدُوم ورشاع ملك عوران وتثناب ملك أخما وتفاير مَلِك صَبُوبِهُمْ وَمُلِك بَالِعَه هِي رَعُلُ كُلُ هَا لَيُ لَا اصْطُبُوافِي مِنْ الْمُعُولِ الْعُيْولِ الْعُيْرَةُ الْمُأْلِمُ الْمُعْدِدَةُ الْمُأْلِمُ الْمُعْدِدة

لِلْوط لَا يُؤْنَ حُصُومَةً يَيْنِي وَيَنِينَكُ مُنَانِ و رَعَانِي وَبُن رُعَايِكَ لِأَنَّا رَجُعَلابِ أَخُواكِ اللهُ السَّخِيع الأَرْضِ فُدَّامَكَ الْمُنْرَدُ الْأَثُ عَجِينُ الْمَالِي الْمِعْ إِلَى فَأَسْكَامِنُ وَأَمَّا لِلْهِ إلْمِين عَا تَيُاسِم عَنَ رَفَعَ لُوط عُبُليهُ وَوَلاَيُ ويجمية منع الأزدن، ورحل من المنزو والفركة الريجاع الجبدارا ماقام ما ره وَكُنُوانُ وَ وَلُوطُ أَفَامُ فِي أَنْ وَكِا لَمْ وَضَمِ الكيسك وم عور بالمندوم أشرار إِنْ عَالِمْ اللهِ حِلَّ امْءَ ثُمُّ كَالَ مَّلَهُ لِإِرْبُرُامِ بُعْدُ والمنكافات فلا وط مع انع الأن عَبْنيَكُ وانظر و من المؤمن المرب الذي الن فيد ما الموجوب وَسُرُونًا وَعَنْرِبًا مَنْ فَإِنَّ جَمِيمَ الْأَرْضِ لَهِي

وَتَدْعَالَ مَلِكِ الْأَكْمُ مُرَافًا فَالْ مَلِكِ العُرَاق مُ وَآرَيُوخ مُلِكَ سِنَ يَافُ الْوَعَةُ مُلُوكَ مَعَ الْمُنْسَادُ وَمَنْ لَلْمُولِ فِيهِ أَبَار المنوه فكرب ملك ستدوم ومكك عمورا فكوتكا هُنَاكُ وَالْبَا تُونَ هُ رَبُوا إِلَى الْمِبَارِهُ فَاتَّحَدُوا جَيْ سُرح سَدُومُ وَعَوْرًا مُ وَجِيم مَا كُلُم ومتضوا وفأخن والوظنا إبن أنحا ايبثرالم وسرحة برسكوم ومضواء عايجا الفليت فأخبر إبرام العبرابي وهو ساك في من منزي الأنوري أعا أعنكوك دعَانِبروَهُمُ أَضْعَابُ عَنْدِ إِبْرَاهُونَ فَسَيْعَ إِنْرَا أَنْ قِرُ بِينِهُ فَكُسِي مُعَجِّرٌ وَمَحَنَّكِهِ الْوَلُودِينَ بى بينبد بالنمائد وخاربية عسر وطرد إلى

تعبد والكدر لاعومراثنني عشرسته وبفي التالكية عَسْرعصوه من وفي السّنة الرّابعية عَسَّرُهُ ٱفْتِلُكُدُ رَلَاعُومُ رَوَالْمُلُوكَ الَّذِينَ مَعَلَّا فَقُتُلُوا النَّغِعَانَ الَّذِينَ فِي الصَّنَّةِ بِهُ وَالرَّوْرُ الذبن وعامء والهبئين الدب بي شوي الغروبيين والخؤراريين في جِبَال المشرّاه . الكموج فاران الذي فطرف البريثة بمنفر رَجَعُوا وَجُارُوا إِلَى عَبْرِ الْحُصَرِ فِي فَدُسِ فَقَيْنَكُوا كُلُلُ مِن كَان فِي صَبِيكَ الْمُ الِقَةِ وَأَيْصًا الأسوريس المقيمين في النفاف العُول مُمَّ حَجَجَ مِلكُ سَدُ ومْ و وَمَلِكَ عَرُورُاهِ و مَثِلِكُ أَدْمًا ، وَمُثَلِكُ صَبُويم ومَلِك بَالِعُدهِي زَعُر و فَصَافَعُ إِلَيْهِ بف مُزْج لَلْعَول مَعَ كَذُر الاعُومُ ومَلِكِ حُورسْتَاك

الخلينة وَ وَهُونُ يَدِي إِلَى اللّهِ الْمَادِرِ الْعَالِي مَا لِلْكِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ الْحُلْبُ مِنْ خَيطِ إِلَّى سُورَعُلِين جِمِيعِ مَا لِكَ مُحَتَّى لا تَقُولُ أَنَا أَعُلْتُ إغرام اغفرما أكلد العلمائ وشتم الرتجال الذين مضوامعي عاريروائ كول ومزى مرس بإخذرن نصيبه والمنطر السابعشر بعدد هذب المخطوب كلم التدايرام بوجي قَالِيلًا لَا يَحُفُ بَا إِبْرَاهِ إِنَّا لِرُسَلَ الْجُولُ عَظِيم جِدَّ اَنَالَ إِيْرَامُ أَيْضًا السَّيِّسُ الرِّبُّ مَاذَ الْعُطِيفِ وأناماضي عقباه وذوقياد متغرليه فوالبعالا الدِّسْتِي وَقَالَ إِبْرَامُ إِن لَمْ يَوْرُفِي تَسْلَاعَالِتُ الإين الَّذِي فِي مِنْ إِلَيْ مِنْ فَا وَالِمَوْلِ اللَّهِ لِهُ هَكُذُي مَا يَزِنُكُ هَدُ المُسْلِ مَنْ عَرْبِ مِنْ صَلِيكُ

وَتَفَرَّ عَلِيهِ مِلْيُلا هُو وَعَيِيكُ فَقَلَهُمُ وَطُوهُمْ إِلِى حُوْمَا الِّيُّى عَنْ يَسَارِدِ مِسَنْقَ ، ، فَرُكَّ لَحْيَمِيعُ الشح ولوظافهبه وسرحه رقفكا واليشا أبضاً وَالْفُوْمُرَمُّ كُنَّ حَرَجَ مَلَكَ سَدُومٌ فَتَلَقَّاهُ بغد ريخوع من خريك در الأعوك وَالْمُنُولِ لِنَّهِ بِنَ مَعَهُ إِلَىٰ مُنْ اللَّهُ مَنْ وَكِي هُوَ من الْلَّاقُ وَمَلْكِيمًا وقَ مَلَكُ سَالِم الْحُنْجُ لهُ خُبِرُ اوَحَمَرًا \* وَهُوَ إِمَا مُولِلْقَا دُوالْعُلِي فَهُا رَكُهُ وَقَالَ مُبَارَكِ إِبرَامِ لِلْفَادِ رِالْعَ إِلِي مَالِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَي مُبَارِكِ الْفَادِي الْعَالِي لِذِي أَسِلَّمُ أَعْدَ إِيكَ فِي يَدَ يُكَ وَأَعْظَاهُ العُسْرَةِ كَالْكُونَ فَقَالَ جَلَّكُ سَدُوم لِا عِبْرًامَ أَعْطِيْ لِنَقُوسُ والسَّرْخَ خُدُهُ لَكُ فَالْ لَهُ إِثْرَامُ

إبرام فإذا اعتبنة ظلمة عظيمة فكذ وَفَعَتْ عَلَيْهِ مُ فَقَالَ إِيرَامُ اعْلَمْ عِلْمًا أَنَّ نَسْلَكَ سَبَكُونُ غَرِيبًا فِي أَرْضِ لِيُسْتَ لَهُ إِنْ وَيَسْنَعْنِدُ وَيَهُمْ وَلِسُنْقُونِكُ مِرَّا زَلْعِا يُوسَنَةٍ \* وَالْفَوْمُ الَّذِينَ لِسُنْتَظُ لِمُونِهُمُ أَمَا أَذُ يِنَهِ مَ ٱيْصًا ؛ وَنَعْدَ وَالْكَ يَخُرُجُونُ إِمَالِ عَظِيمُ وأنت تصرر إلى أبايك بسلام وتُدْنَن بسَيْبَةِ صَالِحَة ، وَالْمِيلُ لَوَّالِهِ مُرْجِعُ إِلَيْحَمُنَا إِذْلَهْ مَكُلُّ دُنُوبِ الْأَمُورِيِّ مِنْ إِلَيْلَاكُ مُ عَلَّكًا عَابِتِ السَّمُسُ مِكَابِئِتِ للرَّاهِ مَدَةِ فَا إِذَا لِلمَنَّوْمِ ا دُخَانِ وَلِمِيبَ تَارِحَادِيَنَ تِلَكَ الشُّطُونِ بى دَلِكَ الْيَوْمِعَهُ وَاسْمَ عَلَا إِثْرًام عَصْدًا فَإِيلًا التناك أغط مابع الأزض من التربيط

مُؤيِّرُنَكُ ثُمُّ أَخْرِجَهُ حَالِيجًا وَقَالَ لَهُ الْيَعِيبِ الأن إلى السَّمَا وَلَحْصِ الكُواكِبِ إِنْ الْطَفْبُ إخصابهما ومم قال لذكذا بكون بسكك دو عَائِمَ رَبِاللَّهِ وَحَسَبَهَا لَهُ بَرًّا وَقَالَكُ أَنَا اللَّهُ الدِي الخراف كين انوب الكيندانيين . المُعْظِيكَ هِلِهُ الْمُرْضَ لِبَرِهُا وَفَالْ عُاوَب بعاد الفائر أبق أرطفا قالحن ليعله ملتة وعَيْرًا مِثَلَثَةً وَكَنْشًا مُثَلَثًا، وعَام وَحَيْج خَامْرُقُأْخُذُ لَهُجِيعُ هَالِيُّ وَشُطَّرُهَا فِي أوساطها بمعتكر كالشطرق الدصاجه وَالطَّابِرُكُ النَّكُونِ فَاعْدُرُصْنُوتُ الظنرع الأخساد ، ونَعَرَهُ الْبُرَامُ وَكُمَّا كان عِنْدَمَعِيبِ المُمْسِ فَيْعِ سَبَانَ عِلَى

الخليفة سَيْدَ مَصَاعِنْدَ هَاءُ فَقَالَتْ سَارِي بِلا مِسْرَام طْلِمُ عَلَيْكَ أَنَا أَعْطَنْ لِلْكُانِمُ فِي مَعَلَمُ الْأَنْ أَفْعِا فَدْ حَلْتُ هِنْ عِنْدُ مَا يَخَلُّ اللَّهُ بَيْنِي فَيْنِكُ قَالَ ابْرُامُ لِسَارُي هَازِهِ أَمَتُكِ فِي يَذَكِ اصْنِعِي بعاما حسن عندك فعَدَّ بنهاساري في بنت مِسْ يَبْنِ يُكَ لِمُعَافِّقُ جَلَهُا مِلا كَالْمَرْبِ عُلِعَالِهِ مُلِّهِ فِي الْهِرِتَدِ عَلَى الْعَنْ لِلْقِي فِي لِمُ إِن الْجُهُ الْعَالِمُ الْمُعَالِدُ وَ وَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمِلْ لِلْمُولِلْمُلْمُ لِللَّالَّالِمُ الْ فَقَالَ بَاهِأَجُوا مِنَةَ مِتَارَفِي مِنَ ابْنَ حِينْتِ مِي وَإِلِيَّ أَبِن مُخِيرِين قَالَتْ مِن مَعْدِ سَارَي سَيِّدَة أَنَا هَا رِبَهِ قَالَ لَهُا جِلَّاكُ اللَّهِ الْجِعِ إِلَى سَيِّبَتِكِ وَاسْعِي عُنْ يَكَ مُمَا أَمْ قَالَ مَا مِلَاكُ اللهِ لا كِنْ سُسُلِيكَ وَمَ يَ الْمُعْتِقِينَ عُمْرَ فَالَ لَهَا مِلاَكُ الرَّبِ هَا أَنْنِ حَامِلُ وسَتَلِينِ إِنْنَا وَلَتُكِيدِ إِنْ الْمُعْبِلُ

إِلَّى النَّهُمُ الْكِنْدُونِ فَصُوا لَعُهُمْ إِنَّهُ الْعَيَنِيِّةِ مِن والفرينين والفدونين والحبت والموثين والسَّجُعَان، وإلمَّ مُؤرِين وَالْكَعَالِيَّينَ والنَّيْ والبتؤسِيِّين الفص لاكات مرعينش وساوي رُّوْجَة إِبْرَام لَمُ تَكِن لَهُ مَهُ وَكَانَتْ لَمُ الْمُحَةُ مَصْرِيَّة السِمُهُا مَاجَوِ افْعَالَتْ سَارُكِ لِإِيْرَام هُودُ اقْلُ حَبْسَمِي اللَّهُ مِنْ الْوِلادَةِ الْمُعْلِلْ الْأِنَ إِنَّ أَمْتِي لَعُلَّ الْمَنِي مِنْهَا: فَعَيْرِكُ وَامُ فؤلساري فانجُدُث ساري مُوجد إبرام هُ اجرالمَصْ بِهُ أَمْتُهَا يمِن بَعْدِ عِنْسُريسِين مِنْ عَامِر إِبْرَامُ بِادْضِ كَنْعَانَ ، وَقَاعُظُمُهُمَا إِبْرَامَ زَوْجَعُمَا لِنَكُونَ لِدُ زَوْجُهُ \* فَكَخَلَّ إِلَّاكِ هَاجُرُفِيُكُنْ فَلَمَا رُأْتُ أَضَا فَمُا قَلْ جَلَكُ مَاكُ

والجعلعندي ينفى وينتك وأكنرك وألكرك جِدّان ، فَوَتَعُ إِبْرَاهِمُ عَلَى وَجُمَاءٍ وَخَاطَالِيَّهُ قَا بِلاَ هَا نَا جَاعِلُ عَهْ لِي مَعَكَ وَتَلُونُ أَبَّا جُمَّةُ وَالْأَمْمُ ، وَكُلُ تُسْبِحَ لَيْضًا إِبْرُامِ بِلَ بَلُونُ الْمِنْكُ ابْوَاهِمْ ، لِأَبِيَّجْعَلْنَكَ إِبْ جُمْرُولُ الْأَثْمَ وَلِيْكُ جِدًّا جِدَارُوالْمُ مِنْكَ أَمُمًا وَعَيْرِهِ مِنْكَ مَلُوكِ وَأَنْدِي عَنْدِي يني وَيَنكُ وَيَنْ سَيْلِكَ الْمُعَالِكُ فِي الْلِكُ عَنْدَ الدُّهِنْ لَا كُونُ لُكَ إِلَيَّا وَلِنَسْلَكَ بِعَلَىٰ وَإِغْطِيكُ وَنَسْلُكَ بِعُدُكَ أَرْصَرِ سُحْنَالً وَهِي جِمع أَرْضَ كَنْعَانَ حَوْرًا مُؤَيِّلًا وَالْوَالْ لَمْ إِلْمِكَادِ بُمُ قَالَ لِلَّهُ إِيرِ بْرَاهِم وَأَنْسَاحُنظ عَصْدِي ٱلنَّ وَتَسْلَكَ يَعَدَّكَ لِأَجْيَا لِلْهِمْ

إِذْ سِمَ اللَّهُ شَعَا إِيكِ وَهُو يَبُلُوكِ وَحُرْسُبًّا مِن التَّاسِ بَدَه فِي الْكُلِّ فِيهُ الْكُلِّ فِيهِ وَيَحْفُعُ و جَيع ازْخُويد بسكى قَنَا دُتْ مِاسْمِ الله الْخُاطِب المنات القادر التاظرلا تفاقالت اِينَ وَأَيُّنهُ مُاهِنَا بَعْدَ رُوُّبِيَ لِدُلِكَ سميت الميبرييرالي النّاظرهوداهي بَيْنُ فَالِيشُ وَبَيْنَ بَرُدُ الْفُصَلُ النَّاسِع عسراع ولدت ماجر لا برام إنا المستا إِنْزَامُ النَّهُ الَّذِي وَلَدُنْهُ هَا حِرَابِ مُعِيلً وكاك إنزام إن ست و كابن سنة جبن وَلَدُتْ لَهُ مَا رَاسِمُعِيلُ وَلَكَاصَارَ إِبْرَامُر إِنْ تِسْحَ وَتِسْمِينَ مَسْنَةٌ فَجُدَا ۚ لَهُ الْقُدُوفَالُ أَنَا الْقُادِرُ الْكَابِحِ مَا ضِلُكُ المَا فِي وَكُنْ كَامِلاً

فَإِنَّ أَبَارِكُمَا مِ وَأَعْطِيكُ مِنْهَا إِنَّا وَأَبَارِكُمَا وَيَكُونُ مِنْهَا أَمْمُ وَمُلُوكُ الشِّيعُومِ مُعَالِكُ وَنَ نوتمُ إِبْرَاهِمِ عَلِي وَجِمهِ وَضِيكُ وَالْفِي مَلِيدِ مَلِنُ مِالْكِيدِ لِوَلِنُ الرُّسَارَة الِينَتُهُ يسعيرسنة بالذالفض العشها فعال إزاهيم بقوليت ابتطعيل بجمامامك نَعُالُ اللَّهُ الْإِلَىٰ سَارَة رُوْجَالُ سَتَلِدُ لَكَ إِنْنَا وَنُسُمِّيَّهِ أَنِيْعَلَى وَأَنَدُكُ عَمْدِكِ مَعُهُ يَحُمُلُ امُؤَبِّلُ ا وَمَعُ لِسُلِدٍ لِعُلَّهُ مُ وَقُدُّ سَمِعْتُكُ فِي إِنْ يَعِيلَ وَهَا نَامِبُارِكُهُ وَأَيْمَيْهِ وَاكْبُرُهُ جِلُّ اجِدًا، وَيُولِدُ إِنْبِي عَنَيْرُ مِنْ اللهِ وَأَجْعَلْمُ مُو الْمُدُعِظِيمَة ، وعُمَّدِي الْبِينَةُ مَ الْمُعْقُو الَّذِي بَلِنُهُ أَكُ سَالُو بِي هَلِكَ الْوَثْقِ

هَنَ اعْمَدِي الَّذِي يَحْفَظُونَهُ يَنْجُهُ يَلْكُه وَيَعِنُ سَنِلَ مِي بَعِن لَيْهِ الْ يَعْتُرِينَ مِنْكُورُ كُلُّ ذُكِرِ فَكُنْ لَهُ وَلَا لَمْ قَلْفَيْكُمْ وَلَكُونُ عَلَامَةُ عُمْدِي يَنْبِي وَيَعْلَيْهُ أَيَّامِرِ عَنْ أِنْ كُلُّهُ لِرَّمِنَا مُنْ لِأَخْمَا لِكُمْ الْمُ لْوُ لُودُ يُوْ مَنَا رِزِلْكُونِ وَالْمُشَرِّي بِمُرِينَ مَ لَعْرِيبِ لَيْسَ إِنْ مِنْ مَنْ إِلَىٰ الْحَبِيَّانَا يَخْتُنَ لَلُوْلُودُ بِفِي يَتِبِكُ وَالْمُنْتُرِي بِغُصَّاكَ وَيَكُونُ عَمْدِي فِي أَيْدُ الْحِصُرْعَمُ لَا الْمُؤْتِلًا ا وَأَيُ أَقَلَفِي مُنَ الدُّكُو رِلَمْ يَخْبَرُ مِلْحُ عَلَفَتِهِ فتنتقطه ياكى النقش من فوجها ارد قلاصح عَمْدِينَ مُ قَالَ لَنَهُ لِإِبْرَاهِمُ سَارًا كِلَ نَوْجِئُكُ لِمُ يُمِّهُمُا سَازَايُ بِلَيْمَهُمَا سَادَةُ 0/25L

ورج عيننيد فنظر فارد الكثة بدحال فايين المامة وفاكم أشرع المفاري مرمن البالجنا وتبجَلَ عَلِيلُ لِأَرْضِ وَقَالَ بِارْتِ إِنْ وَجَدت الأن عِنْ لَى حَظَّاعِنْ لَكُ فَالْاَبْجَا وَرَ أَلَانَ عَنِدَ لَيْ مُؤْخِذُ الْأَن يَلِيلُ مَا وَاعْسِلُوا الْدُجُلَّةُ وَاسْتَيْدُوا عَنْ السُّمِّرَةِ وَالْقَدُم كِنْ تَعْ حُنْدٍ لِيَسْنِكُ وَاقُلُونِكُونُمُ مُحْ يُخْرُوا يَا ِنَكُمْ جَرَمُ عَلَى عَبْدِ لَمْ نَعَالُوا اصْلَحَ كَمَا قُلْكُ مُ فَالْسُرَةُ إِبْرَافِهُمْ إِنَّ لَكِبُا إِلَّى سَارَة وَقَالَ الرَّبِي الْحُدْ لَنْفِوْ كَالِدُ قِينَ مِيدًا عِجِيبِهَ الراضِيمَ مَلْيِلُاهِ، وَلَيْسُحُ إِيرَاهِمُ إِلَى لَيْعَبِرِوَالْحَانَ عِيلًا رَحْمِهُ الْمُلْتِيلِ وَوَيَعُهُ إِلَىٰ لَعُلام واستعاله وعمله الماكم الحارسناوليكا

مفى السَّهُ فِهِ الْأَخْرَيُ فَلَمَّا فَرَحُ مِن مُخَاطِّبُورِ اُدْتَغُعُ اللَّهُ عَن إِنْرَاهِمِمْ وَأَخْدُ إِنْرُاهِمُ إِنْكِيلُ إبنة وبجيع وليربيبه وسايرالمنترتين ربغِضَّتِهِ بَهُلُّ دُ كِرُمِنْ أَفِلِيَتِ إِبْرَاهِمِ وَعَنَانَ لَمْنُ مُلْفَيْمِ فِي وَابِ قِرَاكُ الْبُوْمِنِ حَسْبُ مَا أَمْرَةً التَّهُ، وَإِيرَاهِمُ إِنْ تِسْمَ وَنِسْعِبِ سُنَدُهُ عِنْدُ حَلَّنِهِ لَمْ قَلْفَتِهِ وَكَانَ السِّمْعِيلُ إِنْ تَلْكُ عَشْرَةً سَلَة حِبِي عَثَرَ عَمْ الْفَيْدَةُ فِي وَابِ وَلِكَ البوم اختتن إيراهم واستعلى المتدوك اناب مَنْزِلَهُ وَالْمُولُودِ بَنْ فِيهِ وَالْمُنْرِي يَفِضَيْدِينَ الانجنييين اختلئوامعة القصا الحادي وَالْعِنْدُرُولِ وَعِيدُ اللهُ لَهُ فِي مَا مِنْ مُرَيَّةً وَهُوَجَالِسْ بِإِلْجَاءِنَدُ حُرِرَ النَّهُ الْرِفَ

إَلَيْكَ وَيَكُونُ لِسَارَةَ إِنْ مُعَمِدِ مِنْ سَارَة قَالِيلَةُ لَمُواتَّضِّعَكُ الْحُافَثُ ٥٠ فَعَالَلا بَلْ صَحِكَ فَهُمَّ قَامِرًا لِرِّجَالُ مِنْ مُنَاكَ وَالشَّرُ فُواعَلِكُوجُهِ مِسَدُو مَن وَإِبْرِ اهِم مَضَى مَعَى مُعَهُمْ لِلسَّبِيعَ مُنْ فَقَالَ الرَّبُ أَحُولًا عَنْ إِثْرًا هِيمُ مَا أَنَا صَالِحٌ وَإِبْرَ اهِيمُ سَبَكُونُ مِنْهُ ٱلمَّهْ كَيْرَةً فَ عَظِيرَة وَتُنَازِّك بِهِ جَمِيم أَبُو الأَثْرِضُ وَأَنَا أَعْلَمُ اللَّهُ سَيُومِي بَلْيَهِ وَأَهْلُهُ بَعْكُ العُفَظُوا طُرِينَ اللَّهِ وَلِيَعْ الْمُعَالُوا بِالْعَدَابِ وَلَكْ فُ مِنْ مُنْ اللَّهُ لِلْ مُرَاهِمِهُ الْمُعَادُ عُنَا بدِ وَفَعَالَ لِللَّهُ صِرَاحَ سَدُوم وَعَوْرُاتُ لَ كنرو وخط منه في والعكار والمعالم المعادر

والعجز الذي صنع وجعل فالكأما كهم وأووافيف أمام من بحث الشحرة فأكار مُ كَالُوالدُ الدُّابِيُ سَارَهِ زَوْجَنَكَ كَالَهَ إِلَيْ الْمَامِي فِي الخباء قالسا تنجع إلىك في منطق الوفن مِنْ قَا الْ وَيَكُونُ إِن لِيسَارَةً رَوْجَتَكُ فَوْسَانَهُ مسمع عِنْدُ بَابِ الْخِيَا وَهُو وُرَاهُ ، وَإِبْرَاهِمُ وسيآئه سيخاب كاعتاب والسن وقد المنتنعُ أَنْ يَكُونَ لِسَارَةُ سَيِباكَ النِّسَاءُ فَضِيرًكُ سَارَة فِي تَعْسِمَا قَايُلُهُ مَالِيهِ بلبث بكون على روي وستدى سيم فقال التنه لا براميم لم ضحك شارة قائلة أبيت الد وقال شيئة المتفي الله المؤيفي المكال الوفي من قابل اعود

عَن جَيِحِ المُوضِعِ يسَنِيمِهِ المُؤَقِّلِ لِلَّا مُودًا الْأَن قَدْ بَدَ أَتُ إِن الْكَلَّامِ أَمَامِ الرَّبِ وَأَنَا ثُرَابِ وَرُمَادِهِ لَعَا لِلْخُنِينِ عَاجِمًا يَنْفُصُون حَمْسَاذُ أَنَّا كُفْلِكُ بِسَبَالِكُمْسَة عِ الْفَرْيَةِ قَالَ لَا أَهْلِلُهُ إِن وَجَد بُ هُنَالَ حَسْمَةً وَأُ رَبِعِينَ ﴿ وَعَادَ الْنِصَّافِي كَالْمِهِ مَعَالَ لَعَلَ يُوجَدُ هُنَاكَ أَنْ يَعُوكَ وَ قَالَ أَضِيعٌ يِسَبِي الْأَرْكِعِينِ " وَقَالَ لإنصعب إمام الزيت الناعكلي لعل يُوجَدُ هُنَاكَ مَلْمُونَ وَقَالَ لِأَضِعَ إِنْ وَجَدِثُ هُنَاكُ نَلْيَبِن عَالَ قِدْ الْمُعَيْثِ فِي الْكُلْمِ إِنِّي الرَّبِّ لَعَلَّى وُجَدُ مُنَاكَ عِسْمُ وِنَ عَالَ لَا أَهُدِلَهُمْ بِسَبَيِ الْمِعْرِينَ

الأن وانظل كمراجم الواصل إب صَنَعُوا ٱمْ لِأَلِمُ عَلَمْ وَلِكَ الْمُعْ وَلِّي الرِّيَّال بِلْنَ هُنَاكُ ومَضَوا إلى سكوم وإبراهِم بَعد وَانِفًا قُدُّام الرَّبِ "فَنَعَلَكُ مِرْ إِبْرَاهِم وَقَالَ لَيْفَ سِّبِوُ الْعَادِلَ مَعَ الظَّالَمِ، فَإِنْ وُجِدَ حَمْسُونَ بَارَّا فِي الْقُرْ يَوْكُونُ تُسِيعُهُ مُ ولاتصفي عنهن من انجل الخنسائ كالخا الَّذِينَ فِيهَا ﴿ وَأَنْتَ مَعُ الْدِينَ أَنَّ الْمُسْتَعَ مِنْكُهُ أَ الْأُمْرِدُ أَنْ تَتَمَالُ إِلَيْهِ إِذَا يَهُ الظَّالِمُوْ، فِيَكُونَ الْعَادِلُ كَالظَّالِمُ انْتُ مُعَادُ المُعَالِم جَمِيمُ الْأَرْضِ كَانِعُ لَيُلاَكُمُ فقَالَ لَهُ اللَّهُ إِنْ وَيَجَدْتُ فِي سَدُو مَر بخمسون عاد لأبئ وسطالف ويفضعن لخليقه

عَأَكُلَا مُنْ لَأَنْ يَنْضِعِ عَلَى فَلِهِ دَا أَهْلَ الْمُرْيَةِ الخلسكوم قذائحا كطوابا لبيت ممث حَدَنِ إِلَى شَيْحَ رَجَبِعِ الْعَوْمِ عَرْطُونُ فَذَيْوًا بلوط وقالوالة ائن الرُّخلاب اللَّذَابِ جَالًا لَيْكَ اللَّيلَة مُ الْخُرِجْ مُمَا إِلَيْمَا لِيَعِيمُهُمُ عَنَجَ إِلَيْمِ لُوطًا إِلَالْبَابِ وَأَعْلَقَ لِلْمَاعَ ورَاهُ وقالَ يَا أَنْحُوبِي لَا تُسِينُوا هُودا لي إينتاب ماعرفتا رجالا أخورهما اليك مرلتصنعوا بهما عاحس عندكم وَلا تَصْنَعُو إِلْمُعَالَدُ بِرِ الرِّجُلُينَ سَيامًا لا يُقْمَاهُ حَلَا يُحْتَ طِلِّ سَقِفَى فَقَالُوا تَعَدَّمُ هُنَاكَ وَقَالُو آوَاحِكُ جَأَلِيبُكُمُ اِنْكُنَا لَهُ مُنْكُمُ الْأَنْ يُسِيُّ إِلَيْكَ دُومَكُمْ

قَالَ لا يَشْتَلُ أَمَا مِ لَوَيْ حَيِّ أَنْكُلُ هَلَكُ الْمُرَّةُ نَعَظِ الْعَلِي الْوَجِدُ فَالْ عَسُّرُةُ الْمُعَالِلَا الْفِلِلَمْ بِسَبَالِلْعُسْرَةِ مُضِياللهُ كَمَا فَعُ مِن كَالَامِ لِنِرَاهِمِ إِلَا ا رَجَعَ إِلَى مُوْصِعِهِ الْفُصِّ الْفَالِي كَالْعِيْنَ مُمَّ وْخَالِلْكَانِ إِلَى سَدُ وَمِسْنَا الْوَلُوا جَالِسْ بِهَابِ سَدُومِ فَيُظُرُ لُوطِ وَقِامِ لاستيقنا لجماد سجد بوجه عكالأذين وَفَالَ مَا سَيَتِدِي مِبِلا إِلَي بَيْتِ عَبْلا كُما الله وَبِيْنَا وَاغْسِلًا أَرْجُلَّكُمْ وَبَكِّوا وَسِيلًا اليَّطُريعَكُمُ الْعُتُلُالِالْفِي الرِّحْبُدِ مِنلِت فَلِّهُ عَلَيْهِمَا جِدًّا الْمُقَالِا إِلَيْهِ وَدَخَلَا إِلَيْ مرزلده مصنه لماشر الافخير الغطارا

مُهَلِك الْعَرْيَةِ وَكَانَ عِندَ أَصْهَارِوكَ اللَّاعِب عَلَمُ الْمُعُرِفَالْمُوالْلُكُمُ إِن لُوطِ عَأْمِلِس اللهِ مْمْ فَخَانْ دَوْحَتَّكَ وَلِينْتَبُكَ الْوَجُودَ تَبْنَ الْكَيْلَا تَسَارُ بِذِنْ إِلْعُنَ يَوْ وَنَلَبَّ فَا مُسَكَ الرجكان بيره وبير وزجته وكيا إنكثه بِسَبَبِ رَخْرَةِ اللَّهِ إِيَّالُهُ مُفَا يُخْرَجَاهُ وَأَقْرًاهُ خَارِجُ الْمُكِدِينَةِ وَفَكُمَّا الْخُرْجَاهُمُ إِلْكَاحِ قَالِالَهُ إِنْجُ بِنَفْسِكَ مِهَا تَلْقِفُ وَزَاكِ وَإِنَّهِ فَ عَمِيعِ النَّجِيمِ الْمَالِحِ فَمُ وَتَعَلَّمُ إِلَّا لَمُنْإِ كَيْلا تَعْسَافَ وَعَالَ لُوطُ لِهُمَا لَا يَارَبِ هِوَا فك وسَجَلَى عَبْلُكُ حَظًّا عِنْدَكَ وَعَظَّهُ مَضَالَكُ الَّذِي صَنَعْتُ مَعِي لِغِنِي لَقَرِي وَانَا لَأَطِينًا لَغُنَاصً إِي لِمُنْ لِيَكُمُ لَعُنَا لَكُمُ لِمُنْ لِيُلْكُمُ لُفُقَ

عَٱلْحُواعِلَى لُوطِ جِدًا مُ وَتَعَدَّمُوالِيَكُمْ وَا المضراع فكذالر جلاب أبديها وأذعلا لُوطًا إِلَيْهَا إِلِيَّالْمِيْنِ وَأَعْلَقًا الْمَابِ وضرتاا إرتجال الذيء ندياب البينب بِالْعَشَامِنَ الْأَصْغَرِ إِلِا الْأَكْ حَبَرِ تَعِيرُوا عَن وُجُودِ النّابِ وَقَالَ لِيَبِّلانِ الوظمن لك هفنا من صيرو بنين وَبِنَانِكَ وَكُمُالِكَ فِي الْقُنِيدُ الْحُرِجُمُ مرفضات المؤجيجه فابئا مفركما هلاالمؤجل الْ قَلْ عَظْمَتْ صَرْحَتُهُ مُرَّامًا مَا اللَّهِ وَثَلِيًّا بعَنْنَا اللهُ لِإِنْسَادِهَا ، فَيْنَ الوطْ وَكُمْ أَضْهَارَهُ احْلَى بِنَانَةُ وَقَالَ لَمَ رُوْمُوا فاخرجوام فان المؤسع بهائ ألله

إِبْرَاهِيمُ بِالْغَدَاةِ إِلَى الْمُؤخِيِّةِ الَّذِي وَفَعَنَ فيدامام الرب فالترك على وجدسكوم وعمورا وساير وجدانص لتزج فنظر فايدا قلاصعك دبحان الأرض كدخان الأنوب وكتاأه لك للدفري المرتج ذكرا أمتد إنزاهم وأظار لفطرمن وتنط المغلب بَغِيدَ مَاقَلَبَ الْفُرُى الْتِي كَانَ لُوطُ سَالِهُمَا الفص للنال فرك فكالعِسرون فصعة لوط من رُعِنْ وَا قَامَ فِي لَجِبَالِحَ لِهِ بِنَنَا فِهُ عَهُ ادِ خَانَ انْ يُوْسِم مِي زُعَ وْكَافًا مَ فِي مَعَالِهِ هُوُ وَإِبْنَتَاهُ وَكَالْبِ الْكُبُرِي لِلصَّفْرِي أبُوعًا مِنْهُ وَلَيْسَ رَجُلُ فِي الْأَرْضِ يَنْخُلُ عَلَيْنَا كُسُبِيلَ جِيعِ إلا زُضِ عُلَيْسُ عَلَا بَانَا

بى النَّرَ فَأَمُوتُ هُودَا حَلِو الْفَرْيَةُ فِرَيِهُ لِلْمُرَبِ إِلَيْهَا وَهِي صَغِيرَة فَأَعُكُمُ مُنَاكَهُ عَلِى النَّا اصْغِيرِهِ وَتَحْتِي عَشِي مُقَالَلَهُ هُودِافَدُ رَفَعْتُ وَجُمَاكِ فِي هَانَ الْأَمْرِ أَبْضًا أَوْ لَا ٱقْلِبُ الْعَرُ بِهُ الْتِي سَالَتِ النَّهُ الْفَلَاصِ إِلَّهِ هُنَاكَ فَارِينَ ٱلْطِيورُ أَنْ أَصْنَعُ سُمَا حَتَّى مَنْ حُلَمَا لِذَ لِكُ النَّهِ يَبُ الْقُرُّ لِمُ أَعْرُونِيْ السَّمْسُ عَلِي الْلارْضِ وَلُوطِ وَخُلْ ارْعُ وَالْمَعْرُ الرئب على سندوه وعلى عرورا حيبيا وَنَاوًا مِن عِنِهِ المرتبِ مِن السَّمَا وَقَلْبُ تكك الفزي وسَابِرالمرُج فَتَحِيم الْكَابِ النتري ونباب الأزخر فالنفت نؤجته من وزرابه فصارت نصيم وركت

الرَّابِعِ وَالْحِيْنِ رُولَ ثَمَّ رُحَالِ زَاهِمُ مِنْ هُنَاكُ إِلَىٰ أَرْضِ لَجْنُوب مُوَاقَامَ بَانِ فَارِسَ وَيَنِى الْجِفَا رَوْسَكِنَ الْخَالُوصَ وَقَالَ الْرَاهِيمُ عَنْ سَارَةِ زَوْجَتُدُ الْحِيْقِ وَيَعَنُ إِبِمَا لَهُ مَلِكَ حَلُوصٌ فَأَخَذَ سَاتَ فَيُكُا الله إِلَي أَبِهَا مَ فِي إِلْمَ اللِّين وَقَالَ لَهُ إِنَّكَ مَا بِيتَ بِسَبَبِ الْمُرْأَةُ الَّتِي الخذ ففاؤهي داف بعنا فابماع أيزين وبنيا تَعَالَ بَارِدِ أَنْفَتُلْ عَيْاعًا وَ ﴿ أَلَيْسَ هِيُو عَالَ لِي أَنْفَا أُجْنِ عِنوَ فِي أَيْضًا قَالَتَ الْبِدُ أَجِي بجحَّة قَلْبِي وَنَقَاءِ كَوَّ حَسَمْتُ هَالَ الْمُفْقَالَ لداسة في الخلم أما أنبينًا قَلْ عَلِمْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْهِ فَلَيْكُ صَنَعْتُ هَلَا أَوْصَدَ مُلَا عَقِ الْعَبْمِي إِلَى وَلِهُ اللَّهُ لَهُ أَدْعَكُ تَدُ وَلِمِهُمَا فَالْأُفِأَلُوْ

خنزا ونضاجعه وتجيي ب استلا فسَقَتَا أَبَاهُمَا خَرُ الْوَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَكَحَلَّت الكري عاضط عن من أيها وَلَوْرُفَادِ مَاوُا رقيارهما فكأكان بن الغنرقالت المنجزي لِلصَّغْرِي هُودًا قُكُضَاجَعْتُ أَمْسُ أَرَّيْ فَاسْقِه حمروا الكياد أيضا وادخا اصطبع معب وَيَحْنِي مِنْ أَبِينَا فَسُالًا ، فَسَقَنَا فِي إِلْا اللِّيلُةِ ايضا أبافاح والبوقامرالصغري فضاجعنه وكن يعلم يرقاد ماولا فناميا تحكن إبننا لوط من يبهداء ووكن ب الله إِبْنَا وَأَسْمَنْهُ مُوَابُ هُوَاتُوالُو البتان إِلَى اليُؤمر وَالصُّغرَينُ أَبْضًا وَلَدَتُ إِنَّا ابْنُ قُويِيُّ هُوا بِمُوالْعَا بِيْنِ إِلَىٰ لِمُؤْمِ ٱلْعُصَالُ

الَّذِي تَصْنِعِبهِ مُعِي فِي كُلِ مَوْضِعِ نَدْخُلُه ، نولي عَنْهُ إِنَّهُ أَجِي عَانَحَكُ أَيِما لم عَمَّا وَبِعَدُا وعبيد اواما واعظى براهم ورد إليدسانه مُ وْجَمَّةُ وَقَالَ أَبِمَا لَمْ هُودِ الرَضْحَةُ الْمُكِّ أَنْ مَاصَلُولَكِ فَا يَمْ فِيدُ وَقَالَ لِسَارِوَقَالُ إَعْظِيتُ أَخَالِ أَلْفُ دِرْهُمْ يَكُونُ لَكِ لسوة المعيوب ايكل ن الحاك موهودا الكُلْحَنِّمُ اللَّهُ عُمُّ صَلَّا إِبْراهِمُ إِلَى السَّيْعَ الْيَ التدايمال وروجه والمابئة فولدن لان حَنْسًا حَلْسُ اللَّهُ كُلِّ وَجِمْ مِنْ يَلِيِّ الْبُكَالِ لِينَهِ سارة م ونجة إنواهيم الفصل الخاس وَالْعِشْرُونَ مُ الْنَقَدَ اللَّهُ سَارَة كَاقَالَ فَهُ وصَنعُ اللَّهُ لِسَازَةً كُمَّا وَعَلَ فَخَيْلَتْ وَوَلَدَتْ

رَوْجَةَ الْجُلِ فَايِدٌ بَيْ وَبَدِّعُ وَلَكُ فَعَيِي وَالْمَا تُرَدِّهُ إِلَا عَلَيْ اللَّهُ مَتُونَ مَوْمًا أَنْتُ وَجِيبِ مَالِكِ فِ وَلَكُرُ البِيَاعِ وَالْعَدَاةِ وَحَعَالِبَجُيجٍ عَيِيدِهِ فَكُلَّمَهُ بجيع هذأ الكلام بمستعيم منعزع الرتحال جدً أَمْ يُحَعَا أَيمَا لِ إِبْرَاهِمَ وَقَالَ لَهُ مَا ذَاصِئِكَ بستاه ومااتخطائت إليك إخجلبت على وعلا مملكي خطبة عظيمة وفعلن معمالا بفعام تم عَالَ المَاكِرِ لِإِبْرُ اهِم مَا دَارًا ثَتَ إِذْ فِعَلْتِ هَلَا الْأَمْوَهِ فَقَالَ إِنْ إِهِمُ الْإِكْلُتُ لَعَلَيْ لَالْكُلُتُ لَعَلِّحُفَ الله كنش في هد المؤصم فيعَنْ وي المبدب دَوْجَيْ، وعَلِي الْحِينَة فِي أَجْنِي بِنْ أَلِي لأبنت أبى فضارت لى زوجه الماكم فكالخرجي المندمن ينت أبى فلت لما الكذا فضلك

وَ إِنْهَا وَفَا ِنَّهُ لَا بَرِثُ إِنْ هَذِهِ الْأَمَدُ مَعَ إنبي إسْحَكَى عَنْفُقَ عَلَكُ الْأَمْرُجِدُ اعْلَى إنراهيم يسبب إينيده فعال الله إرزاهم لايشق عَلَيْكَ أَمْرَالْصَبِيِّ وَأَمْرُأُمْتِكُ كُلَّمَا نَفُولُهُ لَكَ سَارَة اينتُمُ مِنْهَا فَالِنَّ إِنِينَ يدعالك البشان وإن الإمداء يعسا اصَيِرْمِنُهُ أَمَّهُ مَا مَقَاءِ تَهُ سَسُلُكُ وَمَحَمَّرَ إيرَاهِمُ بِالْعُنَاةِ وَأَخَذَخُهُ الْوَقْنَ. مايليفك فعيما إلى حاجر صبرهاعلى منكها وأغظاها الؤلدواظلفه ومَصَاتِ فِصَلَتْ بِالْرِيْرِينَةِ مِيرُسَبِعِ وَأَيْ الْمَا مِنَ الْفِينَ بَدِنَ ، فَظُرِحَتِ الْوَلْدُ مَحْتَ احد النَّجُرومَضَتْ عُكَسَّت قِبَالَهُ

سَارَةً لِإِ رُاهِيمَ إِنْنَا فِي سَجْوُحَيْدِ فِلْأُوْتِ الَّذِي قَالَ لَهُ اللَّهُ وَسَمَّا إِنْوَاهِمُ إِبْنَةُ الْوَلَاهُ الَّذِي وَلَدَنَّدُ سَارَةُ الْبِحَلَقُ، يَعْتَى إِزَاهِمُ إبنعق إبنة وهو إث تمايية أباوحسبك أمرك أتلك وكال إراهم إين ما بُدِسَنَةِ جِينَ وُلِدَلَهُ الْمِحْوَ لِينَهُ ، فَقَالَتْ سَانِهُ فَكُمِنُ اللهُ إِن مِن كُلُ مُن مِن عَلَيْكُ اللهُ الل الله مُعَ قَالَتُ مِن قَالَ لِإِبْرَاهِمُ أَنْ عَالَةً عَلَا عَالَةً سَيِّرُضِحُ بَدِينُ إِدُ وَلَدَتُ ابْنَا فِي لِيَعُوجَ بِياهُ مُ كَرُ الْوَلُدُ وَعَبُطِئَ فَصَبُ إِبْرَاهِم حَلِيعًا عَظِمًا بَوْهُ وَطَلَّم الْمِعْتَ وَعُمْ رَائِتُ سَارَة إِنَّ مَاجوالمُنْ يُدُ الَّذِي وَلَدُنَّهُ لِإِسْرَاهِمَ المعانفالت إراجم اطريد حكافالمة

السَّادِسُ وَالْعِشْرُونِ وَفِي خَالِكَ الْوَفْ مَالَ أَيْمَالُ وَفَيْحُولَ وَلَيْن جَنِينُ وَلِا بُولِهِمُ قَوْلِا إِنَّ اللَّهُ مُعَالَ فِي جَمِيمٍ مَا تَصْنِعُ لُهُ دالان احلف بي بالله هفنا أنك لالعُبْدُ لُكِيَّ وَكُلْ بِنَسْلِ وَلَا يَعَلَّفِي مُ الْ يَصْنَعُ مُعِي كَالْفَصْ إِلَّالَّهِ يَصَنَعُتُهُ مَعَكَ وَمَعُ الْأَرْضِ لَكِي مُلَاثِمُهُما وْنَعَالَ إِرَاهِمِ أَنَا الْخَلِفَ وَوَجَ إِنْ الْمِيمِ المَمَا لِمُ بِسَبَبِ بِنُوْ الْمُنَادِ الْبِي عَصِبَهَا عَبِيدُ المُعَلَّخُ فَقَالَ أَيْمِكُ لِالْعَالِ مَنْ صَبَعِفُنًا الأمزوا يضاعات أفضاء تخبرن والماليضا لذائمنع إلا البزم بقم أحدًا إِوَاهِم عَمَّا وَبِعَنُرًا فَأَغُظِى لِيمَا لَهِ وَعَبِدَ أَجَمِيعًا عَمْلًا

بَعِيدًا كُرُمْنَةِ قَوْيِنَ لِأَهَا قَالَتُكَالَيَ مَوْتَ الْوَلْدِ بَعَلْسَتْ فِبَالَهُ وَتَمَا فَعَتْ صَوْبُهُ الْوَيْكُ فَا عَمْمُ اللَّهُ صَوْتُ الصَّبِيُّ وَنَادَى مِلَا كُولِ مِتْهِ هَاجُرِمِنَ لِسَمَانُ وَقَالَ لَمُامَالِكُ بَاحِاجِ لِاعْدَافِي عَإِنَّ الْمُعَادِ سَمِعَ صَوْتَ الصِّيئِ حَدِيثُ هُو، قُوْمِ كَالْجَلِي الصبي والله دي يذك عليه فاونت أَصَرِرُمِنْهُ المِّنْكَ عِيرَةً "، فَقَدَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْعَلِينَا حراك بيركام ومصن فكالمؤ القزمة مَا وسَقَتِ الصِّيحِ، وَكَانَ السَّمَ الصِّيقِ فَكُثِرُ وَا تَامِرُ فِي الْبِرِيَّةِ وَكَانَ رَامِيًّا بالفؤس وأقام بى برينة فازان فالحد لدَّامَتُهُ رَدِّحِهُ مِن أَزْجِر حِضَى الْفَصَلُ

الشابع والعِسْرُونَ وَمَعْدَ هَذِهِ الْحُلُهِ اسْعُيُ المِنْ إِبْرَاهِم وَقَالَ بَا إِبْرَاهِم مُعَالً هَاندُا الْهُ كَالَّحُذِ الْأَنْ إِنْكُ وَحِيدً كَ الشعن الذي تحبيد والموالي الأرض المُزْتَنِعُهِ ﴿ وَاصْعِلْ مُنَاكَ صَعِيكُ عَلَيْ الْحِبَالِلِّيِّ الْوَلْكَ عَبَالِلِّي الْحُبَالِلِّي الْحُبَالِلِّي الْحُلْكَ عَبَكِيَّرَ ا يُرَاهِمُ بِالْعَدَاةِ وَآمَنَجَ جِمَارَةُ وَلَكُدُ عُلاَمنه معنه والنعاق الند وسَعَق كُلب الصِّعِبلَة م وقام و مُصَيْ الْإِلْوُ ضِم الَّذِي عَالَ آيَّتُهُ لَدُهُ، وَفِي لَيُؤْمِرِ السَّالِكِ رَفَح إِزَالِمِ عَيْنِيدِ فَنظرالْوضِعَ مِن لَعِيدٍهُ فَقَالَ لينواهم لغلامنه الجلسا متفتاسخ الجان والناوالفلام مفضي هناك

وَأَقَامُ إِنْ الْهِيمَ سَنِعَ يَعْالِح مِنَ الْغَيْمُ وَحْدَهُا فقال أبيمام لا فراهيم تماهماني السب نَعُاجِ الْمِي أَقَتُهُ اوَحِلَ هَا مُعَالَاك لِتَهُ خُلُ هُ زُو السَّبَعِ نَعْدَاتُ مِن يَدُن مِن إَجْرِ كُكُ مُكُونَ لِي شَهَا دُوَّ مِاجَيِّ حَفَرتُ هَـنِهِ الْبِينَةِ ، وَلِلَالِكُ سُمِي دَلِكِ الْبِهُوبِ بَرِسَنِع الْحُصَاجِيعَ أَخَلْفًا هُنَالُ وَعَمِلُ اعْمَدُ الْفِي بِيُرْسِبِمِ \* وَقَامُوا بَيْمَاكُ وَيَعُولُ رُئِيسٌ عَيْسُ إِ في وَرُجُعُا إِلَى ارْضِ فَلْسُطِينِ وَعَرَسَ الله بالرسيع ورجعاه كال باينم الرئب إلدالة مؤذوكاوك ليتزاجم افي ارض كالمخطب الماكات المحالة المحكال

مِلَاكُ الرَّبِ مِنَ السَّمَلِّ قَالِيلًا بَالِوُاهِمُ بَاإِنْوَا هِمُ وتعجد وتغود إلنكاء فأخذ إتواهيم حك قَالْمَانِدُهُ فِعَالَ لَا تُمُكَدَيدَكَ لِاللَّهُ لَا يُعَالِكُ لِمُ الصَّعِيدِهِ وَصَابُرَهُ عَلَى السِّكَوَ إِنْهِ مَا وَالْحَدَ وَلا تَضْنَحُ مِدِمَّ بِأَنْ عَلَيْ يَالْأَنْ عَلَيْكُ أَلَّ بببيه التازوالسيب يئة ومضياإنناتها بَعِي اللَّهُ وَلَوْمُنَهُ إِنْكَ وَجِيكُ كَعَبِي مِنْتُرَ جسعانة قال المعلق لأنواجيم أبيد باأت رَفَعُ إِبْرُ الْمِيمُ عَنْلَيْهِ فَنَظُرُ الْمَايِدُ اللَّبُينَ قَالَ هَا نَكُ ايَا إِنْنِي مُقَالَ هُودَ اللَّارُولُكُمُ مليم في شعب بعن بديد فضي إزاهيم كَائِنَ السَّاةِ الصَّحِيكَ وَكَالُ إِنْ السَّاءِ الصَّحِيمُ فَأَخُذُ ٱلْكُنْسُ وَأَضْعَكُ صَعِيلَةً بَكُلُ السَّدُيْظِيرُ لِدُ الشَّامُ للصَّحِيكَ بَالِمِنِي إِنْ وَسَمَّى إِبْرَاهِم السِمَوَّ لِكَ المُوَجِع ومنضبا إننا فنهاجتيعان وتجاأ إاك الرَّبُّ بَعُولاً: كَا يُعَالَىٰ الْيُو مُرِقِي جَسُلِ المؤضع الذِّي قَالَةً لِهُ نَسُنِي إِنْ وَلِيمُ الرجد بعَدَالا عَمْ عَادَى لِلاكُ الرَّبِ إِبْوَاهِمُ هُ كَالَى المُدُرِّةُ وصَفَّفُ الْحُطِبِ وَكُلُفُ من السَّمَآءِ المتَّانِينَ ، وقَالَ بِدَ اليَّانِسَمْتُ السكو إبثة وصبرة علا المذعث يتول لرب إنك لاجرل اصنعت عل المان قوق الحظل ومَلا إنراهِ مِنك ولم ممنع إِنكَ وجد كَالْ كَارِكَ لَكَ عَارِكَ لَكَ عَمْرِيكًا فَا كُذَا الشَّكِيلِ لِينَهُ أَنِنَا لَأَفَا كُلُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَا كَا اللَّهُ

وَالْمُهُمَا يَافِياد وَلَدَتْ فِي أَيْضًا طَابَ وَكَامِمُ وَمَاحِنُ مِعَاعِمًا الْفَصْلِ الْفَامِنَ وَالْعِنْمُ الْمُ وكانت حياة سادة ما بنة وتنبغة وكين سينا المسفحياة سائرة الم ماتت سلودين وريد ارباع بعي جيزون في أنْ إِلَا فَا فَالْمُ الْمِرْ الْمِيمِ مِنْدُب سَارَة ويُبَكِّهَا مِنْ قَامَ لِيُرَاهِمُ مِنْ حَضْجَ مُتِبِهِ وَكُلْ بِنَحِيثُ قَالِلًا ، أناعريب وسأكر بمعضف واعظوي حَوْزِقَبْرِعِنْدَ لَمُرْوَّلَهِ فِي يَبْتِي نَقَلَافِي فاجًاب بتُوحَيِث إِبْرَاهِيمَ قَالِمُلِينَ لِهُ اسمع مِتَابَاسَتِ لناهُ النَّالْتُ سَمِيفُ إِللَّهِ وسطناه في جارف وريا ادفن ميتك

وَالْكِرِّنَ نَسُلُكُ مَحَيْرُ احْكُوالِلِلْمَا وكالزَّمْزِلُ لَذِي عَلَى سَّالِطِي الْفَرِرُووْتِ رِبُ نَسْلُكُ مُدْنُ إِنَّعْدُ إِيهِ وَيَعْبَرُكُ إِنْ الْعَلْمُ اللَّهِ الْمُعْلِكُ مِنْ الْعُدُولِيةِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّمِي اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي الل جَمِيج المُرَم الأرض عَزاكُما قِلْ سَمِعْت قُولِي ثُمُّ رَجْعَ ابْرَاهِمِيمُ الْكِفُلا مَيْلِهُ تَعَامُوا ومصفوا أبخيون إلى بترسيع وأقام إزام في بيرُّ سَنْمِ وَكَانَ بِعَلْ هَالِهِ الْأُسُوْمِ الخبر إنر إهم إن ببلكة مودا عَدُولَدِين مَلَكًا فِي ايُضًا بَنِينَ لِمَا حُودَ اتَّخِبَكُ عِوْضَ لِمُهُ وَبُوزَاعَاهُ وَتَمُوانِكُ ابَّا إِرَامْ وكاشد وتحزوه وفالداش ويدلان وتبتوايل وتبتوايل وكدرنيقا كهؤ كإوالفأنية وَلَدُهُمُ مُلِكًا لِنَاحُورَ أَجِلُ بِرَاهِمٌ وَسَوِيتِهِ

أعطبنه كالك أدفن ميتك فسكانا إهم أمامر ستعب الرض مم كلمرعفرون بشماع سَعْبِ الْأَرْضِ فَالِلْا قُلْبِيَكَ مَنْمَ مِنْ فَاعْطِيلًا عَن الْمُعَالَ وَتَعْبُلُهُ مِن مَنْ الْمُعَالَةُ مِن مَنِينِينَ هُنَاكُ مُعَاجًا بِعَفِي وَلَيْ عَالِلًا لِدُياسَتِدِي استع مِبِي ، أرض لرَّبع مِلهُ مِنْقَال صَفَّة ينبي وَيَلْنَكُ مَاهِي فَادْفِنْ مَيْنَكُ مُنْسَعِمَ إِزَاهِمُ دَلِكُ مِنْ عَفْرُونَ وَوَزِنَ إِبْرَاهِم لِعَفْرُونَ الدَّرَاهِم التِي دَكْرَهَ السِّمَاعِ بَنِي حَلْبُ أَزْبَعَ مايَد مِنْفَا لِفِضَّه مِمَّا رِجَايِن فِي الْبَخَاسَة ، فتَبِئَ حَفْلِ عَفْرُونَ الَّذِي بِالْمُضَاعَفِيةِ الذِي قُدَّام مُرْرِي الْمِعْلُ وَالْمُعَالِةَ الَّذِي فيع وَجِيع السِّعَ اللَّهِ يَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالَهُمْ عَالِمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

deules

وكل رج إعقا الا بعن عَلْمَاكُ بِلَهُ فَيْنَ رَبِينَكُ فعامرابر أهم فسجك لبني حيب سعب الأرض فخ كأميم فايلا أن شاك نغوساً إَنْ أَذْ فِي مَيْدِي مِنْ قُلَّ الْمِنْ الْمُعَالِمِينَ فِي أنستعفوالىءندعفرون ابن صويح الْ يُعْطِيدُ الْمُعَارَةِ الْمُضَعِّنَةِ الْتِيلَةُ الَّتِي مفطرف تخفتان بمتركام ابغطيبيها بنسا بننت ورفاو وكان عفرون جالسًا ين بني حَيْت عَاجُاب عَفْرُون الحَيْرِي وابواهيم بسماع بني حبث وساؤمن وك رمن بَابِ قُلْ يَلِهُ قَالِيلَامُ لَا بِاسْبَلِي عَاسَمَهُ ريتي الجنو قان اعظنتك إياه والعنارة التي فية فك اعظينه للكنعفي أيعيم

مِنْ بَنَانِ الكُنْعَانِيَينَ الَّذِينَ أَنَامُقِيمُ فِيمَا يَدُهُ مِن الْمَنْضِي إِلَىٰ أَرْضِي مَوْلِدِي وَالْعُدُ رُوجَةً لِإِنْنِي إِنْ عَنْ تَمَالَ لَهُ الْعَبْدُ لَعَلَ الْمِنْ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَلْ أَرُدُ إِنِنَكُ إِلَى الْأَرْضِ لَبِي حَرْجِتُ مِنْهَا "، قَالِ لَهُ إِنْ إِجْرُ الْحُدُولُ فَانْ تَرُدُ إِنْنِي إِلَى مُنَاكُ الرِّبُ إِلَهُ السَّمُواتِ وِالْأَرْجِ الَّذِي الْغِدَبِي مِن يَنْبِ إِنِّي وَمِن أَرْضِ وَلَدِي: الذي كالتبن وأفتم لي فائلا ليستبلك اغطفه الْأَرْضُ هُوَيَبَعْتُ مِلاً لَهُ فُكَ إِمَكُ فَتَاحْدُدُ رُوْجِهُ لِا بِنِي مِنْ هُنَاكُ وَإِن لَمْ نَسَا المُن اللهُ النّ مَلْنِعَاكَ مُعَالَنْتَ بَرِيٌّ مِن يَمِيدِي هَانَا بَالْ لَا رُدُا إِنْهِ إِلَّا هُنَالٌ ، فَعَالً

بجمه ومستديرًا يسرا لإبراهيم بمسكاهب بنيحبث وسايرمن دخال مرباب فرابا وَبَعْلُ وَإِلَىٰ وَأَنَ إِبْوَاهِمِ سَأَوَهُ وَوَجَعَهُ فيحتل لمنارة المُضَعَّعَ الْعُلَامِ مَرِي حبرون بف أزخ كنَّعَان عَنْدَتَ الْحَعْلَ وللغارة التي فيدلا براهيم حؤزت مِن بَنِي حَبِي الْمُصَا ( اللَّهُ السِّم ق العِندُ ول وشاخ إبراهين وطعي رِفِي السِّرْجِ، وْمَارَكُ اللَّهُ إِنْ كُلِ مِّنِي لِا مُواهِم وْقَالَ أَيْرُ الْمِبِمُ لِعَيْنُ وَسِبْحَ مَنْزُلُهُ الْمُسْلِقًا عَلَيْجِيعِ الدِ اجْعَلِ الْأَنْ بَدُكُ يَحْنَا وَرِبِي وَأَخْلَفُكُ بِالرَّبِ إِلَهُ السَّمَا وَالَّهُ الأزض ألانا خن روحة لاسى

مِنْ بِنَانِ الْكُنْعَانِيَةِ إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ مِنْ الْمُقْتِمُ فِيمَا يَدْهَ مِنْ بَلْمَ ضِي إِلَىٰ أَرْضِي مَوْلِدِي وَلَا فَمْ رُوجَةً لِإِنْنِي إِسْعَنْ ثَمَّالَ لَهُ الْعَبْدُ لَعَلَ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلْ أَرُدُ إِينَكُ إِلَى الْأَرْضِ لَبِي حَرَجِكُ مِنْهَا " عَالِ لَهُ إِنْ الْمِحْ إِحْدُ زَانَ مُرَدَّ إِنْنِي إِلَى هِنَاكُ ﴿ الرَّبُ إِلَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي الْجَدَبِي مِن يَعْبُ إِنِّي وَمِن أَرْضِ وَلَدِي: الذي كالتبن وأفتم لي فابلاً لِنسَلِكَ اعْطِي ا الْإِرْضُ هُوَيَبِعْتُ مِلْأَلَهُ فُدًامِكُ فَتَاحْمُدُ رُوْجِه لِإِنْ بِي مِنْ هُنَاكَ وَالِنَ لَمْرِسَكَ إِ المُن اللهُ اللهُ مَا لَيْنَا عَلَيْهِ مَا أَنْتَ بُرِي مِن يَمِيدِي هَلْنَا يَبُلُ لِائْرُدُ إِيْنِي لِلْإِهْنَاكُ ، فَعَمَلُ

بجر وسنتدبرا يسزا لإنزاهيم بسساهك ببيحيث وسابيرمن دخال مرباب تزيز وَبَعْلُ وَإِلَكُ وَضَ إِبْرَاهِيمُ سَأَوَهُ رُوْجَتُهُ مِهْ حَمَّالِلْعَارَةِ الْمُضَعَّىٰ أَنْكُ الْمُمَرِيعِ حبرون بفأز ضركنكان فتلبت الخنال وللعكارة التي فيدلإ براهيم حؤزت مِن بَيْ حَبِثُ الْمُصَالِ اللَّهُ السِّيعُ فالتعنشرون وشاخ إبراهيئ وكلعن ر فِي السِّنَّ وَمَا رَكُ اللَّهُ فِي كُلُ مِّنَ لِإِنْ الْفِيمِ، وَقَالَ أَبْرُ اهِ بِمُ لِعِينُ وَسِيرٌ مِنْ لِلهِ الْمُسْلِطُ عَلِي جِيعِ مَالِدِ الْجُعَلِ الْأَنْ بَدُكَ تَعْيَفُ وَرِبِي وَأَحْلَفُكَ بِالرَّبِ إِلَّهُ السَّمَا وَالَّهُ الأرض ألاناخل روجة لاسى

لعندك إسكى ويسا أغلى أنك تعضَّا لبت عَلَى مُؤلائ فَكَانَ قَبُلُ فَرَاعِدِ مِنْ كَلَامِهِ ال حَرَجَتْ وَنِعَا الَّتِي وَلَدَتْ لِبَوْا لِمِ الْمِالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَوْجَت مَا حُورا ﴿ إِبْرَاهِم الْمُحَالَكُمُ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ لِفِهَا ، وَالصِّبِينَ حَسنَهُ الْمُظْرِجِلًا ، بكوله يغرفها رجان فنزلوالغ أومكات جَرِّ لِقِيَا وَصَعَ لَ ثُمْ فِكُ زَى الْعَبْلُ لِلِقَابِيمَا وَقَالَ لَهَا اسْقِيرِي قَلِيلَ الْمِارِينِ جَرِّتِكِ فَعَالَتِ التُرَبْ يَاسَيِّدِي وَالنَّرْعَنِ وَأَنْزُلَتُ جَرَّتِهَاعَكُم بِيهَاوسَفَتُهُ وَوَرُعَتُ مِنْ سَعْيِدِ قَالَتِ أَسْعِلَ يُضّاحِ الكَ إِلَّا اللَّهِ بَكُلُ النَّرْبِ ، فَاسَّرَعَتْ وَفَرْغَتَ بَحَرَّهُمُ بِي الْمُسْفَاهِ، وَجَرَّتَ أَيْضًا إِلَى الْبِيارُ

الغندك مكرة تخت وراك إنواهيم مؤلاه وحَلْفَ لِدُعَلِ هِنَدُ الْأُمْنُ مِنْ أَخُلُ الْعَبْدُ عَشَرَةُ مِا لِلْمِن مِالِمُولِ أَوْ فَمَعْينَ مُ وكل حَيْرِ مَوْلاهُ بِيبِ فِي مُنْعُمْ مُعَنِي إِلَى إِنَامِ ناهرام إكمر ينفزنا خوافا أناح أبخال حَاجِ الْمُدِينَةِ عَلَى بِيُرِّ المُلْإِدَفْتَ الْمُسَلَّا، وَنَ خُرُوم الْمُسْتَعِيّاتُ فَعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَانِيَّ إله مؤمري إبراهم وقف أما بالنوور وَاصْنَعُ فَضُلا مَعُ مَوْلاً يَ إِبْرَاهِمُ هُودا أنا واقت عَلَاعَيْنِ لِلْكَافِرُ وَبُنَا بِ رَجَالِ الْأَوْمَةُ مخروض بيستقين مان فلكون الصبت الِيِّي أَفُولُ لَمُنَا مِيِّلِي جَزَّتَكِ فَاشْرُبُ مُنْتِغُولُ الشرب واسفى أيضًا حمالك ، قَلْ وَفَقْهُا

وَسَ أَرُكِي أَمَّدُ فِي طُرِيوِ إِلَى بَيْتِ أَجِي وَلَا يُ مُ حَوَدِ الصَّبِيَّة وَاتَّخِبُوتَ بِكُنَّ أَيْصًا رعملن الخطوب وكال المنعا أخ يسمى لاَ الله مَعْرَيَ إِبَانِ إِلَى الرَّجُلِ عَارِجًا إِلَى العَبْنِ ، وَعِنْ لَنظِرَ وِالسَّفْ وِالسَّوَازُن في يَدِي أَخْرِيدِ وَعِنْكُ سَمَا عِدِ كَالَم رَبْقًا أخمة قايلة لذا حاطبن الجن عُما الدي البَّرِلَ فَإِذَا هُوَ وَافِقِ مِنْ مَعَ لَكُمُ الْعَالِيَ الْمُسَانِيُ مُعَالُ ادْجُلْ عَامْيَارَكَى الرَّبِيُّ لَادَّ الْقِعْبُ خارجًا وَأَنَا قَدْعَ زَلْتُ الْبَدْرُ وَمَوْضِعًا إِلَيْالِهُ فَكَ حَلَّ الرِّبِهِ لِالْمُنْ الْوَكِيلُ وَكُلِّي مِنْ الْمُعَالِنُ وَأَعْظِاهُ بَنْنَا وَفَنَا لِلْمُ إِنْ وَمَا يُعَنِّمِ لَ بِهِ وَخُلِيهِ وَأَوْكُمُ الرحال الدبن مع ده، مم صير بأن يكيد

لِتَسْقِي لِلَانُ سَقَتْ جَمِيحَ جِمَا لَهُ مُوَا لَرِّجُ لُ مِسْتَسْفِي لَمَا مُسِكًا وَلِيَعْلَمُ فِلْ أَنْجُ اللَّهُ طُرِيعَهُ أَفْرُلا مِ فَلَمَّا فَرَعْتِ إِلْمَالُ مِن شَرَاهُا انَّخُذُ الرَّجُلِ سَفَ وَهَبِ يَضْفُ مِنْقُالِ وسوارس علايد بهاعشرة مناييل وهث وَقَالَهُمَا الْحَبِرِينِي بِنْكُ مِنْ أَنْفِ ْ هَلِ أَجُدُ بي بين أبيك موضعًا لنَّا بَبَيتُ مِن أ فَقِالْنُ لَهُ أَنَّا إِبْنُهُ بِنُوا لِل بِنُ مَلِكًا النبي وَلَدَنَّهُ لِنَاحُونَ مُ كَالَيْ لَدَالِيِّنَ والعَلَقُ كَيْهِ عِنْكُ عَامُ وَلَنَا أَبْضًا مُوْسِعُ لِلْمَيْدِينَ أَنْ رَالرُّ جُلُ صُحُكُ لِلرَّبِ وَعَلَلْ مُنَادِكُ الرَّبِ إِلَّا مُولَايَ إِبْرَاهِيمُ الَّذِي لفرينزك فضله واجسانة منءغد مولاي

﴿ لِإِنْ يَمِنْ عَيْسُهِ إِنَّ فَهِنْ لَكِنِ أَيْ لِيَالٍ نَدُرًا أَمِن حَرْجِي إِدَا إِصْرُفُ إِلَى عَسْلِكِ وَإِن لَمْ يُعْظُولَ كُنْتَ بُولًا مِن حَرَجي وَا فِحَيثُ لِلنَّومُ إِلَى الْعَنْرِ وَقُلْتُ أَخَّا ا الزَّبُ إِلدَ مَوْلاً يَ إِبْرَاهِمٍ ، إِن كُنْتُ ٥ سَعُ طُرِيعًا لِهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله وَاقْفُ عَلَى عَيْنِ الْمَا إِنَّا لِمُ الْبُرِّيُّهُ الْبُرِّيُّ فَعُ لشنيقي فالخؤل فالسعيبي فليا مآرس جَرَّتَكَ وَتُنْفُولُ لِي الشِّرَبُ اَنْتَ أَيْضًا وَالْأَ أسقى مالك وي المن أة التي وتعما الربُّ لإس مؤالى وأمّا فعين أن أفي مرب الكلام بي عَلَيْ فِارِدُ إِبْرَنْقًا خَارِجَةُ وَرَبُّ على قائد المنتزكة العان واستعن قلك

لِيَاكُلُ فَقَالِ لَا أَكُلِ حَتَّى أَنْكُمْ كُلَّا مِنْ فَقَالِ نَكُمْ وَالْ الْعَنْ لِيزاهِم الله عالله عالك مَوَ لَي حِدًّا لِعَظِمُ وَاعْظَاهُ عَنُمًّا وَيَعْتَرًا وَفِضَهُ وَوَهُ مِنْ وَعِيبِ رُاوَإِمَا يُوجِمَا لِا وَجَيْرُان مُمْ وَلَدُتْ سَارَه ذُوجَهُ مَوْكُمى إِنْالُولَايُ لَعْدَ شَيْخُو حَبْهَا مِفَاعُطُاهُ جِيعَ مَالِدِ وَاحْلَفِي وَالْحِلْفِي وَلَا يَ قَالِلاً إِنَاقِد زوجه لإ بني مر بنات الكنتان الدِّيكَا مُفْتِمٌ فِي أَرْضِولِهُ بَلِ مِنْ الْجُولِ لَيُنْتِ أَنِي وَإِلَىٰ عَشِهِ رَبِي وَحُلُ رُوْحُدُ إِلَا مِنِي فَعَلَىٰ السَّيِّدِ لِعَلَّ المُرْآلُة لا يَسْعَنِي قَعَّالَ لِي الرَّبُ الَّذِي سَلَّكُ أَمُلُهُ مُ مِبْعَتُ مُلَالِّهُ مَعَكَ وَيَهِ جَعُ طُرِيقًا نُحَتَّى الْخُلُ رُوْجَا

بِنِيدِ بَسَثُ رُبُولًا بِعَنَ بِرِهِ وَدَادَيْمَا بَعِنَ يُذَكُّ خُذَ هَا وَامْضِ فَنَكُونُ امْرَأَةً لِلابْنِ مَوْلَاكَ كُمَّا قَالَ الرَّبُّ ، فَكُنَّا سَيِّمُ الْبِرَاهِيمُ كلاعه مربح وعلى الأزج للزبت وألخن العبث أبنية فضد وأبنة ذهب ونيايا فاغطاحا دنقاه واغطالكاحا وأتمضا فَوِالْكِيهُ وَاصَّالُوا وَمُثِيرِ وَاهْوُوالِجَالُ الَّذِينَ مَعَهُ وَتَاهُوا عُ قَامُوا مِالْعَسَدَافِ وَقَالَ ارْسِلُونِي إِلَى مُولِا يَ فَقَالَ أَحُوهَا والمقا تقييم الحاربية معنا يؤمان فوعنن وَبَعْلَ وَإِلَىٰ مَنْفِئْ فَعَالَ لَهُمْ لِالْوَيْتِ وَوَيْ وَالرَّبُ قَدْ أَنْحُ طَرِيقَ اطْلَعُونِي أَنْفِي إِلَى مَوْلَايْ وَفَقَالُوا نَنْعُوا مِا لَحَادِقَةٌ وسَلَّمَا

لما استيبن فأسرعت وأنزكت جرهاعها وَقَالَ الْمُرَبِّ وَأَيَا الْمُقِلِ مِاللَّهُ فَعُرِبت وسَفَتِ الْمِيْ الْمِيْ الْمُعْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِدُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَنْ أَنْتِ مُعَالِكَ بِينَ لِينَا لِينَ الْمُولِدُ الذى وَلَدُنَّهُ لَهُ مَلْكُ إِنْ فَصَيَّرَتُ النَّفِ عَلَى أَنِفِهَا. وَالْمُوَّارِيرِ عَلَى كَافَاهُ وَحَرَّقَ وَعَمُلُتُ مِنْهُ وَمَا يُلِّي الَّذِبُ إِلَاهِ مَوْلَاتِي إِنْ الْمِيمَ، الَّذِي سَاتُونِي فِي طَرِيقَ حَقَّ رلاُحُدُ إِبْنَةُ أَجِي وَمَا يُ لِإِبْدِهِ وَالْأَنَانِ كنتم صالعان فشالا والعسامًا معمولي فاحبروين وإلافاخبروبي حيا بجد بمسا أَوْبُسُارًا أَمْفَاجُابِدُ لَا بَلْنُ وِينُوا لِلْ فَعَالِاً ابِّن الرِّب جَرَحَ الْأَجْنُ: مَا يَطِيقُ مُحَكِّلًكُ

الخلفة

لِلْعَبْدِ مَنْ هَذَ الرَّجُلِ لِهَايَ السَّامِ وَ بى الصَّحْرَ إلا سُنِعْبَالِنَا وْفَالَ الْمُدُّرُهُو مَوَاي فَاتَّخَذَتِ الْقَنَاعُ وَلَعَظَتُ وَمُ فَصَّ لِلْعُبْلُ عَلِالِينِعَدِي جَبِيعِ الْأُمُورِ الْبِي مِنْهُا فانخطها استحاق إلاجيا سارة المده وأخذ رَسَاوصَارَتْ لَهُ زَوْجَهُ وَأَجْهَا وَتَعْرِيكُنِّي الفض ل المثَّلانؤن ثُمَّ عَادَ إِن الحِيمُ فَا خَذَ رَوْجَدُ السِمُهَا فَطُورُ إِلَيْهُو كُلَتَ فَالْمِزْمُولُ وَيَقْسَانَ ، ومُدُان ومَدْ بان ، وَيشباقَ وَسَحَ وَيَعْنَانَ أَوَٰلِهُ شَبَا وَدَ دَان وَيَنُوادَ دَان كَانُواأَسُّودِيم وَلَطُوسِنيم وَلَامِيم وَبَسُوا مَدْ يَال عَيْفا، وعَيْفَ وَحَنُوح ، وَايُدَاعَ وَالدَّاعَلَىٰ الْمُؤْلَا بِمَوْ فَطُورًا الْفَصْلُ

عَن فَوْلَالُهُ فَلَ عَوامِرُنْفَا وَقَالُوا لَهَا أَعْضِين مَ هَنَ الرَّجُلُ عَالَيْلِ مُضِي فَشَيْعُوا وَمُعَا أختف ومرضعتها وعبند إبراهم ورحاله وَبَا رَكُوا رِنْعًا وَقَالُوا لَكُما الْمُثَنَّا الْمُثَنَّا بَكُونُ مِنْكَ ٱلْوُف وديوان وَبَرِتُ لَسُلَكَ فنري مثانيد مخفامت وتفاؤجؤ إربط فرُكِين الجال ومَضَيْن مَعَ الرَّجُولَ فانخل العنن وتعاومض وكالافعي قَلْ فَكِرِمُ مِن بِجَى بِبِيرُ الْحِيُّ التَّاظِ وَهُوَ مُفِيمٌ فِي أَرْضِ الْفُهُ لَهُ عُنَجُ الْمِحُولِكُمُ لِي في الحدر اوقت المسّاء قرقع على وقفل فارد اجما ل مُقْبِلُه و مُن فَعِبُ وَيُقاعِبُ لِيهُ وراك إسحو مسقطت والحرائ وقالت

إنبه وأقام إنيحق عنك ببزالي التلطوي عَالِيكًا إِبْرَاهِمِ الْإِيكِ الْمُعَالِمُ مَاحِر المضربك أبدة سارة لإبواهيم وهله أسكا بني استعيل أشماريم لناليدهم بتنظر استاعيان بنآبوت وفيدارة وأبال وفينام ومساع وزؤ وماه ومساه ويحلاه وتيشاه وَيُطُورُ فِينًا فِيسً ، وَقَيْبُ مَا ، هُوَ لَا هُمُ بنواسكييان ومازو أساؤه يجن أرباجهم وتصور فزايتي عشرشي بعا لا مُهُمَّ مُوهَالِينَ مِنْسُوِّ هُمَاةً السَّكُولِيَّ مِينَةُ سُنَةِ وسَنَمْ وَلَلْ وَلَ سَنَاذًا وَلَ سَنَاذًا وَكُلَّا وَلَ سَنَاذًا وَكُلَّا نؤفى ومات والنجم إلى قوم وسكنوا مِن رُوَلَهِ إِلَى الْجُعَارِ الْكَرِي عَصْرُةً

المكاجب والتكاثؤك وأعظ إناهم جميع مالدلا ستنق فأعظى لبني سراريه عظايا وارسله خواله فكاله سُرُقًا إِلَى أَ نَصِ لِشَرِق مُوهَ رَبِهِ أَبَّا مِسْنِ تحياة ابراهيم التي عاش ماثلة سنتووعسا وسَنْعِبْ سَنَاذِ وَمُنْ لُو فِي إِنْوَاهِمْ وِمُاتَ بسيبه إساعة سينا وسبعان اوانظ إلى بؤمره ، و دُفنة اسْعَلَقُ والسِّعُلِيرَ إِللَّالَةُ المُعَا رَةِ المُضْعَفَةُ فِي حَمَّا (عَفْرُونَ النيصوح الحني البي عضرة مركث المنقل الذي اشتراه أنزاههم من بني حَيْنَ مُ كَالُ دِعِنَ إِنْ الْهِيمِ وَسُارَة رُوْجُكُمُ وكان بعد مؤت أبراهم بارك التدايطي

الصَّبِينَ فَأَمَّا كُلُّ مَلْتُ أَيَّا عُمَا أَنْ شِكْلَة وَإِذَا مُؤْمَانِ فِي بَطْنِهَا مُعَيَّجَ الْأُوَّلُ الخرياكلة كذرعد شعرفا سمنياه عَيسُو ، وَلَعْ لَ وَاللَّ حَرَجَ إِخُوهُ وَلَكُ مَاسِكَهُ لِعَقِبِ الْعِبْصُ فَالْمُرْيَعِثُونَ وكان اينعلى ان سِيّان سَنهُ إِذْ وَلَكُ مَمْ كَبرَ الْعُلْمَانِ مُ فَكَانَ الْعِيضُ رَجُلًا عارقابالمصناب صغراريا اوتعوب تظلا عَامًّا مُقِيمًا فِي الْأَخْدِيدَةِ فَاحْتُ الْمِحْقِ العِصْ لِأَنَّ الصَّيْنَ بِي فِيهِ ، وَمُر الْعَالَجَلِنُ يعقوب ومم طبخ يعقوب طبيعالفكك العِيضُ مِن الصَّغِيرُا وَهُوتَعُمَّانَ وَقُولًا العِيصُ لِيعَنُوبُ أَظِّمِنَ مِنْ هَلِدُ الْمُحْرُ

جيع إخويد اوهره تاليد اسكون بانزاهم انزاهم وكذابنكئ وكا المنعق الن أذيعين سناد : عند اختيه لا ربنت بتؤار الدري أخت كمال الأدى الديومن فكال إلام له زُوجهُ الله شَعَعَ السَّحَق إِلَىٰ ارْبُ فِيهَا لَهُ رُوْجَته الدِيَّانَتُ عَافِرُ السَّفَعَ السَّلَا عَرَالسَّا اللَّهِ عَرَالْ السَّلَا عَرَاللَّا رُوجَتُه الْمُ الْوَدِيجُ الْإِنْمَانِ فِي جُوفِهَا فَعَالِتُ إِنْ مِنَاكُ الْفُلِكُ عُلَا ذَا أَنَا وَمُفَتَ لقليمس مزعند الرئب مفقال الرثث كما سُعْدِ اللهِ بَطْلَكَ مُ وَحَزَمَانِ مِنْ الخينا أيك يقن رقابع وينالنك الخلاهما الزَّمِنَ الأَحَرِينُ وَالْخُكِيرِينَ عُنْدِ مُ

لخليفه

الأرض وأناألون معك وأبارك لِائِيّ سَاجْعَ لَكُ وَلِمَسْلِكَ مَلِهُ الْأَرَاضِيُ وَانْبِكُ الْمُسَمُ الَّذِي أَضْمُنْ لِإِبْرُاهِمَ ﴾ أبيك وأكثر منشلك ككواكب اليتما واعطى سَلَكَ هَدِهِ الْأَرَاضِي وَيُنْتَرُوكَ مِي بِسُنِلُكَ جَمِيع أَمِمُ الْأَرْضِ مِنْ جَزَا مُمَاسَمِعَ إواهيم ولل وحفظما استعبطيه وصَابَاي وَرُسُومِي وَسَرَابِعِي فَأَقَامَ إِنْمَنَ بِي الْمُلُوصِ مِنْ سَالُدُ رِجَالُ لَوْضِم عَنِيْ رُوجِيده وعَالَ فِي أَجْتِي لِا نَدُ عَافَانَ ا بِعَوْلُ فِي زُومِ جَيْنَ قَالَ لِيَكُلُّ يَعَنْتُ لِفِي رَجُالَ المؤض بسبب رفقاإذ هي حسنة المنظر فكتاط لت أيامه مناك أشرف ليماط

المختر فإبق فعبان اكليراك سبتها لأخر فَقُالَ لَهُ عَنُوبِ أَعْلَى لِلْوَمِ بَكُورِ بِنَكُ وَقَالَ العيص هُوَ حَلَامًا وَإِلَى الْمُوتِ قَالِي الْكُولَةُ فَعَالَ بَعِنُونَ احْلَفَ إِلَيْ الْبُومَ فِحَلَفَ لِلْمُواعِ بكورين ليعنون فكعفوب اعظ العيص خُرُ اوَطَبِيعُاعَالُ سُاء فَاكُلُ وَعَيْرِ وَقَامَ ومضى وازدرى العبص النكور مبتة الفضائلناني كالنالانون مكان جُعَ فِي الأَرْضِ سِوَي لِمُنَّعُ الأَرْسُ الَّذِي كَانَ فِي لَيَّامِ إِبْرَاهِيم عُوْمَتَ فِي الْمِعْنَ إِلَى اللهِ مَلْ فَلْسُطِينَ إِنَى الْخُلُوصِ مُعْ فَعَدُلِ لَهُ اللَّهُ قَالِلًا كَثَمُ لِي صُرِيبًا لَا اللَّهُ بني الأرض البي أَتُولُ لَكَ اسْكُنْ مَالِيهِ

حَتَى حَسَنَهُ الْعُلَسْطِينِيونَ وَجِيمَ الْمَار التي حَقرِهَا عَيِيدُ أَبِيهِ فِي أَيَّا مِلْ فِوَاهِمَ ابَّيَةِ سَكِ هَا الْعَلْسُطِينِيَّوَكُ وَمَلَّوْهَا تُرَاعِ المريحاك الإسكال الإسكان المرمن عيندية مَا يَكُ فَكِ عَظَلْتَ أَفْضِلَ مِنَاجِدًا إِنْ مُنْفَى مِن هُنَاكَ اينعَى وَبُولَ فِي وَاوِي لَلْهُوص وَأَقَامُ مُؤْمَاكَ اللَّهُ عَلَا إِلْهِ كَالَّ لَكُنُورًا لَا لَا الْمَا الَّذِي حُوِّرَتُ إِنَّ إِلَيْ مِلْ الْمِالِمُ الْبِيدِ وسَدَّهُ عَا الْعَلْسَطَ يُدِينُونَ بَعْدَ لَمُؤْمِنَ عِ إبراهيم وستاها بالشماكا ستاها أيوة وتحفر عبيدا ينعق فالوادي ووجالط مُنَاكُ بِبُرُمِادِ عِنْ فَاحْتَصَمُ رُعَاةً الْمَاوُ مَعُ مُعَافِةً السِّعُو قَالِلِينَ الْمُالْمُنَالَةُ فَسَمِّحُ

مَلِكُ فَلَسْطِسِ مِنَ الطَّاقِ فَنَظُو وَ فَالدِّ اسمى لاعب ريقام وجرية فك عاليمًا البِعَاوَي وَقَالَ إِدْ جِي زَوْجَتَكَ لَا مُلْكَ الفااجني فعال لراسكن إد فلت الم افتار بسكبيها الوقال البنالخ مادامينعت بِنَاعَنَ قُلِبِ إِن إِنْ صَاجَعَ أَحَد الْعُوْمِ زُوْجِتُكُ الجيكت عَلَيْنَا آثَمَا مُفَاتَمَرُ أَيْمَا لِمُ حَيِمَ الْعُنْ عَالِيًا الدَّانِي بِصَانَ الرَّجَلِ وَرُوجَيْنِهِ يْفُتَالْ فَتَالَا اللهِ مِنْ زَرَعَ المِعْقُ فِي بَالْكُ الْأَرْضِ فَوْجَكَ فِي بَلِكَ السَّنَكِّرِ مِبْدُ يَا لَحَرِثُ وَيَالِلُهُ الله وَ عَلَمُ الرَّجُلُ وَسَلَّكَ سَالُوكًا وَتَعَظَّمُ إِلَى أَنْ صَارَعَظِمًا حِلُّ إِنْ وَصَارَتُ لَدُّ مَا سِنبَهُ عَنِهُ وَمَا سِنيرٌ لِعَرِهُ وَفَلَاحَةُ عَظِمة

مَنَالَ لَهُ النِعَاقِ مَا بَالكَرْجِيدُ مُ إِلَيَّ وَأَحِثْمُ انعتصم فارس لمركزين من عند أم مفقالو مُظُرِمُظُ مَا إِلَّ السَّهُ كَان مَعَكَ فَعَلْمَا بَكُونَ الْكُ الأن حرج يننا ومناك وسام كرك عنظا الانصنوع شراكلل فوذيك وكاصنعب يك حِبرًا مُحْصًا وَأَطَلَقُنَاكَ بِسَلَامٌ ثَا أَنْتُ أَلْكُ مُنارَكُ الرَّبِ تَصَنَّحُ لَهُمْ صَيْبِعًا وَ الْكُوا وَتَنْهِلُوا وبكروابالغكران فككفت لتزوم فالمجاجر فأطلقه النعى وبمضوا مرعنه يسكن قلتا كأت في مُركِك البُولِفُرْجَا بُعِيبِ مُ الْعِكِي فَالْحِرُوهُ بسبب البيتر التيحفر وأوكالوالد قد وبجدنا مَا كَالْمُهَا هَا مِينِعَلَدُهُ وَلَدَ لِكَ إِنْهُمُ الْعُرُ مِهُ مِنْ وَلَدَ لِكَ إِنْهُمُ الْعُرُ مِهُ مَن سَعِ إِلَى مَعْدُ الْيُونِ وَمَا كَاصَلْمَ الْمِيصِ لِيْنَهُ

البيرشغلااد اشتغلوامعه وحقرا ب أو الخرى فاختصموا أيضًا علنها فأنمامًا عِنَادُ إِنْ عُمَّ انْتَعَلَىنَ هُنَاكَ وَحَفَرِهِ مُرَّا أنخري ولكر تختيصه واعليها فاستماها سَعَهِ مُ وَقَالَ لَأَنَ وَسَّعَ اللَّهُ لَنَا فُوا مَا مَا افي الأوض مم صعف ين هذاك إلي ينر سنبع وبجكي الله لدي بالكالك الكيلة قايلا انا الة (براهم أينك لا عنف فابي تعك وَالْمَارِكُ فَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَبْدِي مُنْبَحَ مُنَاكُ مَلْ عُنَا وَدَعَالِسْمِ اللَّهِ وَمَتُ هُنَاكُ جِنَا يَدِيمُوَحَعُ هُنَاكُ عَبِيبُ إسكو براوائهال معيانيد من الأوس وأخرات صاحبة فويغول زيدر يحايشه

الصَّحْرَالِيصِيكَ حَيْلًا وَيَأْنِي فَقَالَتُ رَيْعَالِيَعْفُوبَ إِنْهَا فَوْلِأَنْ هُوجَاعَلِيَعِنُ أَيَالَ يَحَلُّمُ الْخَالَ الْعِيضَ فَالِلَّا إِنْ فِي بجيني واصلح إكالوانا فأكل مهاوأ بالوكك المام الله قبل موين والأن عابير المنع المنع تولي الَّذِي الْمُرِكِ وَالْمِصْ لِلْأَنَ إِلَى الْعُبُمُ وَخُذَ لي مِن هِنَاكِ جَدْ يَبْنَ مِن الْمُعْرِيدِ عَا صِلْحُهُمَا الْوَاعَ لِا يُبِكُ كُمَّا الْحُبُقِ مِعْتُلْدِلْهَا إِلَى أَيِكَ مَا كُلُ لِيُهَا وَكُلُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ يَعِقُوبُ لِرَبْقًا الْمُدُانِ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِّ عُلِي وأناريا النكتن لعل أن يخسبن الوفاكي عِنكُ كَالْسَاحِرِ بِلِي فَاجْلِبِ عَلَى لَعَدُ لِأَوْلَهُ معالف لدائد على لعنتك يا إلى لك

أَوْبَعِينَ سَنَةُ تَوَجَ الْمِرَأَةُ السُهَا بِعَودِي رمنت عادري الخي وكاسمات بنت أبلوك الخواكا تتامج الفتى رائى استلو ورين الفصر المناكن والتكانون وكأتاخ استعق اطالم عيناه عرالنظر فكعا بِالْغِيصَ إِبْنَهُ الْأَكْنُ وَعُنَالُ لَهُ يَالُكُمُ فَقَالُ لَهُ مَا اللَّهُ قَالَ هُودِ إِنَّا قَلْ تَعْفِيكُ وَلا اعلم يَوْمَ مُوَادِينُ وَالْأَنَ الْحَالِي إِلْمَاكَ سِلَاخَكُ وَقُوسُكُ وَاخْرِجِ إِلَى الْفَخْرَا وَصِلْ لَي مُنِدًا إِوَاضِلَهُ لِمَا الْوَانَاكِيَا الجب رائبي لفا فاكل لكي بتاركك تقسي فبنل أن المُوت وسَمِعَت ويقاكلام إسكاق للعيص إبنه مضكالبيس إلى

نَعَالَ إِنَّ الرَّبِّ إِلْمُكَ مَقَعُ قُدَّ الْمِي وَقَالَ إِنْعَنْ لِيعَتُوبِ مَّنَادًم حَبَّى إِنَّا يَكُمَا لَكُمَا لَكُمُ الْمُرْتَ هَلْ الك إنبي المسطاع لا بفتق لم يعفوب إِلَى الْمِعَاقُ الْبِيهِ فِحَسَّةُ يُوكُالُ الصَّوْبُ صَوْتُ يَعْفُوبُ وَالْبُدُانِ بِكَا الْمِيص وَلَوْيُنْيِنَهُ إِذْ كَانِتَ يَكَ إِهْ كَيْنَةِ كَالْغِيمُ المجه سُعْرَا بِيَنَانِ الْعَارَكُ مِنْ قَالَ لَهُ انْتُ إِنْبِي الْمِيصِ قُالِ أَلْهُ مَالُ مِلْ مِنْ الْمِيصِ قا كُلِ من صَيْدِ إِبْنِي لِكِي جُارِكِكُ لَهُ فِي تَعَدُّمُ لَهُ فَاكُمُ وَلَيْنَاهُ بِعَيْ فِسَرِبٌ مَنْعَرَّ عَالَلَهُ الْمِحْلَ الْبِيدِ لَقَالُ مُرْفَعُنِهِ إِنْ يَالِثِينَ تعند وفياله واسم واعت بنابد فباركة وقال انظرز الميحة الني والعا

استع قوالي والنفر في ديان مقتصى وأخذ وَأَنَّى بِدِ إِلَىٰ أُمِّنَّهِ فَأَضِلْحَتْ أُمَّةً أَلْوَانًا كُأ اتَّحَتَّ أَبُوهُ بِنِحُ الْخُلَاثِ رَنْعُا بِيَامُالْمِينَ إننها الأكبرالفاخرة الييمنعها فحالينين فَأَلْبُسَتْهَا يَعْفُوبَ إِبْنُهَا الْأَصْغَرُمُ وَجَلْكِ جَدْنِي الْمُنْعَزِفَا لَلْهَسَتْهُمَاعَلَىٰ بِكَيدِ وَعَلِي مَلْبُوسَة فِينُولْهُ بُوجِعَلْتِ أَلَا لُوانَ مَعَ الْخَارِر الني ي صِبْعَتْهُ بِيلِ لِعَقُوبِ (بِنْهَا ، فَكُنِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَىٰ ابْسِهِ فَقَالَ يَا أَبْسِهِ عَالَىٰ هَا مُدَامُنَ أَبْتُ كالماني فقال يعفول لأبيد أنا العيض بَكْرُكُ فَي صَنَعْتُ كِيا الْمُعُولِينِي مِنْ فَا خُلِسِ وكان وضياب لكي تبكي ينشك المفقال ابيحق لإينيه ماذا الشيعت الوجود ياالني

وَقِالَ مُن عَالَفًا لَذِي صَادَصِتِ إِلَا وَأَتَانِي هِ وَأَكَاكُ مِنْهُ وَتَالَأَنَ عَجُفَّالُو كُنَّا وَلِيكِنْ أَيْضًا مُبَازَكُمُ فُرِكُما يَمِعُ الْعِيضُ كلم البيد صرح صرحة عظمة ومو جدًّا الهُ وَقَالَ لِإِنْهِ فِهِ بِالرَكْنِي أَنَا الْيُصَّا اللَّهِ فَعَالَ جِلِ التَّوْلَ مِتَ وَالْخُلَ بُوكِنَكُ فَقَالُ هَكَذَى مِي إِسْمُهُ يَعْفُونَ هُكِلُ فِ مَرُّ تَبِي يُعَقِّبُنِي أَتَّحَلُ بُكُرُ رَبِّنِي وهو دا الأَن مَدُ الْحَلِّ بَرُكِينَ مَمْ عُمَّ قَالَ ٱلْسِي أَبْعَيْتُ لِي بَرُكُمُ قَاجَابُ الْبِيْحَقُ وَقَالَ للعبص فودا قائب مبرّرته مؤلالك عوجعك جَيع الخوردعيب الدوائسد نذياك وَالْعُصِيرِ مِنْ مَا اصْنَعَ لَكَ الْأَنَ عِالْمِنِينَ

حَفَلَ فَلَ بَارَكُهُ اللَّهُ مَنِعُطِيكُ اللَّهُ مِنْظِلٌ السُّمَاءِ وَدَسِمِ الْأَرْضِ وَكَثْرُةِ الْفَحْ وَالْفِصِر وَعُدِهُ مَكُ الشَّعُوبَ وَاسْجُدُلُكُ الْأَمَ وَلَنْ مَوْ لَلْ فِي رَكِنْ وَلَسْجُلُلِكُ لِهُواْمِتُ لاعتك مَلْعُونَ وَمُهُارِكُكُ مُهَازَكُ مُعَازَكُ مُعَالَكُ مُعَادَكُ مُعَلَّا فنك الشخف من تأريك اعتفون فيخوج يعقوب بحاركان كمامران كالبدا والغيط اجبدة وافيرو صيده وصن هؤا يُضَّا أَلْهَا الْمَا عَالِمَا إِلَا إِلَيْهِ وَقَالَ لِأَبِيهِ لِيرَةُ أَبِي لِياكُلُ مِن صَيْدِ إِنْ وَأَنْ لِنَا رَكُنَى لَعُسَانٌ فَعَالَ لَهُ الْمُحْقَ ابوة من النائق فقال الراينك بكرك العِيضِ عَمَالُو ﴿ إِنَّهُمَا فَ مَلْقَاعَظِمًا حِدًّا

اللحوَّان وَأَمْ عِنْدَهُ أَيَّا مُا يِسَيرُهُ أَلِكُ رُول حِينَة الْحِلْ عَلَى وَنسْيانه مَاحِنعَت عَ بعِ الْعَتُ فَاتَحُدُّ لَكُمِرْ ضَاكَ مِلْيِلًا أَنْكُلِكُمْ بى يۇمرة اجلى ئى قالت دىفالارشىق عَدْضِعُ مِن مِن الله الماتِ حَلْثُ عَإِن تَرُوَّحَ يَعْقُوبُ بِالْمِرَالَّةِ مِن بَنَاتِ حِلِينًا وَ مِنْ بِنَاتِ الْأَرْضِ عِلْهَا بَيِّنَ لِمَا وَإِلَّا لَيُنَاقِهُ فكعالبِعكن محقوب فباركة وأوصاه قايلا لأتانخل زوجه من بنات كنعان وفيم عَاشْضِ الْيَ فَدَانِ إِرَام بَيْتَ بَنُوايِلْجَدُكُ وتؤوج بامراء من هناك فرينان إبان حَالُكُ وَالْعَادِرُ الْكَابِي يُنَارِكُكَ وَيُعَوِّ وَبُكِ أَنْ كُنَّا وَبَكُونَ مِنْكَ جَوْفَ سُعُوبُ اللَّهِ

فَعَالَ الْعِيضِ لِأَبِيدِ الْرِكَةِ وَاحِلَهِ فِي لَكَ بَا الْبُرِيمُ بَارِكِنِي أَنَا أَيْضًا بِإِلَّهِ وَرَبَعُ الْعِيضُ وصوتة وَنَكُنْ فَأَجَابِهُ إِسْعَقَ أَنُوهُ قَالِيلًا هُوا مِن دَسَمُ الْأَرْضِ يَكُونُ مَسْكَ لَكُ أَوْرُ طَلَ السَّمَانِمن علومُ وعَلِي سَيْفِكَ عَنِيا مُؤَلِّمَا كُعَالُ عَلَيْم وَيَكُونُ إِذَا اسْتَوْلَيْتَ فَكَلُّتُ عِلَّهُ عَنْ عَيْلًا فَيَقُلُ الْفِيضِ عَلَيْهُ عُتُوبَ بِسَبَبِ الْبُرَكَاءِ التي باركه أبوه وقال العبض في قلب نَقَرُبُ الْمُ الْمُحْزِبِ أَبِي وَأَنْتُلُ يَعْفُوبُ أَجِي تخبرت وبنايكلام العيص انها الأكبر ببعك وَأَسْتَلْ عَنْ بِيَعِنُوبَ إِنْهُا الْأَضْعَرُ وَقَالَنْكُ هُودُ االْعِيمُ أَكُنُوكَ مُنَّوعِلُك بِعَبَّاكُ وَلَالَيْ يَا إِنْيِي أَسْمَ قُولِي وَثَمْ مَاهُنِ إِلَى لَابَالِ إِلَى

السكيل في إنواهم أخت بكايوت لِنَكُونَ لَدُ زَوْجَهُ مَعَ لِنَكَ إِيدِ الْعَصْلُ الرابع والنكا تؤل مم يعقوب من برست لِمُضِي لِيُ حَرّانَ فَقُرْبَ مِنَ الْمُوصِ وَيَأْتَ مُنَاكِيا دُعًا بَيْتَ السَّمْسُنَ وَأَحَدُ مِن حِمَارَة المُوضِهِ وَتُعَلَّدُ ورفك في دَلِكَ المؤضِه وعَلَم مُعَكَّا كُنَّ سِلْمًا مُنْتَعِبِبًاعَلِي الأَرْضِ وَرَا لَسُدُمُ لَهِ الْخَالَةُ مَا دكان ملايب الليصاعدين وتالين بنيه وابدا الرّب قايمًا عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَيْنَا الرَّبُ إِلَهُ إِبْرَاهِمَ أَيِكُ وَإِلَّهُ الْبِيحُقِّ: الأنضالي انت رافل عليها اعظمالك ولِسُيِلِكُ وَلَكُونُ لِسُلِكُ كُرُابِ الْأَرْضِ

وَيُعْطِيكَ بَوَلَدُ إِرَّاهِمِ الْكُ وَلِسَّلِكَ مَعَكُ مُبارِثُك أَرْضَ مُحَاوِرَتِك البَّي وَهَبَ القَدُلِاءِ وَاهِمِ ، وَأَرْسَلَ إِنْ عَفُوبَ فيضى إلى فدان إرام اللي لابان إن بتوايل لأزمني جي بقيًا المريم عوب والعيض فنظر العيم اتايني فك بُارَكَ بَعْقُوبَ وَقُلْ بُعُنَاهُ إِلَّى فِلَالْوَامُ لِيَعَّٰذُ لَدُمِن هُنَاكَ مُ وَجَدِّهُ: وَإِذِ مَا زَكَهُ أَمْرَهُ قَالِيلًا لَا تَتَرُوبُحُ بِالْمُرَاةِ مِنْ بَعَاتِ كَنْعَانْ فَسَمِمَ يَغْفُوبُ مِرْزًا يُبِيدِ وَمُثَالِّمٌ، ومصريالا بنان إرام وراي العيص ال بَنَاتِ كَنُعَانِ الشِّرَارِعِينَ دُابِعُالِ الْبِيرِ" فنضى إلى إسمعيان فترقح ملحلات إنته

الشَّهُ عِي وَحِنظِي فِي هَ فِي الطَّرِيقِ الَّتِي أَنَاسَالِكُمُا وُرَثِرَ قِبِي خُبِرًا ٱكُلُهُ وَتَوْجِبًا أَلْبِسُهُ الْمُورَجَعَتُ مُمَالِكًا إِلَى يَقْتِ أَنْهِ كَاكَ الله لي الماه معن الحير الذي حكمت دِكَة يَكُونُ بَلْتُالِثُلُامِ خِيمِمَا بُوزُفِيدِ اعْسَرُهُ تَعْسِدُ اللَّهُ الْفَصْلَ الْخَامِسُ وَلِنَاكُونَ عُمْ رَفَعَ لِعَقُوبُ رَجُلْمِهِ وَعَيْ إِلَى بِي السَّرُونَ فَرَاكِي فَا إِدَا بِهِ رُولِيَ العَجْزَلِهُ وَإِدَاهِ وَالْمُنَاكَ لَكَ اللَّهُ فَطْعَانِ مِنْ عَمْ وَالْمِصْ عَلَيْهَا مُلِا تُنْ مِنْ اللَّهُ النباريسةون المنطعان وكان جحكر عَظِمِ عَلَىٰ فِي الْمِارِّهُ وَكُأْنَ إِذَا احْتُكُونِ القطعاب وخرج الجيئزين في البيروسيين

وتنفوانفز فاوغؤنا وبنما لأوجنو كالتينتل يك عَسَايِرا لارْضِ وَيسَلِكَ بوها تامعَكُ الخفظك في سايرمسالك أورد والدولان هَلِهِ الْأَرْضِ وَمَا أَتْزَكُ إِلَى أَنَّ الْفِي آكَ بِكُلَّ مَاوَعَلَ مِنْ فَاسْتَيْقَظُ يَعْقُوبُ مِنْ فَوْمِهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ مُؤْجُودٌ بِي هَلَدُ اللَّهُ ضِع يَقِينًا وَأَنَا لَا أَعْلِيمُ فَيَأْنُ وَقَالَ مَا أَخُوفَهُ المُوضِع وَمَاهِدُ الرَّابِينَ اللَّهِ بَابُ السَّمَادِيمُ بَكْرُ يَعْقُوبُ بِالْعَلَىٰ إِنَّ فَأَخَدُ للجحر الذي تؤشك وبجعلة مضطبة وَصَبِّ مُفَاعَلِي السِياءُ وَسَمَى وَلَكِ المؤض بنث إناف والمااينم المنوينة أقا لُورَا عُمْ مُنَذِرِ يُعَقَّوْ بُ نَكُرُا فَأَ إِلَا أَنِ كُلُكُ

عَالَهُ مِنْ عَنْ مَا يَعْقُوبُ وَوَحُرَجَ الْجُرْعَنِ فِمُ الْبِيرِوسَقِيعَمْ لَإِبَانَ حَالَةً ثُمُّ فَكِلَ يعفوب واحيان ورفع صوتدويلي وأخبر يَعَيُّوبُ رَاحِبِلُ لِنَّهُ آبِنَ عَنَهُ ارْفَقًا فَحُكُرَتْ فأخبرت أباها بفكتاسية كإبان حبركيفنو ان الْخِيدِ فِحُرِي لِلْفَا يِدُّ وَاعْتُنَعَ لُهُ وَعَبَّلُهُ وَأَوْخَلُوا لِي مَنْزِلِهِ مُوَ الْفَهُولا بِانْ بَعِيمِ هُلا الأمون عم قال له كإبان أينا النف معظمي وَلَمْيُ وَمَلْكَ عِنْكَهُ شَهْراً يَا هُ وَقِالَ لا بأن ليعفوب وإن كنت قريبي أيخذي عَانًا وَاخْبِرْ فِي مَا الْجُوْلَ وَكَانَ لِلا مَانَ إِنْكَانِ النِهُ الْكُبْرَي لِيَا أَهِ وَالِنِهُ الصُّغْيِ رَاجِيلُ وَعَيْنَا إِيَّا رَبِطِيَّانِ مُؤكًّا مَثَمُ إِينَا

الغنغ وَرُدُّ الْحِيْرُ عَلَى خِ الْمِيْرِ إِلَيْ وَضِعِدُ فَقَا لَكُمُ يَعْقُوبُ مِنْ لِينَ أَنْمُ مِنْ الْخِوَةُ وَاللَّا مِنْ حَرَانَ مَنْقَالَ لَهُم التَّقِي قُونَ لَأَبَانَ ذُلَّانَ الْنَ نَاخُورَ قَالُوالْعَشِرِفَةُ فَقَالَ لَمُ مِنْ أَهُو سَالِمَ اللهِ قَالُواسَالُم وَفِي دَاوَاحِيلِ إِنْ يَكُ جَايَهِ عَ الْعَيْمُ وَيُمْ قَالَ إِنَّ هُودَ اللَّهُ السَّارِ مَعْدَلَمْرًا وليش هو وقت النصا الما شيرة فاسفوا العَيْمُ وَالْمُضُوافَا رْعُوا الْقَالُو الْأَ يُطِينُ إِلَى النَّ يَجْتِمَهُ الْفُطْعَانِ وَبِدَ خُرِجُوا الْحِيَرَ عَنْ فِيمَ الْبِيرُو لَسَعِي الْعَنْمُ الْمِيكُمُ الْمِيكُمُ الْمُ عُاطِيهُ عَمَا يَتْ رَاحِيلُ مَ عَرَمُ أَبِيهِا لا يُقَا كَانِكَ وَاعِيكُ وَلَيْ وَأَي يَعَقُونُ تَأْجِيلُ إِبْنَهُ لِإِبَالُ خَالَهُ وَعَيْنَ لِإِبَالُ

اليس واحل خارمتك فلم محريق قَالَ لِإِبَانَ مَا يَصْنَعَ لَذَا فِي وَالْضِعْنَا انْ كعطى المنعري عَمْلُ الْكَثِرِينُ الْكَالَّ الْمُعَالِينَ الْمُلْتِينَ عَلَيْهِ واعطيكما أنشاء الجدمة التعقدما عِنْدِي إِنْ السَّاسِ سِنْنِ الْحَرِّهِ الْحَمْدُ يَعَقُوبِ لَذَ إِلَى وَكُمُ لِ السَّبِي الْعُظَامُ راج ( اِنسَهُ رُوحَهُ وَ أَعْظُ لَا بَان س احمل المتداع المتدلقات لف إُمَا فَكَ حُلِ أَيْضًا إِلَى وَاحِيلُ وَأَحَبُّهُما الرين ليا المرغم تعلكمه النصابيع سِينِين الْحُرِيْوَنِظُ إِللَّهُ اللَّهُ لِيَا ٱلْمُنْفِضَهُ نشخ رحمها وراجيلها فري فحلت لياا وولك فإنكاوا سنه والسناد والاستراها

حَسنُهُ الْحِلْمِهُ وَحَسنَهُ الْمُنظِّنُ فَأَكْحَتَّ بَعْقُوبِ رَاحِيلُ وَفَالَ أَخْلِمُكُ سَبْمِ سِزِانً رَاحِيلُ بِنُكُ المَصَعُرَى قَالَ لَا بِالْ عَطِالِي إِيَّاهَالَكَ الْمُلْرِّمِن اعْظَالِي إِيَّاهَا لِزَالَ عُرَ قَامَ عِنْدِي الْخَيْدَ مِلْعَقُوبُ بِرَاحِلُ سَيْحُ سنين وكانت عنى كأبام يسترةمن عَبْتَدِ إِبَّا مَا المُثُمَّ قَالَ يَعَفُوبُ لِلْأَبَانِ أَعْطِي سُ وْجَنِي فِا وْحُلْلُهُما الْإِدْ قَدْ ظُلْتُ الْبَابِي تَجْمَ لِأَبَالُ رِجَالُ المُوضِ وَصَنَّ لَهُ صَنِيعًا عَلَيْكَ كَانَ الْعَشَا الْحُدُ لِيَا أَوْالْمُنْتُذُفًّا ثَايِمَا إِلَهِ ودَخُلُ الْهَايِوَ أَعْطَاهًا لَأَبَانُ رَلْفَالْمُنَّا رِلْكُونَ لِلْبَا أَزَالِنَتُهُ اللَّهِ وَلَمَّا كَانَ بِالْغَدَاةِ فَإِذَاهِي لَيَا الْتَقَالَ لِلْبَاكِ مَاذَاصَنَعَتُ مِي أَلَيْنَ

نلبقه

الله أنَا الَّذِي مَنْعَلَ عُرالْعَطَى عَالِمُ هَالِهِ المَيْ بَالْهُ إِذْ خُلُ الْمُالِيْلَا لَيْلَا لَكِي لِكُمْ يَكِي لِكُمْ يَكِي لِكُمْ يَكِي لِكُمْ يَكِي وابتني أنا أيضا منيان فاعظيه امتها تلفا رُوْجِكُمْ: فَكُ حُلْ لِيقًا يَعْقُوب تَحُلُّك بِلَهُا وَوَلَدُت لِيعَقُوبِ إِنْكَا الْفَعَالَانِ وَاحِيل قَدْحَكُ إِنَّهُ لِي وَأَيْضًا سَمِعَ صَوْلِي فَرُرُقِي إيئا لِلْأَلِكُ الشَّيَّةُ وَانْ وَحَكَثُ ايضًا لِمُا امَّةً رَاحِبِل وَوَلَدَ عَ إِنْمًا عَانِيمًا لِيعَقُونِ فقالت راجلعظعه منعندالله العطفة مَعَ الْجُنِينِ واطفت وَاسْمُنهُ نعْيَالِي وَرَاف لياآ ابَّضًا الحَمَا حَدَ وَفَعَتْ عَنِ الْوِلَا دُوّ فاتخذ ف زَلْقَا الْمَنْهَا وَانْعَظِمْهَا لِيَغَفُوب نُ وْجَهُ تُعْوُلُونَ وَلَمْنَا أَمُهُ لِينَا آَدُ لِيعَالَمُ لِيعَالَمُ

قالت قدنظرالله في صغين والأربين رجلي ومحكت اليطنا ووكت فإينا وفاك قَلِ سَمِ اللَّهُ أَبِي مَسْنُ وَقَلَ رَفِّتِي أَبْضًا مَكَ ا فاسمنته يتنعون وحملك أيضا وكلدت إنتا وفالت هلاواكرة بتعظف إلى وفع الأن عَدْ وَلَدِتُ لَهُ مُلَنَّهُ مَدِينَ الْعَالَ استنه ليوى وكالث أيضاد ولدت إبناء وفالت حتن الرة الشكرات وَلِنَاكِ النَّمْنَ لَهُ يَضُونُ اللَّهُ وَفَعَتْ مُن الولاحة ووراث وإجهل الماكن وللدليغين لخستك واحيل الخنها وقالت ليعقوب اعطبى يبليه وإلا فالخاما بهد معاشك عَضَب يعتوب عَلَى راحِيل عُكَالَ عُوض

الليالة فكيها لمتبالا فخاف وظلين إنكا خاصط ليعفوب خفالت ليارا فأ أعطاب الملذ حربى كاوقه والبي الضا فتراع العاسية متدو الفيان لياا ووَلَدَ فَ إِنْنَاسَادِسًا لِيعَعُومَ عُ فَقَا لَئِ لِمِنَا اعَدِ نُوَ صَبِى اللهُ لَقُولِيَ خَيْرِ الْمُوحَدِق الْكُرَّة بْسَالْدِينَ رَجْلِي إذا وللدن لدسيط فتبن فاستنفه زنولون وبعد لا دراك ولات اوائيه فاشمنها ديله في دكر الله والحيل وَسَيْعَ كُمَا وَ فَتَحَدِّدُ مِهَا لِمُعَالِّفَ وَوَلَدَ فَ إِبْنَا وَقَالَتْ صَمْ إِلَيْهُ عَالِي وَأَسْمُ قَدْ يُوسُفَ مِعَالِيلَة لِبُرِيدُ الْكُمْ لِي إِنْنَا أَخُرُ

مانيًا عِنْ لَتُ لِيا حَالِكُمُ دُوس وَأَسْمَتُهُ جَاكِم وَوَلَدَت زَلْفَا أَمَةُ لِيناً النِبَا تَانِيَالِيَعْتُ فَقِالَتْ لِيَاآمِرُ وَضِغِي أَنْ يَصِفَنِي لَهُ إِنَّ اللَّهِ فأسمنه السناور مم مطبي راوين في إلام حِصَادِ الْحُنظةِ الْوُجَدَلْفَاحًا فِي الصَّخرَأُ عَا يَن بِدِ إِلَى لِيا أَ الْمُدَّةِ فَقَالَتْ رَاحِيلُ لِلْمِا اغطي مِرْلِفَاح إِنْكَ فَقَالَتَ لَهَا الْمُ كَفَالِي النَّ الْحُدُثُ رُوْجِي عَلَى اللَّهِ الْحُدِي لِفَاحَ إِلَيْنِي أَيْضًا إِنْ فَالْتُ رَاجِ اللَّهِ عِنْدُ وَلَا اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِندُكِ اللَّبْلَةُ بَدَلِلِفَاحِ إِنْكِ فَلَمَّا جَأَ يعتوب خالفى إعشا حرجت ليا تَلْقَاهُ وَقَالَتِ ادْحُلِ آكِيَّ قَالِيُّ اسْتَأْجُرِيْكَ استيعارًا يلفاح إبني في فريعند فاللك

الأشولأرجع إلى وعي عُنِكُ واحْعَظْمِ امرلليوم في كُلْعَيَاكُ وَاعْرَلُ مِنْهَاكُالُ عَالَة منقطه وبلقاء وكالناه جادي لطان وابلق ومنقط في المنعز فيكون أيجري فَيْشَهُدُ حِينَا يُرْعَدُ عَلَى لَكُمُ الْمُ إِذَا حَمَانًا الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الطلب الجِرَي مِن المِالِمَكُ " السَّاسَكُ السَّالَ ليس موليلو وسيقطاب المعرودوما ايضابي المعلق أن أيضًا فضوفين وك عِنْدِي قَالَ لِهُ لَا لِمُنْ لِيْتِ كُونُ كُمُا عُلْتُ وَاعْرَلَ فِي وَالْكَ الْمُؤْمِرِ الْمُتَوْسِلُ الْمُلْمُ والبكن وكيه العنوز المنقطة والمنكن كلما فيدويها من وكل منا أيضا مريالمناك بحمل الكربيد بليا وطنع لنقرفان

عَلِياً وَلَنْ وَاحِيلَ بُوصَاعَا عَالَ يَعِيُونَا والآياب أطلقنى حتى ميضوع الى توضعي والضي اغطتي يشايح اللوالي عدمتك بعن وكذ إلك أولادي لأخيئ كايتك فلم خِدْ مَتِي النِّي حَد متك فَعَالَى لَدُ لا عَالَ انى مَعَا الْتَيْ وَمَارِكِينَ اللَّهِ مِنْ الْجُلْكَ فارن وَجُها تعِندُ لَي إِحظًا فَهُمِّن لَي الجرك عقى اعطيكيا الثقال لذا والما معلى المناف المنافعة المنافعة مِع الْحَالِمَةُ عَبْلِي لِيلِيلَة وَمُنْتُ كَثِلُا وتالك الله بوجودي والأنائي المست أَنَا الْمُصَّالِينِينَ مِنَالَى مَا دُالْعُطِّنْكُ قَالًا يَعْقُوب لِالتَّقْطِيْ سَلَهُ الْكِي بَصَ إِلَى مَنْ الْمُ

كُلِّ وَقْتِ بُوحِ الْمُنْمَ الرَّيْفِيد بُصَةِ والْفِيجَ قِبَالَ الْعَنَمُ فِي الْأَنْعُواضِ للتَّوْمُ عَلِي العصى واخالخرن العنم لابصر ولك مصير الخريفية الأبان والريبيت العنف فلم الرَّ و احدًا وصَارَلَهُ عَمْ الرَّ عُلْ عَالَ اللَّهُ الرَّ وَالْمَا وعبيد وجال وجال وشيم كالمهنى لأباب ، قايلين قل أخذ يَعَقُّون بِلْيع علوا بينا المون مال أبينا كست عجب مقلل الشكار وراكي يعفوب وجد لآباك فَإِدَا ﴿ لَكُ لَن فُو مَا دُمِّنا لَا مُن مُعَاقِيلٍ فَ وقالها تقدليه فوك ارجع إلى أرض أبايك ومؤلدك والوك معك المنعث ودعيا بواجيك وليالإلى الصيفول حنب عنكه فقال

يعتوب مساريل فه أيام ووعي يعقوب عُمُ لأبان الْمُاقِيدُ الْمُعْلِ الْخَلَد يَعَقُوبُ عصى لبني طب والوزودك اوفضالها فصُولاً بيض وفي طالبيًا صالبيكا على الْعَصَين ووصع الْعَصَى الْبَيْ فَصَالَهَا فِي الأخواص عسابق المادالتي تجي العسم لِلسَّمِّ لِتَكُونَ فِيَالْمُا فَنَوْ عَعِنْ لِ و وُرودها إلى السُّروب كَانِدَ الوُّلْعُ بِاللَّهُ كالعُمِي وَلَنْتِ الْعَنْمُ مِحْكَلَةٌ وَمُنْعَظِّةً وَبَلْقَادُ اللَّهُ الْمُنْ وَلِعُفُونُ الصَّائِي جِعَلَ بي وَجْرِ الْعُنْمُ كَالَّ عِجْمَالُ وَحَانِي صَالِب لأبان وكبك للنظمان وخلها وك بحقلهام عبيراكان وكان يعفون في

عَانِدُامْقَالَ النَّغُ عَيْنَكُ وَالْمُظُولُنَ حَيْهُ اللَّهُ مِن الصَّاعِكَ عَلَى لَعْمَمُ مُحَمِّلُهُ ومُنقَطَّهُ وَيَلِيُّ ا فَا إِنَّ قَذْرُ أَنْ يُحِيمُ مَا لَا كَانْ صَالِعٌ بَكُ أَنَا اللَّهُ الَّذِي نَدُ رَبُّ لِي مَدُرًا حَبُّنْ كُنَّ التَّصْبُة بِي بَدِي إِيلِ فِمُ الْأَنَ فَاخْرِجُ مِنْ مَدِهِ الْأَرْضِ الرَّجِعُ إِلَىٰ الرَّضِ مَوْلِدَكَ ا فانجابته واحل إيا وقالناله مانيي كنا صيب في ينتِ أربينا الإكالغريا حسيب عِنْكُ لِأَنَّهُ أَبِاعَنَا وَأَيْضًا أَكُلُّ ثُمُّنَّا أَكُلُّ وَأَمَّا خِيمَ الْمُنَا الَّذِي اسْتَعْلَمَهُ اللَّهُ مِنْ الينا فتوكنا واسبينا والأن فالمنع كجع مَاقَالَ اللهُ لَكُ وَهَام كِعَقُوبُ وَيَمْ لَيْدِيدُ وَنِعَافَ عَلِا لِمُوالِ وَمِنَاقَ جَمِيعَ عَامِنْكِ فَ

لَهُمَا هُودِ الزي وَجِهُ إِيكَا لِيسَ هُوَ مُعِينًا لَمْس وَمَافِيلُ وَإِلَهُ ( يُحِينُ مَعِيْ وَأَمْنُمُا يَعْرِفَانِ البِّحَكُمْ مُنْ إِيمًا بِكُلِ فَوْرِيَّ وَأَبُوكُمْ مَصْرَبِي وَبَدَلُ جُرِيّ عَشْرُ وَفَعَانِ وَلَمْ يَدَعَهُ إِلَيْهُ أَنْ يَشِئ بِي انْ قَالَ كُنُ إِيكُونِ اجْرِكَ مُنْعَيِّطُ إِ وَلَدُجِيعِ الْغُنَمُ مُنَفِّقُطُة وَانْ قَالَ لَذَا بَلُونُ أَجْزُلُ مُجَعَلُهُ ، وَلَد بَحِيع الْعَيْمُ مُجَعُلَّهُ قاستخاص إنتدما شبه أبيكا وأعظاب وَلِمَاكُانَ وَفْتَ وَحَمُ الْعُنَجُ رَفَعْتُ عَبِنِي وَرَأَيْتُ وِ المُنْهَامِ فَالِدُ النَّبِينِ وَالصَّاعِلَ عَلَى الْعَبْمُ عِينَ وَمُنتَظَدُ وَبُلْتَ ثَمَّ كَالَ إِلَى الْمَدِينِ الْحِلْمِينِ يَا يَعْقُوبُ عَمَّلُ

فأثؤل لاباك الضحابة في جبر لجلعاد فعكال لاَ بَالْ لِيَعْقُوبِ مَلْدُ اصْنَعْتُ الْحُ سَرُفْتُ تَلِيُّ وسَمْقَتُ بِنُنْيُ كَالْمُسْتِينَ أَنِي مِالسَّيْفِ فِي وكاد الختفيت هرباوسر فتري وألجي لأستيعك بغرج وغنا وديف وتبيان وَلَنْ تَذَرُبُ الْفَيْلُ بِينَ وَبِكَأْنِي الْإِنْ قِدْ الْمَا جَمِلْتُ فِيمَا صَنَعْتُهُ وَأَنَا قَادِرُ أَنَ أَصْلَ بِكُنْ سُّرًّا يَتِلَ لِلْهُ البِّيْكِمُ وِإِلاَّمْرِقَالِكِ كَغَظْمِنُ أَنْ نَكُلِر لِعَقُوفُ مِنْ حَيْرِ لِلْكُنْمِ والان مَعْنَيُ امصُيت إذ إسْتُقْت إلى بَيْت أَبِيك اسْنِياقًا يُؤلِم إِلَيْ اسْرَفْتُ إِلَيْ فَالْجُمَابَ بِعَثُوبُ لِأَبَالَ قَالِلاً بِلِأَبِيَّ عُوَّفَتُ وَقُلْتُ لِيُلاَ تَعْضِينِ مِنْتَكِفَ مُنْ مَنْ وَجُدِبُ

وجيع سرحدالفي سرحة تماينية سراء النَّذِي سَرَحَهُ فِي فَكَ انِّ إِرَامَرُ رَاجِي إِدِلَ استكن البيدواكا زجر كنعان وتمني بان لِعَيْرِعْمُهُ فَسَرَقَتُ رَاحِيل لِمِنْال لَيْنَال لَيْنِ لا بيها موسَرَق يعقوبُ قلب لا باللَّاللَّهُ إِذِ لَلْ عُوْرِهُ مِا يُدُهَارِبُ مُفْرِبُ مُورَقِيع مَالِهِ وَقَامَ فَعَ رَالنَّهُ قَاصِلُ جَبَالِعَلَادُهُ فَاتُخْبِرُ لِأَبْانِ فِي الْيَوْمِ النَّالِينِ أَنَّ يُعِنُّوبَ فَلْهُ رَبُ فَاتَّخَالُ أَضْعُا بِدُمْعُهُ وَطَّرِوهُ مسيرة سبغة أبارن ولجعه فيجبا فأماه بْحُا السَّهُ إِلَى إِنَّانَ الْأَرْبَى فِي جِلَّمُ اللَّهِ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلِهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلِهُ إِلَّهُ إِلَّا لِلّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلِلّٰ إِلَّا لِلّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلَّلَّا أَلَّا أَلِلَّا إِلَّا وقال لهُ عَمَّ ظُرِمِن أَنْ تُكَلِّر يَهُ عُوكِنَ إِدْكُانُ بِعِنْونِ قَرْضَ بُحِيْنَ الْإِلَا اللهِ الله الخليقه

ما جربي وماخطيت الخطرد بئي وقلاحسن في البي فالوحدت من جيم انبيه بنيك صيرة وهم كالقالة أصابي والضحابك ويؤيخوا البيناياها ىلىمتكى عنش وك ستدائه م تتكل رجالك وبواعرك ولم اكال من بنابغ مَنكفه اجبب إليك يربسنه وأنام ليرم فيها الخطا تطلها من مديئة سرقة النهار وسرقة الكيل وكنت بوالمتارة تامكلني السُّمُومِ وَفِي اللَّيْدِ الْجِلِينِ وَنَقُرْنُومِي عن عيني هو دالي تشرون سنة عي مُنْزِلُكُ يُحَلِّمَنِكُ بِنُمْ الْكُالْوَلِعَةُ عَشَرَةً سَنَا اللهُ وَبِعَرِنَكَ لِسِتِ سِعِلِينَ وَمُدَلَّ

المحك معكة كاجعياحدا أشحابناه أنيت مَالَكَ مِعِي وَحُنْهُ مِوَلَمْ مِتَّلَمْ لَعَقُوبُ اثَّ والجبل سَرَ فَتُهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّالَّ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّالَّالِ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللّا يعقوب وتحبالها افك قلحبا والجبل وخاالامنين ولم يجلهم حري من خِبَا لِبِيَا فَلَحَلْخِبَا رَلِحِيلَ أُورَاحِيلَ أخذب المتناق وصيرته في فَتَرَالْهُ لَا وكملسث عليد فاختش لأبان جميخ للناول يجك فقالت لأبيها كإيست عَلَى سَيِّدِينَ قَائِبٌ لَمُ ٱلْطِينِ أَنْ أَقُومُ إِنْ أغامك إذا إسبيال لبناء ففتش قلن رَجِكِ البِمِّنَالَ فَاشْتَكُ عَلَيْهُ فَعُوب كَالْمُ لآبان وَلَجَابَ يَعْفُوبُ وَقَالَ لِلاَبَانَ

لخليقة

لأبال رجم التهاد ة يعور فعفوب سمّا في جلعيد وقالكاباك متداالجم فيناف بنبى وَيَنْكَ الْبُومِينِ وَلِنَ لِكَ سَمَّا لَا رَجْم السَّهَا دة و المطلح عَالَ عَالَ عَالَ اللَّهُ يمنى ويننك او ديست الرَّالِيَّ الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَ الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينِ الْمُعَافِينِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَ الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعِلَّالِعِينَا الْمُعِلَّالِعِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينِينِ الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينِ الْمُعِينَا الْمُعِلَّالِعِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَافِينَا الْمُعَ إِنْ لَانْسَنْفَى بِنَعْقَ وَلَا نَغَيْلُ عَلَيْهِمَا بِسَا السر عن النسان الخاص السينام السينام ليني وبينك شوقال لابان ليعفوب هُوَذُا لِرَجْمُ وَهُلَا إِلْتُصْبِهُ الْبِي يُبْتِنَّ عَ ينبى وَمَنْ يَكُ وَ هِ مَانَ الرَّحِمُ مَنْ لَعِدُ وَالنَّفِيمَةُ سَامِ لَكُ أَنْ أَنْ الْمُحُورُ إِلَيْكُ إِلَى كُالُ الْحِ وَأَلَا يَحُورُ إِلَى هَدُوا الْرَحْرُ وَالِي هِدُوا التصبيد است فاله إنزاهم وإله المور

النجن يعشره فعات اولا إلدابي المه إنواهم وفع استخفى كالعلى لكنت الأن قن أطلعتني فارعًا فيظل الله لِسَقَاي ولِتَعَبِ إَفِي وَوِيِّغَالُهُ كَاجَابَ كَانُ يَعْقُوبُ فَإِيلَا الْمِنَاتُ بَنَانِي وَالْبَنُونَ بِهُ مِنْ وَالْعَنْيُ عَبِينَ وَجِيع مَا عُوَاهُ هُو لَى وَلِبُنَانَ فَمَا وَ ا اصنة رعما عن لبوم ارسبها الدين ولداه فالأن است تعيدعند الناوالن وَيَكُونُ شَاهِدُ المِينِي وَيَلِينَكُ فَالْحَكُمُ الْعِنْدُ عَجُدًا وَ يَعُدِيضُ إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقُوبُ إِنَّهُ عَالَ يَعْقُوبُ إِنَّهُ عَالِمَ اللَّهِ الْمُ احتواجارة محتواجارة ويضوها رَجًا وَأَكُوا هُنَاكِ عَلَى الرَّجُمْ وَسَمَّا عُ

هَلَدُ الْعُولُوالِسَمِينِ يَعْدِينُو الْدَافَالُ عَبِدَ إِن يَعْفُوبِ إِلِيّ سَكَنْتُ عِنْدَ لَا بَال مَنَا حُرِّبُ إِلَى الْأَنْ الْوَصَارَ لِي إِلْقَ رَ وَجِيرٌ وَعَمَرٌ وَعَدِيدٌ وَإِمِا ، وَالْسِلْتُ اخبرستادي لايدك حطاعنكك مرجع الرساي إكبعقوب قليلين وصلنا إِلَى آيْخِيكُ عَيْسَةُوْ فَإِذَا هُوَ سَايِرِالِقَالِكَ وَمِعُهُ النَّهُ مِا يُدِّ رَجَالُ فَعُالَ يَعْفُوبُ جِدُ اوَتُصَبُّونَ فِعَسَّمُ الْفُوْمِ الَّذِينَ مَعَهُ والعكم والبغ والخالع يحزين وقال إنجاعيشو إلى المسكر الواجد فَ قَتُلُهُ كَانَ الْمُسْتِ الْبَابِقِ فَلِيتًا مُنْكُمُ قَالَ يَعْقُوبُ بَا إِلَهُ أَبِي لِيْرَاهِمَ وَ إِلَهُ

يحكأن بنيئا بفوالدا بيمايا واهم وتحلف يعفون بعني العفر أيدوم المناع بعقوب وعداد الخال ودعالا فالم لِيَا كُنُوا طَعَامًا فَأَكُنُوا طَعَامًا وَبِالْوَا بق الحِين فِيكُرُ لِا بَالَ فِي الْصَبْرِةُ افْقَتِلُ بليد ويكاند وبالك مرجع مضي بالفيخ الى مؤصعار ومصل يعقوب في ظريقة وَفَاجَا ثُمُمُ مَلَا يُكُهُ السِّوْفَ فَالْ بَعِعُوبِ الْ مُ الْمُ هَالُ اعْسَكُرُ الْعُرْثُوسَةُ عَالَكُ المؤضم عشكرين الفضف المقاليك وَلِنَا إِنْ مُنْ اللَّهِ الْمُعَالَ يَعَقُوبُ الْمُعَالَى المَّامَةُ رُسُلُكُ إِلَّى عَيسُواخِيدِ إِلَيْكِ سرله خَعْل الرُّوْرُ مِن وَالْوَ صَاحِ عَالِيلًا

أولاد ها فأزبعن بقرة موجعترون بيران وعِنْين بُ إِنَانًا وعَسْرَة جَانِي وَعِمَالًا وَإِلَى بِيهُ لِعَيدِهِ وَطِيعًا عَلَم اللهِ عَالَمُهُ اللهِ عَالَمُهُ اللهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللهِ عَلَمُ عَلَم اللهِ عَلَم وقال لعبب وجور وافكرامي وصيروا فسنع دين قطبه وين قطبه وركم كالأول قَائِلاً إِذَا لَعِبَكَ عَيْسُوانِجِي وَسَالِكُ قَالِلاً الن الن والاثان عنون والمن مكا الذي نُدًامَكُ فَعُل لَعَبُولَ لِمُعْفُوبُ فِي هَا مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْعُونَدُ إِلَى سَيِّدِي عَلِيسُوهِ هُو دَاهُوالِيثُمَّا ؟ ورُانا ووصى النَّابِي أيضًا وأيضًا العَّاكِ كأبطا متايوالماجيب تخلف الفطعان فَاعْلَا مِنْ لَهِ مَا لَا لَهُونَ فُولُو لِعَيْشُوا الْحِكَا وَّجُهُ عُرُّفُهُ وَقُولُ لِلنُّصَّا عُودَ لَعَنَاهُ لَكَاهِ عُورِ

أبي اسك الريخ القابل لي المجمع إلا المنظمة وَإِلَى وَلِي كَوُلِ كَا وَالْحُسِنُ الْمِيكَ الْصَعْرِةِ مِنْ جَسِ الأَفْسَالَ وَجِيعِ الْإِحْسَانِ الْدِي صَنَعَتَهُ مَعْ عَبْلِ كَ إِلَّى إِحْصَا فِي عَبْرِ هَذَا الْأَرْدُن بُوالْأَن فِعَنْ لَصِرْتَ فِي عسكرين وفكر صبي ويكاجى فايت انخافذكيلا ياتن فيقفا الأمم المين وَأُنْتُ عُلْتَ الْحُسِنِ إِلَيكِ احْسَانًا ﴿ وَأَصِّرُكُ يسلك كرمل القرالذي لالخضي لَثْرَيْدٌ وَجَاتَ فَيَا لَكِ بِلَّكَ اللَّهِ لَهُ وَلَحْذُ مِمَّاجُالِدِ فِيرِهِ هِكِرِيَّدُ أَعِينِهِ أَخِيدٍ" مِائِنَى عَنْ رُوعِتْم بَنَ تَكِسُلا وَمِأْنِينَ رَحْلَه وعس بركينا وكلين فافة مرمعة م

إشرالي لأتك لأست عنال الله وعيساب التَّارِيرُ وَالْطَفَ عُمْ مَعَالَدُ يَعَقُوبِ وَقَالُ الحرري إسكان كال وكاشؤ الكع اليي وَالْمُ هُمَاكُ اللهِ وَسَعِي الْمُعْدُبُ إِسْمُ الْمُؤْخِرِ وَحُدِاللَّهِ عَالِيلًا إِلَى رَايِن رَايْد اللَّهُ مُو الْجِمَّة وتعلصت تعسى واشرفت له الشمس لما حَازُورَ خِهِ اللهِ وَهُورِ بَصْلُمُ مِن وَلِإِلَّهِ لِدُلِكَ لَا يَأْكُلُ مِنُوا أَمِنْ إِلَى عَرْضُ الْعَيْدُ الْفِي الْفِي سَعُ مُقَ الْوَرِكِ إِلَى هَلِكُ اللَّهُ وَمِي لِمَّا مِنَا عِنْ ورك بعفوب بعرق القساوريم وفع كفات عِينَا وَمُعَلِينَ فَإِنَّا اعْلَامُوامِعُمْ الْمُعَالِمُ مُعَلِّمُ الْمُعَالِقُ مُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمِلْمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِمِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِ اربعابية رجل فقرق أواحه علقليا افط واجل فالمكتبن وصنوالا منتب

وَيُرَأُنَا لِأَنَّهُ قَالَ أُنْوَضَاهُ بِالْمُدِّيَّةِ السَّايِرَةُ فكالمئ وبغذذ لك المطروجه أعله يرفع وجهن فتع لأمنة القريد وبات الوَرِنْكُ اللَّيْلَةِ فِهِ الْعُسْكِرْ وَقَامَ فِي ذَلْكُ الكثلة فاتحل رفحت وأمنته والإحد عَسْرُولَدُا الْفُرَرُمُعْ الْخِلْمُ وعبريهم الواوى وعبريماله والقينيك فَحُلُكُ مُحْمَامُ مُعَالَمُهُ وَجُلِّ الْمُعَالِمُ الْمُعْدِرُ ورُايُ الله لل مُطفَد فاد ما من حِوْ ورابه فرُ الْحُنُّ وَرِكَ لَعْفُوبِ فِي كُمُنَا رَعْبُدُمُ عَالَى فَقَالَ اطْالِيْهِ وَقَدْمُ الْمُعْرِينَ وَقَالَ الْعُرِينَ وَقَالَ لا إطلقاك حيى سُا رَكْنِي، فَعَالَ لَهُمَالِهُمَا قَالَ يَعْقُوبُ قَالَ لِاسْتِي يَعْقُوبُ أَبْطُالُ

مَوْجُو دُلِيَكِنِيرٌ فَلِيَكُنْ لِكَمَالِكُ مِالَّحِي قَالَ يَعْفُوبِ لِأَكُانُ وَجَدِتِ حَظًّا عِنْدُكُ عَافِيْلِ مِيدِيتِيمِ رِيدِي عَامِينَ قَدْرَاكِينَ وجعك كنظروجه الإله فانضعني وَافْتِلْ رَكِينِ البِّي جِبْ لِكُ مُوادِثًا لِللهِ فَالْ رَمُ فَيْ وَمَوْجُودٌ إِلَى كُلَّ شَيَّ عَالَكُ عَلَيْهِ فَأَلَّهُ عَلَيْهِ فِأَعْدَ عُمْرُ قَالَ لَهُ نُوْجُلُ وَمُعْضِى وَالْسِيرِمُعَا بِلَكُ عَالَ لَدُسَيِدِي يَعَلَىٰ إِنَّ الْاِنْظَادُ رُحْصَهُ والمعتم والبعث ومرضعات عندي فأل كد مقا يؤمًا وَأَجِلُ إِيَّاوِتَ كُلُّ الْغُدُمُّ بتعَدَّمِ سَيَرِي عَبْ لَهُ وَالْالْسُوفُ الْمُلْلِا مِن الْجُولِلْكَاسِيدِ البِي أَمَا فِي وَمِن الْجُولِ الأولاد إلكائن أجي إلى ستري إلى شراه

ولفلاد مالكا يغرل العافلا عفاملغ مر عاجيل يوسف أخيرًا وَهُوْيَعُنَّ مُمْ فسنحك على الأوض منهم والتاليان وي من الخريد مخيري عين والليا وفعاته وانك على عنوروفي لا وكالدون عند وَنَظُرُ الْفِيْسَا وَالْأَوْلَا وَلَا مُؤَلِدَهُ فَعَالَ مَنْ لَكُ هَوْلَا فَقَالَ لَمْ وَلا دُالَّذِيرِ السَّارَيْنِ عَبْدُكُ إِيَّا هُمْ مُ فَنُونَ لُرُمُ الْإِنْمَانِ وَأُوافًا وسجك وأنغط فقدمت ليا أأيضا والألاما وسجك وادوبغد والك فكالمربوسف وراجيل معن وانتع قال لدائي ولك عجم عَلَدُ اللَّهُ يَحْكُوا لَّذِي فَاجَاتُهُ فَقَالَ لأجدُ حَظًّا عِنْدُ سَيْرِي، قَالَ عَنْسُوا

حَرَجَت دُنبًا بِيتَ ليا الرَّيِّ وَلَدَ نِنكَ ليعفوب ليتفكر بتات الأزجزي أعا ينخام أ حَووا لحَوي شريف الأرض فانخلك هاوضاجعها وافتضها وتعلقت تَفْسَهُ بِدُنْبَا بِنْتَ يَعْفُونَ وَاتَّحَبَّا لَمَّيِّيَّةً واسمًا لَ قلب الصِّيتِذ وقالَ يَعْمَا م لحرواليد تؤلاخان لمعللة الصبينة سُ وجَدُّ ، وسَمِعَ لِمُعَوْثُ اللهُ فَلَ عُسُ ونِيا إِبْنَيَهُ وَكَانَ بِينُوهُ مَعَ مَا مِنْبِيرِهِ فَي الصَّحَانُ فَامْسُكَ يَعْفُونِ إِلَى يَحِيْدُ مِنْ مُرْسُ حُور مِنْ مُن حُرب مِنْ اللهِ الوسكام إلى يَعِقُوبَ لَيُكُلِّمُ وَجَالَعُوا العفوب من الصَّفر الرسِّم عواد فاعتمر الجال والسُعَلَ عَلَبِهِ جِنَّ أَوْلِا نَدُّقُالُ

فقال عبشوا أوقف الأن معك من القوم الدين مجح فقال كاخا قذ وجدب كُلُّهُ أَلْكُمُ الْطُغُطُ عِنْكُ سَيِّلِيْ يَ يُعْوَجُهُ عَلَيْنُوا بى عَالِكُ البُومِ إِلْيُطِرِيغِيدِ إِلَيْ مِنْ الْمُعُولَدُحُمُ بعقوب إلى العريس فيكي لديثيا وصنع كماسِين وعربان وليالك أسمى المؤضع عَرْسًا الْعَصْ السَّابِعِ وَالتَّلَّمُونَ مُ كَحَالَ عَمْونِ سَالِكُولِ وَرَبِهِ مِعَام التي في أرض لف النافر مجيد مِن ملك الله إرام فنزل فبالة الفر بدنا فابتاع حصة للفقل شير بني مَوْرُانِي سِنِفَام مِا تَدَ بعجتة حبب مندخيا مدان فكشكاك مَنْ بَعُنا وَنَادَى لِهُ اللَّهُ إِلَّهُ الْمُوالِدُ الْمِرْ إِلَى مُنَّا

لمُ الأنظِينُ أَنْ يَصْنُعُ هِ مَا الْأَسْرِ وَ انْ نَعْطِي خُلِنَا رَجُلًا لَهُ قَلْفَ لَهُ إِلَّهُ قَالُونَ الْمُعَالُّ عَلَيْنَا لَهُ إِلَا مِعَالِي مُطَالِعُكُمُ وَإِنْ صِمْ مُ مِتلْنَامِ خُتِتَالَ عُلِ وَإِنْ اعْظِينَا كُنْ سَافِنا وَتَرَوَّجَنَا بَنَا يَلُ وَأَقْنَا مَعَلَمُ وَحِنْ مَا سُمُعُبُ وَلِحِلهُ: وَإِن لَهُ بَسُعَمُ لناان مختبت والخن ابنيتنا ومحنينا وحسن كالامهم عند حروز وعند تخام اين مو لن يؤخر الغالام أن عضي خلك الا منور كا تقمر من إنه بعقوب وفق أَزْم مُنْ جَبِع مَلْتِ إِنْدِهُ وَلَا مُولِا حَجَام النِدَ إِلَى مَا فِ مَدِينَهُمَا وَعُلْاً اهْلَ بِيسَمِّعْ قَالِلِسَ هُوُلَا أَرِّجَالَ ا

صنع خساسة بإسرايل إذخاج بن بَعْقُوبَ وَلَدُ الْفَلَا يَضْنَعُ فَكُلُّمُ مُرْوَرُ قَالِيلاُ انَّ شَعَام لِينِي قَلْسَمُعُفَتُ تَفْسَّهُ بإينتيكم فاجعكوهالة ووجه وصاهرا اغطونا بناتك وتحل وابناتنا وأيموا مَعْنَا وَ الْأَرْضُ يَنَ الْيُرِيكُمُ فَاجْلِسُوا والمخزو إفيها وحوزوها وقال شخام ايْضًا لِأَيْبِهَا وَإِخْوَلِهَا مِنْ الْحُولِةُ الْمِنْ وَجَلَاتُ حظّاءِ بُكُن فَالْقَولُون لِي اعْظِي فكنرواغلى جدالمن والاعطاراعطا كُلْ تَعُولُونَ إِنْ وَاعْظُونِ لِإِدَارِيَةَ رَوْجَةً عَاجَابَ سِوَ الْمُعْتُوبَ سِنْعُامُ وَحَمُونُ اللهُ بِمَلِنَ مِلْ لَهُ عَسَّرِهِ لَنُهُ الْحُتَهُمْ وَاللِّيكِ

للخليفة دُنْيَا الرَّخُلْ مِنْهُا سَبِّعْنَهُ الْمُوحَدِّخُلاعِلْنَ المدينة وهرمنظانون وتقتلاك دَكِنْ وَحَوْرُ وَسَعُام إِبْدَ عَلِي السَّيْفِ قَتْلَا وَأَحَكَ إِدُنْيَا مِنْ يَنْتِ مِنْحَامُ وَكُورُ جُا وبنوا بمغوب دخلواعلى الفتلا وتخصوا المنديند مِن أَجْل تَجْ يُسِ أَجْرُهُمْ مُ وَأَخَلُ وَأَعَمَّ مُرْوِلَقَ رَهُمُ وَجَمَّ مِرَهُمُ وَكُمُ في للنديئة وماين الصّخراء وسَيَعُوا جِيعَ أَنَائِهِم وَأَظْعَالِكُ وَلِسَاءِهِمَ وَلَا الْمُ مَعَ سَايِرِ مَا فِي الْنُزِلِ مِنْفَالَ لَقِفُوبُ لشمعون ولبوي بقل تضعمان وأنتنكاني عِيْكُ سُكُالِ الْأَدْضِ الْكَنْعَالِيَةِ وَالْمُوالِيَةِ بِنِ وانابى رهط دى إحصاد فيحتم عواعلى

مساللؤك لغا فيخلسون في الدوض وَيَحْدُونَ فِيهَا وَهِي حِهِ الْأَرْضُ وَالمِنَهُ الا ما كريس ايديم وكنورج بنايم وَنُزُوجُهُمْ مِنَامِنَا لَكِن مِصَادِك يُطَالِعُونَ الريجال ويفيئه امغناه ويضار شغبا وَاحِدُ إِن عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مُخْتَنَبُونَ ﴿ أَلَيْسُ لَنَا مَوَّ أَمِنْ فِلْمُ وفناياهم وسليركم إيمه بانطالهم ويغيم المغناء فنبئع من حكوز ومن رشخام المديدة وكل من تحريج ومن بالمدة ويد فَاخِتَةًي كُلَّ فِي رَكُلُ كُمَّا مِحِي بَامِهُ مُنْ مِعِدًا فكأكان في البؤم التَّالِين وهم وجعوك ا عَاجَكَ شَمْعُون وَلِيوِي أَبْنَا يُعْقُونِ أَخُرِيً

الخليفة أَدُانِهِمْ فَكُ كَنِهَا يَعْقُونُ تَحْتَ الْبِطْلَةِ التي عِندُ اللس مِعْمَّ رَجَالُوا فَكَانَ حُوفً السِّعَالَى الْعُرُى البِّي حَوْلَهُمْ وَلَلْ مِظْرُدُورِ ا بَنِي يِعَقُوبِ ﴿ عُمْ عَجَا لَيْعَفُوبُ إِلَى لُوْ الَّذِي بِي الرَّضِ كَنْعَانَ فِي بَنِي أَبِنَ مُوَدِّكُلُ الْقُومِ الْدِينَ مُعُدُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ وَدَعُما المؤجع بين المتدالقاد تظاف المناك فكالفاف لداسته في ريد من وجد الجيد من كالت دبؤرا مرصعة رنقاء فكرفئت لسعان يَتِتِ اللهُ ونَ الْمُجْ مِعْ فَتُعَمَّاهُ مَنْ الْمُكَّامِ الله الله المن المعقوب المضاعنان مجيئين فكال إرام : فالركد وقال الله لد المنطق عن لا يَدْعَى أَيضًا الْيُمْرَكُ بَعْقُونَ بَالْ مُن إِبِالْكُونَ

وينفتان ونفورين أنا ويليبن فعالا الترابد بتخعك المختنا للفنص كمالنا من وَإِلنَّالنَّونَ مَنْ قَالَ لَلَّهُ لِبِعَعْثُوبَ مُ فَاصْعَدُ إِلَى بَيْتِ أَبِلْ وَأَلِمْ مِنَاكُ واصْبَعْ هُنَاكُ مَنْ عَالِمُوا لَجُلُ الْنَافِلُ الْمُعَالِمُ مِنْ فكام عيشو أجيك ففال بعفوب أفله ويسايلومن متعة الزيلوا الألهة الغركا التي مناينكر ، دُنطَهُ واوان لوا شابتك ونقوم فنصفن إلى بنيال وصنع مناك كالمتالية الخديدة يتوج سندر وكان بعي الظريق لبي سَلَتُ فَاعْتُطِ الْمُقُوبِ جَيع أَلَا لَكُهُ الغوكا البيَّ مَعَهُمُ الْمِثْلِ فِرْجُلْ الْبِي فَ

الخليغه

عَايِنَ هَدُ الْكُ إِبْنُ أَيْضًا فَعِنْ لَ حُرُوحٍ تَقْسِهَا وَ فُتَ مُولِقَ النَّمُنَاثِهُ البي حَزِيبٌ وَالبُّوهُ النَّاهُ بنيامين معتمانت اجالى كفينت في طريوا فران هي يكن لي المنطقة كالأنفاب يعنو مصطنه على قبرها الرهي مصطنة فالر رَاجِلِ إِلَي الْيُومِنُ مُمْ وَعُلُواسُرًا يِلُومُكُ عَمْرِيَكُ مِنْ مُثَالَ لِبُرْجِ عَيدَ لا وَكَانَ فِي سكن إسكار الحف تلك الأرض على ويد مصابح بالماسر بذائيه فسيم إسرايل وكان بنوايعتون إنني عشر بتوالب الواليس كم المفوت وسمعون وليوى وكفود العستاغار وكر بولون وكنوا كاجل يؤشف وبنيابين، وبنوايلها أمَا كُلْهِل

إنفك وسكاه إسرإيك ممتكا للتعكه أنا الْعَادِ رُ الْكَافِي الْمُ قَالَمُونُ وَيَكُونُ مِنْكَ المَدُورَون المَ وَوَعِيْنَ مِنْ صَلْمِكَ ملوكا والازضر العاعظيم الإبراهيم وَاشِينَ اعْظِيكَ إِيَّاهُمْ اللَّهُ وَلِنَسْ لِكَ يَعْلَكُ اعظ الأرض عم أرتعن المتدعنه والوض الذي حاطر له فيصب يعفوب تصبة مَحْرَحَنِثِ حَاطِبَهُ وَرَسَّرُعُلَيْهَامَزَاحًا قصت عليها ره فاء وسي يَعْفُوب دَلِكَ المؤضع الزيخاطبة الله فيدبيت ايل وَبِعُولِهُ وَرُسُرُ مِنَ إِلاَّ رَضِ لِلدُخُولِ فَرَالاً الكُلْنُ وَاجِلُ وَصَعِبُ ولا رُهَا اللهُ فَلَيَّا صعب وكادها: قاكن لها القايلة لاعابي

ابئة ابتعيل خن نبايوت، مؤلدت عاد العيشواليفا شؤياسمات ولدك رعوايل والقليبامًا وَلَدَتْ يَعُوشُ ٥ وَبِعُلام وَقُوْرَج وَهُو لا بِنُواعَيْسُوالَّذِيك فلد والدبأنض كنعان في أخذعبنوا بِسَاهُ وَيَكِيدِهِ وَيَنَاتَهُ وَكُلِ بِفُوسُ مِينِهِ وماستدينا وساير فعامه الوكاس جد الذي مَلِكُ فِي أَرْضَ كِنْعَانَ مُفْتَى إِلَى ارُض مِن إِمَا مِيعَعُوبُ أَخِيدُ وَلِأَنْ مَا مِ كَانُ ٱلدُّرِّمِنُ أَنْ يُقِيمِا جَمِيعًا وَكُنْ مِنْ اللَّهِ أرض سكنا بهاوان تعليما من الجوارة الشيها المنكن علبسوه فيجبل شراه علينكوهو الاخترة وهذا فالدعيشوا بالإجرين

حَان وَنَعْنَا لِي مُونِنَوا زَلْقًا أَمَد لِيَااجَاد وَالسِّينِ هَوُلا بِنَوُيعَةُوبَ الَّذِينَ وُلِدُوا لدُ فِي فَدَّانِ الرَّامِ مِنْ مُعْجَالًا يَعْقُوبِ إِلَّى الشحيَّ أَبْيد الْي مريحَ مَذَ الرَّبع فِي حَنْرُونَ، حَبَنُ سَكِي إِزَاهِيمِ وَالْمِعُقَ وكانت أيام إسعو ميدو كانين سنة المُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لتبلخا وسبعان أيام وود فالمعيشوا ى يَعْقِوْب إِنَّامُ الْفَصْ [النَّاسِع والتكثول وهذا الايعيشوهوالأحمر عَيشو تَرُونَ إِنِيمَا مِن بِعَاتِ كَنْعَالَ عادابنت آيلون الحني واهليباما ابنة عنابث صبعون للوي وباسمات

صنبي يد وعننام صنديك وعَالِيق أليق هؤلامتا وبدالينان فأرضادهم مَوْمُ لِبُوعادا وَهَوَلِا بَتُوَيَعُوا بِلِي عَلِينُو احد صنيدين زارح صند بد شامنويد مراصنديد مولامناديد رعوايك في أرْضِ الدُوم بوَهِم بَنُومًا سِمَات بَوْجَةً عَبِسُو وَهُولًا بِنُواهِلِياما زُوْجَهُ عَيِسُو بغوش صنالها والعلام صنابيل وفؤرح صند مؤلاصناديد اهليباما إنه اعنا زوج اعيشوهوا بتوعيشه ومؤلا صناديدهن وهنم الاحر بوك وَهَوُ لا بنو مسَاع والوبي سُكُان الْمُرْضِ الْمُطَان وسُنُوبَال وصيعو

فيجك شراه هذه إسما أبيع عيسو البغارين عاد اروجه عيشوريغوايل ابن باسمات زؤجه عيشنو وكان ب ليفار يتمان واؤمام وصفو وعنعنام ف فِنالَ وَمِنْنَاعُ كَانَتُ سِيرِيَّه لِلاليَفَازَانِ عِيشُو وَكُنْ إِلْهُ الْمُفَازِعَمَ الْيُونَ، هُوَكَاإِبُو عَادَارُوجَهُ عَلِشُوهُ وَهُومٌ إِبْنُورَعُوالِ الحت وزارح ومنها ومزايه هؤالكالا بني باسمات رو جدعيسو وهو لاكافرا بنى اهليباما إبنة عنا إلينة صبغون ن وجهد بنو وولدك لعبيثوبعوث وبعلام وفورح وكفؤ كإرصناديد بنعنش بنواليفاز بلرعبسوبهان صندبد وكؤرج

لخليقه

عُوصُ وَارَانُ وَهَ وُلاصًا دِيد للوري لوطان صنديله وشوبا صندب وصَنِعُونُ صَنْكِ يِلْ وَعَنَاصَنْكِ يِلْ وَ بَسْوُل صَنْلِيل وَالص صَنْل يلا وجيسنان صنديد للالصناج بيرهن في ارض ساع بروه و الإالمالوك لأنان مَلَكُوا فِي أَرْضِ الْحُذَوَمِ وَعَالَ أَنْ عَلَكُ لِلَّهُ لِبَنِي أَيْسُ إِلَى مَلَكُ بَارُوم بِالْعِ بَنَ الْحُورِ والمنفرينية ومخاياه فالمات ماك وُمُلِكَ بَلُلَهُ يُونَابُ بن وَالْحِرِمِنْ بصي مُمْ مَاتَ يُومَابَ وَمُلَكُ بَكُلُهُ حُوسًامُ مِنُ أَرْضِ الْبُمُنَ ثُمَّ مَاتَ حُوْسًامُ وَمُلَّكُ بدُلَةُ هَدُ ادبَى بَكُ ادُ الَّذِي تَعُالَمُنَّا

وعنا وكذيشون وأبسن وديشان هُوْ لِإِحْمَادِيكُ الْحُورِي بَنُوسَاغِيرُ فِي أَنْضِ الْحُومِ، وَكَانَ بَهُولُوطَانَحُونَ وهيامن والخن لوطان عناع اوفولا بنؤشوبالعكؤان وماناحت وعيال سُفُو وَالْوِيَامِ وَهُولُادِ بِنُوصَيْعُونَ \* وابا وَاغْنَا وُوعَنَا الَّذِي أَوْجَدُ الْبِعَالَ مِيُ الْبُرَجِينَ كَانَ يُرْفِعُي جَيرِصَيْعُونَ إبيد وهو لا بنوع الدويسون وأهليا إِنْ نَعَادُ وَهُوكُاءِ لِنُودَ لِشَانَ عُوسَ والوال مخدال والشبان ويبثران وحران هؤ لاينوائم المان فَيُ اعْوَال وعَفَّان هَوُ لِإِذِ إِنَّا وَتِنَّانُ

منديد وَعِبْرَامِ صَنْدِيد مَوُكِرِمِسَادِيد الأنمرين في سَاكِين في أنض حويرهم مُوعَيْسُوا إِنَا المحريين الْمُصَالِ الاربغون وسكر بعفوب في الرض مُخَامِيَّة ارْسِهِ فِي أَرْضِ كَنْعَالَ " وَهُلَامِهُ عَالِيدُ يَعْقُوبُ بِوُسُعَ لِأَنْ سَبْعَ عَسْرَةً سَنَة كَانَ بَرْعِيْ لَعْنَمُ مَعَ إِنْحُونَةُ الْوَهُو فنجَعَ بَنِي كُمُا وَبَنِي لِمُنَا مَرِكِ أَبِيدِ وَأَنِّي يؤسف بشناعة رويدالة أبيم واينها الْحَبُ بُوسُقُلُ كُثْرُمِنْ جَمِيع بَيْبِهِ وَلِأَنْدُانَ عَبِينُ حَبِيا الْعُصَنَعُ لَهُ لُونِعِهُ دِيبًاجٍ مَهُ عُرَايُ الْجُونَةُ الْنَاآبَاهُ مِعْتُهُ الْكَابُرُفُ جبس الحوته فالمنفضوة وكم يستطبهوا

بى جَعْرًا مَان عُولِيْم مَن بَيْرِعويت مُمَّاتَ هَدُّ وسُومَلُكَ بَلَ لَدُشَمُلا مِنَ مُسْتَرِيعًا مُمْ مُمَاتَ شَكْرُهُ وَمُلَكُ مِنَ لَهُ سَاوِف ل من حبية النهرة مُرَجات ساوول ومَلَكَ بَدُلَةُ بَاءِ إِجَانَانِ الرَّعَنْيُولُ عُمُّ مَاتُ بِاعْلَ مَا نَالَ بِي عَنْدُونُ وَمَاكَ بَدُلُهُ هَلُ الْهُ وَ إِنْمُ تَ زِيْمِهُا عُوا و أَسْرُ وَفِجُهُمْ صيطها بل بنك مظر بديث ماوالده وهوكل الشكاصنا وبال عبسكوا لعسنا يرجم و مَوَ اضِعِهِمْ مِأْسُمَا وَعِيمَ مِنْدِلْهُ وَعُلُوا صَنْدِ بِلُ ويتيب صَنْدِ بِلُ وَالْفِلِيلَا صند بد ويركضنديك وفينوب الريد فقنا فصئن بدء وكبيصارصنال بلاوسنديال

فلسُّعُدُ لَكَ عَلَى الْأَرْضِ عَمَّسَدَةُ أُو خُوسَةُ وَأَبُوهُ حَفْظ الْأَكْثُرُ الْمُثَرِّ الْمُتَرِّمَةُ فِي خُويَهُ لِرَعْي الفنيم أبيم وفي المار المترق بعنك إليم تعالً ليَمَانِلا عَالَلُهُ الْمُضِ الْمُطْوْسِلُامُهُ الْجُولِكُ وسالامة العنم ويرة إلى المتو فبعنة مِنْ عَوْ بِحَرْول قَا يَى مَا لَكُنْ فَ فَوَجَلُ فَ مَ جُلَّ مُنَاكِّمُ فِي الْمُعْدِرُ إِنْ مِسْالُمُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ ال قَالِلَّا عَامَطُلْبُ فَعُقَالَ أَنَّا أَطْلُبُ الْمُحْكِثِ الخبروب إن من يُزعُون منعَالُ الرَّحِلُ فَي وعلوارس معتاه وبعضهم بعوا منضيا دُونَانِهَا مُنْجُد بُوسُفُ عِينَ الْمِحْوَدِ بُوسُفُ عِينَ الْمِحْوَدِ بُونِدِينَا بِلُوعَالَ مُورَةً وَهُ وَيَ الْمُعَالِمُ وَفَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَفَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْرَبُ إِلَيْهِ مِ عِنَا لَمُوهُ لِيعَنَّا وُهِ مَعْنَالُ لِيَّكُولُ

مُعَاطِبَتَهُ إِسُلامٍ مَعْمَرً أَنَّ يُوسُفَ رَامِي مُ وَيَا فَا خَبْرَ إِخُونَهُ فَارْدَ ادُوا أَيْضًا سَالْمُلُهُ فَقَالِنَا شِيعُوا الْأَنْ حَلَيْهِ الرُّوْمَا الَّتِي رَّأَيْهُا وَالْنَاكُما عَدُورُ حُورًا إِلَى وَيَسْطِ الصَّحْرُ الْوَكَالَةُ جُرْزُين قَامَتْ عُنُ التَّصَلِينُ وَكَانَ جُرْدُكُ تخيط بعا وتتنج ك بخرات فقالة إنحون أملكا بأك علينا اؤسلطانا يعسكظ علينا ومن ادواايُّف اسْنَاة لدُعلا إَخلامه والدُ اتنعنا رُونيا أُخرى فَعَصَّها عَلَا إِخْوَيْلِا وَقَالَ رَّأَيْنُ أَيْضًا مُوْيَاكَانَ السَّمْسَ عَ الْعُمْرُ وَإِلْعَدُ عَسَركَ كُلُّ الْجِدُ ون لِأَ مُحِكَتَبِهَا عَلَى لِيهِ وَعَلِي إِخْوَيْدِ فَرُجُرَكُ الْبُونُ أُوكًا لَ لَمُ الْمُلْكِ الرُّونَا الِّبَي رُأَ يَنِكُلُهُ هَلْ يَجِي كَا وَٱلمَّكُ فَلِيْرِكُ

عُمَّلَةٌ خُرِنُوبًا وَتَرْيَاقًا وَيَلُوطِهِ وَهُمْ سَلِمُونَ لعيدروا والكاليال المصافقال تفوقا لإخوتد ماالطع يخان تشال كالانفظى دَمَهُ الْمُضُوافَنَدِيعَ لَمُ لِلْلِيمَا عِلْلِينَ وَيَلِي بَ لانتظش بدرائة الخونا كلغ عام فتمم إجونة وَجَارَ أُولَيْلَ الْمُدَينِيُّونَ الْيُجَّالِينُ فَيَ لَوْ الْمُعَالِينُ فَيَا بؤسف والضعك وعجر الخسه وتاعوا يؤسف الإسماعيلين بحشر وفارة الغا بيُوسُفُّ حِمْرِثُمُّ وَجُعُ وَالْحِينِ إِلَى الْجَاتِ عَلَيْهُ لسن يوعلن و للنت مند ر فيا بد ورجع إِلَّى الْحُوْرِيةِ مُعَالَ الْوَكُدُ مَفْقُودُ كَا ثَكِ إِلِّي الْمِنْ أنضي في من أُحَلُّ و النَّامِلُهُ الْوسَفُ وَكُفُّوا يَعِيَّا إِلَى الْمُاعِرِهِ وَعَشَوا التَّوْمِيمَةُ وِالْمُ

لأخيه هود اصاحب الأحلام جابيا ، قَالَ أمضوالنقتكة ومنظرجة فيأخوا الأميابر وَنَقُولُ انَّ وَحُمًّا رُحِيًّا أَكُلُهُ ﴿ وَرَٰدِهِ مَا يَكُونُ من الحلايد فيم واوين تخلصة من أيدجم وقال لانقنالة سالم قال لئ مَ أَوْمِن لَانَشْفِلُو الْمُمَّاءُ أَطْرَحُوهُ وَ هَلِيْ البيرُ إِلَى فِي الْبَرْجَعُ مَنْ وَاللَّهِ مِنْ أَنْكُ عَلَصْدُ مِنَ أَيْدِهِمَ وَيَرَدُّهُ إِلَى أَيْدِهِ مُفَى أَ يوسف لل اجويد وشكوه نؤيبت الدياج التي عليد فالخذوة وظرحوكاني الحت وكان للنب فارعًا لشرفيه مَامَّء مُمَّ جَلَّو اللَّهُ عَلَى خُبْرًا فَرَا فَعُواعِبُونِهَ فَيُظُرُوا فَلِهُ وَالْمِدُوا الْمِفْلَةِ النماعيليين بحاية مريطفادة وجمالكم

عدلاي فراي هناك كوداينت رَجُ لِكُنْعُ الْمِنْ الْمِنْمُ الْمُنْعُ ثَنَّ فَعُرْقَحَ بِصَادَدُلُ إليها تحكك وولكت ابنا واستنهعير وَحَلَتْ البِصَّاقِ وَلَدَتْ إِنِنَّا وَاسْمَيْتُهُ أُوْمَانِ مِن وَعَادَتِ أَيْصًا فُولَكَ فِ إِنْنَاوَ أَسْمَتُهُ سُبلاه وكان في كوروب حين ولد منه مِنْ الشَّخُانُ بَعُودُ إِنْ وْجَالًا لِعِيرِيكُمُ الْمِيمُ تامان وكان عيربكر يقود اردياامام إِلَىٰ وَجَدِ أَحِيكَ وَإِنْكُنَهُ اوَاحْ لَسُلَا فِيكَ الْحَدِّلِ وَنَا لِلْفَقِلِ الْعَلَىٰ الْمُعَلِّمُ الْ الله مَا وَمَالِمَ أَوْ مَا لَمَا مَا مِنْ اللَّهِ فِي الْمُعَلِّمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّه المَعْلِمَ أَوْ مَالِمَ أَوْ مَا لِمَا مُعْلِمَ أَوْ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللّ 

وكعَنُوا تُونِيهُ الرِّيبَاجِ يَوْصَلَت إِلَيْهِم وَقَالُواو جَلْ نَاهِ مَذِعٌ أَنْمَتِهَا هَلْ هِي تُوتِيهُ البك امركا عائنه في اوقال هي تؤيية ابنى و ختر ردي أكلة ، فريسه افترس بوسف وتحرق بعقوب ينبا مد وحك مَسْعًا عَ حِقُورِيدِ وَعَوْرِيدِ وَعَوْرِيدِ وَعَوْرِيدِ وَعَوْرِيدِ وَعَوْرِيدِ كِتِيرَةً ، وَقَامُ جِيعِ بِنِيدِ وَبُنَاتِهُ لِيُرْفِهُ فَانِي إِنْ يَنْعُرُ وَ وَقَالَ بِلَ فِرِلُ الْجَلِيقِ الالجيم حوريا ، مَنْ مَنْ الْوَقَاقُ الْلَالِينَ كاعوة في من المعوطية الرجاح مرويون ويسراس إبن الفط على الحادي وَالْمُرْبِعُولِ وَكَانَ فِي وَلَكُ الْوَفِتُ ول عود الراع المحويد فال الحالي الم

الخليقة كالكالم المناع المأية وقَالَ هَا إِي الْأَن الْجِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ يعلم المُعَاكِنَة فِعَالَتُ لَيْمَا تُعَطِينِ ثَيْ تدخل إِن عَالَ أَمَّا ابْعَتُ جَذِي مَعْز مِنَ الْعَنِيرُ، قَالَتِ اعْظِينَ هِنَا حَيْرُ لَتُعِتْ عَالَى الرَّعِنُ الَّذِي الْخُطِيلُ فَعَالَتُ عَالَكُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَةُ عَالَكُ اللَّهُ اللَّهُ وُرِنَارَكَ وَعَصَاكَ الْبَيْ وَيَدِيكَ وَأَعْطَاعًا ودخل النهاوحمك وبعيام عامن فقك وَسُعَتْ خِمَارُهَاعَنْهَا وَلَيِسَتُ يُبَابَ سُمُلِهَا وبعك يمود اجدى المعكز بيليضاحيا العَدُلايِ إِيانَ عُدُ الرَّهُنَ مِي الْأَوْلِيَ الْمُعْنَ مِي الْأَوْلِيَّةِ الْمُعْنَ مِي الْأَوْلُ فلن بجد ها و فنكال رجال عضيع كالله ائن المنعَهُ اهيءَ عينيتان عَلِي الطِّريقِ ا

عَامَاتُهُ أَيْضًا فِقَالَ مَهُودَ الِتَامَازُكُنَيَّهُ اتخلسي زملة في ينب أبيك إلى أن كمبر شَيلًا أَبِنِ لِأَنَّهُ قَالَ لِيَكُلُّ مَوْتَ الْمُوالِيْطًا كإنوريد ، فتُصُرث تامازو جَلْسَف في يُبَرِ المِيها وعَمْ كَثِرَتِ الْأَيَّامُ وَمَالِثَ أَوِبْنَهُ شوع مُ وْجَهْ مُحْودُ الْمُولِكُ أَي مُودُ اوْسُعُهُ والى جازي عنم دهو وحيراصا جيها لعثابه إِلَّ عَلَا مِنَّا مُا مُعْبَرُتْ عَامَا رِوَقِبِ لَ لَمَّا مِوْدًا، خَنُونَ صَاعِد إِلَى مَنَات لِمَعُرُعُمُمُ وَمُرْعَتُ بيتاب ترملاعنها ونعطب بالخارونيعتن وَجُلْسَتْ إِنْ عَالِبِ عَيْنِيرِ الَّذِي عَالِطِرِيقَ مَنَافَ اللَّارُآتِ أَنْ سَبِلَافَدُ كِرُو وَفِي لَا يَخْفِلُ لدُرُوْجُدَة ، فر الْهَاعَصُودَ الْحَسِيمَا تَلْإِيدُ الْمَالِيَا

يَعُدُ أَيْضًا بَعِرِهُمُ الْمُؤَكَّانَ وَقُتُ وَكُدُ مِنَّا فايدابنو أمنن فج بظنها فعندوالادها خَرَجَتْ بِلَهُ فِي الْخَارِبِ الْقَالِلَةُ قِنْ مِرْا وعَعَالَ مُدْعَلَى عِلِيهِ وَقَالَتْ هَذَا لَحْتَحَ اوَّلاً: وَمَ دُمِنَا فَكَنَحَ أَخُوهُ مُفَالَثُ لم لغرت عَلَيْكَ لغرة ودَعَتْ البِيمِة الزص وبَعَدَ وَاللَّ حَرْجُ الَّحِوْمُ الَّذِي على بديد الغرمنزة اسمئنه زايخ الفصل النَّابِي وَأَلِمٌ لَا يَعُونَ وَيُوسُفُ الْفَيْطِ مِصْنُ افَاسْنَارُ اللهُ فُوطِيَا زِخَادِم فِن عُول رَبُيسُ السّيَافِينِ مَجَلِّيمُ صُرِي أُمِنْ يَكِ الانتماعيلية الذين حدروة إلافئاك فكان اللهُ مَعَ يُؤْسِنُفَ مُ وَكَانَ رَجُلًا مِعْنَا

قَالُوامَاكَانَتْ مِمْنَا مُنَعِد فَرُجَعُ إِلَى لِعَودَا وَقَالَ لَنُ أَجِدُ هَا وَيِجَالُ الْمُؤْضِمِ قَالُ الْيُسْ مَاكَا نَتْ حَمْنَا مُنْعَمِدُ ثِوَفًا لَ يَهُودَا نَأْخُذُ لَمُاكِنُلِا تَكُونَ مِنْ الْمُودَاقِدُ الْرَسَلُ مَلًا للجدي وأنت أن يجدها: ومضب مُلْنَهُ أَنسُمُن فَاخِنَ تَصُودُ الْفَيلُ لَهُ دَنيَ عَامِادُ كَيْنَالَ وَهَا فِي خَلْمِلْ مِرَالِيَّا اللَّ قَالَ عَفُودُ الْحُرْجُوهَ إِلَيْ وَيَنْ يَنْمُا فِي مُخْرَجَةِ لِعَنْتْ إِلْ مِينَهَا قَالِلَةً مِنْ الرَّجُلُ لِذِي لَهُ هَوُلَا أَنَا حَامِلٌ مَعُ عُلَابًا أنبت الألئن حكد المناعم والزنازوالنفأ كالنبي المتوك إفرقال فالمفدلت أكبر مِني عُورُ فِي لَيُ اعْفِطِهَا لِسَيلًا لِينِي وَلَمْ

رَفَعَتْ امْرَأَهُ مُوْلَاهُ عَيْنِيْهُمَا إِلَى يُوسُفَ وَقَالَتْ صَاحِعْنِي فَأَيْنَ ، فَقَالَ لِرُوجَ فَ مؤلاه يدهود المؤلائ لابغيث ميعماف المنول ، وجب ما له فك جعلة في بري ولنس في ملك الميني أعظم من قرابعد عَبِي سَيانُ عَبْرِكِ لِأَنْكُ زُوْجَتَهُ وَلَيْفَ أضنع مناي السَّيِّكَة الْعَظِيمَة وَالْخُوطِي بلد وفيما هي عَلَمْهُ يُومُ فِيُوم الله المُناسِمَة بنه البرفل جابها ليكون منهاء وكان الإسطاع اليوم ودكالليت ليضة صنعته ولريكن رجل من ريخ اللبينت مُنَاكَ، فَضَبَطَتُهُ لِتُوْبِدِ قَالِلَةٌ ضَاجِعْنِي فَتُرَكُ لَوْ بِدُنِي بِدِهَ اوَهُرَبُ وَحُرَجُ خَارِجًا

وكان في يتب مولاه المضري فرائي مُؤكرة الاللهُ مَعَدُ الوَجِيعِ مَا يَعِمُ لَهُ مُجِعِيهُ اللهُ فِي مِيلِهِ اللهُ فِي مِيلِهِ اللهُ فِي مِيلِهِ اللهُ فِي مِيلِهِ اللهُ وَمُعَلَّمُ اللهُ وَمُ حظاء عنده الماسخة كمدوق كله على مَنْزلده وجُعَلَجِيع مَالده فِيلِه وكان منذ حين وكله علىمنوله وعلى جَمِيح مَالِهِ و بَازَكَ اللهُ بِيْنِ الْمُضِي الْمُضِي الْمُضِي الْمُضِي الْمُضَالِينَ الْمُضَالِينَ الْمُضَالِينَ الْمُصْلِينَ الْمُصَلِينَ الْمُصْلِينَ الْمُصْلِينِ الْمُصْلِينَ الْمُصْلِينَ الْمُصْلِينَ الْمُصْلِينَ الْمُصْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُصْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِيلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُعِينِ الْمُسْلِيلِينِ الْمُسْلِيلِينِ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِيلِين ربسبب بوسف ٨ وكان بركة الله بي جبيع ما له بن المينت وَفِي الصَّحر الم فَتَرَكُ جميع ما له بيك يوسف وكل بغرف مَعَهُ اللهُ الْأَبُو الْذِي يَاكُلُهُ وكان بوسف حسر الجلية ي حسن المنظرة وكمأكان بغدر حكوه الحظوب

يؤسف مولاه ودفعة إلى لتحن محنث مُعْتَفَ إِلَا لِكِ مَعْبُوسُونَ مُعَافًا مُرَافِي الْبَعْرُنُ وكان الله مع يوسع وأمال إليد فضله ورَّزَ قَدُ حَطَّاعِنُكُ رَبِيسِ البِّعِنْ عُبُعِلَاكُمْ الِبِّعْنَ فِي يَدِينُوسُفَ جِيعِ الْسَعُونِينَ الَّذِي فِي التغن موجيم ماكا بؤايضنغون فناك هرو كان صَابِعُ الدوريُيس البيخ ماكان يري كل مَاكَانَ بِيدِ يُوسُفَ يُؤِتَّ السَّكَانَ مَعَدُمُ ومَا كَانَ يَعْمَلُهُ فَاسْتُهُ مُنِيْعِينَ وَكَانَ نَعْدُ مُلِكُ المنظوب والمخطأساني مَلِكُ مِص والْمُتِنَالُ إِلَى سَتِيْلِ هِا مَلِكَ رِصْرُهُ فَسَعَظُ فِرْعُونُ عَلَى كِلْيُ حَادِمَيةُ كُرَّيْسُ السِّفَاهُ وَمَ يَكْبُلُونُ أَ

وجعلهما وجعيط ومنابل تتيسل الشيافين

عَلَيًّا رَأْتُ أَنَدُقَلُ بُرُكُ نَوْ مَدُهِ يَكِمَا وَمَهُ دعت بأغل ينزماوكالت لم مرانظرواجانا يرَجُرِل عِبْرَا بِي لِيَلْعَبُ بِيَا أَتَا بِي لِيُفَاجِبِي فناذبن بصوت عظيم فأتا تبعي ف رَفَعْتُ صَوْبِي فِعَادَيْنَ أَثَرَكَ نَوْبِهُ جَابِي وَهُرَبُ وَخَرَجَ تَحَارِجُا الْوَأَقُرُكَ تَوْمِتُهُ جَابِنهَا الأَأْنَ دِعَلَ وَلَاهُ إِلَى مَنْ لِهِ الْمَ ففالت لديه والمراك الخطوب وأتاب الغا الغنزاين لذي جبنه ليلغن فأتا مُ هُعَتُ صَوْبِي وَنَادَيْتُ فَتَرَكَ ثُوْ بِهُ جَابِي وكالحك فاراء فأتاسع مؤلاة كالمرودة النبي قالته لتم الم ما ما الخطوب البدي صنع في الكالشنك عضبه فاحد

افي مَنابِي كَانَ أَمَا بِي كَنْ مَهُ \* وَفِلْكُرْمَةِ لْلَنَهُ قَصْبَانِ مِ وَهِي كَافَرَ عَتْ وصَعَد نوًّا رُهُ الْمُوالْمُ وَلَنْظَهِمَ نَعْنَا قِيلُ هَا عِلْبُكَا اللهِ وكاس فرعون يويه على المعن المعن المعند وعَصَن مُدُ إِن كَاس وَمَعُونَ وَجَعَلْتُ الْكَاسُ فِي كُونَ فِرْعُونَ أَ فَقَالَ لَهُ بُوسُفَ مِكَ القُلْسِيرُةُ المَّلِكَةُ القُصْبَانِ فِي عَلَيْهُ أَبَامِنُ إِلَى عَلَا نَهِ أَبَامِ يَرْفَحُ فِرْعُوكِ رُاسُكَ، وَيَرُدُكُ إِلَى مَنْزِلُكُ وَجُعُلُ كَاسُ فِرْعُونَ بِنِي بَيْنِهِ كَالْمِلْلِكُولِ الدكنت ساويه الماذكري معك عِنْدَ مَا عَنِينَ إِلَيْكُ مُوَاصِنَهُ مِنِي نَصْلًا وَاذْكُورِينَ عِنْكَ فِرْعُونَ وَالْمُو جَيْ

بفي التعزيجين كأن بوسف محنوس فكأل تَيْسُ السَّبَّا فِينَ بُوسُفَ بِهِمَا لِمُعَالِمَ مُمَادِفَأَقُالًا أتاماو لغفط وفرا بالكاها رؤياء ك وَاجِدِ مِنْهُمَا رِمُفْرَدِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاجِدَةٍ ، وَكُانَ جلم كُل واحد حسب تفسيره السّاني والمنتار اللذاب للكاب مضراكا أسوراب اقى لىتىخىر ، قىكخل النيحا بۇسىف بالعكام قرُ اهْ المُعَلِيبِ وَمَسَا لَكَادِي مِنْ عَلَا الْمُعَادِي مِنْ عَلِي الْمُعَادِي مِنْ عَلِي الْمُعَادِي اللذين معكف في جفط ينت مولاد عقايلا مَا يَالَ وَجُومَكُمُ كُرِدِ بِنَدُ الْيُؤْمِرُ عَالُو إِزا يُنا مُرِوْيًا وَلَذِ مُفَتَى أَفَالَمُمَّا يَوُسُفُ أَلَيْسَ التَّفَاسِيرُسِّدِ "قَصُّوهَا الْإِنَ عَلَى " فَعَصَّ نَيْسُ السُّفَاةِ رُوْ بِالْمُعَلِيوُسُفَ قَاعِلًا وَأَبْ

الفلينة مَثْنَرِيًا لِكِرِّعْ بِيدِ إِلْهِ الْفَكْرُ رَبِّيسُ السَّقَاةِ وتديس لغبارين وسطعيب فافرة كالميك السَّفَاةِ إِلَى سَغْيِهِ أُونَاوَلَ وَعُون حَاسًه وملي ويدل لخبارين كافستركما بوسف وَلَىٰ بَذِلْ رَبِيسُ لِسَعُافِ يُوسُفُ وَلَسِيهُ إِلَا اللَّهِ الْوَسُفُ وَلَسِيهُ إِلَّا اللَّهِ مَعَيْمِرِ الزَّمَانِ حَوْلِن رَايُ مِنْ عَوْل كُأْ تَهُ وابعث على ليتان وقل صعيد من النيل سَبِ بَعُرَاتٍ حَشَمَات المنظرو حَيْمًا بِ اللي مرعت في القط وكاستع بقراب الحر قُلُ صَعِدَاتٌ وَرَا هُنَّ مِنَ النِّبِلِ فَرَيْعُ اللَّهِ الْمُ اللِّيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا المنظر وَدَقيقَاتُ الْعَيْ وَوَنَقَمْرَ جَابَبُ البُعَراتِ لِحُسنَاتُ الْمُنْظِ الصِّيعَاتُ بُنَّمُ استيقظ فزعون غمت المرئايية فرايكاك

مِنْ هَذَا الْبَيْتِ لِلَّا فِي سَرْقِينَ سَرْقَدُ مِنْ أرض الغيرانيتان وهمكنا أبضا لمراشخ سَيًا إِذْ جَعَلُونِ فِي الْحِيْبِ مِنْ أَي رَبِّيسُ الخُبَّانِينَ اللَّهُ قَالْ شَبَّرُ حَيِّلًا المُفَالِ لِيُوسُفِ رُأِيتُ أَنَا أَيْضًا فِي مَنَا أَي كُانَ عَلَتْ مِسْلَالْ حُوارِي عَلِي رَائِسِي وَافِلْتِلْهِ العُلْمَا مِن جِمِيع طُعُالِمِ فِي عُوْنَ مَانِطُهُ الختار والطنزة كله بن السّلة بن الي النِّين؛ قَاتِّحًا مِدُ يُوسُفِ وَقَالَ هَلُ الْفَسِينُ العُلَاثُ سِلال مُلْتَدُ أَيَّامِ فِي مَدْ بِعُدُ مُلْتَاةً أَيَّا مِرِينُكُ مَن عُوْل رُأُسكُ عَن بَلَ نِكُ ويصلبك على خشرة فيامكل الطير كخبك وَكُانَ بِي الْيُومِ النَّالِينُ بَوْم مَوْلِدِ فَرَيْ

رُوْ يَاكُلُ وَاحِيدِ حَسَّبُ تَغْسِيدِ هَا مُؤَكِّلُ هُنَالُ مُعَنَا عُلام عِبْرَابِي عَبْدُ لِوَيْسِ لِلسَّيَّا وَيْنِ فعَصَّيْنَا هُمَا عَلَيْهِ وَكُنتُمْ هُمَا لَنَا مُفَعَسِّرُ الْحُلُ مِنَاحَسْبُ رُوْيَا هُ مُوَكًّا فَمَتَّرَلُنَا جِكَالِكُ كَانَ وَدَينِ الْمِلْكِ إِلَى لَيْهَ وَصَلَّبَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فبعث فرعون فك عالنوسف فأحضر وفرت الخبي كاختلق والدل بيابة وفاعل الحابي بِرْغُونَ الْ فِي عُونُ لِيُوسُفَ مِنْ الْ رًا بنك مُ وَيا وَلَسْرَ لَهُا مُعَسَّدُ وَقَلْتَ عِنْ عَنِكَ قَوْلًا اللَّهِ إِذَا سَمِعْتَ رُقِينًا فِسَرْجُكُمْ فَاجَابُ يُوسُفُ مِنْ عَوْنَ فَالْمُلْالِهُ وَكُعُبُ الله ورعون بالسَّالا هِورَهُمْ كُلِّمَ بِدِعُول وُسُف قَاعُلَا وَأَيْتُ كَا يَتَحِي وَاقِعَتْ عَلَى عَاظِي النِيّرِكِ

سنبع سنابلطكعن في قصبه واحدة كات جِيِّادُنهُ وَكَانَّتَ سَبْعُ سَنَا بِلَ جِقَاقٌ مَضْمُ وبَلَّةُ ربيج الشَّرْرِ فَكَ بَنَانَ وَرُاهُنَّ عَبِمُ بَكُعَبِ ستبع السَّنَابِلَ لِلدِّقَانَ سَعِ المسَنَابِلَ الْعُمَات والمتثليتات بمم استينع ظفر عون فارداه حلى فَلَمَاكَانَتِ أَلْعُنَدَاه كَرِبَتْ رُوحُهُ الْعُنَكُ ودعا بجيم سخرة مضرب وجميم حكالمان فقص عليم فرعون رؤناه والكويكن بممر مرزفس هالغ عون فيكار رئيس السفاة ؚفرْعُونَ وَقَالَ إِن لاَ ذَكِرا لِيُؤْمَرِ حَطَّاي مُ مِنْرْعُون مَ ظَاعَلِ عَبْدُ بِهِ مُقَعَلِي فِي حِنْظِ رَبِّيسِ السِّيَّا فِينَ الْمَاوَدُ بُلِسُ الْفَارِدُنُ مُنَ أَبْنَا حِلًا فِلْ لِهِ وَاحِدُ فِرِا أَنَا وَهُوَ رُلَالْنَا

بريج السَّرْبُ قَلْ تَبُثْنُ وَرُأِهِنَّ \* قَبُلُغُتِ وكأن قَدْ صَعد مِن النِّيل سَبْع بعَرُ إِن صَعَالَ السَّالِ لَلْهِ مَانَ سَنِعَ السَّالِ لَلْحَالَةَ اللغرجسنات السنبذ فرعت بى الفرط وكال وَقُلْتُ لِلسِّمْ فِي قَلْمَ مُخْرِرُونِي وَقَالَ بِوُسُفَ سَبْع بِعَدَاتِ الْحُرِقَلْصَعَدَتْ وَرُأَهُنَ لغزغون حلم فزغوت واجلهو النبك هِنَ الْأَقِيعَاتِ الشَّهِ حِلُّ اورَقِعَات سَيَصْنَعَهُ اللَّهُ الْخِبْرِيدِ فِن عَوْنَ سَنْجَ الْبِيْنَ الْتَ الكويدل أزائتهم منأن في يحييه أرض الجياد سبنع سنين فين ، وسنع السِّنالِلُ مِصْلَ عَ قَأَكُلِبُ الْبِقَدَاتِ الرَّقَانَ الْسَيْعَا الخيادستع سنان هن حليه والما سنع التعرات الأول الصعات عكات كالم وسنبع البغرات الرقاق العبيحة الصاءبه إِلَى مِنْطُورِهُ الْمُؤَلِّنَ الْمُؤْمِنُ الْمُهَا قُلْ دَخَلْتُ وراهاسبع سنبائه مي عوسبع السَّنابل إلى بُطُورِض ، وَمَنْظرَهَا فَيهِ مُا كَالَ الرقيقات المنضر وبديرج الشرق تنعشني المُحْلِيدُ عَلَيْهُ السِّنْ يَقَطُّفُ عَمْى زُالِتُ رُولِانِهُ جوع ، وهوالقول لذي يلك لغ عون كَانُ سَنَعُ لَهُ الْمِلْ صَاعِدًا إِن فِي قَصَبَ إِ الدِي سَيَصْنَعُ لَهُ إِنَّالَةُ أَزَّالُهُ لِفِرْعُونَ • وَاحِدُ فِي مُنْتِلِياتِ وَحَسِنَاتِ رُوكَانُ هِيُ ده سَبْع سِنِير البِيهِ اللهِ اللهُ عَظِيمٌ ستتع سَنَا بِلَ يَحَيْفَانِ دِعَانَ مَضُرُوبِكُ

بِي الأَرْضِ لِيَسِعِ سِرِي للنبي البَّيِ يَكُونُ افِي ارض مض وكالمنعظم الأرض الخوع المعسن كلمه عِنلَ فِي عُولُ وَعِنْلُ عَبِيلِ الْمُعِيلُ الْمُعِيلُ الْمُعِيلُ الْمُعِيلُ مُنَ فَالْ يُزعُونُ لِعَبِيدِ فِي مَلْ يَجَدُمُ الْمُ رَجُلْ فِي درُوحُ الله مِنْمُ قَالَ فَرْعَون لِوَسُفَ فَعَلَى مُاعَرُفِكُ اللَّهُ جَبِي هَ زُولُ اللَّهُ حَجِيمٌ مِثْلًا النُ تَكُونُ عَلَى يَدِينِي مِ وَإِلَى فَوْلِكَ يَنْقَادُ كُلِّلَ سُعْبِي الدُّرْسِي أَعْظُرُ مِنْكُ الْمُرْسِي أَعْظُرُ مِنْكُ الْمُمْ قَالِبُ فِن عَوْن لِيُوسُف أَنظُ رُقِلْ حَعَلْمَ لَكُ عَلِيكُ الْمَعْبِ ازْجر بحريم المائزيع فرعون خارتم أمري وكحَوِلْ فِي بَلِي يُوسُعَى وَالْبِسَهُ مِينَا الْحِرِيرُا وصَتَرَظُوفًا ذُهُ عَلَى عُنْقِهُ وَأُزْلِهُ مُزِلَبُهُ التَّافِيلِلَذِي لَهُ وَنُودِي أَمَامَهُ أَبُ الْلَكُ "

بي جيع أرض ضرم عنقوم سنعسن جُع بحلْقَ من عينسي جيم السَّنع في انص مِضِي ويعني للي الآرض والإنفرالية فَلْ فَيْ مِنْ مِنْ مِلْ كَالْكُلُّوعَ الْأَنْيُ مِنْ مِنْ مُلْكُلِّوعَ الْأَنْيُ مُعْلَقًا لِأَقَدُ شَكِيلٌ جِلَّ انْ وَالْمِثَا إِعَادَةَ الرُّونَا عَلَا فِي عَوْنَ مُرَّتَةِ نَ إِلَى الْأَمْرُ عَالِبَ مِنْ الْ اللَّهِ وَاللَّهُ مُسْرِعٌ صُنْعَ لَهُ وَالأَنْ يُنْظُرُ فِنْعُون رَجُلا فَهُا حَكِيمًا ، وَجُعُلُهُ عُلُّهُ عُلُّهُ عُلَّهُ عُ ٱرْضِ مِصْرَ يَعْمُولُ فَرْعُونَ هَاذِ السَّوَيُوكِلُ وُكُلًّا عَلْى الْأَرْضِ حَتَّى يُعْيَبُواعَلْ يَصْرُفِي سَنِحِ بِي الشَّبَع وَيُحِمَّعُ وإجَرِيعٍ طَعَالِم سَرِيِّي لَكُ يُرِأُ إِنَّاكَ هَلَفِهُ وَيُصِيْرُ وَابْرًا عَنْ الْمِوْعُونُ وَعَنْ لَكُو طَعَامُالِهِ الْفُرِينِ وَيَكُونُ الطَّعَامُ وَدِيفَةً

اسْتَعَادِهُ إِذِلَا إِحْصَالَكُ وَوُلِدَالِيْكَ النان قَبْلُ أَنْ تَلْحُلُ سَنَةُ الْجُوعِ "هُمُكُ الكذاب وَلَدَ تَهُ الدَاسْنَات إِبْكَهُ كُوطِينَاعَ إِمَام إِسْكَنْدُ رِيَّدَ عَنْسَمًا بُوسُفُ الْبِحُر مَنشَاء قَالَ إِنَّ لِمَّةَ اتَّسُانِي حِميح سْفَائِ فَكُلَّ بيتِ أَبِي وَسَمَّ النَّابِيافِ [م عُ قَالَ إِنَّا الله أنماني في كليصعفي المرفوعت سبع سَنِي السِّم الَّذِي كَانِ فِي الْرَضِ مِصْرُا فِيَالًا سَنْع سِنَجَ لِلْوَج مَّالِي كُلَّاقَالَ بِوسُف مُعَكَّالًا جي بي جيم الأراض وفي جيم أنوريم كان خبرًا ومناع بجيع الرض مضر وصرح القوم الخرعون بستب المنت فقال مزعوف كخيع المضرين المضواإلى وسف مكايتولة

ويجعك علاجيع أرص ضراغ كال فزعون لِيُوسُفُ أِنَا فِرْعُونُ \* وَبِعَيْرِكُ } ثِرْفَةُ إِنسَانَ إِنَّ وللرخلة ينجيج أرض مضرب وستارم عون يوك مُوضِحُ لَكِيْعَا بِإِنْ وَأَرْوَجُ فُرِالْسُنَاتِ إِنْ لَهُ فُوطِيعًا لَا إِمَامِ اسْكَنْدُرِيَّهُ وَخَرَجَ بُوسُفَ عَلِيًّا رَضِ فَكُ ق بُوسُف ابْن مُكْتِين سَنَهُ حِبنَ وَقُفًّا سَامِ فِرْعُونَ مَلِكِمِضَرَاءُ وَيُحْرَجُ بِنُ سُفَ مِن فَدَّام رفرغون وجازي جيم البطريض مم منعب الأرض بستع سبع سبي السبع بال حراين لجنة كالطعاورستع السنين الذي كان بي ارض بضور وبعك الطعام الذي في الفري طُعُام حَمَّل العُرِّيَة البَّي حَوْلِمُ الْيُ وَلِمُ الْوَلِيَّةُ بؤسف بُرُّ اكْرَمْ لِ الْمُحْدِرُ كُنْ بِرُّالِ جِدُّ الْمُحْفَى

الدَّاجِلِينَ الْجِكَانَ الْحُيُّ فِي أَنْصِكُنْعَانَ وَبُوسُفُ هُوسُلْطَانُ الْأَرْضِ، وَهُو مَايِرٌ الميع سُعب الأرض فِحال إِحْوَةً يُوسُفَ فَعَالًا لَدُعَلِي بُوهِم عَلِي الْأَرْضِ وُزَّا يِن يُوسُفَ إِخُوتَةُ وَأُلْتُكُمُ مُ وَكُنْكُ رَاحُمُ مُ وَكُنْكُ رَاحُمُ مُ وَكُنَّكُمُ مُ بصُعُورَةٍ وَقَالَ لَهُ مُرمِنَ أَيْرُجِيثُمُ فَقَالُوا مِنْ أَرْضِ كَنْعَانِ لِنَمْنَا رَطْعَامًا اللهُ وَأَفْلَتَ يؤسف إخوتة وَهُمْ فَلَمْ يُلْتِبِنُولَا عُودَكُمْ بوسف الأخلام البي راهالم والمناتكالك أنم جَوُاسِيسُ إِنَّا جِئِمٌ لِتَنْظُرُ وَاعَوْسَ ا الأنض كالوالة لاياستدائمًا جَاعَيْدًا ليتنار واطعامان ونخن كاتنا بنؤر كالظامه وَيُحْرُ بِنْقَاتُ وَلَيْكُنْ عَبِيلًا كَ بَعُوالِيسَ

لكُرْ فِاصْنَعُوهُ وْكَانَا لَيْعُ عَلِمْ وَجِدِ الْأَرْضِ كلها ففح يوسف بجيع ماوبده قاراله فالشنك الخيج في أوص صن وجا كل الأرض إلى مضر لهنتا روام ن وسُعنا إلى السُعَا النَّهِ يَنْ جَبِيعِ الْأَرْاضِي مُو رَأَيُّ يِعَقُوبُ ات الميره مؤجود في مضن فقال معون لِبُنِيهِ كِلَادَ إِيكُنَا طَرُونَ وَعَالَ هُودًا قَلَ سَمِعْتُ أِنَّ مِن الْمُؤْخِودُ الْفِيضِرَا عُدُرُوا إلى هُنَاكَ وَامْنَارُوالْنَامِهُا وَيُحْيَا فَ} عُون مُنَّاكِمُ لُرْعُسُرُمُ أَرْحُوكَ يُوسُفُلُمُنَالُوا بُوَّامِرَ مِصْرُوَّ بِذَا بِينِ الْخُوبِوَسُفَ أَيْعَنْهُ يَعْقُوبُ مَعُ إِحْرِيَةُ لِلْأَنَّةُ فَالَ لِيُلَا عُلَيْفَ المنبئة وذخل سوايش يلكفنا رواين سط

أَنْعً إِنَّهُ الْكُنَّمُ نُقُامًا أَخُوكُمُ الْوَاحِدُ عُبْسَ فِي يَنْتِ حِفْظِكُ رُواً مُعْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ وُّادُوامِ بِرَةَ قُوت بِيُوتِكُنُ وَالْتُوامِأَ خِيكُمُ الأصغر إلى ليحكة كلابك والتوا نَصْنَعُوالْدُالِكُ وَيَمْ قَالَ لَرْجُلِ لِالْجَالِ لِالْجَلِيلِ الْمُعْمِدُ فَالْأَلْفِ الْمُعْمِدُ فَالْأَلْ مُحْنُ الْمُونَ فِي الْجِينَا إِذَا زُاينَا صَيعَتَ اللهُ تفسه إذ تضي البنا ولم سمع طان الماليا مِيدِهِ السِّلَّةَ وَهُ قَاجُامَمُ بِأُوبِرَ قَالِيلَالَمُ الْمُلْ لِكُونِ لَا تَعْطِيقُ إِلِي الْخِلْدِ فَلْ شَيْمِعُو لِنَالَكَ يَحْنُ مُطَالَبُونَ بِدَمِهِ ، وَهُمُ لَوْيَعُلُّوا أَنَّ يُوسُفَ يُسْمَعُ دُلِكُ كُونَ النَّرُجُمَالَ بَيْنَاكُمُ فاستد رعيهم ويكيء غررج إليه فخاطهم فاحكمر بيتهم شمغون فحبسالهم

قَالَ لَمُن لَا بَلْ عُلَاجِينَةُ لِتَنْظُرُ اعْوَرُهُ الأزض قالوانخ عبيدك إيني عس أجابتورجل واجربي ارض كنعان واضغرنا عنك أبيئا اليؤمر وتواحدنا مَفْغُودِهِ فَعَالَ لَهُمْ يُؤْسُفَ هُو مَا قُلْتُ لَحَيْرًا مُّكُمْ حَوُ السِيسِ وَعَلَمْ عُنْعُنُونِ وكياة فرعون لانحرج فرمن فالمال ربجح النيكم الصّغير الأهيناد العنوا بوَ أُجِدِ مِنْكُمْ يُحْضِ الْخَاكِرُ فَالْنُمُ عُلِسُونَ حَتَّى مُعْفِقٌ كَلامحَ وْهُول لَحْيُ مُعَامُ وَالْ فُوْحَبَاةُ فِي عُونَ إِنَّكُمْ جُواسِينٌ فَحَمَّهُ مُ بالك عُنفط عُلائد المام مَثْنَ قَالَ لَمْ رَبُوسُف فِي البؤم التالساصنعواهنيم فتعبولهفاءي

إِنْاعَشْرَاتُوا بِنُوالْبِينَا أَكُدِنَا مَفْقُو دُن وَالصَّغِيرِعِنكَ أَبِينَا النَّوْمُ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَقَالَ لَنَا الرَّجُلُ مِينَ لَأَوْضِ عَلَيْهِ أَعْلَمُ أَنْكُنْ إِنْقَالَ وَعُواعِنْدِي الماكة الواجلة وخدوا فؤت منازلج وَامْضُواهُ وَ انْوَيْ بِلَحِيكُ الْأَصْغِر لِأَعْلَمْ أللم لنشخ بحواسيس لنقات واعطيلم العاكن وتلجني وابي الأزض فينتكاهم بفرعون اوعديتم وابدايض فضرفل وإحديف وعايد عاليا زاواصن وفضتم فَأْنُوهُمْ فَفَرَ عُواجً مُمَّ قَالَهُمْ يَعْفُوبُ أَبُولُهُمْ قُلْ اللَّهُ وِي الْمُولِي الْمُؤْمِدُ وَيُعْمُونُ مَفْقُودٌ وَبِعِينَا مِينَ تَأْخُلُ وَنَ عَلِي كَانَتُ عَلِيهُ

مُمُّ الْمُرَدِوسُفُ فَكِيثَ أَوْعِبَهُمْ يُوَّاوُودَتُ فِصَّهُ كُلُّ رَجِهِ إِلَيْ جَوَالِعَهِ وَانْعُطُوا زَادًا لِلطَّرِيقِ ، فَصَنَعُ دَلِكُ بِهِمْ فَحَالُوا مِيرَثَهُمْ عَلَى جِيرِهِ مِن وَسَالِ وامِن هُيَاكُ وَمُعُ عَنْهُ الواحد جوالع المالي المناعلي علف لجادة واله فِصْتَهُ فَالِدَاهِي فِي فِي مِعِ إِيهِ فَعَالَ إِنْ فَوَالَ إِنْ فَوَالَ إِنْ فَوَالَ إِنْ فَوَالَ فَكُرُرُدُّتُ فِطَيِّينَ وَهَا هِي دُهُ فِي وِعَاي، فنعترت فلويمي وانزع كاواحدة فايلين مَادُاصَنعُ اللَّهُ بِمَاهُ مُمْ يَوَاولِ يَعْقُوبَ البِهِم إِلِي أَرْضِ كُنْعَانُ فَأَخْبَرُ وَلَا جَعِيحِ مَانَا لَهُ إِنْ وَقَالَوُ اخْمَاطُبُنَا الرِّجُلُّ سَيِّكُ الأرض يضعونه وجعلنا كجواسير لأزف فظُلْنَا عَنْ لِهُانَ لَهُ مِنْكُن جُوالسِين وَكُن

كُلَّهَا: فَقَالَ رَاوُمِينَ لِأَبِيهِ اعْتَلَ ابني لُه تَنْعُنُهُ لَا نَتَعُدِ رُوكُ لَمْ نَحْدِ رُورِ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِن لَمُن أَنِّي بِدِ إِلَيْكَ مَسِلْمَهُ لِلْ يَدِي وَأَيْا قَالَ لَنَاكُونُ وَاوَجْهِي إِلاَ وَأَحْوِكُ مُعَكَنَّمُ أردة وإليك اوقال لاينخد تابتي معكن فَقَالَ اينترامِ لَ فَلِمَ السَّالَمُ إِلَى وَأَخْتَرُمُ الرَّفِلَ رلانًا اخَاهُ قَلْمَاتَ وَهُوَ وَحُلُّ الْقِي الْمُ أَنْ عَلَى بَعِي لَكُنَّ إَحْ مَ فَقَالُوا إِلَّهُ خُلُقَكُ سَا ال عَإِنْ صَادَفَتْهُ الْمِنِيَّةُ فِي الطَّرِينِ الْبَيْ عَنَا وَعَنْ مَوْلِدِمَا قَالِيلَاهَا لَا بُولَةٌ بَعُدَ حَجِيًّ مُضُون فِيهَا أَنْزَلَتِم سَيْنِدِي كَنْرُجُ إِلَيْ وهُ الْكُمْرُ الْحُرُّ مَوْجُودٌ مِ فَالْحُبُرُ فَا أَخْبُرُ فَا أَنْحُبُرُ فَا أَنْحُ بِمُ فَالْحُ الخيمة واستك المؤة بق الأنض الأنض الأنض الأنض الما عَنِ الْكُلامَ وَهَا عَلِينًا أَنَدُ سَيَعُولًا حُدُّرُوا ص المالليوة التي المامن أَعَالُمْ وَيُمَّ عُالَ يَعْمُودَ الإِسْرَايِلَ إِيدِ أَنْسِل مِصْنْ قَالَ لَمُ الْبُوهِيُ أَرْجِعُوا قَامْنَارُوا العلام مع لنقوم فنمض ويجيني وكانتوت لنَا قُلِيلًا مِن الطَّعَامِ مُقَالَلُهُ مُصُودًا إِنَّ عَنْ وَأَنْتُ وَالْمَا لَيَا يَوَأَنَا أَضَمَنُهُ وَأَنَّ الرَّجُلَ يَاسَتِكَ مَا فَأَيْلًا لَيَا } مُرُواوِجِهِ يَدِي مَظْلُهُ وَإِنْ لَنَ أَجِي بِدِ إِلَيْكُ وَأَصْعُلُا إلا والخوم معكموناون وسلتاجينا بدينزيد فأنامُدنِثِ إِلَيْكُ كُوك مَعَنَا الْجِحُدُونَا وَامْثَرُنَا لَكُ طَعَامًا ثُوْلِهِ الزَّمَانُ وَلُولاا أَنَا تَلْيَتُنْنَا لَكُمَّا الْأَنْ قُلْ

مِصْ وَوَقَفُوا المَّا مَرِيونُسُفُ فَكُمَّا وَأَي يُوسُفُ بنيامير معم قال لِلَّذِي عَلَى يَنْتِهِ ادْخِلْ الْعُوْمُ إِلِي الْمُنْزِلِ وَاذْ يَحُ دُعِيًّا وَالْعُدَّةُ مُ فَإِنَ الْفُومُ يَا كُلُونِ مَعِيظُمُ الْمُصَنِعُ الرَّجُلُ كَافَالَ يُوسَفُ وَأَدْحُلَ الرَّجُلُ الْفَوْمُ بَيْتَ يُوسُفَ مُفَافَ الْمِحَالَ لَمَّا الْدَخِلْوَا مَنْزِلِ يُوسُفُ مُوقَالُوا إِيمًا تَحْرُيسَيَرِ الْمِصَّةِ الَّتِي رُدُّتُ فِي أَوْعِيدِ مَا فِي إلا بِينَ امْلُحُلُوكَ وَمُ لِينَسَبَبُ عَلَيْنَا وَبَجَيْجٌ عَلَيْنَا وَيَا خُنُنَاعِينًا وَجَهِزِنا وَتَعَ لَهُ مُؤَالِقُ الرَّجُ لِالْذِي عَلَيْمَ الرَّالِ الْمُعَلِّمَةِ الْمُ بُوسُونَ وَكُلَّوْهُ عِنْدَ بَالِهِ الْبَيْبُ وَقَالُوا مَسْأَلُكُ يَاسَيِّكُ مَا إِنَّا الْحُكُ زِنَا فِي لَا بُتِكَ الْمُثَا طُعَامًا مُولِكُ أَكُيْنًا إِلِا لَيْنِيتِ فَعُنَا اوْعِيكَنَا

وَجَعْنَا مَرَّيَنِنَ فَعَالَ لَمْ إِسْرَايِيلَ بُوهُمْ إنكان دَالِكُ لَذَ لِكَ مَاصِنْعُوا هَالِهِ حُدُوا مِنْ عَالَكُمْ إِلاَّرْضِ بِفِي الْوَعِيمَ لَى وَاحْدِرُوهَا إِلَى الْوَجُلِهَ لِهِ يَدُنَّهُ قُلِيلَ فِي زِيَاقِ وَقُلِيلَ عَسُل وَحَرْثُوب اوسَاهِ مِلْوط وَيظ وَلُون قَصْعَفُ الْفِصَّة حُكُ والبيلالين والفِطَّة المن دُودَة فِي أَفِيا والْمُتِعِيدِ كُمْ مُ دُومِياً بيريد لكل وَلك كان سَهُوله وَخُدُوا المَالَ عُن وَفُومُوا فَا رَجِعُوا إِنَّى الرَّجُل وَ الْفَادِ الْكَالْي يعطيكر رحدامام الرجل فيظلو لكوائحاكم الانحر وبيامين فأناأ فلكا تكك فأخذ الْعَوْمُ هِ كَنِ الْحُبُرِيَّةِ وَضَعْفَ الْفِصَّة الْخَدُوهُ ربينوهم وَيِشْكِامِينِ وَعَكَامُوا فَا عُحَدُرُوا إِلَي

الأرْضِ فَسِيا أَلَهُمْ عَنْ عَلَّا مِيمِهُ مُ مَّ كَالَ هَلْ أَلُوكُمْ النَّبِحِ الَّذِي عُلَمْ عَنْهُ حَيِّ إِعَلَىٰ وَهَالْ هُ وَ سَلَمْ فَعُالُواعَنِدُكَ أَبُونَاسَالُمْ وَهُوجَى بُغَدُ مُ حَرّوا وَسَعَلُ ولَهُمُّ رَفَعَ عَيَّدَيْدُ ويَظُرّ لِمُبَامِينَ أَجُاهُ إِنْ أَمُّهِ مِنْ الْكَاهَدُ الْحُوكُمُ الْأَضْعُ الَّذِي صُلْمُ إِنْ مُمَّ قَالَ لِمُنْدِينَكُ رَعَلَيْكُ بِالْبِيِّ مُ النِّرَةِ بُوسُفِ لِمَّا هَاجَتْ رَحْمَدُ عَلَى الْجَيْهِ وطلب ان ينكئ فكخل المؤدر ويكل فناك لمُرْعُسُلُ وَجُمْ وَجُورِ حَ وَسُرُفَةً وَقَالَ فَيْتُوا الطَّعَامِرِ فَعَلَى مُوالَّهُ وَحَدَّلُهُ مُحَكِّمُ وَخَدِهُمْ وَللْمُصِرِينِ الَّذِينِ يَاكُلُونَ مَعَهُ وَحَلَامٌ كؤن المضربين لمريا الموائمة العبراريين طَعَامًا وَلِأَنَّ طَعَامَمُ مَحَرُوهُ عِنْكُمْ الْمُ

عَادِدَ الْحِصَّةُ الرَّجِلِ عَنَافِي فِم وَعَائِدٍ مُ فِضَّنِيَا بِوَفِيْ الْمُا مِنْ الْمَا لِمَا يُدِيْنَا مَعَ فِضَةٍ إِنْ فِي اتخذ زناها معنالنتا وطعامله وكل تغل من صَبَّرَ فِضَيْنَا بِهِ أَوْعِيدُنَا لِمُ فَعَالَ لَمُ مُن سَلَامٌ لَكُرُلاعَنَا فَوْ إِلْكُكُمُ وَالْدَائِيلَمْ مَعَلَ لَمُ حَنْرًا فِي الرَّعِيبَكُمْ فِي وَأَمَّا فِعَسَدُ فَقَدْ صَّارَتْ إِلَى مَنْمُ اتَحْرُجُ إِلَيْهِمْ سَمْعُونَ وَأَذَيْلُ الرتجل التؤمر بنت يؤشف واغظام مآث فعَسَلُوا إِنَّ حُلَّمْ وَطَرَّحُ لَمُ عَلَقًا لِمُ ارْحُمْ وَهَيْوًا الْمُرِيَّدُ إِلَّا إِنْ جَا يُوسُفُ فَالْظَّامِرُ ا لِأَهْمُ مُرْسَمِهُ إِمِا نَهُمْ هُنَاكَ مَا كُلُونَ خُوْرًا نَعَا يُوسُف إِلَمَ اللهِ \* وَالدَّحَلُوا إِلَيْهِ الْهَدَّةُ التي بايْديصم إلِي مَنْزِلْدُ وَيَحَدُوالْهُ عَلَى

الا دَاكَا قَائَمْ عِوْصَ لِلْقَرْضَةُ إِنْ اللَّهِ يَسْرُبُ مُولاًي فِيهِ وَهُوِيسَفَا لُ لَعُا كُلُهِ إِنَّا أَمَّا اللَّهُ النَّامُ باصنعتن فليقهم وكالمهم بحسك الكلام فعالوا لَهُ لَا خَاسَرِيدِ عَالِقَلُ هَدَا الْقُولِ حَاسَا عَبَيدك اللهُ يَضِنعُوامِعُلُ هَكنَ إلا أُسْرِيءُ مَا الْفِضَةِ التِّي وَجَدْ مَا هِا فِي أَفُوا وِ إِذْ عِيدِينًا رَدُدِ نَاهَا إِلَيْكُ مِنْ أَرْضِ كِنْعَانَ عَكَيْفَكُمْ مِن يَنِت مُؤلاكَ فِضَّا الْوَدُهُ مَا يُمِن مُجِدً مَعَ ذَمِنْ عَلِيدِكَ قَلْمُعْتَالِيهِ وَتَحْرُ الْيُصَالِكُونِ فاسترعوا والحدر الدكران فنورعاه إلى المات وصنع الرَّجُل فليروعاه وعَنسَد الرَّجُل الرَّالمُ اللَّهُ وَاسْتُهْ إِلَيْ الْاصْعَرِ وَوَجَدَ الْمُامِرِ فِي عِلَا بِسْكَامِينَ فَخَرَقُوا يَبْنَا يَكُنْ وَاسْالَ الْجَكُلُ

مُمَّ أَجْلَسَهُمْ أَمَامِدُ الْبِكُرُ لِبَكُورِيَّتِيدوَالصَّغِير لِصِغَ فَيُهِ عَالَقُومُ الْحُلَمَ عَاجِبِ وَ وَحَمَا إِلَيْهِمْ وَلَاتِ مِن قُدًّا مِهِ "فَكَانَتْ زَلْهِ وللم المنيامين البؤمن وكات بميده م خسيان ففي وَشِيهُوامَعَدُحَيِّى سَكِرُولَة، ثُمُّ أَمَوُّالَدِيَّا الْدِيَّا يتنبدقا بلكاء الملآ أؤعيد الفؤم طعامًا حتب مَا يَطِيفُونَ حَمْلُهُ وَصَيِرُوضًا الرَّجُلْ مُنْ فِي فِيم وعَائِدِ وصَيَرْجَابِي جَامِ الْفِضَدِ بى فَم وعاء الأصْفَرِيع فِصَّةً مِيرَيدة فَصَنَحُ مَاقَالَهُ يُوسُفُ مِنَكَمَا أَضُهُ الصُّبِحُ الْطُلْقُ الفؤ مروح برهني مفكا خرجوام الفائية وَلِمْ يَبْعُدُ وَاقَالَ تُوسُفُ لِلَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قَانَيْنِ وَرَا الرِّجَارِكَ فَإِذَا لِمُفْتَهُمْ قُلْ لَحُمْ

مَوْجُودٌ لَكُمْ أَبُ أَوْأَحُ مَعَلْنَا لِعَيِّدِي لَنَا مُؤْجُودٌ أَبْ سَيْمِ المُولَدُ إِنْ شَيْخُوخُهُ صَعِيد وَأَخُوهُ قَلْمَاتَ مِعْبَغِي هُوَوَحُكَ لِأَمْدُو أَلْحُهُ بجبته ونقلت لعبيدا كاحدروه إلى الجعل عنني عليه ومقلنا لسيدي كالطبؤ العكامان يُرُكُ أَمَاهُ وَفَإِنْ هُوَ تَرَكُ أَمِاهُ مَاتَ مُقَعَلْتُ لعبيدك إن لَن يَعُرِد انْخُوكُ الْأَصْبِحُ دُ معكم فلانعود والتنظرواوجيئ فلأصعننا الح عندك أبيئاوا خبرناه بكلام ستيرك قَقَالَ أَبُونَا ارْجِنُوا مَاشَنَرُوا لَنَا قَلِيلَ طَعَايْمُ فَعَلَيْنَا لَا مُطِيقُ النَّرُولَ عُدُونَ صُعُود آتُحُونًا الأصغ رمعنا كإتا لاظيونان تري وجد الزَّجَاحُ وَاتَّخُونَا الصَّغِيرِ لَيْنَ هُوَمَعِنَا الْعُنَالُ

منم عَلِي جَارِه ، وَرَجِعُوا إِلَى الْمُدِينَة لَلْهُ لَلْ الصُّودَ اوَالِحُونَةُ بَيْتَ يُوسُفُ وَهُوَهُ كَاكَ بَعُد فَوَ فَعُوا أَمَامِ دَعَلِي الْأَرْضِ مُفَالِلَمْ بُوسُفُ مَا هَلَا الصَّينِ الَّذِي صَنَعْمُ أَمَا عَلِمُ أَنَّهُ يَنْفَا ل رَجُل مِ اللهِ قَالَ الْعُودَ المَاذَا نَعُولُ لسيدنا وبماذ انتكأر وماد تخفينات اقْعُ عَبِيدُك بِذَ بِنْهِمْ مُهَا يَحِنْ عَبِيدَك ﴿ لِسَيِّد نَا يَحْنُ وَمَنْ وَجَدَلَ الْحَامِرِ فِي بَرِيَاهُوَ ﴿ بَكُونَ إِلَى عَبِنُ إِنْ وَأَنْتُمْ اصْعَدُ وَأَلْسُلَامُ [ إلى البحر مُنتَقَدُّم إلَيْدِيمُ وَ اوقاك و تظلبه باستبري عَبْلُ فيتكام كَلامًا رُعَنْم إِسْتِدِي وَالسَّنَاعَضِكِ عَلَى عَبْدِكَ فِإِلَّا وللم مِنْ الْمُ مِنْ الْمُعْمِدِي مَا لَكُونِ اللهُ هَالْ هَالْ

اِلَّا أَبِي وَالْعُلَامُ لَيُسْرِ هُوَمُعِيْ مُوَالْسُاهِدُ الْبَلَا ٱلَّذِي يَنَالَ أَنِي مُ قَلَمْ يَطِي بُوسُفُ صَبْرُامِن عَثْرَةِ الْوَقُون يَنْ يَدُيثِهِ فنادي اخرجواكل تجرعين فلويقف إِنسَانُ مُعَدَّ فِي نَعَرَفِ يُومِسُفَ بِالْحُوتِ لِهِ يُصَرَّحُ بَالْمُافِتَمِعَهُ الْمُصِيرُونُ وَسَمِعُهُ الجزعون وبم على قال بؤسف لاوخوند أيا بُوسُف مَا أَيْنَ حِي لِعَلَى مَا مُؤَلِّ يَطُولُ فَيَ ا جَابَتَهُ إِذِ الْلَهُ سُوابَيْنِ مِنْ لِلْمُ عُمَّاكًا لِمِ يُوسُفُ إِخْوَيْدِ لَقُولِ مُوالِكُ فَتَعَلَّمُوا فَعَالَ آنايوسف الْحُولِمُ الَّذِي يَعْمُونِي صُرِّا الْمَثَيِّةُ الْمِنْ عِلْمُونِي صُرِّا الْمَثَيِّةُ الْمُ وَلاَ يَعْسُرِ عَلَيْكُ مُرْبَيْعِ هِكُمُنَا أَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ بَعَنَّجِيُّ لَمَا مَكُوْرِ لِحَيَا لِكُنْ لِمُ لِأَنَّ هَا تَيْنِ سَلَنَا

كْنَاعَنِدُكُ أَيْنَ أَنْتُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ إِبْعَيْنِ قَلْدِ بلين وجيئ مخترج الحكمامن ونردى وكلك لَعَلَدُ افْرَى الْمِيْرَ السَّاوَلُ الْرَهُ إِلِي الْأَنْ عَلَوْ المحنائم مكذا أيصام ن عندي وعاصيه المُنِيَّةُ أَنْزُلُمْ سَينِهِ فِي سَرِدٍ إِلَى الْحِيمِ وَالْأَنُ عِنْكُ دُجُوعِ الْمُعَنِدِكَ أَبِي وَالصِّيحِ لَيْسُ فُو مَعَنَا الْ وَلَفَسُهُ مُنَعَلِقًا "إِنَّاسِهِ وَلَكُنُ عِنْكُ نَظُرِهِ أَنَّ لَنِسُ الصَّبِي عَمُومَعَنَا مِنُونُ وَتُحَدِّ اللهِ عَبِينَكَ سَبِبَ وَعَبْدِلَ أَبِينَا يَعْسَقُ إِلَى الْحِيمَةِ إِلاَتَ عَبْدُكِ فَضِم الغُلامِينَ إِن الإِللَّالِي أَوْ الْتِ بدِ إِلَيْكَ كَالُونَ عَامِلِيًا لِأَبْ كُلِّ الْمَامِ مُعَلَّقُلِس عَبْدَكَ الْأَنْ مُكَانَ الْغُلَامِ عَبْدُ الْسَيِّدِي وَيُصْعَى ذَالْعُلَامَ مَعُ الْحِوْدِيهِ ۚ فِإِلِيِّ كَيْفُ ٱصْعَلُ

وَمُرَّخُ وَالْكُ وَمُنِيكُ وَجُمِيعِ مَالِكُ وَهُودا عِبُونَكُمُ نَاظِرُهُ وُعَيْنَا الْجِي بِنَامِينِ إِنَّ في مُخَاطِكُمْ وَالْخِيرُ وَالْفِي بَعِيدِ كُوارُي عض و بحيم ما را بننون والسرعوا فاخداوا أبي إلا هم من المنافقة عنورينا مان خِيدٍ وَيَكِيْ وَيِنْيَامِينَ يَكِي عُلِّعَنْقِدِ وَقَبْلُ سَايِر إِنْحُوْتِهِ وَبَكِي عَلَيْهِم وُءُوَتَعَ لُ خَالِكَ كَلُّوهُ إِنْ وَيَهُ وَسَيمَ الْصُوتَ فِي يَنْ فِ فِرْعَوْن وَفَيْدُ إِجَا الْحِوَةُ يُؤْسُفُ مَحْسَنَ عِنْدِ فِرْعُونَ وَعِنْدُ عَيْبِ رِهِ مُنْمُ قَالَ مِنْ عُوْنُ لِبُوسُ عَنْ مُعَلِّ لِإِنْ حَوَتِكَ الْصَنَعُوا مِنَكَا يُاوُسِقُوا دَوَا مَرْ وَأَمْضُوا فَادْخُلُوا أرضركنعان وخذوا أباكه وأهلكوويوا

خوع يى وسَطِ الْأَرْضِ وَبَعِي حَسْرُ سِين أخرالاحرت فيهاوكاجصاد فبعنبالة إِمَا مَكُمْ لِيَصِيرَ لِكُمُّ بِعَنَا فِي الْأَرْضِ فَلَيْقِي للم فلينه عَظِيمة عُالاًن لَسَعْمُ اسْتُمُ بُعَنَّمُونِ وَ إِلَا هَمُنَا بِلَ لِللهِ مُصَاثِرُ فِي إِبَ الفرعون فيموستدالجيم بيندروسلطاناه عَلَيْجُيهِ أَرْضِ عِنْ السِّرِعُوا فَاصْعِدُوا والى أين ، وقولواله كاناكالونك يُوسُن صَيِّرَيْنِ اللهُ سَيِّتُ الْجِيْجِ الْمُصْرِيِينُ اغْلَا إِلَيُّ وَلَا نِقِفَ الْمُعِيمُ فِي أَرْضِ السَّدِيرَ \* وَنَكُونَ قِرْمِكَامِينَ الْمُنْ وَكُنُوكَ وَنَوْرَنِيكَ وَغَنِمَكُ وَبَعْ لَى وَجَهِيمِ مَالِكَ وَأَمُونِك هُنَاكَ إِذْ قَلَ بُعِي تَحْسُ سِنِينَ بِعَاعَهُ فَكُا

الخليفة وَقَالَ لَهُمْ لَاتَعْلَمُواهِ الْمَالِطِرِيقَ فَصَعِدُوا مِن صَ وَحَازُا إِلَيْ أَرْضِ كُنْعَانَ وَإِلَيْعَقُوا أبيهم وأتخرروه فإيلين بؤسف عجابتك وَأَيْضًا هُوَسُلْطَانُ عَلِي جِيعِ أَرْضِ مِصْ، السَّكَ عَلَيْهُ وَلَمْ بُصَدِّفِهُمْ مُمْ كُلِّوهُ حَيِمِيع للم يُوسُفُ اللَّهِ كِالْمُعَالِمُ مِنْ وَرَاتُحِد العالان بعن الما بوسف كم المناث رُوح بَعْفُوب إيبِم وَقَالَ إِسْرَ إِبِلَعْظِمْ انَّ بُوسُفَ إِبْنِي جُجِرٌ بَعِينُ مُامُنْضِي فَأَوْلَاهُمْ فبنك ويعالى والسرايد ويجيع مالدويجا إلى مِ إِرْسَنْم مُوَدَّةً ذُهِبِي إِلاَ لَهِ الْبِسِم البيد ليستحق فقال الله لا شرايد رفي رُوني 

اليَّ فَأَعْطِيلَ حَيْرَ أَرْضِ مِصْ وَبَأَكُمُوا منعم الأرض وانت مامور أن فول لمتمانعارا هتذاخذوالك مروان مِصْعَبُلاً، لاطعًالِكُمْ وَيسَالِكُمْ، وَاخِلُوا ٱبَاكُهُ وَالتُّوانوَ عُيُونَكُ لِالتَّنَعُونِ عَلِا أَنِيبِكُ رِانَ خِيرَجِيعِ أَرْضَ مِصْرَهُو لَكُمْ فَصَنَهِ هُ كَذَ إِلَكُ بِنُوالِسْرَائِلُ وَأَعْظَاهُمْ يُوسِنُفُ عَجُلُا مِا مُنْرِومْ عَوْنَ وَزُادً الِلطِّوبِي وَأَعْلَمُ الكُلْ يَجُلِ عِنْهُ عُنْ بِدَلَّهُ فِينَابٌ وَأَعْظُ الْبِشَامِيهُ لْكُتِ مِاللَّهِ فِضَّة وَجَمْسَ بَلْ إِنْ فِيال وَالْعَدَ إلى البيد بعسرة المجرة مخالة من حساد مصر والمستران فحل براوعة والانزادا لأبيه للطريق مم بعث بإخورد مكفا

مِصْ يَعْتُوبَ وَننُوهُ بُلِ يُعْتُوبَ رَافِين وَننُوا راويبن حَنُوخ وَفَلْو وحَصْرُون وَحَرْي ويُوا المعون بموايل ويارين واوهان والإين وصوحن وسناول النسالكنعانية وينولهوي جَيْرِسُون ومعات وَمَوَارِي وَيَنُوا يَهُودا عير وَارُونَانَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَكَانَ بَنُو فايصحضون وحائول ويتؤيسا خالا نؤلا وفواأس وسمرك وبتوز بولول ساردوابلون وعلابل فوكابينوليا الأي وَلْنَهُ مُرلِيعَ عُونَ فِي فَدَانَ ارَامُ وَدُنْكَا المنتكه كالكفيس بنيدويكا يند تكتك وَالْمُونَ وَبَنُوجَاد صَفْهُونُ وَجَعِ وَسُونَ والمسبون وعري وارودي والاليابي

أَمَا الْفَادِ زَاءِلَهُ أَبِيكَ لِلشَّعَفَ مِنَ النُّرُولِ اِلَيْ صَنَّ فَإِيِّ الْصَرِينَكَ هُنَاكُ الْمُدُّ عَظِيمًا أنا أنخد زمعك ليصضر فأنا الصعدك أيشا صُعُودًا الركوسُف بَعُمَا يَكُ عَلَى فقامريع غوب مش بيرسب وجرا بوابرايل بعقوب أباح واطفاله فرونسا جرع العل التي بَعَث بِعِطَافِرْ عَوْلُ لِيُعَلِلُهُ وَالْحَلِّوا مَاسِّبَهُ مُ وسَرْحَهُ الَّذِي سَرَحُوا فِانْشِ كنعان وبجا وإإلا مضريع فوب وجيمع نسله معكة بتؤه وبتؤا بلب ومعكه ويناتة وبنات بنيه وسايرسنله جاعم معكلك بضرا لِنصَلُ أَلِنَّا لِنُ وَلِلْأَرْتُعُونَ وهدرة اسمائين أسرايا الزاجلين إلى

أعطاها لابان لِوَاحِيلُ إِينْ لَهُ جَيمِهِ مِنْ وَلَدُ يُعْدِلِيعَ قُوبِ سَبْحُ الْعَسَ جَمِيم النَّقُونِ الجابد من ال يعقوب إلى مضرم ك في من صُلْية وَكَالَ سِوالنِسَابِي يَعْقُوب سِت وَسِتُونَ نَعْسًا وَبُوسُفَ وَإِينَاهُ اللداب ولدالة بمضروها نفساب جُمْلَةُ النَّفُوسِ لِبِّي دَخَلَتْ مِنْ أَلَيْحَفُونِ إلى صرسنعون معم بعسينه ودافكامه إلى يؤسف لِبَدلة عَلِيَّ السَّدِينِ مُمَّ يَجَأُوا إليدإلى أنط المتدبين والنهج بوسف مُن كِنَة وَصَعِ لِيلَفِي إِسْرَ [ يل آبان إلي السَّدِينَ فَلَمَّا ظُهُرُلَهُ انْكَبُّ عَالِمَتُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمِرْآبِلُ لِيُوسُفُ الْمُوتُ أَلَاكَ

وبنؤارشير عنا ويشوا ويشوي وبريعا وشادح انخته وتنوب يعاحا باوتلكايل هَوُ لَا يَبُورُ لِفَأَ الَّهِ إِعْظَاهَا لَا بَان للياأَ البنةُ فَأُوْلُكَ تُ هُوُ لِإِ لِبَعْقُوبُ إِستَّعَسَرُمْ لَنُسُّا وَنَوْرَاجِيلَ مَ وَجِهُ يَعْقُوبُ يُوسُفُونِهِ فولد لِبُوسِفَ فِي أَنْظِرِ مِنْ مَنْ وَلِدِت كُ اسناك ابنة فوطيفارع المامراسكنديه منننا وافرائ وتتوينيامين بالعاوبان والتبيل وجبرا وناعان واعي وروين ومفتم وحفيم وآآرد، هُوُلادِبنُوراجِ اللَّهُانُ وُلِدُوالْبِعَنْ وَنَجِيعَ مُ أَرِّبُ عَشْرُمُ تَعْسُبُ واس دار تونيم ولتونفيا المعصابل وعوبي وبيصروسلم هؤلابنوبلماالي

بتغبذ ماوأيث وجمك كؤنك يحي يعك منتز كُنْعَانَ وَهُودَاهُم فِي أَرْضِ السَّدِيرِ وَأَخَذَ قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ وَسَاءِ أَلَا لِيدِ أَمَا أَشْعُدُ خنسة أنابيمن اخويد ولقامم ين بدي إِلِي فِنْ عَوْلَ فَاخْفِرُهُ وَأَقُولُ لِدُ إِخْوَيْنَ وَأَلْ فرغون ، وَقَالَ فِرْعُونُ لِإِخْوَتِهِ مَاصِيعِكُمُ أيى البريزكا نؤافي أنض كنكان منذ نَقَا لَوْ الدُّعَيبدُكَ رُعَاعَيَمُ مُحْن وَلَدِ آوُنَا جَاوُ إِلَى مُ وَالْعُوْمُ رَعَاعَمُ وَلا مُتَمَمَّ كَانُوادُوا ايضافيم قالوالفرغون جنبناليسكن مَاشِيدٌ وعَنْمُهِ وَلَقْرَهِم وَجَيْعِ مَالْمُ وَالْوَا أرْضَكُ إِذْ لَهْسَ مَرْعَى لِغَيْمَ عِبِيلَ كَ مِنَ السيداد الخرج بن أرَّضِ كُنُعَان مُوالاً كَ بد وقاد كا بحد فرغون وقال كرما صفاله فقولواكان عبيدك دويمامنية منذبغزا فَلَقُمْ عَبِيدُكَ فِي أَرْضِ السَّدِيرُ فَعَالَ إِلَى الْأُن وَلَدُ لِكُ أَمْا وُنَامِرُ الْجَلِ أَنْ فِرْعُونُ لِبُوسُفَ فَدُا فَاكَ الْبُوكِ وَإِخْوَلَكُ تَعِيمُوانِي النَّضِ السَّرِيدِولَانُ الْمُضِّينَ هَا ارْضِ مِضِ بَيْنَ يَدَيْكُ اللَّهُ إِيَّاكَ يَكُونُ كُلُّ رُاعِي عَبِمُ الْمُرْدُ عَلَى لِهُ سُف والجوئك في خوج الأرض فليقيموا فِي أَرْضِ السَّدِيرِ مُو إِن كُنْتَ بِعَلَمُ أَنَّ فِيمَ وَٱخْلِرُونِعُونُ كُوعَالَ الْإِلْ وَلِخُونِي وَغَمْمُهُم ف بَعَرَم وَجِيع مَالِم قَلْ جَاوُ إِيدِ مِن إِنْ ذُوي فُوَّةِ : فَصَّبُرُهُ وَوُسًاعِلُهُمَ اللهِ اللهِ

مِن اسْيِداد المُنع جِدُّالِة حَتَّى احْسَلَ الفل ارض عض والنص كنعال شمن فنبل الخنع الفيضية الفيضية المؤخودة إن ازُخِر مض وَفِلْ فَالْفَالِدُ بالمِدَة البِّكَانُوا عَنارُوهُ عَالَهُ وَأَدْجِلُهُ لِيَ ينب فرعون وفغيئ الورق من النص وبن أرض كنعان موجا عجيبه المضرفون إِلَى يُوسُفُ قَايِلِينَ أَعْطِنَا نُحْبُرُ الْبُلَا عُوْ جدا ك لين الورق قَدْمُ فِي قَال لَمْ بُوسُفَ هَا لُوْ امْأَيِسْ يَنْكُرُولُا يُعْفِطِ حِي بِمَا سِّبِيَكُ إِذِ فِنِي الْوُرِونِ عَالِمُ لِمُ مِاسِيِّيهِمْ فَاعْظُاهِمْ خَبْرُ الْمِالْخِيلِ فَعَالِشِيهُ الْبُعْلِي وَالْعُنْمَ وَالْخِيرِةِ وَجَرَّاهُمْ رِبَا لَطَّعَامِ بُلِ

وَأَدْحَلْ بُوسُف أَبْأَهُ يَعْنُوبَ فَوَ قَفَدُ المَام فِرْعَوْنَ مُومُازِّكَ يَعْفُوبُ عَلِي فَرْعُونَ فَعَالُ فرغون ليعفوب لأمكم سنة أبام حيايك تقال يَعْقُوبُ لِعِزْ عُوْلَ مُلْكُ لَا سَيْحَيَا لَيْ مِيَّةً وَتَلْتُونَ سَنَاذٍ ثَكَانَتْ فِلْيِلَةُ ثَرِدِ يَلَهُ وَلَمْ للخومُلِّة سِيِّحَبَاهُ أَبَاي مُلَّةُ سُكَنَا الْمُ مُنْ بَأُرُك بَعِيْفُوبُ فِن عَوْلَ وَجَرَجَ مِنْ لَكُمْ فرْغُون وأَسْكَن يُوسُفِّ لِبَالْهُ وَإِجُونَا وِاعْنظامُ مَوْرًا بِي أَجْوِدِ أَرْضِ صُرُفِي أَرْضِعَ إِنْ شَمْسُ كِمَا أَمْرُ وَمُعُونُ ﴿ وَمُوزَنَ يؤسُف الباه و إنونكه بموسايريت البيد خبرًا عَلَى قُدْرُ الطَّفَالِمِ الْفُصْلُ لِأَلَّهِ والارتكون وخأرًا لنس في جي الأن

مِصْرِ الْيُطَوْدِهِ وَسُوي أَرَاضِي أَيْمِيمُ مُوالِثُ لَمُ لِنَسْ مَرِينَ الرَّبُ الرُّسْمِ مِنْ مِنْ مِنْ فِي عُونَ فكا وَا يَأْكُونَ رِنْ وَ وَيَعُونَ مُولِدًا لِكُ لَمُ يَلِيعُوا ارْضَامُ عُمُ كَالَ بُوسِعَ لِلْفَوْرِهُودًا فَكِ اسْعَرُ بِيُحْكَثِمُ الْيُومُ أَنْحُ وَٱلرَاضِيكُورُ لبنعون عالكن حَيَّا تُوْرَعُونَ فِي الْمُنْ حَيَّا الْمُنْ حَيَّا الْمُنْ حَيَّا الْمُنْ حَيَّا الْمُنْ فإداد خلت الغكات فاعظوامنه لالغي لِعِرْ عَوْلَ وَ وَأَلَا تُرْبِعِيهُ الْأَحْرَا تَكُونُ لَكُمْ ليد الالمسياع وَلَمَا كَلِكُ مِنْ وَلَمَا كَلِكُ الْمَالِكُ فِي الْمُ مِنَارِلِكُمْ وَلِا طُفَّ لِكُنْ عَالُوا قَلْ الْحَسْنَا بُجِلُ حَطَّا عِنْكَ سَتِلْ مَا يُونَكُونُ عَيِيدًا لفرعون وصر أركوسف سماراله ها البؤم عَلِالرَضِ صَرِّاتَ يُعْطُوا الْخُسْ

عَاشِيتِهِمْ مِثْكُ السَّنَةِ عَلَيَّا انْفَضَعْتِ مَ يَلِكُ السِّنَا لَهِ حَاوُهُ فِي السَّنَةِ التَّافِيةِ وَقَالًا لة لا تَنْكِرمِن سَمِّل مَا لَنْ الْوُرِثَ قَلْ فُرِين والمؤانيي من المتكابرعند ستبديانه ينت المامة اللا أبدائ وارضونه فلا خُ الْمُؤْنُ بِحَضْرَ بِكُ أَسْتُرِنَا يَحُنُّ وَ الْرُصُونَا السيركابالخابو حتى يصاريخ وأرضونا عَجِبُول المرعون واعط حبا المجتى وَلا عُون وَ لا عُنرب الأَرْصُ فَاسْتَرَي بوسف جميد أراضي المضرين الجرعون الأنتكم باعوان كرجرا منهم صيعت وماانشان للفط عَلْمِهِ عَنْ فَعُنَّارَتِ الْأَرْضُ لَمْ عُوْنَ ونقل الفؤه عربس قراهم بمنظرف مخسر

اَصْنَعُ كَا قُلْتَ: مُمْ قَالَ لَهُ احْلِفِ لِي فَكُلُفُ لَهُ مِنْسَجَكُ لَهُ ايشَرَايِلَ عَلَى دَارْسَ الشريوء وكان يعبد مراع الخطوب بيل لِبُوسُفَ إِنَّ أَبِاكَ مُرْدِيضٌ عَ فإيَّخَانَ حَعَهُ إِبْلَيْهِ مِنْسُا وَإِفْرَامِيْمُ الخبريع فور اينك الوسف قَلْ جَالِي الْكُنَّ الْمُكَامِ الْمُعَالَى الْمُعَالَّ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِينَةِ الْمُعَالِقِينَةً المُعَالِقِينَةً المُعَالِقِينَةً المُعَالِقِينَةً الْمُعَالِقِينَةً الْمُعَالِقِينَةً الْمُعَالِقِينَةً الْمُعَالِقِينَاءِ الْمُعَالِقِينَةً الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّيلِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّيلِينِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُل وجلس على السريرة فقالى يعفون لِيُوسُفُ الْقَادِرُ الْكَابِي عَيْلِي الْيُ بى لوزى أزج كنعان وباركني وقال لي هِانَدَا مُمَرُكُ وَمُكَثِرُكُ، وَلَجْعُلُ مِنْكَ جُوق شعوب مُواعْفِظ هِلَا الأنض ليسك بغدك حوز الدهم

العزعون بالاأراضي أيمتهم فالغضاكلها لَهُ وَحُدُهُ إِذَالَ تَصَلِّعُ عَولَ لَفَصْل للنا مس الأركبة ون فأقام إيران بني الرض مضر في الستديدة وتحارُوهُ أ وَّا يَمْ رُورا وتَ رُوا جِلَّا يُوعَا شَيْعُهِ افي أرض بضرسبة عسنه فصاريب عيرج سبي حيارته ميثه وتسبعا واربون سننه الوفر بي أيام إسرايل لنوب فك عاما بنيد يوسنف وقال لدان وجد حظاءِندَك اجْعَالَى يَدُكُ حُنْتُ وُرِيكُ ا واضنع بع فضلا والحسائا الث لاتذيق ربمضن الألذا النضع عُديم كاباي اجلبي من مِصْرَ فَا دُبْ يَيْ فِي مَعْدُرُتِهِمْ قَالَ الله

الخليفة إيْرَابِلْقَلْ نُعَلَبَامِنَ الشَّيْخُوَحَةِ فِكَ يَجَلِي انْ بَنْظُرَ فِعَدَّمَّ مُا إِلَيْهِ فَعَبَّلُهُمْ وَعَاتِهُمُ وِقَالَ السَرَايِلِ لِبُوسُفِ رُوْيَةُ وَجُمِكُ الْمُ أَرْتِحِهِا ﴿ وَهُودَاقَكَ أَرَائِي اللَّهُ أَيْضًا مَ ليُسْلَكَ مِنْ أَخْرَجَهُمَا يُوسُفُ مِنْ عِنْدِ بُكِنْبُهِ وَلَيْحَدُ بِوَجِعِهِ عَلَى الْأَرْضُ مُ اخدَ يوسف إفرام بيمينهمري اسرايين وبنشا يتماره من عابات ال نَ فَكُنَّ مَهُمَّا إِلَيْهِ فَنَ لَ لِمِيْرَ إِيلَ مُعِمَّا الْمِنْ مُعَلَّا عَلِي الرافر الم وَهُوَ الْأَصْفَرِيوَ سَكَا لِهُ عَلِي رَائِنَ مَنْ عَاجِ الْفَ يَدُيدِ عَلَى إِنْ مَنْسِنًا البُّحِيمَ وَيَامَ كِي بُوسُف قَالِلُالسَّالَدِي سارابواي أمامد إنواجع وانعل في موالله

وَالْمُنَ إِبْنَاكِكِ إِنْ أَمْ وَمُنْسُا اللَّهُ الْهِ وُلِدُ الكَّنِي فِي أَرْضِرِ مِضْنَ إِلَى أَنْ أَيْنَاكُ الى مصرُفًا يَكُوْتَانِ عَيْنَا وَالوبِرِ فَضُوْدُ ومؤلؤه وكالذبن يولارن بظرهبا يكونكك لك وكيعوك بالشما المعوظفة وَفَلَ لِقِي فَرَيْهُ أَمْنَ الْأَوْضِ إِلَيْهُ خُولِك افرات فدفلتها هناك وظرون افراب هِي يَنْتُ لِي وَكُلُّي إِنْمُ لِإِنَّا ابْنُ يُوسُفَ فقال من هذا إن انقال الوسف الأبياء هُمَا إِنْ أَيْ اللَّهُ الْ رَزَّ عُلْمِهُمَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَالُ فَرِّتُ مِمَا إِلَى إِلَى الْمُمَارِقُ كَالْمُعَامِينَا

وَبَادِكُمُ الْأَلِكُ الْمُؤْمِنُ قَائِلًا بِكُ يَنْبُرَكُ إسرإيل فائلين بصررك التعومنل إفرايم ومنا فقكم إفرام على نشاء ثم قال أينرايل لِبُوسُفَ هَانِكُ المَّابِتُ عَبِكُونُ اللَّهُ مَعَكُمْ وَبُرُدُ كُنُ إِلَيْ أَصِرُ الْمِلْكُونُ وَالْمَاعُكُ الْحَالَةُ الْمُطْفِينَكُ الْحَالَةُ الْمُعَالِمُ الْحَالَةُ الْمُعَالِمُ الْحَالَةُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي سُعَامُ مُنَ ابدًا عَلِي الْحُولِكُ وَ هُوَالْذِي لَحُدَيَّهُ مِن يَدِ الأَمُوريِّين بِسَنِيغِي وَقُوْسِي الْفَصَا السّادِسْ فَالأَرْبِعُونَ لِمُدَّعَالِعَفُوب بَيْدِةً فقال احمَعُ الأخرركن عايوا فيكفر فلار الأبام الجيمعوا واسمعوا يابني يعفون انصلط ُلِإِسْرَايِلَ إِيلَ اللهِ أَيَّارَاوِينَ أَنْتَ بِكُرْفُونِي وَأَوْلِ سَلَى مُعَصَّلِ فِي الشَّرَفِ مُعَضَّلِ فِي الْعِزِوَالْ بفلدين مادلانعضل واذصعك عليص

الَّذِي مُعَالِي مُنْكُ لَنْتُ إِلَى هَذَا الْيَوْمُ الْمُلَالُ النِّي فَلَيْ مِنْ كُلِّ مِنْ كُلِّ مَنْ مُونِكُ إِلَّ فَهُدَينِ الغُلامَيْنِ وَيُسَمِّيانِ بِلِهِمِ وَمِلْهُمَ أَوْيُ إنزاهم وأينكئ يوسميان كثرة في وسط ٱلْأَرْضِ مِنْ فَرَاكِي يُوسُفُ أَنْ أَمَاهُ قِكْدِعِمُ لَ بكرة المنتخ عَلَ رَاسِ إِنْ إِم وَسَاهُ وَإِلَيْ قَائْسُنَكُ بِكَالِيهِ لِيُولِيُ إِلَيْ الْمَاعِلُ لِأَيْرِ إِلْمَا إِلَى راس منساء وعال بوسف لا ببد لبنه كولك بَا أَنِي الْ هُولِ الْبِكِرُونَا خِمَالَ مُعَلَيْكِ عَلَى اسِرَوْ فَا بِي أَبُوهُ وَقَالَ يَا فِي قَدَ عَلَيْهُ يَا بَنِي مِافَدُ عَلِمْتُ وَهَوَأَيْضًا بَكُونُ مِنْهُ سُعُبُ وَعُوايضا بعص بى اللهُ مِلَ الْأُمْمِ بِعُظُمْ الْكُرُّرِمِنْ لَهُ وَيَكُونُ نَسُلَهُ مِلَ الْأُمْمِ بِعُظُمْ الْكُرُّرِمِنْ لَهُ وَيَكُونُ نَسُلَهُ مِلَ الْأُمْمِ سُعِبًا وَعُوابِطًا بِعَظْ وَلَكِي أَخَاهُ الْمُعْفِ

وللسورين بني انانة عَاسِلًا بِالْحُرْ لِمَاسَهُ وَبِدُمِ الْفِنْ كِسْوَنَهُ مُنُورِ وَالْفَينَةِ فَ النَّصَلِ مِنَ الْمُنْ وَكُلِسْنَا لَهُ الْفُصَلُ مِنَ اللَّبَن وَيُولُون فِي سَاجِل الْمُخْرِبَيْكُن منى سَاجِلهِ سُفْنَ وزواماه إلى صَيدًا بناحارحاردي جزم مرابطر يتوالمنتك ري الراحه الفاحيِّكُ أنام والأرض لهاناعه سمن لتعلم للنفل ويصرعند دي وال بحكر لقويمه كالحداساط استرايان ويكون وَاللَّهُ مَال عَلَى الطِّريةِ مِوَارِمْ عَلِي السِّيلَةِ اللَّاسِع عَقب لفَّر س ، فَنَقَهُ وَالْمِهُ إِلَّى وَرَاهِ عونك رحوب يارت عاد، كردون كردك فَهُ عَدَاعِفًا لَمْ وَالسِّيرِ خُبِّرُهُ سِمِينٍ ، وَهُو

أبيك جبنين بكلت فراشى دنع شمعون وَلاوِي أَخُومٌ تَحسَما ظلايي معاطعها في نوما لأتذخ لنفسئ وعنل تخويفها لايشند جَلَالِي إِلَّا انَّ بُوجَدِيهَا فَتَلَامَ حُلَّا يُولِيهُ خرياسوكافه وجدهماان عزيزوصحتها اَنَّ وَيَبْعَدُ احْدِرِ مِهِ إِنْ عَفُوبٌ وَأَبْدُ بُمَا بنى إيسرابر بوانت بالمودا تسمرك فونك ويُدُكُ فِي أَفْغَا أَعْدَ إِيكُ وَتَعْجُدُ لُكُ بِنُو أبيك يمكودا لجرواس من الفريسة البي صعدت جُتًا وريض كُا سُدولبوه مينيمةً لأبرول الفئ بب من فقودا والزايم من يَيْنِ رِخْلِيدُ إِلَى ان يَجِي سِلَسِلَهُ وَإِلْنُونِظِع السعوب يُرَابِطَاإِلَىٰ لِكُرْمُوْ يَحْنَبُ

والأن فاغفر دنب عبيب إله إشرال مُهُلِّى يُوسِنف جِين كَلْمُوهُ بِكَ لِكَ فَكَ عَالُوا إِنْ نَهُ أَيْضًا فَو تَغُوا أَمَامِيَّهُ وَقَالُواهَا مَحْنُ عَبِيد كَنْ فَقُالَ لَهُ يُوسُفَكُ مَحْالُوا اعُوص اللهُ أَنَاه الْمُنْمُ حُسَبَتُمُ عَلَى شَارًا والتدخسية حبراتي يضيع كمن النوم نَجِيُ فَوْمُا كِنِهِ إِنْ أَنْ الْأَنْ لَا تَحَافُواْ انًا أُبُوتِهُ وَأَظْفَالَكُمْ وَعَزَاهِ وَأَظْفَالَكُمْ وَعَزَاهِ وَأَقْعِم مُن اقام بوسف بمضر هُ وَوَال البيد و وَعَالَ بُوسُف مِايِّهُ وَعَشَرُ إِسِنِينَ وَرَاكُ يُوسَنَ لإفرام بنبين بؤالناله والبطابوماخير ابن مَنْشَا رُبِبُواعَلِي رُكِبْنَى بُوسُفَ، مُنْمَرَّ فَالْ يَوْسُفَ، مُنْمَرًّ فَالْمَايِتُ وَاللَّهُ يَنْبُعُلُمُ

الدي في عبرالاردن ، وصنع له سود كي أَوْصَاهُمْ وَحَلَةُ بِنَوْهُ إِلَى أَوْجِرَكُنْعَانُ وَفَوْ من عَارَة الحقال المضاعف الدِّيل شَارُكُ إيراهم حؤرق وعفرون الحت البيعم بمنري أنتم ركب بوسف إلى مض هو والزوا الأسابر المتاعدين معدليدون أباه بغد عَادِقُ كَابَاهُ الْفَصَ [ الْسِيَامِ وَالابِوَ عَلَمًا رَآئِي أَخِوَةُ بُوسُفَ أَنْ أَمَا هِمْ • مَلَدُ مَاتُ عَالُوالْعَلَ يُوسُفِ فَلُ بِحِيْدِلْ عَلِينًا وَ يَكَا فِينَا عِنَ لِلسِّرِ الَّذِي الْفَاقِيَّاهُ ثَافَيْهُ الْفَرُوا يُوسُفُ قَايَلِبِنِ إِنَّ أَيْاكُ أَوْصَانًا قَيْلُ مَوْيَةٌ قَائِلاً وَلَوْ لَوْ الدِّ الدُّوسُفُ اعْفِرِ الْأَنْ جرْم الْجُورِكُ وَحَطِيبُهُمْ فَعَدْ اوْلُوكَ سُمَّا افتعادًا ، ويضعِلُ من هنوا أرض إلكا لارض التي الشيخ إبراهم وابعلق وبعقوب فاخلف بوسف بني إسرال فائلاء اختفادًا بعنت لكر التدكاصة ا عظامي من هاهنا ، فاحد بوسف ان مائدة وعشر سبيس وحسف ان مائدة وعشر سبيس وحسف الله وحسر

الله إذ طَرَح هكرون عَصَاهُ أَمَامُ وَعُون وَفُوَّادُهُ فَصَارَتُنِينًا مُونَعَلَ سَعُولُ فَوَيْ بضركذاك أانتلعت عصبا فآرون عصية وَفِي دِكُ الْعِسَرَ جَرْمَاتُ وَيَخْرِبِ الْمَالِ فصار ذما وتمات الشمك وتعظل سرب الْمُأْوَةُ مُ حُرِيمَهُمْ بِالصَّفَادِي مُرْبَعُمْ بِالْقَالِ وَمُ يَعَلَطُ الْوَجْسُرِ مُ يَهُمُ يُوبِا الْمُهُ الْبِحْ درون مواسى بني إسرايان عمر بالفروج فِي النَّارِثُ وَ الْهُمَّاءِ مُحَيِّي الْفَلَاسِعَةُ وَ عُنْ بِالبرداي للنصاء وكان وَاللَّهُ عَالَ اللَّهُ مُلْبَهِ عِ التَّانِ وَضَرَبُ دَلِكَ خِيمِ مَافِي الصّعنرا من النّسَانِ إِلَى تِصِيمُ وَإِنَّ الْمُحْدِرِ الْمُحْدِيدِ عشبها وشجرها شوي أزجر بتحاينوان

مؤسى بستبيب فإللغيرى وسكنديانض مَدْيِنَ يَ بِي زُرُوبِ مُوسَى صَعُوزًا وَالْبِعْلَافِ الرَّبِ لَهُ بِحُورِيبُ سَبِهِ مَا رِيضَهُ وَفِيعُلَيْهُ وارزاد تدارسال وسي ليأمض كالاصيني أيش إيل من السُّعَاد وَرُحُوع مُوسَى إِلِي أَرْضَ مِصْرَمَعُ زُوجَتِهِ وَإِنْدَ وَسَرَةٍ مُوسَى وَوُرُوا لِفِرْعُونَ كُذَا قَالَ السَّالِلَهُ أَنِسُرَا بِلَنَّا ظُلْفَ وَفِي لِلْحُجُوا إِلَى فِي الْبُرِي كَاكِادُ مَن الْحَجِو اللَّهِ مِنْ عَلَا وَيَقَالُوا الله المؤسي الاالقة الذي تحلنت لاء والم وابيعن ويعفرب الفادئ الكابن وقولة لدائن بَكِلَ مِرْعُون فِي إِطْلَاقٍ بَهِ إِمْ لِيَالِ عَ وَلَرُ حَوَا مِن بَهِ إِسْرَا لِل يَهِ فِي الرَّبُوعِ وهُلُرُونَ صَنَعُ الْيَدُ أَمَا مُوخِ عَوْنَ بِالْمُرْ

أنكارالمضرين لينلامع أبتكاوا لمهاع وسؤال وزعون المؤيئي وهنرون في إخراج السعير مِنْ مِصْرُ ومَعَمْ لَهُ إِنْهُمْ مُ وَالْجُلْ بِهُ إِنْهُ إِلْمُ إِلَا مِن المِصْرِينُ ٱلْبِيَّةُ دُهْبِ وَأَنِيةٌ فَضَّهُ وَمِنَا بِنَاءَ وَنُحُرُوج بِنِي لَهِ سُرَايِلُ مِنْ صَمَا رَعِدَ تَهُمْ سِيمَ إِنْدِ ٱلْفِرَجُ لِي وَكِي الاطفال الكفيف مع مُؤالبِي فَيْر المُجلَّانُ وَحَبِرُ وَالْعِينَ لِلَّذِي الْخَرِجُوةُ مِنْ مِصْرً على للنظ والبخد إقاميم عض الريعاية سُنَةِ وَتُلانِبنَ سَائِلاً فَهُ إِلَيْ الْمُواللَّهُ لُوسَي بتغديس إركائه وحميرالتاس والمهاج وأعابكر المارفيفيه بساه والم فيعند وكل يكر المكاي من وفيعن

طَيِّمُ وَالْحُرُادِ فَلَكُلُ حَبِيعِ الْعِسْبُ مُعُرُو الْأَشْخَارُ \* فَ مُمْ يَالظَّلَامِ ثَلَائَةُ أَمَّامِ حَتَّى لَهُ بعَدِ وَاتَحَنَّ عَلِي النَّظُرِ وَكُلَّ عَلِي الْفِيَامِ لَكُ المنترة سؤى بعليشرايل آو آغلام وي يعتر كار المضريين فروك بني وسرايل لِلْاتِ اللَّهِ الْمُتَرَبِّنِي إِنْهِ إِلَّ إِلَّ إِنَّ يَكُوا خُرُواً و حواليًا لأعيب في وريا كالوالي مسويًا ﴿ مَع فَطِيرُومُ وَمُؤِّرِهُ عِنْكَ مَسَادِهُ الرَّالِعِ عَشْمِ الله بنيساق وكلطئ إبدريد المطل كخدي إوايم (لِيَكُونَ ذَلِكَ سَبَلَبْ عُكَايِم مِنَ لَوُتَ وَأَمْرُ باكل العُطِير سَبْعَة أيَّا لِمديدوسا رأي عشرا مِلَال إِلَا خِرِيْدُ ارحَادِي عشرين مكاالله فورلا خيالة واسل

وسنعين تخله وكرولم على المادع وتكرمهم أنطاع كوسي قائلين لنتنامننا بيك اللَّهِ بِأَرْضِ مِضْ عِنْدَ جُلُوسِنَا عَلَى فُكُونِ الَّذِي وَأَنْزَلَ لِللَّهُ المَنْ إِلَيْمَ مِنْ مَكُمَّرِبُنِي النِرَا إِلْ عَلِيمُوسَى فِي ظُلْدِلْ لِلْهِ وَصُرَبَ مُوسِي بِعِصَاهُ الصَّوَّانِ مِ فَحَرَجُ مِنْ مِمَا وَسْرِجِ السَّعِبِ وَسِي وَلِكَ الْوَضِ الْجُنَّهُ والخضومة سهفي بجي عاليق فزيه ننى السرايان في مريم وكان موسى عالمنبل وبيك العصاء وكان إذارفع بكبه معمر بنوااسترابل وإذا حَفِضَهُما بَعُلْبُ عَالِي وكان هرون وحوريدعان يداموسي الي المنكاد حجي ظرد يوسع عالين بحرالتين

وَأَحْدُ مُوسِيعِظُامُ يُوسُفِيعَهُ \* وَإِنَّ اللَّهُ كان يسيرين أيديم لفارًا بعموم بغام لِينَ لَمْ عَلَى الطُّريقِ مَا وَفِي اللَّهُ إِلَيْعَ وَدِمِنَ عار ليجي فمنزلناة آفي حروج فزعون فيؤوانه ومزاكبه خلف بعيان زايل كجا رَجُوعِهِ إِلْ العِبُودِ بَدَاءُ فِي السِّفَاقِ عاءالنخرو بحوار بهجا سرايل إياه بالمقر رُجُي الْمَادِفَ رُقِيعِ الْمُضِيدِ الْمُضْرِينِ وَإِنْ مُوسَى مَ السَّعْنِ سَبِحُوا اللهُ المَالِمُ المَالِمِينَ بيني إسرايل عاموسي حيثف وحكوامك مُرُّا وَ انْ اللَّهُ وَ لَا عَلَى عَجَوهِ فَطُحَ مِنْهَا سَيَا بِينَ الْمُلِيدُ لِلهِ مِنْ يَجِمِم إِلَيْ ا إليلم، وكَانَ هُنَاكَ إِينِي عَلَيْ رَغِينَ مَا

واذِكر عسَمَ الْكُلِمَات الْكُنتنَبُهُ باصبَح الله عَلِلُوْجِ لِلْوَصَابِارِ وَنَهِ لِيَّهُ السَّعِبَ عَنْ عَلَى عَبُودَات فِضَدِ وَمَعْبُودَاتِ دُهَبَ وَمَا يَتْلُوهُ وَلَهُ فِي عِنْقِ الْعَبِدِ الْعِبِرِي الْمُسَارِي مِن بَعْدِرسِتَةُ سِنِين وَمَايِنُلُوهُ وَفِي مَعْيَ الْفَيْلِ وَمَا يَسَعَلَقُ بِدِ وَكُذَالِكُ الْعَيْنَ واليتن وأفي تنتريع المور أخر تخوالسرقة والزنابالبك وقنز السحوة وخدمة الأَوْبَانَ وَإِلْرَأَهُ الْأَرْمِلَةِ وَالْيُتِيمُ وَالْمُؤْنِ والنفيعن عنوالدي وعراخد الرسوية وَالرِّبَا وَتَوَلِ اللهِ عَلُوسَيِ ابِي مُرِّسُلُ اللَّهِ المامك ويحوذ الك طآ ذكر فرأة موسى كِتَابِ الْمُهُدِعَلِي بَنِي إِسْرَ إِبِلَ وَتَتُولِم مِينَهُ

وآربى أن نيروا حوموسى نظر بعب وي في خضا بَابِي البِرَابِلِ عَاسًا رَعَلَيْهِ آنُ يَكُونَ للْعُوم المام الله روع المورجم إليه وعيظم الرسوم والشرابية وأن يختا في السعب أَفُوامُ أَنْقِبًا مِنْهُ وَكِصِيرُ مِنْهُمْ وُوسًا أَلُوف وَمُثِينِ وَحَرِينَ وَعَشَرُاتٍ الْعَكَادُنَ إِنَّ الْقُوْم فِي كُلُ وَقِيْتٍ وَيُرْفَعُونِ إِلَيْهِ كُلُ المرعظير وكل المرصعير تخلون وب هُمْ فِكَانَ لَدُ إِلَى عَلَافِي نُو والسَّمِ عَلَى الْحَيْلِ بِالْتَالِوصُعُودُوكَالِهِ كَدُخَانِ الْأَلُونَ وَيُزَعْزُعُ الْمُلْجِلُ إِبِوْكَانَ صَوْتُ الْبُوقِ كُلَّمَا مَوْ اسْنَكَ جِلَّ الْ وَمُوسَى يَتَكُم وَاللَّهُ بَعُبِبُهُ إِصَوْتِ الْإِدْ تِحَالًا اللَّهُ عَلَى جَبَالِ اللَّهُ عَلَى جَبَالِ اللَّهُ عَلَى جَبَالِ اللَّهُ

عِنْدَ اللَّهِ فِيهِمْ وَصُفْحُ اللَّهُ عَنْهُ مُنْ وَادِتُ مُوسَى لِمَا عُولَ مِن لِعُبَرِ إِلَيْ الْعَسْكُرُ وَرَأَيُ الْعِفْلَ والطَّبُول المُنتَلَعَصَبُهُ وَطَرَحُ اللَّؤَحَانِ وَكُسَرَهُمُ اوْ أَحْرُورُ وَلِكَ الْعِدْ أَمِالْمَا الْوَدُو بَرْكُهُ إِلَى أنصاركا لنواب، ودُرُاهُ عَلِي جُدِ الْمُأْوَسَقَى بى اينزال دله بى سُوّال وسيعَنَى كان مِنْ جزب الله فاجمَّعُ إِلَيهِ جَبِع بُخِ لَا يُ فَعَالَ لَمُ كِنَا فَالَاثَةُ إِلَهُ السِّرَالِ لِيَنْفِلُكُ كُلِّ رَجُ إِلَى الْمُرْسَنِفَ لَهُ وَلَيْفُتُ لِكُلِي رَجِيلِ خَالَهُ إِنَّهُ صَاحِبَهُ اوُّرِ بِهُ فَصَنَعَ بِتَوْلاَ وِي كَذَلِكُ فَقَ مَنِ الْعُوْمِرِ فِي كَاكُ لَيْوْمِ ثَلَائَدَ ٱلْمُعَمَّمُ إِنْ ثُمُّ صَلَّامُوسَيْ لِمَا مِنْ الْمَاعُرِ السَّعْبِ الْمَعْفِرُ الْعُفَرُ اللهُ لَهُن وَوَعُل مُوسَى إلى حُولِم أَرْضُ تَعَيض -

خَلِكُ وَرُشَّ عَلَيْهِ دُمُ ذُبَائِحِ الْعُدْرِيَان قايلاهك ادم الغمدة ودخول وسي الغُامِ عَلَى إِنْ وَإِقَامَتِهُ هُنَاكِ فَإِنْ الْعِينَ عَفِارًا وَآرَبُعِبْرُ لَيْكَةً ۗ فَلَا فِي أَمْنُواللَّهُ لَوْسَيَ بانخل الات بإقامة الفيئة وعلوالفية كَا يُوي فِي إَلَيْهِ الْمُوالْلَهِ يَعِمْظِ السَّبْتِ وَالْخُدِ مُوسَى لَوْحَيِ السَّهَادَة الْيُلُوحَيِن مِن جُوْهِم مُكْنَدَّةً أُمِاصب الله وعَامُ إِن عِيْلًا مِن دَهُب بِسُوَالِ السَّعب، وَسَجُود السعب لِذَلِك العِلْ وَقُولِم عَنْهُ هِيَا إِلْحَاكَ بِالسِّرَابِيلِ الَّذِي اصْعَدَكُ مِنْ السَّرَابِيلِ الَّذِي اصْعَدَكُ مِنْ السَّ مِصْنُ وَالْعِلْامُ السَّهِ مُوسَى يُذَلِّكُ وَاتَ اللَّهُ . أُرَادَ انْ يَعْزِينِهُمْ ، فَصَلِي مُوسِمِ عَنْمُ وسَعْمَ

وَالْمُنَارَةُ الذَّ هُبِ مَعَ سِبِ سِجِهِ اوْعِامُوا ومذيح البخورمن خرهب وده المنتخ الوغور الاصماغ ومكذيح الصّعيده والخوص الغائ وحلة الكَفُون، وَلَجْعَ إِنَّهُ الْحَرِمَةُ الْتَ عَسْهُ وَحُبِرا لَوْجِهُ ٤٤ فِي أَبْرِا تَلُو بَكُوسِي بتضب النبتد ووضح اؤابيها وإخلفا واغتسال مركون وبيبه بالمار وللرهون يُناب العُنُدس ومَسْعَهُ وَالدَّهْ لِللَّهِ الدَّالِيَةِ المَامُّا بله وكذرك بنيد على أن موسى مصب المسنكئ والرالغام سأرحبا المخضر وجلال السِّمَلا المُسْكِنُ وَلَنْ يَكُونُ مُوسَى لَدُخُول إلى حبّاد الْحَصْرُ كُون الْعُكَامِ عَلَيدُ وُورُ السَّمَالِ الْسَكُنُ مُكَانَ الْغُكَامُ إِذِهِ الرَّبْعُعُ عَنَّ

لَبُنَّا وَعَسُلًا: وَسُوًّا لَهُ وسَيَكُنْ يُرِيدُ وَجُهُهُ فعَالَلَهُ لانتَطِيرُ إِنَّ نَنْظُرُونِهِمْ لِإُمَّةُ لا براين إنسان يعني مطامعات و سام صغود مُوسَى إِلَى جَبُلِ سِناي مِامُرِ اللَّهِ وَتُحَلِّي اللَّهِ فالغُافِرُ وَصَلَامُوسَى لِلْهُ وَعَلِ السَّعْبِ سَنَعْوَا أيضًا ، وَجُعْدِ مِدَالُوجِ لَوْصِاعاد الْجِ اقَامَ يُنَ عَلَى لَجِبُ إِنَّا وَيُومِينَ مُقَارًا وَأَنْ يُعِبِ لَيْلَةً لَمُ عاكلطعاما وكمن مناسم فاسته في إيساية وجد موسي موسسترة وجعه بالبرقيم كأن السُّعْبِ لَمْ يَسْتَطِعِ معَا يَعْدُهُ وَإِنَّمَا يَكُنُفُهُ عِنْدُ رُجُوعِهِ إِلَى الرَّقِ وَلِي فِي إِمَامَةِ النَّهُ وَخِدَرُ أَلَا فِصَاوَمًا بُوضَعُ فِيهَا وْتَحُوالتَّالُوبَ للخسب المستقر بالدهب والنفاره بمااله

مِأْسُ الْحَرِ الْخِي المسكى يزعل بنواسرابل كبيع السِّفْرُ النَّابِ مُوَسِفْرُ لَلْرُوجَ \* الْعَضْلُ الْأُولُ مراجلهن وإن لذبر وتعغ سكر مَدِينَ أَنِيمَا يُنِي إِنْمَا لِلْمَا يَنِي إِنْ إِلَى الْمَا يُرْضِعُ فَوْمِ يَوْجَالُوا إِلَى يَوْمِ ارْتِفَاعِهُ وَالْآعُامُا الول وأهله وخلوا راويين وسمعون ولبوي مرع في الله الله الله المنكر وَتَعَوُدُا وَبَسَاحَانِ وَرَبُولُونِ وَبِثِيامِينَ عَمَارًا م وَكَانَتُ فِيهِ النَّاوُلَ لَا وَدَال وِسْتَالِي وَجَاد و السّروكُ اسْتُ اللّه بعض رَوْ جَيع بَنِي إِسْرَ إِيلَ فِي النَّفُوسِ لَا أُرْجِهُ مِن صُلَّرِ يَعْقُوبَ سَبْعِينَ جيع مراجام نفسًا الوكوسف كأن يمضر فالت بوسف وجيع إخور وكيع ذرك الجيك وتواليا ككريكال فضول يف والمؤيج يملام الرب مُواوسِّغُوْاوتَ بُرُواوعَظُو اجدًا جدًا والمتكاتب الأرضر منهى فقامر مكك جرية عِلَىمِضَ لَمُرْبِعُ رِفْ يُوسُفَّنُ وَقَالَ لَقُوْ مِهِ هُوَا سَعب بَجَ إِنْ الرَّكُورُ أَعْظَى مِنَا وَهَاتِ مَكْمَ

المنبران كان أبناؤا فتلكه برؤان كائت ينتاهي فافستنغينا هابيغنا فناالفايكتان الله وَلَى يَضِنُعَا كَمَا قَالَ الْمُعَدِّلَهُمَا مَلَكِ مِضِرَ فاستبقنا البنيين مفك عابيما ملك يضر وَقَالَ لَهُمَا يُمَا بَالْكُمَا صَنَعْتُمَا هَلِيًّا الْإِحْرِ واستنقبتا البيبر بمفقالتالقابلتان لِفِن عُونَ إِنَّ الْعِنْ رَانِيَّات لَسُر كَالْمِسْرِاء المضريًات إلا مَصَى قِويًات المن قَالَتُ بَدْخُلِ إِلَيْهِ الْقَابِلَةِ تِلِدْنَ مُ فَاتَّحْسَنَ الله إلى الْقَابِلُنَيْنِ وَفَكِيرُ الْقُدُومِ وعَظواجِدًا مُولَأَخَانَ الْفَايِلَتَالِ اللهُ صَنَعُ لَمْ الْ وُرِيَّةُ اللَّهُ الْمُحْ أَمُوفِرْعُونَ جَبِيعُ فَوْمِهِ قَائِلًا كُلَّ إِن يُولِدُ لَمُ الْطُرِحَاةُ إِنِي

لَهُ كَيْلًا يَكُنُ فِيكُونُ اذَا وَافَتُنَا حَرْبُ فِيمَانَ هُوَ أَيْضًا إِلَى مِعْضِينًا فِعَارِمِنَا وَيَضْعِل مِنَ الأرْضِ : نصيرواعليه وسادمه الكي يعكد بوه يتغلم فبئي فري مخارب الفرغون الفيوم وعب شمس وكالما عَلَ بُوهُ لَا لِكَ بَلْنُرُوحَكَدَ لِكَ بَمُوالِ عَجُهُا من فِعَلْ بَهِي سُرَايِكَ فِي اسْتَعْبَدُ وَالْمِرْيُونَ بنجاب رأيل بافاء ومتروا حبائه بعودية صعبديا تظبن واللبن وساير جذمة الغزا وتجيم خدمهم التح استخدك وم ياعان ينتر قَالَ مَلَكَ مِصْرُلِقَالَ لَكِيَّ الْمِعْرِ إِنكَاتُ الَّتِي اسم الوَاحِل سُعُراوَ اسْمُ النَّا بِنِهُ وَوْعُ الْهُ ادُ الْوَلْدِيمُ الْعِبْرَانِيَّاتِ قَانْظُرُ وَاعِتْ دَ

الخيلج وكألا بنداستينفياها بنئم مضي وَقَالَتُ هَاكُ أَمِنْ بَهِالْعِبْرَ أَبِيِينٌ فَعُالِكَ رَجُل مِن ٱلْمِونُ فَتَرُوَّحَ بِلْمِنْ لِبِوي الخنة لإبنة فرعون أأمضي وأدعوالك فحكت الإمراة ووكدت انكاورائك بمراة مرضع من الغيرابيّات فترضع لك حسسًا فَاتَحْمَتُهُ مُلَائِدُ الشَّهُمِ وَلَمْ مَطِقَ الْوَلَكُ قَالَتْ لَحَالَ إِنْكُهُ فِرْعُونَ الْمُضِي فَتُعَدِ ان يخينيه بعُل فاحُدَث لَهُ عَامِوت الجارينة ودعت مِأْثُرًا لِصَّبِيْقَالَ فَ لَهَ إِنْهَا بردي وفعَنَ وَنُدُ بِالْفَعْرِ وَالْزِفْنِ وَصَبْرِتِ فرعوب الدهبي المكلك االطبية الرضعيديل وَانَا اعْطِيكِ أَخْرَكُ مُفَاحِدُنِ الْمُرْأَةُ الوُلد فِيهِ وَصَبَّرَيُّهُ فِي الدِّيسِ عَلَى سَاطِئ الخشريم ووقعنت اخته من بعبد لننظر الصبي فارتضعته فكبرالصبي وتجاث بدِإِلَى إِنْدَةِ فِرْعُولَ وَصَارَلُمَ الْبِنَادَةِ عَنْ مَايُصْنَحَ بِيهِ وَنُهُ زُلْثُ بِنُتُ وَمُ عَون لِتَعْشِلَ بني الْخِلِمِ ، وَجُوَارِهُ اسْابِرَاتُ عَلَى سَاطِيّ السِمَهُ مُوسِي قَالَتْ لِأَيْ مِنَ لِلْأَإِنسُلْنَهُ المنالح الراب التابوت في وَسُطِ الدِّينُ وْكَانَ فِي بِلَّكَ الْإِيَّا فِر لِدِكَ رَوْدِي فِي فبعثث المتها فالحد نلاوفني والثرات وَحَنَ عَلِهِ إِلَا إِحْوَيْدِ وَنَظُرُونَ نَعَلِم فَوَرَاكُي الوُلْ فَادِدَ الدِصِينُ يَبَكِئُ فَاسُنْفَقَتْ عَلَيْهِ رُجُلامِصِي بِمَا بَضِيرِت مُجِلَاعِ بْرَانِيّا مِن

عَمَّنَ وَحِينِ إِلَى رَعْوَ لِيلَ بِهِنَ مُفَعًا كَ مَا بِاللَّهُ أَسْرِعْنُ الْجِي الْبُومِرِ، فَقَالْنُ رَّجُلِّ مضي خلصنا عن بدالغاة ، وأيضاد في لنا دُلوًا وسَعَى الْعَبْ وَمُنْ الْمِنَا بِهِ فَأَنْ هُوَ المَا خَلَانُ الرَّجْلُ الدِّعِلْيَ الْمُلْكِلِّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلْكِلِّ وَالْمُعَنَ مُوسَى فِي الْمُقَارِمِ عِنْكُ الرَّجُلِ فَرُوْحُهُ وصفور النيئة بمفولك تإبنا وستماه جبرسوم لانه فالضرب عرب الحائض منات وكان أيضابي بلك الأيام الظريلة عات مَاكَ مِصْرَ مُفْتُنَهُّ أَدِينُوا بِسُرَايِلُ مِنْ جذبيم وصرخوا وكلنغذ تغويق ماءكي اللهِ مِنْ لِإِنْ مُنْ مُومِنِهِ اللَّهُ سَمِيعَ اللَّهُ سَمِيعَةُ اللَّهُ سَمِيعَةً وَوَكُنَّ السَّعَمَلُهُ الَّذِي مَعَ إِنْ الْهِبِيمُ

الخوته فالتَفَتَ كُذُ اوَكُذُ اعَلَىٰ مُرَانِسَانًا. فَقْتَ لَالْمِمْ يِ وَدَفْتَكُ فِي الرَّمْلِ عَمْرً حَرَجَ وَلِلْمُؤْمِلِ لِتَابِئَ فَارِدَ أَبِرَجُلْمُ عِبُرَائِيَانِ يَخْتَصِمُ إِنْ فَقَا لَلظَّا لِمِكَاذِ انتَضْرِبِ مَامِلًا فَعَالَ مَن صَيْرَكَ عَلَيْنَا لِكِلا زَبِيسًا وَعَلِما مَ أيُرِيكُ أَنْ تَقْتُلْنِي كَافَتُلْتُ لَلْصِرِي فَعَنَ عُوسَى وَقَالَ لِوَدُافَكُ عُرِثِ الْأَمْرُ ، وَيَتَمَعَ مِزْعُون بعطك الأمن فطلب الديقت أوي فالم مُوسَى مِنْ قُدُامِهِ وَإِفَامِرُ فِلْنَاضِ مَذَيْنَ فَعَلْنَ عَلِي لِيدِ وَالْفَصْ النَّابِي وَكَانَ لِإِمِامِ مَنْ بَنَ سَبْم بِنَامِثُ فِي بِنُ وَدَلَيْنَ وَمَلَيْنَ الأخواص لِسَعْ عَنْمِ الْمِينُ عَالَا الْمُعَالَةُ وَظُرُدُو هُنُ وَهُ أَكُرُ مُوسَى فَأَعُا هُنُ وَسُعِي

مُ قَالَ أَنَا إِلَهُ أَبِيكَ إِلَّهُ وَإِنْ أَهِمَ وَإِلَّهُ إِنْ عَالَمُ الْمُعَ وَالْهِ يَعْفُوبَ مُفْسَاتُرُمُوسَي وَجُهُمُ الْمُخَافَ الله مَنْظُرَ إِلَاللَّهِ \* ثُمَّ عَالَلْلَهُ قَلْكُونُ عَظ السِّفَا قُوْمِ الدِّن بَ بِمضر وسَمِعْت صراحم مرز بتلحلاؤرتم "وعلنت الديام فاعكرن المحلقهن نبدالمضريين وُّاصَعِدُهُمْ مِن يَلْكِ الْأَرْضِ الْكِأَ أَرْضِ جَيِّنَةِ وَالسِّعِيدَ \* أَرْضُ تَقِيضُ اللَّهِ الْمُسَلِّ إلى مؤضع الكفايت والخينين والموية والميوين واليبؤسين والأن وداماخ بَنِي إِسْرَابِلَ قِلْ وَصَلِياكِي، وَوَرَانِينُ الضَّعَظَ الَّذِي ضَغَطَهُ وَالْمِصْرِيُّونِ فَالْأَنْ مَال لازسلك إلى فرغون، والخوج قويي بني

واسيحن ويغفوب ونظراتته إلى بني السِّرَايِلُ وعلم الله وكان مُوسِي عِرْعِي عَمْ تَأْيِرُو حَمْيِه إِمَامِرَكُ بَنَ \* فَسَافِيًا و المريز علا حقى بحا إلى حسر السوالي حوريب فيخل له مِلاك الله في لمينار مِن وسطِ الْعَلْبَقَه ، مَن اللهُ لَيْقَالُ السَّنْعِلَة مِالِنَارِوَهِي لا عَجْبَرَون عَنَالَ وُسِي إِمْدِيلَ وَأَنْظُو مِنْ الْمُنْظِي الْعُظِيمِ : مَا بَالْ الْعَلِينَ لاعْتَرِقْ ، فَرَأْ بِي لِمَدَّ أَنَّهُ وَكُمَا لَ لِينْظُرَ فناد أه الله مرز وسط العُلَين وكاليانوي بَامُوسَى قَالَهُ الْدُايِقَالَ لَا تَتَعَدَّمُ إِلَى هُوَنَا وَأَنِي تَعَلَّيْكَ عَنْ رِجْ لِكَ فَإِنَّ الْفُحْ الَّذِي النَّ وَاقِفَ عَلَيْهِ ارْضُرْمُعُكِّاسَةً "

إِلْهَ إِزَاهِ مِنْ وَإِنْ عَنُ وَيَعَقُّوبَ \* ثِجُلِيَ كُلِيَا إِللَّا عَدِافْتَقَدَ ثُكِمُ أَفْتِقَادًا يُعِمَا صَنَعُ بِلَمْ يُحْمَى فِقَلْتُ اصعَٰلَ مِنْ سُعَا الْمِضْ بِينَ الِّي انض الكنعانيين والجسان والاسوريان والفرزين والحويين. والببوسيين أرض تفيبضر اللبئ والعسك فيكتبالون فولك فَادْخُونُ اللَّهُ وَشُبُوحُ إِسْرَابِلَ الْإِمْلِكِمِصْ وَفُولُوا لَهُ اللَّهُ إِلَّهُ الْعِبْرُ انِينِ وَعَاناً عِلْسَيِير الأن مسافة تَلْنَة أَبُا مِرْدِ الْعِرِ وَمَلْ } لِلْهُ المنا والناعد التمكيم مركابك على ال مَصُواو إيد سَكِيدَة وَحَيَّا مُردِيدَي فَاضَ المض يين بجيع اغويان لتخاصنع بالبيائة فكغذ فالك يطلقة أواعظ الغؤم خطاعة

إِسْرَ إِلَى نِصِنَ قَالَ وَيَهِ لِلَّهِ مِنْ أَمَا حَيُّ الْمُحِيلِ إِلْ فِرْعَوْنَ وَأَحْرِج بَيْلَ مُإِلَّ مِنْ مِضْرُ وَالْ أَلَا لُونَ مَعَكِ ، وَهَلِهِ اللَّهُ لَكَ فِي البَّيْ كَنْ سَلْنَكُ وَالْجِ الْخُرَجْبُ الْفُو من مضرفاء بن والشَّعَا وكاللَّهُ عَلَى الْخَسَانِ عَالَ وَسَيِ لِنُو هَا أَنَا سَائِرًا إِنَّ لِهُ إِنْ الْمِيارِ إِنَّا إِنَّ لِهُ إِنْ مُرَادِ بِلَ قَاتُولُ أَهُرُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُحْدِلُهُ مِنْ الْمُعْدِينِ اللَّهُ فَإِنَّ عَالَمُ اللَّهُ فَإِنَّ ال عَالُواْمَالِينِيمُهُمُ الْحُولُ لِمُ وَقَعًالَ اللَّهُ الْوَسَي الكاين الباق قالكان افلاني إبرايل الله المالك المراد إراهم والبخر والمعنوب بعَنْ فِي إِلَيْكُ مُنْ هَالُ الْإِسْمِي لِهِ الدُّهُ و وهنا إلى بالهج الخيار المن فاجمع سَيْنَ بَيْحُ الْسِرَا إِلَيْهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ اللَّهُ لَهُ أَيْنَصَّا أَدْخِلْ بَدَكَ فِي خُفْنِكَ فَأَدْحَلُهُما إِلَى حُضْدِهُمُ الْخُرْجَفَا مُفَادِدُالِكُ بَرْصَا كَالْمَاجُ مِنْ قَالَ الْهُ لَا يَذَكَ إِلَى حَسْنِكَ مُرَدِّينَ إِلْحُضْنِهِ مُمَّ الْخَرِجَهُ أَمْنُ فَيْهِ وَقُلْعَادَتْ كَسَا بِرِيكَرِنْهِ اقَالَ فَالِنَ الْمِينَا بِكَ وَكُنْ يَعْنِكُوا الْأَيْدُ الْأَوْكِي فِيَوْمِنُوكِ لِلْلَهُ الأخرى ، قاين لَمْ يُؤْمِنُوا بِمَا تَبْرِ الْأَيْتَانِ وَلِمْ يَقْبَالُوا فَوْلَكَ مِفْ رَمِنَ أَوْ الْخَلِمِ وَصَبَّهُ عَلَى الْيُنْسُ فَيَصِيرًا لَمَا اللَّهِ الَّذِي بَالْحَدِينَ الْخَلِيمِ دِما بِي اليبس فَقَالَ مُوسَى لُرَيْدِ بِطلبه يَارَتِ لسي د انظر من انس وما قدام فعالم عَبْدَكَ إِنِي نَقِيلُ الْفَرُ وَاللَّسَانِ جَمِيعًا مُقَالًا لدامد من جعَلَ مُنا لِلإِنسَانِ الْوَمْن مُجْعَلُ

المضي بن فَإِدَ امضيم فَلا مُنْ صُوافرَعًا بل مَسْأَلُ الْمُدْرَاة من سُمَاكُنِيْهَا وَجَادَاهُمَا الْبِيهُ بضة والبنة وهيث ونيا بالنصيروها عَلَى بَلِيكُ وَبِنَا تِكُو وَلَغَنْتِهُونَ الْمِضْرِينَ مُ قَاجَاب مُوسَى قَالَ فَلَا لِكُون مِنُون بي وَا يَعْبَلُونُ مِنْ يَعُولُونَ لِم بَعَلَ لِلسَّلَكِ عُمَالً لهُ اللَّهُ مَا ذَ إِيكِلَ قَالَعَصِينَ قَالَ الْطَرَحْمَا عَلِي الأَرْضِ فَطَرِحَهُاعِلَ الأَرْضِ فَصَارِبُ نَعُبُ أَمَّا اللهُ مُعَرِّبُ مُوسَى مِنْ قُلَّ المِدِ اللهُ لُوسِي مُكَ بِدَكَ وَامْسِكْ بِدَسِيدِهِ مِنْكُ بِلَا والشيك فضارعت فيكوتر الأ بُوْمِنُوااتَ الرَّبِّ إِلَّهُ أَنَا بِعِنْ إِلَّا إِزَامِي وَإِلْهُ إِنْ عَلَى وَإِلَهُ يَعْفُونَ قَلَ مُحَلِّي لَكُ

الا حوي الَّذِي مِصْرُفَالِلهُ قَدْمَاتَ جَمِيم الزَّال الطَّالِينَ نَسْلَكُ فَأَخَلُ وُسِي وَحِدَهُ وَكُلْدَيهِ وأزكبَهُ عَلِي لِلهَارِ وَرَجَعُ إِلَى أَرْضِ ضِحَرُ وَاتَّحَدُ مُوسَاعَصُ اللهُ بِيلِ مَهُ عُمْ فَا لَلهُ اللهُ فَيُضِيِّكُ لِنَاجِعَ إِلَى مِضِنُ الظُّر إِلَى جَيمِ الْبُرَاهِ بِاللَّهِ صَبَرِيعَا فِي يَدِ أَوْفَاصَنَعْهَا فُكَّ آمرِ فِرْعُونَ وَإِنَّا أشدد قلبه ولايطلو الفومر وفقا لفرغونككا عَالَاتَهُ الْمِنْ لَرِي الْمِبْرِ إِلَى فَعُلْتُ لِكُ الْمِلْقِ الْسِي بعبك ين وفإن البيت أن مطلِقة في أناقايل ابنك مكرك وكأكان في الظريق في المنيد عاجاة الله فطلب قَتَلَهُ مُعَاكَّفُ صُغُورُ المِاتَا فقطعت قلفكة ابنهام ودنت من رجلت وَقَالَتْ إِنَّ عَرُولِ لِلرِّمَا اسْ لِعَكَفَ عُنْدُ حُبِينًا لِهِ

الأخرس لوالم صمر أوالناظر أوالفي أَلِيسَ لَهَا اللَّهُ ، وَ لِلْأَنْ فَانْضِ فَا يَيْ وَيْكَ وَادُ لُكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الله ابْعَتْ بِبِلْ مَنْ أَلِنْتَ بِاعِتْدِ الْمُقَالِمُ عِلْمَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَضَبُ اللَّهِ عَلِى مُوسَى وَفَالَ السَّبُ اللَّهُ ائتُ هُرُونَ أَخِبِكُ لِلْبِوالِين لِتَكَلَّمْ وَهُودًا هُوَ يَحُرُجُ يِسَلَقَالَ وَيِعْدِ فِي قِلْلَا وَكُلَّمَةً فصيرهك الكلامري وبدؤقا يتالان مَعُ فِيكَ وَرِيهِ وَادْلَكُمَا عَلِي مَا تَصْنَعُانِ فَيُكِالِ هُوُ الْقُوْمُ وَيَدِنُ لِكَ تَرْجُانًا مُلَانْتِ تَكُون لَهُ إِلَهُ مُرْخُلُهُ لِمُ الْعَمِي بيتدك ليستم بهاالأكات فضيموي ورك إلى بروحيده وكال انفي قاف

وَأَطْلَقْ بَغِي اسْرَايِلَ لِأَعْرِفِ السَّدَةُ لَأَطْلَق بَنِي إِسْرَابِلَ أَيضًا: قَالاً لَدَ إِلَهُ الْعِبْرَانِيْنَ وَعَانًا أَنْ مَخِيَ مِسَادِةَ تَكُنَهُ أَيَامِ مِنِي الْبُرِّوْنَكُ مُ يِتَهُ رَبِّنَا كَلِلْاَيْفِهَانابوبا اوّيسبف م فالكم ملك مِصر المادَايَامُوسَيْ وَهَارُونَ بُنُطِلانِ الْفُوْمُعُنَاعًا ﴿ المصوا إلى تقليك مرمم قال فرعون اين كرو سَعب الْأَرْضِ حَتِي عَطَلاهُم مِن نِقَالِه ورُوالْمُرُ فرغوب في ذاك البوهرجلاورة الفؤمر وعُرفاهم قابلالاتغاودوا أن تغظوا الفؤمر تبناليكينوا اللب مِنْكُ أَمْسِ مُمَافَبُلِي هُمْ مَصُولَ وَلَقَسُّوِكَ يَنْنَا وَصَرَ إيب اللَّبِ لَيْ كَأْنَةِ كَأْنَةِ إِيصَنْعُونِهُا أَسَّ ومَافَدُلُ صَبَرُوهَا عَلَيْهِمِي وَلاَنْفُصُوهُمْ مِنْهَا لِأَلْقُ مُرْهَ مُونَ مُ وَلِذَلِكَ فَمْ يَعْرُونَ

فَالْتُعْرُوسُ لِلدِّمَا لِلْمُتَّا نَاتِ مُمْمِّمُ فَاللَّهُ هَ المصارون المضر تلقاموسي في الميواء مكني ففاحاة في حَمَال لِمُنْهِ وَقَدَّلَهُ مُنَاكُمُ مَا خُبْرَ مُوسَى هكرون بجيع كالمراش الذي يعنه بدا وعيه الأباب البتي أمُركه الفصر النَّالِي بَنْضَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَجُمُعًا جِيبِ سُيُونِ بَرَامِبُلِلْ وكلم مع المرا المرال المركالة الله ربه مُوسَى وصَنَعَ الأَيَّابِ بِحَضْرَةِ الْفَوْيَر فَأَمِّنُ الْفُؤْمِ إِذْ سَمِعُوا أَنَّ اللَّهُ قَلِ افْتَعَلَّتُهُ ايسرايل ومظرضع مكئ وتحزوا وسجداوا وَبُعْدُ ذَكَ إِنَّ دَحُلْ مُ سَلِحٍ هَرُونَ وَثَالًا إِنْ الْ لْذَاقَالَ أَنَّهُ إِلَّهُ اسْرَالِيكَ اظْلِقَ تُوي لِيَعْبَدُوا لين البوه عال فرعون مراه عين افبارية

كَدُ الْعَبِيدِكَ وَيَقُولُونَ اصْمُوالْبُلُهُ هُودَ اعْبِيلَ مض وبوك مِمَّا لَحْطَاعَلَيهِ مرفونك قَالَ النَّهُ مُرَّهَ عُونَ مُ وَلِذَ لِكَ تَقُولُون مَنْضِي فَسَلَحُ ارتناه والأنامضوافا خدموا ولأيغط للم بَنَ ، وَصَرِيبِهِ اللَّبِي يَوُفُوكَ ، فَنَكِظُرِعُرُفَ ا نى إِسْرَايِلُ مُوسَهُ مَ يِسَيِّن وَوَقَالُوا لَا تَتَعَصُوا مِن لَسِكُمُ الْمُريوم يوم بيوم ، وَجَبُو الموسي وهَادُ واقعين ليتلقيا هزعينل خروجم منعنا فرغون منفقالوالهما ينظرامته وتخلع كيكأ كأأشنئه كالمجتناء كدف وعون وعنكع بيداع وَجَعَلْتُما سَبِفًا إِفِي أَيْلِ يَهِمْ لِيَفِينُكُونَا وَفُرِجَ مُوجِ إِلَى السُّووقَالَ يَرَبِّ لِمَا ذَا السَّاتُ إِلَى هَا لَكُ الفؤهر وكاذا بعيث بي ومن جين جَعَلت

ويقولون تمضى فنذيح إلالجناه تتالل دمه عَلَى الرجالِ فَيَسْنَعُلُوا رَضَا وَلَا يَشْتَعِلُوا بِالْمُورِ بَاطِلَةٍ عُنْرَجَ جِلْاوِزِهُ الْفَوْمِ وَعَرَفَا وُهُ وَقَالُوا لِلْفَوْمِ كُذَ آفًا لَ حِرْعُونَ لَسْتُ اعْظِيكُمْ يَبْنَا وَأَنْتُمْ مُعْنُونَ وَتَأْخُذُ وِنَ لَكُمْ يِبْنُا مِنْ حَيْثُ يَجِدُ وِنَ الْإِدْ لَئِسَ يَنْفُصِ مِرْجِلِ مَيْكُمْ سَنَّيْ فَتَبَكَّ دَ الْفُوْمُ يجج أرض مضر ليعتنوا البتبن فكالالالالا مُعْوِّن قَابُلُون الْمُلُوالْعَمَالَكُمْ الْمُريَوْمِ بِيُومُ كَأَكُانَ وَفْتُ إِعْطَا إِلْمَةِن فَضَرَبُ عُرِفًا ثَنِي ايسرايل جَلاورَة فرعون الدِّيرَ قَاهُ عَلَيْهِمْ قَايُلِينَ عَابَالِكُ لِمُونَكِمِ لَونَ رَسْمُكُمْ إِلَى لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْلُ مُسْ مِعا صِّلُهُ أَمْسُ فِالْيُؤْمِنُ ۚ وَجُلَّعُ مُوَاللَّهُ بَفِ إِسْرَابِلُ وَصَرَحُوا إِلَى فَرْعُونَ قَائِلِينَ لِمِنْفَعُ

ق أُخْلِصَكُم مِن جِدْ مَتِهِمْ وَأَفْتَكُمْ مِنْ فِلْهِ مندوده وباخكام عظيمة واعدراني سَعبًا والولكَّرُ إِلْمُنَا مِونَعُلْمُونَ انَّ الرَّبِ إلفَكُمُ الْحُرْجُ لَكُمْ مِنْعَتِ نَقُل الْحُرْبِينَ والفخلكم الأرض التج رفعت يدي بإعظاما لابراهم وإسعى وتغفرت فاغطبكر إِيَّا هَامِ بِرَامًا إِنَّا أَنَّا اللَّهُ مُنْكَالِمَ مُوسَى عَمَلَا بَبُ أننزايك قالم يغتلوان وسي وضي أزواجهم ومن للندمة الصعبد المتكلة اللهُ مُوسَى قَالِلا وَادْ خُلْ فَكُلُّم فِرْعُونَ مَاكِكُ مِصْرِفِي آنُ بُطِلْقَ بَنِي سَرَايِلُ نِ أَنْصِدِ عَمَالُ موسى قرام الله عفود ابتوااين للرالمؤينكوا مَنِي مُعْظَمُ اللَّهُ مَا يُمْمَعُ مِنْ فَرَعُونَ وَالْمَاأَقُلْفُ

إلى فرغوب للخاطبة بإنبك أساإلي مكذأ الفَوْمِرْ، وَتَخْلِيصًا لَمْ يَخُلَصِ شَعْبَكَ "فَعَالَلَةً المؤسى للأن تنظرما اصنع لفرغوب الله سيطلفه ببيدِستَدِمنَةِ مُونِظُرُدهُمُ مِن أَرْضِه بيدٍ سَيِدِ بِهِ الْفَصِ [ الرَّابِعِ ثُمَّ كُلِّرُ السُّرِّي قَائِلًا ﴿ أَنَا اللَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْتُ لِإِبْرَاهِمِ وَلِينْعَنَ وَلِعَفُوبَ الْقَادِرُ الْكَافِي وَ السَّمَالَةِ لعراع بهم بداؤابضا تبت عفي باعم لاغطه الأخركنان ارض كأامنا التي سكنوها وأنضا فك سمعت شهيق بَنِي إِسْرَايِل مِمَّا يَسْخَدْ بُهُمُ لِلْصَرِيون عِه فَذُكُرُّهُ عَبِّدِي لِلْأَلِكَ قُلْ لِبَهِ إِنْ أَيْلُ النَّالِيُّهُ وَلَا خُرْجَتُكُنْ مِن عَبْ عَمْ الْفِرْيِينَ

مِيْه وَنُلْفَ وَنُلَيْوُنَ سَنَةً وَنَنُومُ وَارِيعَ إِنَّ وموشى هؤلاعسا براللبوانير على والدم فَا يَخُذُ عَمْ الْمِرْ يُوحَالِدُ عَمَّنَةَ لَهُ زَوْجُه وَوُلُكُ لدهدرون وموسى وكانت سنوح باهرعمم مِا يُهْ وَسَنْعًا وَنَلْفُونَ سَنَهُ اللهُ وَيَنُو يَصِها مِ فُورَح، وَمَانِع وَمُحْرِي و بنوعُ وَبَالْ اللهُ أَلِلْ والقافان وسترئ فتزوج هارو النئاب اسةعميداداب اخب تخشون فولدت له نَا حَالِبِ وَ أَبِيهُو وَالْعَازَ إِن وَ أَبِينَا مَا وَ وَبِن قؤرك أتتنع وألفانا وأبيا أساق مغلف عتايد الْقُرُجِيين والْمُازَارِ بن هَارُون تَرُوَّجَهُ بامراأة من بيئان فؤطيابان فولد فنيحاس هَوُلا وَوَسَالَ بِاللَّهُ وَانِيِّينَ لِعَسَالِوهِ هُمَا

السَّغَنان ، فَكَلَّمُ اللهُ مُوسَى وَهَارُولَ وَأَوْمَاكُمُ بسكب بني سرايل وزعون ملك بيضواك يخرجا بيها سرايل من أوجر مضراً لفضال لليَّامِس وَهُوَكِرْ رُوْسَا بِيُوْتِ ابْأَيْمِ ابْدُوْ وَاوُرِين مُكُم اسْرَايل حَنُوح وفلو وحَصُرُون وحرمي هؤكل عسار راويس وبنواسمنو بموال ويامين، وَازُوْهَ كَ وَيَاخِيرِ ، وَصُوْحَر وساوول بن الكنع انبية مؤلاء عسار سنود وَهَذِهِ النَّمَا بِنِي لِنُونِي عَلِي مَوَ الْمِدِهِم جَزْرُونَ ومنكات ومرارئ وسنو حياة ليولى مبيه ىسىج وَ كُنُون سَنِدَ وَبَكُو جَبُرَ سُول لِبِي وسمعي لعسّاء رها، وينو فقات عن امن ويصهار وبجنرون وعزبال وسنوفاك

فأرض بضرولا بسائ كرفزعون حتى أخعل يدى في الضريب وأخرج جيوشي فو مي يَجانَرُ ال منائض مضربا تحكام عطيمة وكغارالمور أيانا الله إذ امر دت يكي على المريس وانخرخت بنج استرابات ويثمنه مؤشى فهرون كأامركم التذكن التسلواقكان مؤسَى بْنُ عَمَا بِين سَنَدُ وَهُ وِنِ ابْنِ الْبُ وَغَانِينَ سَنَدَجِينَ كَلْنَا وِزْعُونَ (الْمُسَالِينَ السَّادِس مُمَّ قَالَ اللهُ الْوَسَى وَهَرُولَ فَوَالَهُ إدك لمكافئ عون وقال القطمان بزها المعتل كفرون خُلْعَصَاك واطرخها المامونيون منصر تيبيل فكخل موسى وهدرون إلى وَصَنَعَالَذَاكَ كَالْمُرَالِيَّةُ وْوَطْرَحُ هُرُولِ عَمَاهُ

هنرون وموسى اللذاب فالالتدالما اخرجا بنياسرا إم الرص على يكوينه والما المخاطباب فرعون مآك صر لمخرجا بني النترابا من أدج يضر في الموسي وهدرون وَلَمَاكُانُ يَوْمِكُمُ لِللَّهُ مُوسَى فِ أَرْضِيضًا وَقَالَ لِللَّهُ لِنُوسَوْا لِمَا اللَّهُ كَلِّي مِنْ عَوْلَ مِلَّكُ مِصْ بَعِيدِ مِنَا آمُرَكَ بِلِهُ مِنَا أَمُولَ مِنْ الْمُوسَى أَنْ لُدِي التس مود النا أفلف السَّفَتَانِ وَكَيْفَ السَّعَ مِينَ فِرْعُونَ وَقَدَا لَائِلَةُ لَوْسَى إِنْظُرِفَلُ عَلَالًا إلْمَالِفِرِ عَونَ وَهِكُرُونَ أَخُولَى يَكُونُ نَبِيَّكَ الت نقراً كُلْمَا يَأْمُرُكَ بِهِ وَهُلُوكَ أَخُوكَ ريك لم وعون ليطلو بني شرايل المن الم وأنااضع فلبغ عول والخزابابي وكراهين

الذي في لخالج موت منين لقلم وتغر أمام فرعون وفؤاكه فكارتبيناء بمتح وعافؤو المضريون عن أن يَسْر بوامّا يُم لَلْ المج محملًا بِالْحُكِمُ وَالسَّيْرَةِ فَصَنَعَ كَذَاكَ أَيْضًا سَحَوَةً فِي يعْلَمُ البَّي الله مِنْمُ قَالَ الله الوَسَمِ قَالِمَهُ وَلَجُدُ بلعانيم فطرح الجراينه معصاه فصات عَصَاكَ وَمُدِيدُكَ عَلِيمًا وِ الْمِضِيِّرِ وَأَعْالَعُ تنابين فانتلعن عصي هرون عصيه فأنتة فخلجانهم وكجامه مروساير يختع يتاهلهم قلب فرعو ما والمناع الما الله المراقة فتصيردما مؤكون وم في جيب أرض صر السَّمَالِي وَ وَالْمُ اللَّهِ وي الخسب ويو الخيارة فصم لَذَ التَّرُاكُ وسي الموالخ فرعون بالغداة هود الرخاج فهرون كالمتراللة وكغة العصاؤ فيرب إلى و فقف القاه على الطي الخراج، والعما الْمَالَدِي فِلْ لَحَلِيهِ بِعَضْرَةٍ فِرْعُونٌ وَيَعْضُمُّ التي نُعَلَبَ سُبَامًا خُنْ عَالِيَكِ فَوْ لُهُ عَبِينِهِ فَانْفَلْتَجِيجَ الْمَالِدَيْ عَلِيهِ وَمَا اللهُ الِدُ الْمِ بُرَانِيَ بِ مُعَتَ بِي إِلَيْكَ فَالْتِلَا الْطَلْقُ والسَّمَكُ الَّذِي فِي الْإِلْمِمَاتَ عُوَّا يُرْبَ الْخِلْمِ المنكفة فالمرته وهود اكث لمرتفهل فعُعُرُ الضريون عَن أَن يَسْرُ بُو امَا يُمْنَ النَّالَاللَّهُ إِنَاصَارِبُ مِالْمُصَالِينَ الخالي وكاوالد مرف جبيه أرض فرا فتست لْبُكُ اللَّهِ كُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يدَك بِعَصَالَعَ لَي لَأَنْهَا إِنَّ وَالْخُلِّمِ إِنَّ وَالْأَجُامِ واضعدالصفادع عك انضرب مفقالوكي المتدون السط بدك بغضاك وتصعد الشفايع عَلِارْضِ مِض فَكَ مَن وَن يَن عَلَي مِياهِ مِصْ فصعدب الضفادع وعظت ارض مطر وكض كذاك لشيئ وبكظمخ واضعدوا الضفاح عَلَى أَرْضِ مِصْرَاء فَكُ عَالِمِن عُونِ بِمُوسَى وَهُ رُون وَفَالَ سَغَعَا إِلَى لِمُدِيمِ فِي أَنْ يُزِيلُ الصِّيعَا مِعَ عَنِي وَعَن تُوا مِي حَيِّ الطَّلْقِ الْفَوْمَرِ بِينَ مُحُوِّ الْمِلْهُ فَالْمُوسَى لِفِرْعُونَ اقترح عَلَى إِلَى مَثَالَنْفَعُ لَكُ ولِعِبِيدِكُ وَقُوبِكَ مَ فَتَنْعَظِمُ الصَّفَافِ عَنْ وَعَنْ مَنْ لَكَ وَعُوبَنَا فِي إِلَيْهِ فَعُظْ . عَالَ عَرًا وَ قَالَ كُمَّا قُلْتَ الْكِي تَعَلَّمُ إِنَّهُ لَيْسَرُ كَمُنْلُ

كذَ الكَسَحَ وَمِصْرِلُطْ فِهِمْ وَاسْتَكِ قَلْمَ وَعُونِ وَلَمْ يَمْتُ إِنَّ مِنْهُمَا كُمَّا قَالَ اللَّهُ مِنْمٌ وَلِي وَوَحَوْلَ مُزْلِدٌ دَمْ يَخْعُلْ قَلْمُهُ إِلَى الْعَالَى الْمُوحَامِ وَحَفَرَجِيمِ الْمِنْيِنَ وَ الْيَ الْمُلْمِ لِبَسِّرَبِوامَامُ مَاذِ لَمْ يُطِيعُوا الْ لَيْمَوُا مَا مِن الخِلْجِ وَلَا كُلْتُ سَنْعُهُ أَمَّا مِنْعَلَصْهِ اللهِ الزُّلِجِ مَعْ قَالَ اللَّهُ لَوْسَى اذْ خُلِيَّ الْفِرْ عَنِ وَثُلَّ لدُكْذَا فَالَامَّةُ اطْلِوْ فَوْجِ لِبَعْبُدُونَ فَايِنَكُ إِن أَينُتُ أَنْ نُطَلِقَهُمْ فَصُالًا أَنَاصَادِمْ عَمَكَ بِٱلصَّفَادِحِ \* فِيُسَعِي مِنْ لِأَلْمِصَفَادِحَ \* فَعَمَّا وتكنحل تبنيك ويوخ خكر متضاجعك وعان وال فَيْ بَيْتِ عَبِيدِ كِي وَسَايُرِ فَوْمِكَ مُوبِي مُنَالِيرِلُ ومعاجبك وتصعرالضفاح بنكوب فوك فَسَا إِرْغِيبِ كُ مَمْ عَالَالْمَدُلُوسِهِ فَلْ لِلْمُرُونِ لِللَّهِ

الْأَرْضِ صَارَقَالًا فِي جَمِيع أَرْضِ ضَ وَصَنَع لَذَاكُ الشَّعَرَة بِلُطْفِهِم لِنُعَرِجُوا الْعَلْقَلْمُ بُطِيعُوا مُثَلِّبَ المَل فِي النَّاسِ الْمَرَائِمُ فَعَالَ السَّعَدَةُ لِفِرْعُونَ مِيَ فَكُنْ مُوالسَّنَادُ وَلَمْ يَقْبُلُ مِنْ كَاكُمُ قَالَ اللَّهِ مُعَالِمًا قَالَ الله منم والمنه المؤسِّل وصلى المنكرة وقيف بتن بدي فرعون موهو واخارج إلى لما وَقَالِهُ لَدَاقَالَ إِنَّهُ اطْلِوْ فُوجِ لِيَغِيدُ وَيِنْ فَلِكُ إِن إِبَيْتَ أَنْ مُطْلَقَ وَمِي مُ فِيمًا أَنَّا مِاعِثُ عَلَيْكُ وعلى عبيداك وعلى فومان ومنازلك خلط الريخس حتى مُنتا مِن بيوت المضرير والأرض البي مُمْ عَلَيْهَا أَبِصًا مَ وَانْبَرِ فِي ذِلْكَ الْيُومِ أَرْفُ السِّرِيرالِّني تَوْمِي عِبْمُون عَلَيْهَا وَحَيْكُ لِلَّهُ هُنَاكَ خَلْطَ الْكِي نَعْ لَيْ إِنْتِي تَتَدِيقِ وَسَطِلًا وَفَ

الرَّبِ إِلْمَنَا مِإِدِ نَقُولِ الصَّفَادِعِ عَنْكُ وَعُن بيُوبِكَ وعَنْ قُومِكُ وعَبِيداكَ وَوَتَنْعِ فِي اللَّهِ فقط مخرج موسى وهدرون منعندم غوب وَصَرَحَ مُوسَيْطِ لِالشِّدِيسَبَرِ للضَّفَادِ الَّذِي احليها بفرعون مفصيع المتركافال وسيزعاق الصِّفَادِي مِن الْبُيُوتِ وَمِنَ الدُّورِقِيُ الْعُعَالِيُّ حَيِّى جَمَعُوهَا أَكُوامًا أَلُوامًا وَأَنْتَلَتَ لِلاَوْضُ وَرَابَي فِرْعُونِ النَّ الْفُرْحِهِ قَدْكَ النَّ كُنَّعُ لَ قَلْبُهُ وَلَن بغب مِنْهُ الْمَأْمَا لَاللَّهُ مَنْمُ قَالَ اللَّهُ مَنْ الْمُلْوَتِي قُلْ المناؤون متعضاك واضهب تراب الأرض فيصير فَكُلا في جَميع ارض صفى الكلاك مَدُّهُ وَنَ يَكُ هُ بِعَصًا هُ وَرُوْضُ مُ وُالْكُارِينَ فصَارَعُلَافِي الْإِنسَانِ وَالْمَهِيمُهُ كُلُّ عُرُاب

الخروج مِنْ عَنْ عَبِيدِ فَ وَفُومِهِ عَلَاهُ لِكَنْ لِالْعَاوِدُ فرغون السغزية فأت ابطلق الفوم حَيَّ عَلْ عَوا بِنَيْ وَحَرَجَ مُوسَى رَعِيْ وَرَعُونَ فَسَعَعُ الْاللَّهِ فصنع الله كافال وسي أزال الكطع في فاعلان وعَنْ عَبِيدِ لِهِ وَسَايِرِ قَوْمِهِ وَلَمْ يَبُورَمِنْ وَاحِكْ وسلفع ويعلبه في في الرَّة النَّصَا وَلَهُ وَطِلِق العومود عم كالله الوس اد عوالي عوث وقاله كذا قَالَ لِللَّهُ إِلَهُ الْعِبْرَائِينِ الظَّلِقَ فَوْ مِلْعِبُ لِإِنَّا فإِنَّكَ إِنَّا بَبْتَ أَنْ خُلِقَهُم وَمُمَادَبْتُ فِي الْمِنْسُكُ بعن فَإِنَّ أَفَدَ النَّهِ كَالِينَهُ فِي مَا شِيكًا لَيْ فِي الصَّغُولُ \* فِي الْخَيْرِ وَالْجُمَارِ وَالْجُمَالُونَالُهُمْ وَالْعُمْرُ وَالْخَيْمُ وَمَا عُصِطْمِ الجِدَّاءِ وَمِهَ بَنَ اللهُ مُوالِنِي بَعِلَةُ إِلَّا مِنْ وَالْمِي الْمِيرِيْنِ وَلا يَمُوكُ سَمِي مِنْ مِيمِ

وَأُصَرِّوْضِلًا بِنَ فَوْجِي فَيْنَ فَوْمِكُ مُعَلَّا الْكُونُ هَذِهِ الْأَبَدُ تَصَمَعُ اللَّهُ كَذَاكَ وَدَحُ لِ خَلْطُ لِبَرِّ إِلَى يَنْتِ فِرْعُونَ وَبِيونَ عَبِيهِهِ ، وَإِنْفُسَالَ جيع انضريض من الملط الفكط المعافر عون يموسى وَهَارُون مُوقال صُوافاذ يَحُوالإلكاء فِي الْأَرْضِ فَعَالَ مُوسَى الْمَطِينُ الْنَصْمَعُ ذِلَّكُ إِلاَنْهَا يَكْرُهُ الْضِرِيُونِ مُنَالِ يَكُ لِسُولَتُنَا هُوَلَ نَكْ يَكُ مَا يَكُمْ فِي مَا يَكُمْ فِي مَا يَكُمْ فِي مُولِكُ الْمُحْوِياً لِكُرْمُسَافَة تَلْتُدَا يَامِرُسُتَ يُرْمُا فِي لَبْرِهِ وَنَدْعُ يسِّدرتنا كَابِقُولُ لُنَا وَعُنَالَ فِعَوْلُ لَلَّهُ عُنِي الْفُحْمُ فتَنْ عُونَ بِلَّهِ رَكِنْ عُلِكِنَ لِانتَعْلُ وَإِنْ اللهِ المسيروالسفعادي، فقال مؤسي ما أناخاب مِنْ عِنْدِكَ وَاسْتَقَم إِلَا لِلْهُ فَهُ وَالْخُلُطُ عَنْ

للخروج يَقِنُوافَتُلَامَرُوسَيْ مِنْ قِبِ الْفَتْحِ وَلِأَنَّهُ كَاكَ فِي السَّعَرَةِ وَفِي إِو الْمِضِيِّنِ وَسَلَّدَ اللهُ عَلْبَ فِرْعُونَ وَلَيْ يَعْبَلِي مُمَا كَأَفَالَ الْتَعْبِلُوسَى مُ وَاللَّهُ لُوسَيَ الْعَدَالِةِ وَقِفُ إِمَّا مَ فرغون وقالة كذافا لابتداله العنزانيين اظلو ففي لعندوي معاييت في المسرّة مُؤْسِلَجِيعِ صَرْبَابِي فِي قَلِيكَ دُفِيدِكِ وَوِمِكَ لِي مَعْلَمُ الْهُ لَيْسَ عِلِي جَمِيعَ الأَرْضِ الم إِن الْوَمَلَ دِتُ بَلِي الْقَتَالَةُ الْتُ وَقَوْمُكُ بالوبا ونجيت رائا وخر ولكن بستبعت أا أَمْيَكَ لِكِي إُرِيكِ فَوَيْنِ وَكِي يَعْصِ إِنْهِي فِيجَيِي الأرض واتنت بعث مُتَربض بعَوْمِي لِيُلامُظُلِمَةُ هَا أَنَّا مُنْظِرُ فِي إِلْهَ لَا الْمُعْبَعَلَا مُرَّدًا عَظِمًا \*

ما هوليتني إنبرا إن وَجِعَ الثَّدُ وَفَتًا قَالِلاً عُدُالِصَنَّ الله هناذ الأكروني الرض وصنع الله هال الأثر مِنْ عَلِيهُ وَمَانَ جَمِيعِ مَوَالِبِي لِصْرِيِّبِنَ مُوَلَّهُمُنَّ واحدر من وابني يخ الشرايل وصعب علي و عَإِذَ الْمُرْعَنَّةِ مِنْ مُوَالِبِي بَعِي إِسْرَابِالَ إِحِلْ تَنْعَلَ فَتَعُلَقُلْبُهُ وَكُوبُطُلِعِهِمْ مَعْمُرٌ قَا ٱللَّهُ لُوسَي وَهُلُرُونِ حُلَامِلَ لِعِفْنَائِيكُمُ مِنْ يُعَادِلْا نُوْنَ وبرئسة موسر إلى السمة وعضرة وتعون فيضر عَبَا زَا فِي جُمِيع أَرْضِ بِصْرِهُ وَيُصِيرُ فِي لِلنَّا رِنْ الْمِالِم قرحانا بنامئنتفظا فيجيع أرض مضو فاتحكام نمادالاتون ووفعالما وغو وَرَسَّهُ مُوسِيَ إِلَّالسَّمَا إِلَّهُ فَصَارَقَ عُامُنْتَكُ اللَّهُ عَامِيًا فِي النَّاسِ قِ الْمُهَامِم، وَإِنْ يَطِي السَّعَقُ أَن

جِدًّامًا لَهُ يَكُنْ مِثْلُهُ فِي جَبِيعِ أَنْضِ مِصْرَ مُنْصَارَت لأمة فضرب البردي بجيع أنضر مضور بجيح مافي الصغراء من إنسان إلى يحمدة موضرت جَمِعَ عِسْمُ الْ وَكُنَّرُ جَمِيعِ مَعَجُرِهُ الْمِغُورُ ٱلْأَنْ السدر الدى فيد بنؤا إسرا للذيك فيدس عَأْرَسَلِ فِرْعَونُ مِنْ وَعِي مُوسَى وَهُكُرُونَ مُؤَقًّا لَهُمَا قَدِ إِخْطَاتُ مَلِكِ الْمُرَةِ مُ التَّدُ إِلْعَدَ لُ قُالًا وَقُوْمِي الطاللون عماستفعاد إلى متنه وحشبتا من أن يكون الصواحا سيرويرد بمتي كظلفكن ولانقيموا بغيل فَعَالَلَهُ مُوسَى إِذَا حَرَجْتُ مِنَ الْدِينَةِ الْسُطُرُ فِي الماللة فتكنيك لأضواك والبردوكا بكون أمكان لِلِّي نَعْلَمُ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ مُوالْثُ وَعَنِيدُ اعْلِنَ أَنْكُرُ فِبُلْ خُونِكُ مُرْمِنْ فِبَالِلاَيْتِ الْإِلَاهُ أَثَالِمُكَّانَ

جِلًا مَا لَن يَنْمِينُ لَهِ فِي ضَمَ مُنْذُ يَوْم أَسْسَ إِلَىٰ لأَن مَوْلِأَل فَالْعَبُ فَصَنِ عَالِيْ لِمَاكَ وَجَعِ مَالَكَ فِي الصَّعْرَائِهُ فَإِينَدُ أَيَّ إِنْسَادِكُ وَيُصَمِّهِ وَجِدِ فِي الصَّعْرَ إِوْلَ بِنَصَمَ إِنِّالْمُنَازِلِ بِرَلَ عَلَيْهِمِ لِلْبُرُدُ فَيَمُونِونِ مُمَن تَخَافَ كَلَامُ الله منعبيل فزعون الفري عبين وماسيته إلج النوب مؤمن لن بجعل قلبة الصكرم الله عُرِّكَ عَبِيكُ وَمَا سِنْ بِينَهُ إِلَا لَيْهُونَ \* وَمَنَ أَعِمُلُ قَلْبَهُ إِلِي كُلام اللَّهِ وَكَاعَبِ مِنْ وَمَا شِيدَهُ فِي الصّغر إيمم عَالَ لِعَدَلُوسِهِ مُدَّبَكَ كَ عَوُ السَّمَا فَبَعِعُ لَاللَّهُ أَضُوانًا وَبَرُدًا إِدْ وَسُارَتِ ٱلنَّارُعَلِي الارْضِ وَأَمْطُ اللَّهُ مَرْدًا عَلِ أَرْضِ حِصْرُ فَكُلْنَ البرد والتازم عَيْن بو وسط البرد عظما

الله العبرانية ن والمَيْجُ كَاعِكَ مَنْ عَرَجُ عَلَيْكَ مَنْ عَرَجُ عَلَانَ قُوْمِ لِيَعْبُدُ وَنِي مُوَالِّكَ إِنَّ أَتَدِيثَ أَنْ مَظْلَرَ قُوْمِي اللهُ اللهُ بِالْخُرَادِ عَدَّانِي تَجْلُقُ فَيُعَظِّعُ إِنَّ الأرض مُنتَنع مُنظُولًا رُضِ وَيَأْكُلُ بِإِقِ الْعَلِيتِهِ الْي بَقِينُ لْكُرْمِ كَالْبُرَدِ، وَبَاكُلْ جَبِيعِ السِّجُرِ النَّابِ لِكُنَّ فِي الصَّعِيرِ إِمُو بَمْنِكُم مِنْ يُبُولَكُ وَيُوبِ جَمِيع عَبِيدِكَ وَبُنُوت سَابِرا لِمُرْتِينَ مِمَالًا مُرْسِلُهُ أَبَاؤُكَ وَأَبَا الْبَالِكُ مُدُ كُونِهِ عَلَيْ إِنَّا إِلْهُ اللَّهُ وَمُرْءُمُ وَلَيْ فَيْجَ مِنْ عِنْدِ فِرْعَوْنَ فَقَالَ عَبِيدُ فِرْعُونَ لَهُ إِلَيْ مَتَى كُونَ هَدَالْنَا وَمَنَّا مِ اظْلِق الرِّجَالَ فِيعَبُدُ وَلَاللَّهُ رُبِّكُمُ فَسِلَ أَنْ تَعْرِفُ أَنَّ مِصْرٌ قُلْ مِادَتْ مُورُدٍّ مُوسَى مُفَارُون الف عُون وقاله كالمضوااع أدواالت إلمكن

والشيعيرة كمعطباء لأنالشيركان فريكا والكأن جَوْتُكُ وَلَلْمُ طُهُ وَالْكِرْسَنَهُ لَيْعُطَالِهِ لِأَيُّهُا أفيالناك فأرج مؤسى عنديز عون والدباء ونسط لفتنه إلى لله عائمة بالأصوات والبردوكم بَنْعَالَ لَمْطُ عَلَىٰ الْأَرْضَ وَيُراكِ فِرْعُوْنَ أَنْ فَكِرْ النهي المطر والبرد والإصوات فعاود الخطامعل علبه هو وعبيدة عواستك فلد فرعون فانطل بَنِي سُرايِ إِن كَا قَالَ لِللَّهُ لُوسَي عُمْمُ قَالَ لِللَّهُ لُوسَي ادخار إلى فرغون ، فإير فَوَيْتُ قَلْبُهُ وَقُلْبُ عبيده الكاجعوا أيابي هريه في وسطه ولكي تغصر بمستع إنيك واس لبنك الطشت المفرة وُالْإِنْ إِلَيْ الْمُحَلِّمُ الْمِصْمُ وَلَعُلْمُوا أَنِيْ اللهُ وَفُلْ مُوسَىٰ وَهُرُونَ إِلَى فَرْعُونَ مُوفَالُالْمُلَالُكُلُو الْكُلُلُالُمُ

الخروج جَيج أرْضِ مِضَ وَأَسِتَكَ رُوْفِ جَبِيعٍ عُنُومُا عَظِيمًا حِدًّا مَالِئِكُنْ عَلَيْجُوادٌ مِثْلَهُ وَالْكُونُ الْمُ لَا لَكُ إِلَى الْكُنْ الْمُعْظِي جَمِيع عَلَانَ الأرض حيتى أظلمن فالأرض وأكار جيع عنب الأرص وَجَيع مُمَرِ الشَّيْحِ الَّذِي بَقَّاهُ الْبُرُدِوُا بنئ يَيْ مَل المُصَرَة فِي السَّبِي الْمُوفِي عِسْ الْعَيْرِ في جسع النص ضر معاليه من عول في المتعافوي وَهَارُونَ وَقَالَ قَلْ الْخَطَاتُ لِلَّهِ رَبِيكًا وَلَكُمًا وَالْأَنُ اعْفِر إِخْطِيبِي هَذِي المُزَّة وَاسْفَعَ اللَّهِ الله رَبِّمُ البَرِيلَ عَيْمُ مَا لَا الْمُوثِ فَيْحَ مَنْ عَمْلِهِ وسَّفَحَ إِلَا شَوْءُ فَعَلَى اللهُ لِنِكَا عَرْبِي مَلِيانًا حِدًّا مُعَكَّتِ لَجْمُ إِد وَصُرَبِتُ بِهِ عَرُالْمُالِ قَلْ يَنِينَ جُوادَة واجلَة بِي كُلِّ عَبِم مِصر وَسُلَةً

من ومَلِلًا صُولَ وَعَالَ مُوسَى مَنْضِي بِصِبْيانِنا وَسَيُوخِنَا بَينِينَا وَنَنَا تِنَاءُ وَبِعَنِمَنَا وَيَغَزَنَا وَلِأَنَّ عيدانله لنا وعالطما كذاك يكون المله معكن كَا أَطْلَقَكُمْ وَأَطْفَالْكُنْ النظرُ الْتَالْبُلِيَّهُ بإدا وجوهكم بكر منضي أرجال منكم فيعددون اللَّهُ عَالِتُ دَلِكُ الشَّيْ طَالِبُونَ ، وَظُرْ وَامِن بال يدى فرغون عم عالله مدانوس مُذرك عَلَىٰ رُضِوْرُ بِسَنْدِ الْجُرُادِ " فَيَضَعَدُ عِلَى انص صر وياكل جَمِيع عِسْلُارُضِ لَدِي بَقَّاهُ الْبُرُدِ، فِي مُوسَى عَصَاهُ عَلِي الْمِ مِصرْ وسَاقَ مِنْهُ إلْهُ النَّهُ وِيَّهُ فِي الرَّضِ كُلَّ دَلِكَ النَّارِوَةُ اللَّهِ لَهُ إِنَّاكَانُ الْعَبْرَاةُ حَلَّبِ التح السَّرْقِيّة للزُّلْدِ ، وَصَعَالُلْمُ الدَّعُلُ

بهِ اللَّهُ إِلَى نَصِهِ إِلَى هُنَاكُ مُسَنَدُ دَاسِّهُ عَلْبَ فِرْعُونَ وَلَهْ يَسَالًا اطْلاَ فَهُمْ وَقَالُكُ فَرَعُ المضرعيني واحتفظائ نعاود النظراكي في فإنك يؤ مرزؤيتك وجيئتيل فالكد موسى بغم مَا قُلْتِ لَسْتُ اعْاودانُ أَزِي وَجُهِكَ المض (الهمابع فقال المنه الوسي قَال بقي بلاداحد إنى بدعلى دغوت وعلى ليصريات بَعْدُدُ لِكَ يُطْلِعُ إِنْ مِن هُمُ عَامِقًا لَهُ أَن بِمَسْمَع الفؤمن بان بسائل إرجل عندي المجاجبه والأ منعنلصاحبنها أبيه فصَّه والبُّه ذهبيُّ فَاعْظِ إِنَّدُ الْقُوْمُ حَظَّاعِنُكَ الْمُصْرِينِ مُ وَلَا الجُلُوسَيْفكانعَظِيماجِدًا إِنَّا يُصِرُبُ عِنْكَ عَيدِ لِهِ وْعُولَ وَسَايِرِ الْفَوْمْ مَحْقَالَ مُوسَيْ

الله فلب فرغون ولم يطلق بخاله زايل فأنم عَالَاتُهُمُ لُوسِيمُ لَدَّ بَدَكَ يَحُوالسَّمَ إِنْ مُقَكِّن طَلَام عَلَيْجِيهِ أرْضِ مِصِرٌ وَيُعُسِّسِ فِي الظِّلامِ مُدَّ مُوسَى يِكُ مَحِوالسِّمَا الْمُؤكِّلُ ظَلَا مِرْجُعِ جَمِيم أنصيص مُلْنُهُ أَيَّا مِنْ أَنْ الْإِنْسَانَ صَابِهِ وَلَمْ يَعُمُ ۚ إِنْسُاكُ مِنْ مَكَا يُدِينَاكَ مُو أَيَامٍ وَكَانَ التوريف سكار يجيه بني بشرايك فكعا وعوك مؤسى وقال المضوا فاعبل والشد الكرعمية وبعيرك تضبطه وأمااظفالكم فيمضو معَكَمْ وَ عَالَ وَسَي لَا نَتُ لَعُظِينًا وَبَا يَحِ هُ وصعايد نفرها بتدرينا وتواسينا تنجي مَعِنَا لَا يَبْغَي مِهَا طَلَفٌ " لَا نَامُتُهُا نَا خُنْ فَيْهَا مَا نَعْبُدُ بِهِ اللَّهُ رَبُّنَا، وَتَحَنَّ لِانْعَالَ مَا نَعْبُدُ

وتنوسي وقزون صنعاجميه هلاه البراهين عَضَرَ فِرْعُوْنَ وَمُنْ لَدُ السُّهَالْبُ فِرْعُوْنَ وَلَن بطلف بخاسر إلى أنضد مم كالمرابقة موسي فرقور في أرْضِ مِضَ فَإِيلاهَ بَاالسَّهُ رَاوَالسُّهُ وَلِكُمْ بَلُونُ كَمُ الْوَكُمُ لِشُهُ وِرِالسَّدَةِ وَفَكَلَّمَا جَمَاعَةٍ بَيْ إِلَانَ إِنَّ فِي الْعَامِيْرِينَ هَ لِللَّهِ الْعَامِيْرِينَ هَ لَا اللَّهُ إِنَّ فِي الْعَامِيْرِينَ هَ لَا اللَّهُ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلَالْمِلْمُ اللَّاللَّالِيلَاللْ يتخذ لَهُ كُلِّ سُهُ رِينَاه لِدِيُوتُ أَبُا يَهُمْ شَاهَ للبيت فَإِنْ مَا الْهَ لَ إِبْدَنِ عِنْ لِخَاجَةٍ إِلَى مَالَهُ مَعَلِمَا خُذ هُوُوجُارُه الْأَرْبِ لِلْمَنْزِلَةُ مُواللهُ مُواللهُ مِنَالتَّوْسِ كُلُّ الْمُرْعَلَى عَلَى مُطْعَامِهِ يَتُواسُواعَ السَّاةُ وُلْكُنُ رَّاسًا صَحِيمًا ذَكَرًا ابْنُ سَنَيْدٍ وَمِن الضَّالِق أَو ا الْعُنْزِنَا خُذُونَهُ مِبْكُونُ عِنْدَكُنُ مُعَنَّوْظًا إِلَىٰ لَيْوَم الزابع عشن فلالشَّهْ وْفَيْنْ حُدُاكُمْ السَّهُ وَفَيْنَ حُدُمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَدَافَالَ اللَّهُ وَيِضْفِ لِلْلَيْلِ لَهَا خَارِجٌ فِيط مِصْنُ فَمُونُ كُلُّ بُحِيدِ فِي أَرْضِ مِصْرُونُهِ بِلَ فزغون لخالس عَلِآكُرنِسِين إلَى كَرِالْأُمَّةِ الَّذِي وَرُا الرِّجَالَةِ جَبِيمُ ابْكَارِ النِّهَا مِنْ وَنَكُونُ صَرْحَةً عَظِمَةُ يُعَجِيعِ أَرْضِ صَنْ مَالَ بَكِنْ مِنْلَهُ وَا وَلايعُودُمِنْلُهُ وَلِمُنِي بَخِلْ مُرَالِلًا يَفْطُ للهِ لساند مِن أَيْسَانِ إِلَى عِصْمَانِهِ الْكَيْعَالُمُواانَ اللَّهُ عُمِّيرُ بَنِيَ لِهُ شَرَابِلَ مِن المَصْرِ قِينَ وَيُعْكِرُرُ جَمِيع عَبِيلِكَ هُؤُلاً إِلَى وَلَسْغِ دُونَ لِي قَالِمِينَ اخرج انت وجمع الغورالدين عك وبغيد وَالِكَ اخْرُجُ مُمْمُ حَرْجُ مِنْ مُرْدِ فَوْعُوْنَ بِسِيدَةً عَضِبٌ مَنْ قَالَاللَّهُ لَوْسِي إِنْ عَكُمْ مَوَ فِي فَاللَّهُ اللَّهُ لَوْسِي إِنْ عَكُمْ مَوَ فِي فَالْ منكاما أعاهو إكى حزبراهبوي أنض

ينها فاذي اللهِّ مروَّ [فنعُ عَنْكُنْ مُولًا يُحَلَّيكُمُ صَدْمِةٌ مُفْلِكَةُ الداصِيَةُ أَهْلُ أَنْ صَالَا الْمُصْرِفُ وَلَوْنُ لَكُنُ مَنَا الْيُوْمِ ذِكْرًا، وَعَبُّ والْمِيوِبَيُّ بِلَّهِ لِأَجْدُ اللَّهُ رَبُّمُ الدَّهُ رِنَّعُ بُلُونَهُ وَلِنَّا كُلُوا سَنعُهُ أَبَّا مِرْفِطِيرًا \* وَأَمَّا الْبُوْمِ الْأُوَّلُ عَطَاوا بيدالمؤيرين كالكروكال وكالمر وكالكرجم والتفقل بَلَكُ النَّفْسُ مِنْ الْبِسُرَا إِلَى مِنْ الْبُوْمِ الْأَوْلِ الْكِلْوْمِ إِلَى لِيوْمِ السَّابِحِ مُوَالَّبُوْمِ [الْوَلِيمُ مُعَلَّمُ ثُنَّ وَالْبُوْمِ السَّابِعِ إِنْهُمْ عَكُسْ لِلْوَثُ لَكُنْ وَلَا نَصْنَع شَيًّا مِن الصَّمَّايِّ إِلَّامَا يُؤْكُلُ لِكِيلًا نفير هُو وَحْلَق بَصْنَحَ لَكُمْ وَاحْفَظُوا الْنَظِيرِ لابق ي ذاب هاكا اليوم احرجت جيوسه من أنضر مضرف فاحف كلواهان النوم أخيالا

جوق بنج المترايل تائك المعروبين مؤليا خذوابن دَمِهِ مَا يَعْعَلُونَهُ عَلِيلُ لُدُينَ وَالْمَطَلِيمَ الْبُونَ التي يَاكُلُونَة فِيهَا وَيَأْكُلُوا لَمْ يَهُ فِي تَلْكُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا مَّا رُوَفَطِ مِلْ مَعَ مُوارِيَّا كُلُونِهُ الْأِمَّا كُلُوامِنْهُ اللَّا وَلِأَطِيعِيًّا مُنْصَعِيًّا بِمَآةٍ مُ إِنَّاكُالُوهُ مَشْوِيًّا بِالتَّارِ وَاسْهُ وَأَكَارِعُهُ وَجَوْفُهُ مُولِا بُنْفُوامِنُهُ إِلَى الْعُدَاةِ مُومَا بُقِيمُ مُمُ إِلَىٰ لَعُكَاةِ فَأَحْرُ فِوْهُ مِالنَّارِ وَهُكُذُى نَا كُلُولَةُ اتَّحْقَا وَكُمْ مَيْنُكُ و دَهُ وَيَعَالُهُ بي از خلا المسيد في أند كمروو كلوه الم لاَنَةُ فسم بديمُ فَاتَحُورُ فِي أَرْضِيصَ فِي صَافِي اللّبلة افتاكل كريها من إنساب إلي بحمة وجيح ألمه المخرين أضنع أخكاما أنااتلة فكرُ الدَّمُ لكِّن عَلامَهُ عَلَى الْمُنوبِ الْجَلُّ مُ

يغتى التذليضة موالمضريتن وينظر الدَّمَ عَلَى الطل وعَلِي لَا يَ مَعْ مِعْ بِهِ السَّدُعِن الْبَابِ وَكُلْفَةً الْمِلَكُ أَنْ بِدِ حَلِيا لِيُوْتِكُمُ فَيَصْدُمَكُمُ مُوَلِّحْمُ فَلُوا هَلِدُ الْأُمرِينِ عَلَيْنَ وَلِبَنِيكُمْ إِلَىٰ لِلَّهُ واذَادَ عَلَمْ إِلِاللَّارِضَ الْبَيْ فَعَطِيدٌ إِللَّاللَّارِضَ الْبَيْ فَعَطِيدٌ إِللَّاللَّارِضَ اللَّهِ فاحمن كطواهب العبادة ومواذٍ اقال لكمر أوراكم مَاهَنِهِ الْعِبَادَةُ لَكُمْ مِنْفُولُوادَ صَعِيمِ هِاللَّهُ الذي عرب عن يبوب بني إسرايل بصرة المحلم المضربين وتخلص بيؤتنا مختر القوم وتجدوا ومصى بنو إسرايل فصنعوا كالمراتية موسي وهارون بحسب دَلِكَ عَلْوا الْفَصْ () النَّامِن وَكَانٌ فِي بِضَفِ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا لَا لِللَّهُ كُلَّ بلري بجيه أزخر مض أن كرفرعون الجالس

رَسْمُ الدَّهْنِ وَفِي الشَّهْرِ الأُوكِ فِي الْبَوْمِ الرَّابِعَنَى مِنهُ بِالْعَشِي كُلُوا فَطِيرًا ، فِكُعَا مُوسَى حَعِيم سَين الى اليُؤمل الدي العشران والمائم بالغيشي وسنعذأبا ولايوجل عرف يؤكم وكل ن الكل محمّرًا تنقطع زلك النفس من بحاعد كنجاسم إيل مغريب اليضريح لأرض يكاعمر لأتأكلوا مين جبيع مسأكف بزكاوا فطئرافلها مُوسِيج بيع سُبُوح السِرايلُ وفالطيراجدِبوا لكم عَنَمًا وَحُدُ وَهَا لِعَسَا بِرَكَهُ وَاذْ يَحُوا الْعَبْعَ ونحذوابافة صغترواع سوهاب للتعالزي فخ الطَّسْتِ وَادْنُوا إِلَى لَكُوا وَلِلدِّي مِنَ إلدُّمِ الدِّي كِالطِّسْبِ، وَانْتُمُ قَلاَعُرْمِ أَحَدُّ إِنْ مِنْ مَاكِ يَدْنُوهِ إِلَى لَكُ مَا فِي

النورحظاء ندالمض بن عاعاروها لحضر واغتمر المض ين من يحل بتوايش إلى عين منس لالغريس بسيمًا بُدِ أَلْفَ وَالْحَلَا أَلْطُفَال وصَعَلَ مَعَمُ أَيْضًا خَلَطُ كَيْنُ وَعَمْ وَهُو وَمُوالِي عَظِيمَة جِدُّ المِعَاحْمَةِ رُواالْعِينَ لِلَّذِي الْحُرِجُوا مُنْ بض مليلا فطرا الذكن عَجَد مكاظره واربض وَلَرْيِطِيقُوا أَنْ يَتَلَتُوا مِحَتَّى اللَّهُ يَصْعُوا لَهُمُ زَادًا وُكَانَ مَقَامِرِ بَنِي إِنْمُ إِلِي لِلَّذِي الْقَاسُوةُ فِيضِمُ الْآَفِهِ إِنَّهُ سَنَهِ وَفِي دَاتِ وَلِكَ الْيُومِ عَرَجَ جَيهِ جَيْوَ اللَّهِ مِن ارْضِ مِصْرِلِيل مِعْوَظ هُوسَتُكُمُ وُجِمْ مِنْ ارْضِ إِنَّ مِصْرِهُكُذَي هَنَ اللَّيلِ مَعْفُوطُ لِينِهِ لِسَرِّ إِبْلَاعُهُمَّالَ التَّدُ لُوسِي وَهَنرُونَ هَنَ ارسَمُ الفَسَّعُ كُلِ اللَّهِ المَّاسِيةِ لاياكل منه وكال عبد إنسال سُتُنارِب مِن فاحته

عَلِي كُرْسِيِّهُ إِلَى بَكُرالسِي الَّذِي فِي الْحُبْسِ، وَجَيِي البكا والبَهَايِم ، فقامر فرغون ليلاهو وَجَيع عِيد وسَا عُوالمِضِينِين الله فكان صِرَاحٌ عَظِيمٌ بِمِضَ اإِذ ليسر بيت لامبت فيدو فك عار موسلى وهنرون كُلْلا وَقَالَ فُومَا فَاحْرُجَا مِنْ يَنِي فَوْمِيَّ لَهُمَّا وَسُو إسترايان والمضوافاعنك والتدكم كافلني وأبضا عَنِيكُ وَيُفِرِكُمْ خُذُ وَهَا كُمَّا قُلْمُ الْوَامْفُوا وَيَأْرِكُونِي أَيْصًالِينَ مُنَادَةً إِلْمَصْ بِوُنَ عِلَى الْفَوْمِ ليسرعوا في اطلافهم من أنص لِأَيَّهُمْ قَالُوا إِنَّا كُلْنَامُونِي مُعَمَّلُ الْقُومُ عَجِينَهُ مُرْمِن فَيْزِلْنَ عُنِمَنْ فكأنت معاجه كم يحش ورة إلى ينايم عالكا فهم ويضنع بتواسرايل كالمئرموسي فطلبوام بالمفرين النهة بفتر أنبذ دهب وخياباه والله اغظى

هُم لِيْ وَهَالَ مُوسَى لِلْعَوْمِ إِذْ لَرُواهَ لِأَالْبُومِ الَّذِي عَرَجُمْ فِيهِ مِنْ مِضْ مَنِيْتِ الْعُبُودِيَّةُ وَكُنَّ الْمُعَالَّةُ وَالْمُ من مَمْ البيد بويد وكابوكالحمر البؤم أنتم حَارِجُونِ فِي شَهِرِ الْفِرِينُ وَيَكُونُ إِذَا أَوْ تَحَلَّكُ اللَّهُ إِلَى أَرْضِ الْحَمَّا يَتِينَ وَالْحِينِينِ وَالْمُورِينَ وَالْحِينِينِ وَالْمُورِينَ وَ والموين والبهوسيين الني أنسكر الله لا بمإيك أن بغطِيكَما وأرض تَعِيضُ اللَّهَ وَالْعِسَانُ فَأَعْدُهُ الْعُسَانُ فَأَعْدُهُ الْعُسَانُ فَأَعْدُهُ الْعُسَانُ العِبَادَة فِي هَذَا الشَّهُرِ اسْبَعَدَا أَيَّامٍ كُلُوا فَطِيرًا وفالبوم السابع عبديشه يوكل فطري هكره السبغة الأيام لأبري لك جيروكا محرية عُمَلَ وَإِحْدِرِ ابْنَكَ فَالِلَّهِ فِي دَلِّكَ الْيُؤْمِرُ هُلَكًا سبب ماصنع الله إلى في خروجي وضي ولكن لَكُ عَلَامُهُ عَلَى بِإِلَى وَدِرْ إِلَيْ عَنِينَكَ مُلِكِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

حِينَيْدِيَكُولُ مُنْهُ مُوالصَّيف وَالأَجِيرِ لاَيَاكُل مُنهُ وَكُلْ عَبُدُ إِنسَالِ مُشْرَى بِمُن وَفِي يَنْتِ وَاحِدٍ بُوْكُ لِاَ يَعَنَّجُ مِنَ الْبِيَدِ مِنَ الْفِرِينَ إِلَيْ خَارِجِ وعظاً لا يكسم امِنْ يُصنعُونَهُ كل جَمَاعَهُ إِسْرِال وَإِذَا جَاوُرَيْكُورِبُ وَأَرَادَ النَّ يَصْنَعَ فَسْحُارِسْمُ . فلنختأت كلع كركد وجيلتي بتقالم فيضعه وَ وَلَصِيرُ كُصِّرِهِ الأَرْضِ وَكُلِّ أَنْلُفِ ا بَأَكُلُ مِنْهُ ﴿ وَلَنَكُن وَلِحِنَّ لِلصَّرْحِ وَلِلْغَبِرِيمِ لَكُم أُودِينَا لِمِنْهُ وتصنع بجيع بني إنتم إباكا أمنوالله موسي فرون كَذِلِكُ صَنعُوا مُوكَانِ فِي دان هَكَا الْيَوْمِ الْحَجَ الله بنج اشرايل وأرض صفاكي يوشهم الفضل التاسع عَالَمُ اللهُ وَسِيَّكُمْ عَلَى اللهُ الل المناح كارت إنبران النارة المناد

بِيَ فَدِيهُمْ فَتَكُونُ أَيِهِ عَلَى لَكَ وَمَنْتُو مَهُ يُن عُندُكُ وَلِأَن اللهُ الْحُرْجَامِين صِرْدِي لِ بُويَدِهُ وَلَمَّا أَطْلُورُ مِنْعُونُ الْعُوْمُ لَمْ يُسَاتِرُهُمُ اللَّهُ فِطِرِيوِالْنِصِ الْعَلْسَطِينِيْنَ عَلَيْهُ مِنْ الْمِلْتُ الله عَالَ كِيلَا بَنْكُمُ الْعُوْمُ إِذِازًا وَاحْزِيًّا إِعْبُرُوعُوا إلى ص عَادَ ارَاللهُ الْعُومِ إِلَى ظَرِيقِ الْبَرَالِيَ يَحِيرِ الفُ لُوُهُ وَمُتَعَيِّبِهِ صَعَدَبُنُوا بِسُرَايِلُ مِنْ أَرْضِ مِصْوَة وَاحْدُ مُوسَى عِظَام بُوسَفَ عَدْ رُلْنَهُ الْحِلْفَ يَجَانِبُرَابِلُقَا بِلَا إِذَا الْمُتَعَلَّمُ اللَّهُ فَأَصْعَدُ وَا عظابي والمصامعك والمعار كالوامن العريس وكؤلوا في ابتام في ظريق البر والسَّاير أَمَا مَهُ مِنْ مُا رَابِعُ وعَا مُرالِدُ لَقَ مُعَالِظُرُ فَ وَفِي اللَّهُ إِلِيْ مِهُود مَا رِلِيَضِي لَمُ عِلِيسِ مِوالْفُاسُ

عَلَوْكَ مِنْرَاعِهِ اللَّهُ فِي فِيكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فؤيّة إخرجك بنعض واختط هلأاالرتم بي وَقْتِه من وَلِ إِلَى حُولِ مَوْجُودٍ ﴿ وَبَكُونَ ا إِذَا ادْحَلُكُ لِسُمُ لِلْ الْرَضِ لِلْكُوَّ الْمِينِ كُولُ أَفْسُمُ لَكُ وَلِأَيَا إِنَّكُ وَأَعْطَالُ إِنَّاهَا مُوَاعَزَّلُ كُلُّ فَاجْ رَحْ يلبُّ وَكُلْ أَوَّلْ مُنَاجِ أَلْمُهَا عِلْ إِنِّي لَكُونَ لَكُ لَلْكُورُ يليش بكولك ارفافي بسناة موان لمنعثر ففيفه وكأبكرايسان نبيك فافره الواذاسالك ابنكَ عَدُ إِمَّا مُلَّا مُلَا مُقَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَّا حُرُجًا إِنْ ٱرْضِرِ مِضَمِّ مِنْ يَنْتِ الْمُهُودِيَّةِ بِينِ فُوَيَّدِهِ وَلَيَّا نصَعَب و عُون أَن يُطْلِقَنَا قِبُ إِللَّهُ كُلِيكِ بف أرض صرَّرَنْ بكوبر النَّاسِ المِيلَةُ كَارِ الْمَهَامِ الْمِلْ أناذاع ببله كافاح زجهم التكويد وكالأبكار

وَأَخَذَ سِمِّا يُهُ مَرُكِ عُنْنَا وَحُ سَايِرِ مَوَ الكِب المضريدة وعَلَى جِيجِم تُوَّادُهُ وَسَكَّدُ اللَّهُ قَلْبُ فِنْ عُوْنِ مَلِكُ مِضْمَ مُفَطِّرُد بَنِي السرايِلُ وَيَسُو السَّمَالِيلُ حَارِجُونَ بِيَدِ رَفِيعَ إِنْ مُوطَرَدُهُمُ الْمِضِرَةُ فَ جَمِيع جُهِلْمَ وَالْبِ فِرْعُونَ وَقُرْسًا نَدُوجُنُودة إلى فم الحاروت المامصمَ صَغُون الله فكفوهم نارلين على الخذو موقرب فرعون فرقع لبنو إسرا بلعبو تممزه فإذا المضريون والجلا وَرَاهُمْ فَيَا فُواجِدًا وَصَهَ مِنْ وَالْمِنْ الْمِرَالِل إِلَّاللَّهِ وَقَالُواللَّوْسَينِ مَنْ عَلْمِ القُّبُومَ " بمضن الخِندَ تَنَالِمُ تَنَالِمُ مِن فِي الْبَرْ مَا وَاصْعَنْ بعالد الجرجن امن مض البر منكا القوالذي فلناه آك بحضرة عنا تخلم

وَلَيْلاً وَهُلِيرَيْلَ مُود الْعُكَامِ مِن المام الْعُوم عُمَارًا وَلَاعَود النَّارِلْيَلَّاء مُّ كَلَّ السَّمُوسَيِّعًا إِلَّا مُرْبِي إِنْسَرَ إِيلَانَ بَرْجُهُ مُواوَبَبُرِلُوا أَمَا مَرْفَهِ حبروت تبن الجندل يَن الْخبرامام ون صَعُون بْبَلْ أَزْلُوافِبَالَهُ عَلِمَ الْعَرِيرِ عَبِي لِعَول فرعون عن بها سرايل بيم منهكرون والأرض وَانَّ الْبُرَّ الْعَلْوَ عَلِيهِمْ فَأَعْسَدُ فَلَا مُرْعُونَ فيطرده فالعظ يفزعون وبجيع جنود والا المضربوك التجاملة تحنعها الذاك الفض العاشروانخبر ماك بمضرات الفؤموله فهرا عَانفَكُ قَلْبُ وَكُونُ وَعَيْبِ لِمَعَلَى الْقُومِ \* وَقَالُوامَاد اصَنَعْنَ اذْ اطلقتا السِرايلُ ن خِدْمَتِنَا فَأَسْرَج مُرْكِمُ وَأَخِلُ فَوْ مَهُمُعُهُ ا

وتراهم فلكخار ين عَسْكُر المضريين وَيَنِي عَسْكُر ابنت لياقطا والغائن والغائن فأصا الليك لمن يتقتر مراح كالمال الأخرة للأنان وست مؤسي بَدَةَ عَلَى الْمُعْنُ مُنسَةِ وَاللَّهُ عَلَّى الْعَيْ رَجِعًا سَرْقِيةٌ فِوَبِدُ طُولُ اللَّهُ إِنْ مُصَارَا الْمُعَرْجَفًا فَا بَعِدَ مَا الشَّوَّ الْكَآةُ وَدَخَلِ بَنُوا ابِسُرَايِلَ فَي وَسِطِ الْعُورِ فِالْبَسِينِ وَالْمُ اللَّمْ سُورَتِي مَعْنَ لِللَّهِ وعن بسارهن وطركه اللخريون ودعك وراهم رجيب خباح عون ومراكبه وورسانه الأ وسط الغروركان في ويد الصبم اطَّلَ السُّعُلِي عَسْكُرُ إلْمُطْرِين بِعَود نَارِوعَام فَكُسُونَ عَنْكُرُ المِصْ يَبِي فَإِزَالُ وَالِبِ وَإِلَى الْمِعْدُفِ جبت قالَالِف بون مَهْر بين فَكَامِ الْمِن مَكْر

المصريين فإنح لمتنالم خورين مؤتنا فِي لَهْرِ قَالَ وَسَى لِلْقُومِ لِأَعْنَا فُوا مُوقِعُوا وَالْمُطْرُو مِعَوِيَّةَ اللَّهِ إِيَّا كُرُ إِلَّتِي بَعَنْ عَمَا الْيُوْرِءُ لَلِنْ لِغُودُونَ أَنْ تَرَوْهُمُ أَبْدُ الْأَبْنُ مُ اللَّهُ مُكْ إِرب اللِّي وَأَنْمُ قَاضِمُوا مُمَّ عَالَالرَّبُ لُوْسَيَكَا وَالصَّرِ إِلَى مِكِلَمْ لِهَٰإِلِمِ إِلَى الترحلوا يموالت انفع عَصَالَ وَمُدَّدَدُ لَا الْمُعْرِ فتشقك فبكخ لبؤاس إيل فرصطه والبن وتفائكا مستند وقلب المضرين فيتخطون فتراف مروا تعظ عال فرعون وبجيع جنوده ومتراكبه وفرسابد توتغلم المضريتون البياسة إِذ نَفَظُمْ نَ عَلَامِ عُونَ وَمُواَلِّهُمُ وَفُرسَانَةً فركح لحاك مله الشاير إمام عن كران رايل فصار وراهن وركاع والغامين المامي ووقف

فالمضرين فخاطالفوم المدوام وابدوموي عَبْن أُوَل السَّندِيكَ أَجْدِينَ الْمِينَ مُوسَى مَتنوا ايرابل مده التشبيعة للرب موقالوا فؤاسم الرَبِّا إِذَا الْنَدَرُّ اللَّيْلُ وَرَكَا مِعَارِي فِالْعِيرِ عِزي وَ يَخِدِي لِأَرَا إِلَّهِ كِي اللَّهِ عَالَى لِي عَوْمًا هَذَا المج اوى المعظ اله الى اربعه الربي و واللي ألزب اسمةم مراكب عون وجنوده رستق فيالحر وجبارفؤاده عرفوابغ بخرالفارة الغورعظتم رُلُوافِ الْعَعْرِكَالِجُارَة عَينَكَ يَارَبُ عَلِيلَةً الفؤة عِيمينك بارب تره بالغدة ويجأزة افيل الك تفدم مُقَاويبك مُتَعَدُّ سَعُطَانًا فياللم كالنيز ورج عَضَاكِ عَمَا الْمِياه ووفقت كالأظواد والمؤاطان وجمك الغوم

الأَنَّ اللَّهَ حَارِبُ عَنْهُ زِيمِصْرِيمُ وَالْ اللَّهُ الْوُسِّي مُلَدِيكَ كَالْحَرِّوهُ فَيُرْجِعُ الْمُأْعَلِّى الْمُطْرِينِ وَعَلَى وَالْهِمْ وَعَلَى مُن الْمِعْ وَعَلَى مُن الْمِعْ وَعِفْدُ لَمُوسَى يِكُهُ مِنْ عَلِالْعَرِرْعُنِدَا عَامِ الْعُدَلَةِ إِلَيْصَمُوبَةِ وَاللَّضِ يَوْنَ عَالِم بُونَ يَلْفَاذُ مُ فَنَفَحَهُمُ اللَّهُ في وسيط الفرز ورَّجَ الْكَانْعَ عَلَى لاراك والغرسان وسأبر جنش فرغوت الد الجلائ والفر عِي الْعُرْدُ وَكُنَّ يَنْ مِنْهُمُ الْحَالَ ، وَيَسُوا الْمِيرَامِيلَ ستائر وابي النسرف وسط الغزر والمأ لهم سورين عن بمبيري وعن شالطية وخلصالة افي إلك البومواسر إلى نيد المضريبين وراي إسرا ل ضرب كنوانًا عَلِيًّا إلْحِيَّ الْحِرْ وَرَاكِي السرابالك رة العظمة التي صنعها الله

إلكان بخوزالسَّعْبُ لَلْدِي لَكَ مَا يَ صَمَ متعرسهم فيجبل ميرانك ممكية السكنك صنعته يارب مُعَدِّن الصَّلَحُ مِدِيدَكَ يَارَبَ الرَّهِ عِلَى لِهِ الدَّهْرُ لِلْ بَنْ الْحَرْجَ لَتَ جَالِحْ عُوْنَ وَمُوَاكِبِهُ وفرساند في المعرورة الربيع عليه مرما النعر وتنوانن إبل ازوافي النبس في سطالنجن معتمر اخدت مم البنية الخت مروك الدّن في بدها وخرج جيبع النتا وراع ابد فويف وطنول وتجاويتن مريم فإبلة استحواالي إذا افتَدَ رَافِيْدَ ارًا الْمُنْ لَوْزُوا مُعَادِي فِيالْفُر الفض الخاج عشرة دعك وسجانتها بن عِز الفَّلْمُ وَحَرَجُوا إِلَى مِنْ الْفَالْ فِي الْوَا عَلَيْهُ أَبَّامِ فِي الْبِيِّهُ وَلَمْ بِجُدُوالْمَا وَمُ حَاوًا

مغقلب لنخبر فالالعدوط دفادرك مواتم الشلب وتمتلى فنيدى وأجرد ستفي ففضم بدي المنت بعك معظام المعروريوا كالرضاص في النَّذُ الغِرَّ وَ وَمُن عِلَا فِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُع بارب بمن الكالجل الفندن مخيف دولله مَانِعُ الْأَعْدُ مَانَ مُمَلَدِتَ عَمِينَكَ فِالْتُلْعَيْمِي الارَّضُ وَسُهِ بِرِبِ بِعِنْ اللَّالِقَةُ مِرَالَّذِينَ مَلَّكُ الْفَوْمِ الَّذِينَ مَلَّكُ فسنفته بعِزَبك لِمَاوْ يَقْلُ سِكَ مُ صَمِعت الأمم فعلقت مؤالخذ الطلق سكان ليطين حِبنينني دُهِم صَنادِيد أُدُوم واجلاماآب أَخَذُ يُمُ الْعُنْ وَمُومَاحِ كُلِ سُحَّالَ الْمُعَانَ تَقَعُ عَبِهِ الْمُنْبَةُ وَالْفَرَةِ "بعظم دراعك بسكتون كالجغائرة إلكان بحورشغيل بادث

ليليم وبان سيناي بم في النويم لحاً امن عَشْرَاتَ الناب النابي المرجم ومراض فقله جماعة بني مرابا على موسى وعلى مارون في البرية وقالوالهابئوا شرايل يتامنتا بيرليسه فأض بضر عِنلَ جُلُوسِتاعَ فَالْدُ وراللَّمِ فَأَكْلَمَا مِن الطَّعَامِ شَبِعْنَاهُ فِلْمَاذَّا أَخَرُهُ ثَمَا مَا إِلَّهُ مَلِهُ الْبِرِّيَّةِ لِتَنْلَاجَيِعِ هَذَا لِلْوَرِ بِالْجُرِءِ ، وَقَالَ اللَّهُ لُوسِي هُأَنَّا مُطِرُكِ الْقُومُ لِلْمُكَادِ وَلَلْمَا الْمُعَادِ وَلَلْمَا الْمُومِ الْفُومُ لِلْلْمُلُو حسب بوم لِبَوْم مَبَالُ أَنْ أَنْعَيْهُم هُل يَسْدِرُوك فِي شَرَايِعِ كَافُرُلَا مُعَارِدُهُ أَكَانَ فِي الْبُومِرَ السَّادِ مِنْ يَعُلُوا مَا يَا نُوْنَ بِهِ مُوَالِنَّهُ يَكُونُ ضُعْفًا عَلِامِ اللَّفْظُونَهُ فِي كل يؤمر عفال مؤسي وهدرون لخاعة بنياس وايسل العَنْيَ وَعَالَمُ وَاللَّهُ الْحُرْحَكُونُ مِنْ أَصْ مُعْمَرُ

إِلَىٰلُورِهِ ،وَلَوْيَطِيغُوالنَّ يَسْرَبُوامِنْهَامَا ۗ لَكَّنَةُ مُ وَمُؤلِنَاكِ سُمِيبِ المربود هُ فَتُكَاتَرُ الْقُومُ عَلَى وَيَعَ فَالْلِينَ مَا نَشْرَبُ وَمُحَرَّ إِلَى الرب عُقَدَ لَهُ عَلِي شَعِيرَةِ مُطَرَحَ مِنْهَا شَيَّا وَاللَّهُ فحكى والمتم تصنيركم رسوما والحكامان وهاك المتعَندة وقال النائطَعت قول الرّب إلفك مَ صَنَعْتِ السَّنَقِيمِ عِنْكُ ، وَنَصَّتُ إِنَّى وصَايَالُهُ وَحِفْظَ جَيعَ نُسُومَهُ فَيَهِ الإمراض التحائ المكنابا لمضربين كالجلها رَكَ اللَّهِ عَالِمَهُ مُعَافِيلٌ مُنَّمَّ جَأَوْ إِلَيْ إِلَمْ وتحان هُنَالُ انْدُي عِسْرُهُ عَاسِ مَا وَسُولُ تخلة وَ الله المنالَ عَلَى اللَّهِ مَمْ وَحَلُوا مِنْ المِم وَجَانُ جَاعَهُ بِهِ إِلَى إِلَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

الطُّلُ فَا إِذَا عَلَى وَجِدِ الْأَرْضِ ثَبَيُّ دُونِقُ مُلَحِّرَتُعُ دَبِيرٌ كَالنَّا عَلَىٰ إِلَارْضِ مُفْتَظَرَة بَوُالْمِرُ إِلْفَعَالَ الجِّلْ لِأَجْدِهِ هُوَمَن إِنَّهُ لِمُ يَعْلَمُوا مَا هُوَ الْفَالِكُ الْمُعَالَ لَمْ يُوسَى وَالطَّعَامُ الَّذِي كَاعْطَاكُ إِنَّهُ إِيَّاهُ مَالُكُ هَا الْأَمْرُ الَّذِي لَكُمُ اللَّهُ بِعِبْلِيَا فَعُطُ كُلَّ عِلِيهِ مُ عَلَى قَدْرِمَا كَلِهُ مُرِيّا لَا لِكُلِّحِهُ لَهِ عَلَا خِصَالِفُوسِكُمْ وَكُلْ عِلَى الْخُلُ مُنْ فِي مِينِيدٍ مُعَصَمَعَ لَذَ الْكُ بَنُوانِهُ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولمنطوا المك روالمناف مم كالوة بالملمان فليفر بنضل للسنكر وأرينت المستعاكل يهل على مُدْرِمَا كُلِهِ لَمَط وَقَالَ لَمُنهُ وَسِي لا يَبْوَ إِنْسِاكِ. مِنْهُ شَياً اللَّالْعَدَالَةِ فَلْ يُطِيعُوا مُوسَى وَنَقُوا السنهنة إلى الفكافي فأنض ونعشر فيه الدُود تنعط عَلِيْهِمْ وَسِي تَكَانُو اللَّهُ طُونَا فِي كُلِّ عُكُم الْحِ

وَبِالْعَدَاةِ تَنْظُرُونَ وَجَلِا لَاسْمُ الْدِسِّعَ مَدُهُمُ لِلَّهِ وَتَحُنُ مَن إِذْ يَنَا لَمُتَروكَ عَلَيْنَاهُ مَثْمُ وَالْمُوسَى إِنَّ اللَّهَ قَدْ إِغْطَا كُمُ بِالْعَسْمِ لَمَّا تَاكُلُونِكُ مُوَالْفَدَاةِ حُبْرًا لِلسَّيْعِ الْمِسْمَ تِلَمَّرَكُمُ الْذِيكُ الْمُمْمَرُون علية وكن تخر ليرعكننا ممزركم العالقة فال وسي طعترون فالجناعد بناسرا إلى فكتوا أَمَامُ السِّدِ فَإِنَّهُ قُلْ مِعَ مُمْرِضُ لَمْ الْعُلَّ الْكُرْ هِارُون بِدَلِكَ بَحَاْعَة بَنِي إِنْمَرِ إِلَا لَاتَعَتُوا إِلَا لِيرِيتَدِه، عَإِدَا عِلَا لِلسَّهِ عَكِلَّ فِي الْعَامِنُ وَكَلَّ السُّوي عَالِلْأَفْلُ سَمِعْتِ مَنْرُمُورِ بِنَىٰ اسْرَا لِلْهِ قُلْلُمُ وَإِنَّ الْغُرُوبِينِ تَأْكُلُونَ لِمُأْمُوبِ الْعُلَاةِ تَسْمَعُونَ حُبْرًا ويعلُّونَ النَّ الرَّبِ إِلَيْكُنْ وَكَأْنَ فِالْعَسَّاءِ صَعِدَ السَّلُونِ فَعَظِّ الْعُسْكَةِ، وَبِالْغَلَاهِ كَانَكُ

فَلْ عَيْدُ وَامْفَعَالَ اللَّهُ لُوْسِي فَلْ لَمُرْالِكِ لَمْ الْكُلْلَيْمُ أنَّ عَمَظُوا وَصَايَاي وَسَرَابِعِي الْطُرُوا أَنَّ اللهُ قَلْ جَعَلَ لِكَرُ السَّدْتِ وَلِذَرِكَ هُوَمُعْطِيكُ فِي الدِمِ النَّإِوْ طَعَامُ بَوْمَانَ فَلِمَا لِيسَكُلُ إِمْرِيُّ مَكَا بَدُوْهُ وَلاَ يَحْرُجُ الْحَدْ مِنْ مَوْضِعِهِ فِالْبَوْمِ السَّالِعِ وَكَاسْبَتَ الْغُوْمِ إِنِّ البوفرالسّابع موسمًا عُأَلَ إِسْرَا اللَّن عَوَهُولَزُرِ الكزنرة البصر وطعنه كعطاب بعسائ لمقال مُوسَى هَدَا لأَمْرا لَذِي ٱمرَاتَهُ بِدِيمُ مِنْ الْكَيْالِ مِنْهُ يَكُونُ مَعْنُوطًا لِلْجَيَالِكُ رَبِّكِي يَنْظُوااللَّمَام الذي اطعنكر في البرة حين عُوجنكم من مضم وَقَالَ مُوسَى لَمْ وَنَهُ خُنُ مُزِيدًا وَالْحِمَالَ وَاجْعَلْ بنهامِلَ الْمُنَالِمَتَّاءِوَدُعُهُ مَعَنُوطًا لِأَجْبَالِلَاءِ الْمُنْ مِنَالِمَا الْمُنْ لِلْمُنْ ا فكأ أمرانية موسيى وضعة هنرون أمام النيتافة

الرج إعلى غدارم أخله مخارد احبب النفرة ا وكمأتكان البوم الشادس لعظوان الطعام ضِعفًا مِكْيَا لَبِرِ لِلْوَاحِدِ مِعَا أَشْرَافُ بِخَابِرا لِ فأخبر والموسى فقالله زهوما فالكشي عطلة هِي سَبَهُ مُقَدَّى عَدَامِ الْمِريدُونُ الْتَعَبْرُوهُ فَأَخِيرُوهُ مُومَا رُيلُونَ أَنْ نَظْمُخُوهُ فَاطْمُخُوهُ وَمَافِضًا فَرُعُوهُ لَكُرٌ مِعَنَّهُ ظَالِكُ الْعُنَارَاةِ فَتُرَكِهُ الْأَالْغُلَاةِ مُكَا أَمْرَمُوسَى فَفَلَى بِنِينَ وَلَمْ يَكْنُ فِيدِ نَعَالَ مُعَقَالَ مُوسَى كُلُوهُ الْيُومَ رلاتُ الْبُومَ سَبِنْ بِسُمِّ وَالْبُوْمِ لِأَجُدُومُهُ فِي الصَّحَىٰ آؤَ، وَلَدَ لِكَ سِنَّهُ أَبُّامٍ بِلْقُطُومَ لِهُ والبؤمرالسابع سبن لأيكوك بباو معكما كأن اليوز السّاب حَرَج مِن القور لِيلفُظوا

التي خَرَيْت لِمَا لَكِيْلِم بِيَدِكَ وَامْضِ مُوعَالْناً وافع فلا المك هناك على احتوال في خوريث فاصرب الصّوان بمُعَرَجُ مِنْدُمَا يُعَنَّ فِهِ الْعَوْمِ فصنع موسي كذاك يحضر فمسايح إسرابان فسترة لك الوض المنه والخنط المناع المناع المناع المناع بدبنوا إسْرَآيل وَامْعُنُوابِدِاللَّهُ مُعَالِلْهِ عَلَا لَهُ اللَّهُ مَوْجُودٌ بَيْنَا الْمُرْلِا الْفَصْ أَلِنَّا لِكَ عَسَنُ مُمْ جَاعَالِيقِ فَارْب بَيْلِ سِرايلِ فِي رَفِيدِيم فَعَالَ وُسَيِلِيوسَ الْحَبَرُ لِنَا رِجَا لِأَ وإخرب كخاربة عماليو معداأنا واقفعل كأس اليقاء بدعضا الله بهاى ونصنع يُوسَّع كَافَالُلائُوسَى بُحُارِبَدْ عَالِس ، ومؤسل وهورصعن والكاع

عَنُوطًا وَبَوَايِنرَ إِلَى كَاوا الْمُ الْوَيْمِينَ سَنَدَ إِلَيَّات دَخَلُوا إِلَىٰ أَضِعَا مِرَةُ أَكَلُوا الْمُرَاكِحِينَ وُصُولِهِم إِلَيْ طَوْدِكُنَّانٌ وَالْمُكِالَهُوَعُسُرَ الْوَيْبَةِ ٱلْفُصُلُ النابى عنب رئم رَحَلَ عَاعَدُ بَنِي إِسْرَالِكَ بِرِيَّةٍ سِين في رَاجِلِم عَن مُراسِد وَ نَوْلُو الْهِ رَفِيدِم وَمُ بكن هُنَاكِمَا لِمُنْهُ بِهُ الْعَوْمِرِ فِيَاصَمَ الْقُوْمُ مُونِي وَقَالُوااغُطِنَامًا وَنَشْرُهُ فِي فَعَالَ لَهُمْ مُوسِي كِمْ تُخَاصِمُونَ وَكُنْ يُجِنُونَ لِللَّهُ وَلَأَعَطِّرُ هُ اللَّ الْقُومُ إِلِاللَّهُ مُمَزِّمُ وَاعْلِى مُ سِجْقَالِلْ اللَّهِ الْمُعَدِّ مِن بِضَرِّلِتَقْنُلْنَا وَيَنبِينَا وَمَوَالِسْبِنَا مِالْعَطِلْ مُنَ مُوسَى الْمِالِمَةِ قَائِلًا مَا أَصْنَهِ بِمَوْ لِإِللَّهُ وَمِعْنَ فَلِيل بزجونيئ مالاسككوسي اغبروافدام الفؤمن وخددمتك وسنسابح استرايل وخذعصاك

جبلابغدك إلفصال إبع عشرغم سيمع نَبْرُوالِمَامِمَدِينَ حَوْمُوسَين بَجِيعِماصَتَ اللَّهُ رَمُونَينِ وَبِأَ إِلَا سُرَاءِ لَ وَفُومِه الْجِاحْدَجَ التدايشرايل من مضرة فاتخذ نبروا حنوس صَفُورُا رَوجِهُ مُوسَى بَعْدُ إِرْسَالْهَ الْمِلْيَبُنَا الدّبن إينم احكرهما حكرسنوم لأند فالضن عَوِيبًا بِي بَلْدِعُ زِيَهُ وَاسِمُ الْأَحْرُوالْيُعَازُرُ لِأَنَّهُ قَالَ إِلَّهُ أَنِّي فِي عَيْلِ وَعَلَصَهِي يمِن سَيْفِ فِرْعُون ، و جَالِتْبرُ والحَوْمُونَى وَإِنِنَا مُوسَين وَنَ وَجَنَّهُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذي موتازل ببدإلى جبالألله وقبل الوسي إنّ حَمَال عَبْرُوا جَاي إِلَيْكُ وَلَوْجُلًا وَإِنَّاهَا مَعَهَا " عَنْرَجَ مُوسَى يَتَلَقَّا حَالُهُ تَعْجُدُ

الْبِقَاعْ قَكَانَ مُوسَى لِنَّا يَرْنَعُ مِنَهُ يَعْلِبُ إشرإيان وكمتا يحظ بكذه بغلب عالي فنَفُلُكُ يَدَامُوسَى فَأَخَلُوا حِجَدَرًا وصروا تخته وجلسواعليه وفران وحوراسنكابكيده واحدين فباووا مِن هُنَا فَكَانَتْ يَدَاهُ مُعْضُونَنَابُرِيكِ غروب التمنن حي طرد يوسع عالية وَفُوْمَهُ مِحَدِ السَّيْفِ مُوَال اللَّهُ لُوسَى اكتب هذاذ كرافي الكتاب والتبله بمنتمع يؤشغ فاي سأتحواذ لرعالين من عن الشماء وبيئ وسي ملاعث وَدَعَا اسْمُ اللَّهُ عَلَى وَقَالَ فِسَامَةٍ بكرُ سِيّ الْأَرْلَى أَنْ يُكُونَ بِسُوحَرْبُ فِي ۗ إِنَّ الْمُرَالِي

لِلْقُومُ فُودَعَ الْقُومُ الْمَامَهُ مِن الْغَدَاةِ وَالِّي العَسِيّ وَرُأي حَنوه جَمِيع مَاصَة مِالْقُومُ فَعَالَ مَاهَ لَا الْأَمْرُ الَّذِي أَنْ صَافِحُ بِالْغُومُ ومابالك جالسًا وخدك ونجيع القوروافغوك أَمَامَك إِلَى الْعَبْسِي مُعَالَ وُسَيْعِ لِمِيهِ إِذَا جَالِفِ الْفُومُ يَظِلْبُونَ أَمْرُ الْمَدِ الْإِنْ كَانَ لَهُمْ أَمْرُ فِكَافًا إلى حَكْثُ يَنْ الرَّجُلِينَ صَاحِبِهِ وَعَرَّثُ الْمُولِسِّنَا اللهِ وَسَّرَابِعَهُ وَ قَالَ مَنْ وَمُوسَى لَهُ لَيْسَ هِ لَا الأمرالدي أنت صايعه حسناه كالآلاعل انتَ وَالْقُوْمُ إِلَّذِينَ عَكَ أَبْضًا بُلِأَتَ مَ يَا الأَمْرَلَفِيهِ لَعَلَيكَ وَلَا يَطِيوُ أَنْ يُتُوبِّ أَهُ وَدُولًا وَالْمَنَ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْدِيدِ عَلَيْكُ وَمَلَّوْنَالْمُهُ مَعَكَ وَكُن أَنْسَ لِلْفَوْمِ فُدَّامُ اللَّهُ يَرْفُعُ أَنُولُكُمُ

غُبِرَ فَتَلَهُ مُوسَأَلَ كُلُ وَاحِدِهِ مُمَاعَنُ سَلَامَةِ صَاحِبِهِ وَدَخَلَالِلُ لَخِيمَةُ وُوَفَصَّ مُوسَى عَلِىجِيهِ جَيم مَاصَبَعُ اللَّهُ بِفِرْعُونِ وَبِالْمِنْ بسَبَبِ إِسْرَابِانْ وَجَيْحِ الْصِيبَ الْبِي عَالَمُتُ في الطِّر و حَكْثَهُ اللَّهُ مُن مُن رَيْدُوا الْجُسِم الخُبَوَ الَّذِي صَنَعَهُ أَنَّهُ لِبَنِي أَسْرَا إِلْ فَيُلاصِمُ مِنِ يَكِ الْمِصْرِيِينَ مُوكَالُ نَبُرُوا بِيَّالِّلُالْأِنِي عَلَصَكِمُرْمِنَ يَكِ الْمِضِيرِ، وَالْأَنْ عَلِينَاكَ البيّة اعْظرِ مِن جَمِي الأَكْمَةِ إِذْ عَاقِبَهُ بِلْأُمْرِ الَّذِي التَّحَوُّ إِيدِ عَلِّيمٍ مَنْمٌ وَرِّبَ تَبْرُوحُ وَرُي صَعَ إِيد وَدُ بَانِي لِللهِ اللهِ الْحَالُ هُرُون وَجَمِيعَ سنبوح إسرايل إياككواظعامًا مَعَ حَيْدي المامراسة وكاكان من عَلِيجَلْسُ مُويَا لِمُثَالًمُ

اسِرَ إِلَ جَعَلَهُمْ رُفَّسَاعَلِي الْقَوْمِ رُؤْسَا ٱلُوفَ وَرُؤْسَا مَيْبِنْ وَرُ وَسَاحَيْبِ وَرُوَسَاعَتُهُ الْبِ فِصَارُواعَلُم د ين القومر في كُلُونِ وَيَرْنَعُونَ الْأَمْرُ الصَّعِب إلى وسبي والأمر الصّغار يحكون فيدوه الم أطلق وسيحاه ومضي إلك رضه الفصل الخامس عشروفي الشهراك التالي ب خرج بئى إيش إيل من أرض مصر في وَلكَ المؤمر بحاوًا إلى بربير سينكاي الذرحلوامن رفيلي عُاوا إِلَىٰ بِرِيَّةِ سِينَا بِ يُوْنَزُلُوا إِلَىٰ بِرِيَّةِ سِينَا فِي يُوْنَزُلُوا إِلَى الْبُوِّلَةُ تَرَكَ هُنَالَ أَيِسْرَالِيَا فُالدَالْمُنَامِوصَعِكَيْرُو إِلَى اللَّهِ \* فِنَا وَ اللَّهُ مِنَ لِلْبَرِّ فَا إِلَّهُ مِنَ لِلْبَرِّ فَا إِلَّهُ مِنَ لِلْبَرِّ فَا إِلَّهُ مَنَ نَقُولُ لِأَلِيعِفُوبَ وَعَيْرِزَالُ السَرَايِلِ ا أنتم وأبثم ماحسكف بالمضريين وكالناعلى

إِلْيَدِ وَنُنْذِرَهُمْ بِالرَّسُومِ وَالنَّرَايِحِ وَيُعُرِفَهُمُ ألظرية للذي يشككون فيدو والعكل الذي يغلونة وأنت فانظرمن بجيع القؤمر إناسا دُوي جيل عَافوالسَّه مُدُوي حَن سَا فِالطَّ وصَيَرَهِن رُوَّسَا ٱلْوُف ، وَرُوَّسَامَ بِين اُورُوْسًا حَسِين ورُوساعتَ رات في كُولي الرف فِي كُلِّ وَقِبِ وَبَكُونُوا بَرُفعُونَ إِلَيْكُ كُلُّ أَنْرِعِظِيم وَهُمْ يَعْلَوْنَ فِحُ كُلِّ الْمُرْصَعِ بِرُوحِفَفَ نَكُلُ وَهُمْ يَخْلُونَ مَعَكَ وَإِنْ أَنتَ صَنَعْنَ عَلَا المنشرة أمرك لته بداستطعت النبتات ويعير أيضًا جِيع هَذَا السَّعْبُ إِلَى مَعْضِعِهِ إِلَى فَقُبِلُ إِي مِن حميه وَصَنَعُ جُمِيعِ مَافَالُهُ فَاحْنَارُمُوسِي إِنَاسًا ذَوي حَيْلُ مِن جَبِي

عَإِنَّ فِي الْيُوْمِرُ النَّا لِنَ يَعْمَلِ رُحَوًّا لِمُعَمِدُ اللَّهِ عَنَّا مَنَا جِيهِ الْقُوْمِ عَلَى جَبَلِ سِيْنَاي مُعَجَمِ الْقُومُ حَوَالَيْهِ وَعُلْهُمُ إِخِدَ رُوا مِنَ الصَّعُودِ إِلَى الْخِبَارِ وَالدَّنُو مِنْ طُرُودِهِ وَكُلُّ مَنْ وَعَالِمِهِ عَلَيْقَ لَ فَعَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ بِدُ إِلَّا نُرْجُمُ رَجْمًا أَوْلَ شِفًّا بِرَثُق مُ يَصِيمَةً كَانَ أَوَانْسَانًا لِأَيسَنْبَعَا ؛ وَلِذِ اصْرِبَ بِالْبُوقِ الم يُضْعَدُونَ الْمُبَلِ وَنُزَلَّ وُ يَكُانِ الْمُبَلِ إِلَى الْفُومِ نَظِهِمْ وَعَسَلُوانِيَا يَهُمْ وَعَلَالُمُ كُونوامعدين تَلْتُدُ الْبَامِ وَلَا تَعْنَ بُواامْرَأَةً وَكَانَتُ فِي عَنِ أَوْ الْيُوْمِ الْتَالِبُ أَصُواتُ وَيُوْقُ وعُامُرُ عَظِمِ معَلَى الْجَبُلُ وَصَوِتُ اوُبِ سَيِدادُ حِدًا حَتَى الرُعَ جَمِيم الْنُوم الَّذِي فِي الْعَسْرَاءُ فأخرج مؤسج المقوم لنلغ المقدم والمسكر

أججه التسون وأتنت بكم إلى والأناف وسلم المري وَحَفِظُمُ عَهٰدِي النَّهُ الْمِحْاصَّةِ مِنْ جِيم السَّنْوُب عَلِي نَهِي عِيمَ الْأَرْضِ وَانْتُمَّ كُونُونَ ليبلك المامد وسعبا معتكسا الكلام الَّذِي تَقُولُوهُ لِبَهِي إِسْرَا إِلَى فَعَامُوسَى فَلَعَالِأَنْهَ ٱلْقَوْمِنْ وَنَكَى عَلَيْهِ مُرْجِيعَ هَلْكَ الْكُلامِ الَّذِيكُ مُرَهُ إِللَّهُ بِهِ فَاجُهُ إِجْوَةُ أَجْعُونَ \* وَقَالُواجَيِعِ مَافَالًا الله لعُنْ لَهُ وَ وَ مُوسَى كَلَا مُم إِلَى اللهِ وَعُمَّالَ اللهُ لُوي مِاندااتِ إِلَيْكَ فِي عَلْظِ الْعُبَامُ لِكُنْ يَسْتَعَ الْقُرْمُرِيُ الْمِلْبِي إِيَّاكَ وَلُوْمِنُولِ كَالْفَا إِلَىٰ لِدَهْرِ عَنْ بَرُ مُوسَى لِللَّهِ اللَّهِ الْفَوْمِ مُعْقَالَاتً - الوُسَينُ الْمِصِوالِيَ الْعَوْمِروَظِ مَدْ فُو الْمُؤْمُرُو عَلَا مُلِيِّدُ وَا بَيْنَا لِمَصْرُولِيكُونُوا مُسْتَعِيدَ بْنَ إِلِيَّالْيُومُ التَّالِثِ

أنت وَهَدُرُونُ مَعَكَ وَالْأَيِمَةُ وَالْقَوْمُ الْمَعْوَا عَلَالِصَّعُودِ إِلَى اللَّهِ لَيلايَثْلَم مِنْهُمْ فَمُرل وَسِي إِلَى الْفَوْمِ وَقَالَطَ مُ مُكُلِّمُ كُلِّمُ كُلِّمُ الْمُسَادِيعِ هَمَاكِيْ الْفَصْلِ السّادِيعِ شَرِحَ أناالرب إلكك الكذي أخر كدمن أيضيض مِن يَنْتِ الْعُنُودِيَّة الْأَيْلُ لِكُ اللَّهُ أَخْرَسُوا إِنَّ لا نَصْنَعُ لَكُ مَعْوُنًا وَكُلْسِنْهُمُ الْمَافِي السَّمَا وَمِنَ العُلْوَ، وَلا مَا فِي لا رُضِ سُعُلاَ، وَمَا فِي لَمُنَا يَحْتَ الأزجن الشفال لما أوكاتعبد هالأبي الشريك القادر الغبورة مطالب يدنوب ألأبام والمنباث ومن النَّوَالِت وَمِنَ الرَّوالِع لِسَالِي مُوصَ الْعِ النَّصَلَّ لألوف م مُجِي وَحَافِظِ وَصَالِاي ﴿ كِالْمِم اللَّهِ الْمِم اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل الله زك باطلاء لأنّ الله كالمري مَنْ عَلِفُ

موفقوا أسفل لجبك وجبل ببناي سندخن كُلَةُ مِن أَجْلِ اللَّهُ الْحُدَرُ عَلَيهِ بِالنَّارِوْمَهُ دُخَانُهُ كَدُخَانِ الْأَنْوَلِ \* وَتَرَعْنَعُ الْحِبَلُ جِدًّا مُوَكَانَ صَوْتُ الْبُونَ كُلِ أَمْرِ الشَّنَاحِيًّا وَمُوسِينَ يَتَكُمُّ وَاللَّهُ عِجُدِيدُ يُصَوِّبُ وَمَعَظ القَدْعَلِي جُبَل سِينًا ي فِي رَاسِدٍ وَنَادَى أَلَّهُ مؤسيل من زائس لجي الصيعك موسيط فقال لَهُ أَنْكُ نِنَا شِيرِ الْفِيُوْمُ لِلاَ لِمَغِيرُ الْكِي أَشِهِ لِينْظُرُوهِ فِيَقِعِ مِنْمُ لَنِينَ وَلَيْنَفَدِّرُ الْأَوْمُ المنتن يوك إلى الله الكيلاي المنهم الله الحد قَالَ لَهُ مُوسِي أَبْكِينِ الْفَوْمِ الصَّعُودُ الْحَبُلِ سِينَاي إِنْكُ نَاسَدُ مَنَا وَقُلْتُ عَمِ الْجُيْرِ وقد سد منفقال لداللة المجرفائيل الم اصعد

ولاعتلاه وَلا أَمتَه وَ لا تُورِكه وَكل حِاله مُولا جَيع مَا لِصَاحِبَكَ وَبَحِيجِ الْفُومِيَسْمُعُونَ الأَضُواك مَعَ صَوْتِ النَّوْفُ وَبَرُوْك اللهِيب وَالْجِبَلِ مُنَدَخِنًا وَالْمَارِكُ الْقُومِ قِلَكَ انْزَعِجَو اورَوْفَعُوامِن بَعِيدٍ ، وَقَالُوالِمُوسِي كِلْنَا اتَّنْتَ فَتَسْمَعُ وَلَا يُكِلِّنَا اللَّهُ لِيُلا عُرَّتِ نَقَالَ مُوسَجِلِلْقُومِ لِإِخْنَافُواْفُإِنَّ اللَّهُ لِمِمَّا جَأَ لِمَعْ مَكُورُ وَلِتَكُونَ فَا فَتَدُ عَلِي جُوهِ كُمُ لِيَكُ تخطؤا وفؤقت القوم عن يغدٍ وتُقَلَّمُ مُوسَي إِلَى الصَّبَابِ حَبْثُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الْوَسِّي كَنَا قُلْ لِيَجِلِ مُرَالِلَ أَتُمْ عَاهَدُمْ أَبِينَ

باسمه باطلات اذكر يؤمر الشبت وقليسه سِنَةُ أَبَامِ تَخْدِمُ وَنَصْنُهُ جَبِيعِ صَنَالِعَكَ واليؤم التابع سبن بنية رَيْك الأنصنع سَيامُ وَالْمَنَايِمِ النَّ وَالْمِنْكِ وَالْمِنْكِ وعَبُدُكَ وَأَمَتَكَ وَيَعَالِمُكَ وَعُمَا مِكُ وَعُرِيْكُ اللَّهِ مِي فَرَ الْمِكْ أَلِقَ اللَّهُ فِي سِتَّا أَيَّا مِرْحَلُونَ النَّمُونِ والأرض والمغرو بجيع مابيها واستراح في النوم السّايع مولِدَ إلى بارَكِ الله بوم السَّنتِ وَقُلْ سِمَهُ رِ ٱلْمِنْ أَبَّالُ وَأُمِّكِ لِكِنْ يَنْطُولُ عُنُرِلَ فِي الْأَيْضِ اللَّهِ يُعْطِيكُ أَلَّهُ رَبُّكَ } لاَقْمُلُ يِهِ لاَرُونِ وَلاَئْمُ لَى لانتشر كي كالحيك المادة زور الم تمن بيت صاحبك والمنتزئ فروجة صاحك

إِن وَخَلَ وَحُلَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ وَارْزُجُهُ مُرَجَّتُ رَوْجَنُهُ مَعُهُ \* وَإِنْ مَ وَجَهُمُولُاهُ بِعِلَاةٍ فَوْلَدَتْ لَهُ يَنِينَ أَوْبِنَاتِ عَالْمُ أَةً وَأَوْلا دَهُا بَلُونُونَ لَوْلِاهَا وَهُوَيَخْنُ وَحُلَقُ مُوانِعُالً العبد فك احبيث مؤلاي ورَفج فين الحج حُرًّا عَلَيْعً رِمهُ مَوْلُهُ إِلَّالُهُ الْمِلْقَعَرِنِهُ إِلَى الْبِالِلَّافِ لَيْخَيِّهِ وَيَنْقُبُ أَدُنَةَ مِنْقَالِ وَعَيْدُ إِلَى الِدَّهْ وَوَانِ مَاعَ رَجُلُ الْمُنْتَاءُ أُمَّةً فِلْإِلَى عَيْجَ لَكُرُوجِ ٱلْعَبِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعَالِينَ فَكَنْ عَبْلُكُواْ الْمُعَالِينَ فَكُنْ عَبْلُكُواْ الْمُعَالِينَ فَكُنْ عَبْلُكُواْ الْمُعَالِينَ فَلَكُنْ عَبْلُكُواْ الْمُعَالِينَ فَلْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَ فَلْمُعَالِّمُ الْمُعَالِينَ فَلْمُعَالِينَا فَلْمُعَالِّمُ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَمُ لِمِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ لِمِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُع الذى وعدمالنفسه قلبفه هالشعب غِرَيبِ الْأَبْسُلُطُاعُلِي إِنْ يَسِعُهُا إِذْعُكُ لَا اللَّا وإن وعد ما لابنية الكياف إلنات يضنع بها أو إن تُرَقَّح بأخرين قلا ينقصا

السَّمَا يَجَاطَبُتُكُمُ فَلَا تُسَرِّكُما بِي ٱلْحَدْ فِضَّةِ وَكَا المهة ذَهَب لانصنعوا لكَنْ مَنْ عُاعَلِلْ فَا نضنتوالي وأذبح عليه ضعايلك وسلامك مِنْ غَنِكَ وَمَعِ آنَ فِي كُلْ فِي مِنْ عَنِكُ السِّمِ فَاجْلُ وأباركك وإنصنعت ليمن عامن جارة فَلَا تَبْنِيرًا مُنْهُدِمَة فَإِنَّكَ إِن حَرِكْ حُدِيدً عَلَيْهَا بَدَلْتُهَا اللهُ وَلَا نَصْعُد بِدُرْجِ عَلَى مُذْتَى ليلابتكيف عورتك عليه الفص الشاجع عَسْر وَهُ إِنَّ الْأَخْكَامُ لِلَّهِ يَعْمَلُهَا لَمُنَّ الْمُنَّ إِذَا النَّهُ عَنْدًا عِبْرًا نِبًّا فَلْعَدِهُ مُكِّيتًا وسينين وع السَّالِعَهِ عَنْ حُوًّا عَالًا

عَلَى وِكَايِتَه فَعَلْ بَرِيَّ ٱلصَّارِبُ لَكِنَّ يُعْطِيهِ عُطَلَنُهُ وَمُدُاوَا فِي بِكَ الْحِيدُ وَإِنْ صَرَبَ لِنَسَانًا عَنْكُ أَوْ أَمْنَهُ بِعَضِيبٍ وَمَاتَ كَخْتَ بَيرِهِ قُلْيُعْلِيُّ وَإِن أَفَا مَرِيَوْمًا أُوْيُوْمَيْنِ فَلاَيْفِ بِدِرِ إِنَّا مُالدُهِ وَإِدَا عَيْا كِمُ قُوْمٌ فَصَلَ مُوا أَمْرَا لَهُ حَامِلًا عَيْجُ أَوْلَامُا ولمرتكن مسية فلبعر والصادم ككأبار مدنع لالإثراة ويغطبه وَلِكَ بِعَوْلِ لُلْكُمَّا مِنْ وَإِنْ لِكُنْ مُعِيِّهِ وَالْحَمْلُ نسُسُ الدُل عَيْن وَعَن الدُل عَبْر وَعِيدًا الدُل إِن وَيَدُايِدُ لَ يَدِ رُبِهُ لِلْ يَدِلُ يَدِلُ إِنْ كُنَّا بُدُلِيَّ بُهُ وَيَحْدُدُ بِدُلْ يُعَدِّدُو وَجُرَاحَدٌ بِدُلْ حَرَاحَهُ وَإِن صُرَبِ إِنْ الْ عَبْنِ عَبْدِ أَوْعُنِي أَمْرِةً وَالْفُلْكُ هَا فيظلقه حرًّا بدل عينه وإن أستظرت عُبون افسن أمنه فأنبطل فالمحر الدكسته مواي نظر

مِنْطَعَامِهَا وَكَشُونِهَا وَوَظِهَا مُ فَالِلَهُ تُصْنَع بِمَا هَ فِي النَّالْنَاهُ فَلْتُخْرُجُ بَحَانًا لِلا تمين ومكن ضرب النسانا فاقات فليفسل تَتْلَامُوا إِن لَمْ يَعْتَلْ فَتُلْهُ وَسَيِّهُما اللَّهُ عَلَي يَكِ فَسَأَجْعَلِ لَكِنَ مُوضِعًا الْمُرَبِ مُنَالَ وَإِدَا الْغِ رَجُلُّ كُلِّ صَاحِيهِ فَقَتَلَا بخَكِ بِعَدِهِ افْتَآخُذُهُ مِنْ فَكُلُّ امِ مَذْ بَجِي ليُقْتَل وَمَن صَهُ إِبَّاهُ وَأَمَّدُ فَيُغْتَلَ مَنْكُ ومنسئن أإنسانا فباعه ووجل فيبية فلبنتك فتلامومن لغرابان والمته فليفتر فَتَلَاهُوُ الدَّا يُخَاصَمُ إِنْسَاكُ إِن فَصَرْبُ أَحَلُهُما صَاحِبُهُ بِيرِي أُولِسَادِح فَكُن مُن بَلْ وَكُو على المصلع في إن مونامروسي السوب

المُبَتُ بَعْنَشِمَانَهُ وَأَلِي عُرِفَ أَنَّهُ لُؤُرْنَطَاحُ مِنْ أنس وَمَا قِبُلَهُ وَلَمْ يُحْفَظُهُ صَاحِبُهُ مُعَلَيْوِفِ وَرابَدُلَ فَرْجَ وَتَكُونَ لَهُ ٱلْمُينَ وَإِن سَرَقَ إِنسَانٌ نُورُ الْوَشَاةُ فَلَ مَحَهُ وَمَاعَهُ فَلْيُونِ بَلَّا النوزخسة وبكل الشَّاةِ أُنْ يَعَامِوَإِن وُجَدَ السَّارِوُ بِي النَّفْنِ فَضَيْ وَقُتِلَ ثَكَمُهُ مَلْكُونُو وَإِنْ سَرَقِبَ السَّصْرَعَلِيدِ فَلادَمَ لَهُ وَلَيغُ وَمِمَّا مَنَّ اللَّهُ وَلَيغُ وَمِمَّا مَنْ وَإِنْ لَمْ إِلَّهُ فَلَيْعُ عَلَى سُرِفِنه مُ وَإِنْ وُجِدَتْ في يبه السَرقة من تؤر إلى جاروا إلى سَاةٍ ٥ الْخْبَا الْمُعَلِّمُونِ بَدَلِ لُوَاجِدِ الْمِثْنَانِ وَإِذَا أَرْغُ السان حعلا أؤكرمًا لهُ فأَظْلُو بِصِمَتَهُ فَرَعَتْ في حَمَّالُ حُرُّفُلْ يُرِونِهِ مِن أَجْوَدِ حَمَّلِهِ أُوْكُرْمِهُ وَإِنْ حُرَحَتْ نَارُ وَرَجَ لَتْ سُوكًا وَالْحُرَقَتْ

يؤُرُ رُبِحُلًا أُولَمْراًةٌ فَقَتَلَهُ فَلَيْرِجُمُ النَّوْرُومُ أَبِكُلَّ كَمْهُ وَرَبُّ النَّوْرِ بَرِي مُوَإِن كَانَ لَوَّرًا مَطَاحًا مَدُ أَنْسُ مُنَاقِبُ لَهُ مُنَا أَشْهَ لَ عَلِي صَاحِبِهِ وَلَـمْ عَعْظَهُ وَقُدُل مَهُ لا أُوامْرُاءٌ عَلَيْرِجُمُ النَّوْرُوسْنَا صَاحِبُهُ أَبْضًا وَإِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ دِبَهُ عَلَيْعَطَ فِلَا نَفْسه لَيْ عِمَا يُحْعَلَ عَلَيْهِ مُوَالِ نَظْمُ إِنَا أَوْ إِنَهُ فَلْيَضْعُ بِهِ مِنْ لُهُ الْلُكُلُ عُلِيْنَ تَظِي النَّوْزَعُنُدُ أؤامة فلنعط مؤلمه تلنين منقالا من البضة وَيُرْجَمُ ٱلنُّورُ وَإِن كَسَنَفَ إِنسَانُ بِيُرُ [وَحَعَر) بِيُرُا وَكُنْ يُغَطِّهَا فُونَ فِيهَا فُرِّرُ أُوْجِالِوُفُلْيُعْرُم مُّنُهُ صَاحِب ٱلْمِيرُويَرُدَهُ إِلَيْ إِنْهِ وَالْمُبَثِ بَكُونُ لَهُ مُوَانِ صَدَمَ نُورانِسُانِ نُورُ صَاحِيهُ فَكُتَ فَلْيَهِيعَا النَّوْرُ لِغُ - وَيَقْتَشِمَا مَّمُنَهُ ، وَلَذَلِكُ

المنتالها الصاحب ولايوف سيانة وإن سرق عِندِه عِزمَهُ لَهُ مُعَالِبِ أَفْرَسَ عَلَيَاتِ بِسُاهِدٍ وَلَا يَحْدَمُ الْفَرِيسَهِ مُوابِ اسْتَعَادِ الْإِسْان مِنْ صَاحِيدِ سَيَا فَانْكَسَرًا وَمَاتَ وَلَيْسَ رَبُّه مَعَدُ فَلْيُعْزِمْهُ مُواكِ كَانَ رِنَّهُ مَعَدُ فَلَا يُغِيِّمُهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَأْجُرًا مَضَى الْجُرُيدِ ، وَالْ خَلَعَ رَجُلُ بِكُوالَمُ تُمَالًى وَضَاجَعُهَا فَلَيْهِمْ هَا لدُرُوجَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنْ يُؤْجَمَاكُ فليزت لدمن لزرت كفرالأبكارة والساحر فَلابَسْتَبِعَها وَكُلُّ مِنَ أَنَ بِصَبِيهُ فَلَيْعَتَ لَعَلَا وَمَنْ وَمَعُ لِلْعَبُودَاتِ فَلْيَلْفَ إِلَّا اللَّهُ وَحَلَّهُ وَالْغِ يَبِ وَلَا تُعْبِينُ وَإِنصَعَظُهُ مِعَالِمً لَكُمْ عُرْيًا فِي أَرْضِ مِصْ وَأَرْمُلُه وَيُنِيمِ فَلَا تَظُّلُم ،

كدبسًا أُوسُنبُلًا أُوالْحُقْلَ فَلْبُونِ مَا يَحُلِّكُ عَلَّ الإشعال وإن رفح إنسان إلى احبه ورقا ٱڎٳ۫ؠڹڎٞڸۼٮ۫ڡؙڟۮٙڸػڷڎڡۺۯڝؽڹڔڸ؞ؚٷڸ وُجِدُ السَّارِنُ الْفِي إِنْدُينِ مُوَالِنَ أَيْوُجُ ل السارق نقت مرصاحب المتزل إلكا كالن وعل التَّهُ لَمْ عَمْدَيْدَهُ إِلِي مِلْكِ صَاحِبِهِ ، وَعَلِيكُلِ أَرْدِ يَجْعُن مِن نُوْرِاكِجَارِإِلَى الْهِ وَإِلَى نُوْنِ وَإِلَى الْمُؤْنِ وَإِلَى الْمُؤْنِ وَإِلَّى كُلّْصَالَّةِ يَعَوُلُ فَالْ اهْوَ لِي فَلْيَرْفَ أَمْرَهَا إِلَّى لْغَاكِنْ قُلْبِ اسْتَظْلَمَ لَلْحَالَمْ أَدْفِي لِصَاحِبِ إِنْنَانِ وَإِنِ رَبِّ إِنْسَانَ إِلَّاصَاجِهِ وَمَا الْأَادُ الزرا أؤشاة أؤسكامن سابر المتايم المفعظة غُمَات أِوامكُسُر أُوسُبِي بِعَ بْرِيَيِّتُ رَبِيِّ أَوْمُ فَبَيِنَ باللهِ تَعْصِلُ فِيمَا يَنْتُهُمَا مُا نَدُكُمْ يَمُدُ يُكُو إِلَى الْبِصَالِيهِ

﴿ إِلَّهُ وَإِيسَةً لَا نَاكُلُوا الْمَرْاطُورُ وَ الْمُ لِلْكَابِ الْكِرَفْعَ خَبْرًا رُورُاهُ وَلِا يَعْمَالُ مِنْ لَكِهُمُ فَالْمِ لِنَّوْنَ لَهُ سَامِلُ طِلْ وَكَانَكُنْ سَبِّ الْكَيْنِيرَ لِسَّيْنَ وَلَا عَبْ فِحْصُومَةِ لِمَسْلُ فَرُلًّا لَا كُلُّونَ ثَمُّ لِلا وَكُ عُكَابِ الْمُعَبِّرُ فِي خُصُومُنِدٍ وُ إِذَا فَا جَاتَ نُؤْرُ عَدُ وَكَ أُوْجِهَا رَهُ صَالَّمُ فَارْدُدْ عَلَيْهِ مُوَاذِا رُأَيْت جارسًا بِيكُ وَابِطُا تَحْتُ خِلْهِ فَانْتُدَعَنْ وَلَه الْحُظَّمَعَ مُتَحَطَّا ، وَلَا يَمُيِّلُ حُكَيْمِ سُرِكِ لَكُ فُحُوَّةً وانعدين الكلام الكاطل والبري والزكي انعتلها عَانِيَ لِا أَرْكِطا لِمُلْفِولِا تَأْخُذُ رِسُّونٌ فَإِنَّ الرَّسَي نُعْمِى الْبَصَرُورُيِّفَ الْمُورِالْعَادِ لَهِ مُوكَانَضْعُط الغريب الأنكر عارفون منش الغركيث لانتكم كنتم عربابي أرخ ريض وارية الأسك ست

قاب طَلَمْتُمُ وصَرَح إِلَىٰ أَجَلْتُهُ عَنْ صَرَاحِدٌ بِأَنَّ يَشْتَرَّعْضَبِي وَالْقُلْلُ بِالسَّيِفْ نَصِر يسَاوُكُ أَرَامِل بَوْكَ يَتَايِي ، وَإِن أَوْصَمَ وَرِقًا لِصَّعِيفِ مَعَكَ مُفَلَاتِكُ لَهُ كَا لَمُرَابِي وَلَا نَصِيبٌ وَاعْلَيْهِ رِبًّا اللَّهِ اسْتُرْهُلْتُ اللَّهِ صَاحِبَكَ تَعِنْدُ مَغِيبِ السَّمْسِيرُ وَهُ إِلَيْدِهُ لأنشا للنوته وحدها بهي تؤنه ليندرديها ذَ ا يَنْضِهِمُ مُوَانَ هُوصَ ﴿ إِلَى سَمِعْتُ مِنْهُ لِأَبِي رَوِّتُ ﴿ وَمَا نَسْمِنَ خَارِكًا وَكُا يُلْعَنَ سِهِا فِي قُومِكَ مُوكِمُ لِتُؤَجِّرِ سُلاَ مَكَ وَرَسِّحِكُ وَاجْعَلَ لَىٰ ٱبْكَا رَبِنِيكَ مُوَلَّذَا لَ فَاصْنَمْ بِيَغِرَّلُ وُغَيِّلُ وَلَيْكُ سَبِعُ ذَا لِمُ الْمِرْمَ الْمِدِ وَيَكَ الْمِوْمِ النَّامِنِ تعظم إلى وكونوا إناسًا مُقدسِن الم وكلما

اتَفَالُك مِنَالِحَوْزِ عَلَيْت مَوَّاتٍ فِي كُلِّي سَنَةٍ بحض جَيج رِجَالِكَ يَبْنَ يَدِي السَّيداسة وكَانَدْ مُ سعى عَلَى حَرِيرُ وَكُلَّ سُرِيتُ عَنْ وُمُرْعِيدِي إِلَى مِرْسَوْنِ العُدَاهِ عِوَاقِ إِلْ عُواكِرُ انْضِيْكُ مِنَاتِي مِمَا إِلَي بنت الله ربك والانظاء الندي بلس أمته عَانَدُ إِمُرْسَالُ لِكُا أَمَا مِكَ يَعْمَطُكُ فِي الطَّرِينَ وَيَأْتِي لِكُ إِلَى الْمُؤْمِم الَّذِي هَيَّا تُعَالَّكُ مُ فَالْحِدَةُ مِنْ ، وَا تَبْلُّ أَمْرُهُ وَلا غَالِفَهُ مُعَالِمَهُ مُعَالِمًا لاَ يَضْفِي عَن حربكم لنانعي عمانولك ونسلطان ومنحت الموال الوالية والمص على الما والمان المان والجال إلى وليف الملاميان والفروال علامة وَالْبِيُوْسِيْسِ مِنْ كُلُّ الْمُحْدِدُ الْمُ الْبِينِ

سِنِينَ وَإِخْمُ عُلْتُهُا وَ فِي السَّالِعُ وِسَيِّهُا و دعما بالخاص المساكين فومك موفاصلها يَأْكُلُهُ حَيَوانَ ٱلصَّحْرَاءَ لَكُنَّاكُ فَإِصْنَعْ بَرْمُكُ وَزَيْتُونَكَ وسِتُدَا أَيَّامِ اعْرَا أَعَالُكُ إِوَافِي اليوم السّابع تسُبتُ لِكُي بِسِرَم مُؤرَلُ وجارك موسننزع ابن أميك والغزاب واختبطوا بجبع ماأؤصينكن بيه وابيم المنبؤدا ا لأُخَرَا نَذَكُرُ عَلَيْهُ وَلَا نُسُمَّ مِنْ فِيكَ فَ وَتَلَافَ أَرَّات وَ يَجْ لِي فِي السَّنَاءَ مَجَ الْمُطِيرُ وَالْحَمْظُ مُسْبَعَ الْمُأْمِ الله المكاليها مُعلى الكاكريك و وقت شهر العرك الأتك ويبوخ رخت برين ضرفولا تخصر لايتن يدي قَارِغِينَ ﴿ يَجُ لُلِّحُمَادِيَكُونَ عَلَكَ الَّذِي تُزعَهُ في المتحرّ المرتج المنع عند خروج السَّدَة المتعنك

فاجعَل عَمَل عُوالْمَكُرُمُ النَّعُوفَكُ إِلَيْ وبن البر إلى النهر واجعل مكان الرق ب أيدين ونظركه فرم كمامك كالعلا لَهُمْ وَلَمْ عَبُودُ الْبِهِنْ عَهُدُ اللهِ وَكَا يُقِيمُو إِفِي كيلا يخطِئولَ لِي بِأَنَّ نَعُبُكُ مَعْمُودًا يَصْم تَتَكُونَ لَكُ وَحَقَا النص ( المناس عشر مُمَّ قَالَ لُوسِي صَعَدُ إِلَى الرَّيِّ ٱلْتُو وَهَلُونَ وَنَا وَابِ وَالِيهُو وُسَبْعُونَ مِنْ سَبُوحِ إِسُرايِلِ واسحك وامز بجبك بمريتغ كم مُوسر وخدة إلى السووهم لايستن أبواغ أفؤهر لايضعك وامعه مُ مَكُونَتِي وَفَرَّعَ عَلِي الْفَوْمِرِجِيعَ كَالْمُ اللهُ وَجُمِيع الأحكام عاجابه جميع القوم بصوب واجعبد فَائِلِنَّ عِيمَ الْكُلَارِ الَّذِي الْمِلْ اللَّهِ مِنْعَالُهُ

ولالعُبْنُ هَا أَوْ مُعَلِّعُ عَالِم مِ بَالْ هَدِ مُعَا هَدُمَّا وَكُنِّتِن مُصَاطِمَ مُنْكِسِيرًا: وَاعْبُدُ وَاللَّهُ رَيْكُرُوا بَارِكُ فِي طُعَ امِكَ وَفِي مُرَابِكُ وَازِيل الأمراه عنك وكايكون في أرضك الصا وكاعاق واحصاأتامك أكلها والسرفينيق أمَامَكَ وَأُجِيم جَيم الْعَوْمِ الدِّيرِ تَصَيرُ إِلَيْهِم وَاجْعُلْ جِنْعُ أَعْنَ إِيكَ مُمْزَرُ بِنَ أَمَامِكُ وَالْتِلْ العاهة أمامك فتطرد للويين والكنفانيين وللسين مِن فَدُّ إِنكُ وَلا أَطْر دهم مِن وقُدُّ المِكَى فَي سَدُو وَاجِدَةٍ كَيلانوسير الارض وخشكة يتكاثر عكناك جبوان الضحرا لبني أظردهم فليلا فليلامن أَعَامِكُ إِلَيْ الْنُهُمَى فَكُرُكِ الْأَرْضُ

بني إِبْرَ إِنْ عُنَظِرُوا اللَّهُ وَأَكُلُوا وَسِّرَانُوا مُعَمَّالُاللهُ الوسن اصعد إلى الجبان وأقم هناك وتي اعطاك ألؤاح الجؤهر والشرايع والوصابا اليئ كتبته الإظ فقاً مَوسَى وَتَعُوسُوعَ حَادِمَة الوَصَعَلَ مُوسَى إلى جَبَرِ لِلمَّةِ وَقَالَ لِلشَّيْرِجِ أَخْلِسُوالْنَا هَهُنَا إِلَى المان رجع البكار موهود اهدرون وخورمعك مَنْ كَاكَ لَهُ الْمُرْفِقِ لِينَا عَلَى مِلِلْهِمَا أُوصَعَد مُوسَى الجبكاع فعطا الغام الجبك ومكرج كإل أبعل حَبَلِ بِينَايِ وَعَطَّاهُ الْعَامُ سِتَّنَا أَيَّامِ مُتَرَّحُعًا مُوسَى فِي الْبِوْورالسَّابِعِ مِنْ وَسَبِطِ الْعَالِمُرُوكَالَ مَنْلُ جَلَالِ الْرَبُ كَارِا كُلِدِينَ أَبِرَلِهِ الْخَصْرَةِ بِعَلِيرُكُ فنخلوسي في وسط الفامر المصعب الملكي وافام بداربعين مازاوا ربعين ليلة النصار التاسعشر

فَكُنْ مُعُوسَى جَمِمْ كُلام لِعَدْ وَيُكِّرِعُ لِمُعْدِي وبنا تناعا عنت المناع الناع عشر فاضطه ٨ المرنبي يَ فَيْمُ الْمُنْسَاطِ إِسْرَالِ الْخَسَسَ فِلْسَالُ بَيْنَ اِسْمَ إِلَى مُفَرِّبُواصَطَالِمَ وَدُ يَحُوا دُ مَلْكُ سِلَالِمِهُ مِرَ الْبَقِرْ فَأَخَذُ مُوسَى يَصْفَالَا مُ الْرَحِ الْمُحَالَةُ فِي احاجي ويضفه رسه على المنع والماكمة الْعُمُدِ فَفَ رَاهُ: عَسْمَ الْقُومِوْ فَمَالُوا كُلَّمَا قَالَا اللَّهُ نقبتلة وتغمل بويمتر كخاك وسي ألذم ورشه كأ الفوطروفال فود الدموالعين الذيع بمداسكم عَلَى حِيمِ هَدِرِهِ الْمُنْطُوبُ مَمْنَ صَعَلَ وُسِيَ هُوالِهُ وَنَادِ آبِ وَإِيهُوا وَسَنْعُونِ فِنْ سَيُوحِ المِثْرَادِيلُ فتظرط إلهابئ إبائه تخف وحليه كمنعن يكان المها وكذاب السماي النقاء والممائم مكرة على الب

مِنْ دَاخِلِ فَيْنِ خَالِجٍ أَقَاصْنَعِ عَلَيْهِ زَجُامِنَ هُ مُسْتَدِيرًا ، وَصَبَ لَهُ أَنْ عِلْقَابِ مِنْ فَهَيْ وَالْعِمْا عَلَىٰ أَنْ بِعِمَا يَهُ مُحَلَّفَعَ بَنِ مَرْ جَانِيدِ الْوَاحِدُ وَلَيْنَ مِن جَابِبِهِ التَّابِي وَاصْنَعْ دُهُوقًا مِن جَسَيلِكَ فَط وَعَيِنْهُا بِدُهِبِهِ وَادْخِلِالدُهُوتُ فِي الْحَالِيَ عَلِيْجَانِبِ الصَّنْدُ وَرَيْحُمْ إِنْهَا انْوَمُّكِلِّن الدَّهُوبَ فِي الْمُكُونِ مَرُولُ مِنَا أُولِ خِعَا فِي الْحَمْنِينُ وَقِالْمُنَّا وَهُ التي اغطيكها واحسن عسار موفيخ الجرم وكيان طوله دُ رَاعَبْ وَيضْفًا وُعْضُهُ ذِياعًا وَاصْفًا وَاصْنَعُ لُ وَبِيم مِرِ وَهُنِينًا مُضَمَّمَ مِنْ فَصْنَعُهُمَا ينظرفي الغنا واغز كروبائ هذا الظرف ولرومًا من هذا الطِّرِيُّ كُفَّسَمُ الْكَرُونِيم مِنْ نَفْيِن الْغِشَامِنُ طَرَفِيةِ وَيَكُونَ الْكُرُونِيم بَالْمِطْبِرِلْجُهُمَّا

وكلم الرث مُوسِي فاهلا مُوسِي إِسْرَا ِ لَأَنْ مَا خُدُ والِي فِرْمِرَة مِنْ عِنْدِ كُلِ إِنْسَانِ مَا يَسْخُو اقْلَبُهُ حُنْ وا فربين وهنه الغريزة الجيئ خذوطا ينهم وقب وَفِضَّهُ وَنَحُاسِ وَانْهَا نِحُونِ وَارْجُوانَ وَصِبْع الفيم رؤخرير ومرعزي وجاؤد كابن محتره وبخاود دَارِين وَحُسُر الصَّفْطُ وَدُهُنَ الْمِفَاء إِلَّا وَالْطِيابِ لِدُهِ الْمِنْ وَلِيُورُ الْأَصَّاعُ وَحِمَالًا بكور وجازة بلطام المصكدووالبدنة فلمصنوا المُعَدِّدُ الْمُعَدِّدُ فِي اللَّهُ الْمُعَالِينَ فَهُمَا لِلْمُعْدِيمِ مَا الْمَامُرِيكُ مِنْ سَكُول الْمُسْكَرُ وَمَسْتَ الْمُعَلِيمِ الْمِيْمِةِ لَذَاك فاضنغواه ولبصنعواليصندوقا مرجسيالصط ولبك دراعب ونصفاطولة وعضدد راعا وبطنا وسمكهذواعا ونصفا وعشهمن ذكيه عالص

زُوَايَاهَهُ أَلِبِّي لَأَنِّعَ ٱرْجُلْهَ لَهَامَامُ الْمَافَهُ يَكُونُ الْمُلَنَّ مَكَا نَالِلدُهُو وَالْمُعَلَيْهِمَا وَاصْنَعَ الدُّمُونَ مِنْجَسِّب السَّنْطِ وَعَسِنَهَا بِدَهِ سِلِعَيْلَ عِمَا الْمَا يُمَا عُ وَالْمِيَ بضاعها ودروجها وسكارجها وملالمة االيق تعطابها دكب خالص واجعل علاالمايك خْبْزُامُوجْهَا المَاي دَائِمًا ، وَاصْنِع مَنَا رَهُ ذَهُب خَالِح سُصْمَتِه وَتَكُون أَرْجُلْهَا وَتَصَيِها وُجُامًا وتفافيحها وسواسنهامنها وكالكن بن جابينا سِتْ قَصَبَاتٍ خَارِجَاتٍ مُن مِن جَا نِبِهَا الوَاحِمْ نُلْاتُ قَصَبَاتُ وَمِرْجَانِهَا النَّايِئُلَاتُ حَسَبًا النَّايِئُلَاتُ حَسَبًا ا وَنَلَاتُ حَامَاتِ مُلُوَّزَاتٍ ﴿ فِي كُلِّ صَبَهِ تَفَا حِيهِ وسوسنه كذاك فاجعل السِّسالنصبان للأاريكا مِنْهَا وَفِي لَلْنَارَةِ أَرْبِعُ جَامَاتِ مُلُوِّنَ أَنِ وَتُعَافِعِهَا

إلى فَوْق ومُظُلِّلِينَ بِمِهَا عَلِمَ الْغِنَا وْوَجْمَنِهِمَا الواحد إيك لأخرو إلى لغشا تكون وجميمة أوانبل الغِسَاعَةِ الصِّنْ لُ وَن مِنْ فَوَوْنِهِ بَعْدَمَا عَبْمَالُ فِي الصِّندُ وقالسُّهَا دَةُ الَّبِيِّ الْعَظِيدُ لَهُ إِنَّا عُصِرُ هُنَاكَ وَأَحَاطِيُكُومِنْ فَوْزِالْغِنْا ٱلَّذِي عَلِي صَنْدُ وقِ الشَّهَادَةِ مِنْ يَرْالْكُرُوبِيمْ بِعِيم مَا أُوصِبِكُ إِلَى بَنِي إِسِرا إِلَيْ وَاصْبَعِمَا ثِلَاةً مِنْ حَسَبِ المَّنَاطُ وَلَيْكَنْ طُولَاكِ رَاعَيْنِ وَعُرْضَهَا دِ رَاعَا فُي مُنْكُهُا دِ رَاعًا وَنِصْفًا، وَعَيْمًا بِلُهُبِ حالين واصنع لحاريعا ذهب مستديراه واض لَمَاحَافَةٍ فَيْضَمْ سُتَكِيرِ بِرَا الْمَاصَعُ رَبِي الْدُهُمِا لحا قِيهَا مُن يُرِيرُا واصنة رَبْعُ الْحَمَرَ لَهُ الْحَمَرَ لَلْهُ الْمُعَالِمُهُما لهَا ارَّبُعُ حَلْمًا إِن وَ هَبُهُ وَاجْوَلِ الْمُلَوِّ فِي الْرَبِيحُ لخروج

سُنَى تَكُونِ عِيطة الواحِكَ مُ الْآخُرِي وَاضَعُ عرى من انتما بخون في حاشية السُّقَة الواحدة مُ الطُّرُفِ المُوتَٰكِفَةُ وُكَذَّا لَغَاصْمَهُ بِعَامِيْمِ الشُّقَّةُ المطرقة في المؤتلفة التّانية حَسِيب عُرفة نصن فِي السَّعَدُ الواحِدة وُحَسُون عُرْوَة تَصَّنعُهُ إِنَّ ظرف الشَّتُه المُعْلِمَة النَّافِيةِ وَلَتُكُلُ الْعُرِجِ مُنْفَابِلَة لِحْدَاهَا إلالانْحَرِينُ وَاصْنَعْ حَسِبِنِ سَّطْيَة دَهَبِ مُوَالَى السَّقَّةُ الْوَاحِدَةِ مِنْهَاحَ الأخرى بالشطاياه فيصير للشكن واجلافض سنُقَقًامِن مَرْغري حباعَلِ المَسْكَن واصَّعُ الْحِدِ عَسَرَسَعَاً أَنْ لُولُ كُلُّ سَنَعَ إِنْ لَلْ لَوْنَ ذِرَاعًا وَعُرْضًا اربع ادُّرُع مُسِمَاحَةٌ وَأَجِدَةً لِإِحْدَى عَنْسُعَةً أَ وَالْمُنْحَمِ الشُّعُوعِ لَمْ يَكُولُهُ وَسِتْ الشُّعُوعُ لِإِحِلَهُ

وسؤاسها وتفاكمة تخت كرافضنتاب بنها كذكك للسِّف القُصَبَاتِ الْخَارِجَاتِ مِزَ الْمَاكِهُ تفاحقا وقصيها منها الكؤك جميعها مضمتنه واحدك من ذهب خالين واصنع لهاستعسخ واضعد سُرجَه اعَلِيها ، فَلْتَضِي الْجِهَة وَجِهِ وكليناها ومجامرها دهب خالق أواضع بدرَه دُهُبخالِصِ اصنعُهامَ بجيع هَانِه الأبية واغله مناللتكالد عاه والحيال واضنع المسكل عسر شقو يوبرمنروم وأشالجو وارجوان وجينع قرم رصورة صنعدمادق تصنعها ظولك لشعته غان وعشرون دراعا وَعُرْضَهَا أَرْبِهِ أَذْرُهُ بُسَاحَةُ واحِرَةٌ بَكِيمِ النِّنَ منسئة والمنطقة الواحدة مالخريض

كُلِّ يَخْتُحُ إِعَشَاقُ أَذْرِجِ مُوعَرْضُهَا ذِرَاعٌ وَلِعِيف وَلِلْكُ كُلُ الْمِرْانِ مُلْسَنَانِ الْحُدُونَ الْمُخْرِ وَلَدُاكَ فَاصْنَعْ فِي جَبِعِ تَخَارَحُ ٱلْمُسْكَ } وَاصْنَعِ العَنَا يَجُو لِلْسُكُلِ عِنْسِ لِنَكُنْ خُلِهِ فِي مِهِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ ا الخنوب واضنع أزنعين فاعده وضه تعت العترين عَنْهُ وَلَلَّهُ قَاءِ لَهُ الْحُنَّةِ الْمُعْتَاكُمُ لَكُنَّا الْمُعْتَدُهُ لصبرها الفائد السنكر التألخ منجمة فقب البِيمَال نَصْنَعُ عِنْبِرِينَ عُنْكُنَهُ ، وَٱلْرَبِعِينَ فَاعِلَةً بضَّة عُت بَرِكَ عُنيَ دِيكُونَ قَاعِدَ مَانِ وَفِي وَعَرَ المُسُرِّرُ مِنَ الْعَرْبِ نَصْنَعَ سِتَ مُحَالِمٌ مُنْ وَتُحْتَفُنَاكِ تَصْنَعْهُمَا فِي رَكِينِ الْسُكْرَةِ فِي الزَّاوِينَةِ ثُونُ مُعْتَدِ لِتَبَرِّ مِنَ أَسْعَلَ وَيَكُونَ لِيَبِيعِ مُعْتَدِ لَهُ مِنْ فُوْق عَلْقَةٍ وَاحِدَة الكُرَّالَ يَكُونُ لِكُلِّ رَكَنْ فَعَيْدُ

وأن السَّغَه السَّادِسَة إلى قِبَالَةِ وَجُدِ الْحِبَا واضنع تمسين عزوة بوحاسية الشكتا والواق فالظرف الواكن وتخسيان عروة ويحاسب السَّغَةِ الطَّرِّ فِي الْوَثْلِغَةُ النَّانِيهُ وُاصْنَعْ حَبِينَ ستطيمه نحاس والخبخ السطايا يو الغري وألب للنانبصرواجدا واسرالفاصامن الخبئاة وهؤ بضف الشنخة الفاضله منشيله على مؤتخرا لمسك ودركاه مرهيئنا ودرك منعفنا وَدُلِكَ الْفَاصِلِ مُظُولِ مُعْوَلِ الْمِبَالِكُونَ مُرْبِعَكُمْ على خايكِ المست مِن هَاهُ مَا وَهُ مُنَالِبَعْلِيهُ واصنع عظا للحبان خلود كائن فك والم مخترة أوغطا مرخادد دارس من فرق واص التَّخَاجُ الْمُسْكَنُ مِنْ حَسَبِ السَّنْطِ قَايِمَهُ عُلُول

رَرُ الْمِبْهَا دُهَبًا مِيَ أَرْبَعُ قُواعِدُ فِصَةً الْوَعَلِقِ لَخِلَة عَتَ السَّطَابَاءُ وَادْخِلْ مُنَاكَةُ نُ وَالْجِعَلَا صَنْدُوقِ الشَّهَادَة فِي نَصْالِكُ لِهُ لَيْنُجِ الْعَدُى وَيَنِيَى فَكُرِ لِلْأَقْدُلِ نُ وَاضَيِّع الْغِتُ اعْلَى مُدُودٍ فِي فُكُ سِ الْمَقْدُ النَّ وَصَبِرِ الْمُا يَكُنَّةُ مِنْ خَالِحِ الْجُلَةُ وَالْمُنَارَةَ فِبَالْمَا إِلَهُ حَامِنِ الْمُسْكُرُ لِلْجُنُونِ وَالْمَالِيَّةُ فاخعله إلكالخاب الشمال واصنع سنزالهاب الخبار الشماعون وازخوان وصبنه فرم ووحرز مَبُرُوم صَنْعَة رَفّاً مِنْ وَاصْنِع لِلسَّارْخُسُهُ اعْلَا سنطوعينها بالنهب مؤلتان زرافيها ذهب وافئ لَهَا خَسْ فَوَاعِل كُاسْ وَاصْبَح المُنْحُ مِنْ حُسَّبِ السَّنْطِ وَلْيَكْ رَجُولُهُ مُعْسُدُ أَذَّعُ وعَوْضُهُ حَسْهُ أَذْنَعَ ثُمُواتُعَا يَكُونُ ٱلْمُلَاثِمُ وَكُلَّهُ

مَمَا بِي تَعَامَحُ مُوقُواعِدهَا فِضَدُ سِتَعَمَّمُ وَالْعِدُهُ لِتُكُنُ قَاعِلَ تَانِ تَحْتَ كُلِّ نَحْنَجُ إِنَّهُ واصْنَحْ عُوالِصَ مِن خسَّ لِلتَنْطِحُسُا النَّاعِ جَالِبِ الْمُسْكَ الواحد وتمسنة لغام جابب السكر القابي وحساليكا بخ جاب المسكر للزوالوالغرب وَالْعَارِضَةُ الْوُسْطَى فِيجُوفِ الْعَيَاحُ نَافِكُ مِنَ الطَّرِفِ إِلَّا لطَّافِ وَعُنِّرًا لِتُعَاجُ بِذُهِبِ واضنع لَيَا خَلَقًا دُهُب مَكَا نَالِلْعُوارِضُ وَعِنَ التوارض أيضابذهب وانضب المنكى بعصيبية والتي أرستها في الجبران واضعة بحلاين الشابخون وازجوان وصبغ وزمز وكريس مبروم مصنعة خاذو تصنعه ضورابواصنها عَلَى الْعُدِاعُ مَا سَنْطَمُعَنَاهُ ذَهَبًا وَلَكُنْ

عِسَرِين وَقُواعِلُهُ اعِسْرِينَ مِنْ عَاسِ وَاحْعَلْ زَرَافِينِ الْمُدُوطِلاهَافِضَةُ وَكَذَٰلِكَ لَحَدَةِ ٱلسَّال فِي الطُّولِيُّ عَلَوجٌ طُولُهُ اللَّهُ ذِرَاعٌ وَعُمُكُ مَاعِشُمُ فِ وقراعدهاع شرون وعاين وزراب الغدوطلاها بِصَّةُ وَعَرْضُ الصَّغِينَ جِمَةِ الْعَرَثُ تَكُونُ قُلُوعًا خَسِينَ دِرَاعًا الموعَدُ هَاعَتُ وَقُواعِدُ هَاعَنُو وَعَرْضُ الصَّحْرِ مِنْ جِهِ إِللَّهُ وَحَمِّيسِ وَرَاعًا ا حَمْسُ عَشَرَة وَإِعَاقِلُوا لِلكَتَفِ وَعُدُهَا لَلْكَافِ وقواعِلُ هَا نَلَكُ وُلِلْكِوْلُكُمْ فِي عَلَيْ عُلُولُكُمْ خَسْعَنَهُ فَ وَاعْلُمُ وَأَعْدُ نُفَا ثَلَائَةٌ وَقُواعِدُهَا نَكُنُ ولِمابِ الصَّغِينَ مَرْطُولَهُ عِشْرُونَ وَرَاعًا مِن أَسْمَا بَحُونَ وَالْرَجُوانَ وَصِبْعَ مِنْ مِزْوَجُرِير مَبْرُومْ صَنْعَهُ رَقَامٌ وَلَدُ أَرْبِعُهُ أَغِنَكُ وَقُواعِدِهُا

أَدْنَ مُمْكَدُ وَاصْغُ سِرَهُا تَدُعَلَ أَنْ وَوَايًا لا مِنْ تَكُونَ شُرِفَة وَعَلِينًا إِنْ الْمِحَالِينَ وَاصْنَهُ فَدُوسَهُ كرمادة وتجارفة وكزانيبه ومناشله وبخامره جميح أينيته تضنعها نحاسن واطنة لأسرداعلى صَنعَةِ السَّبَكَةِ المَّاسِ وَإصْنَعَ فِي السَّبَكَةِ أَنْ حلقات عاس في ربعه الأطراف واجعلها عت سترجب المكذبح من أسنك فتتلغ إلى ضعيد واصبة للمنهج وهوقامن خشب الشنطرة غينها بعاب والدحراج هوفة في المكو الوتكون عَلْم البي المناخ إِذَا مَلَّ لَوْاجٍ مِحُوثُهُ نَصْنَعُهُ كُمَّا إِرُبِتَ فِي الْبُلِ كذَرِكَ تَصْرَحُونَ عُوَاصْنَعْ صَعْرَ المُسْنَكَ مِنْ حَمَةِ مُعَيِد الْجُنُونُ فَلْيَ الضَّفَى جُرِير مَبْرُومُ مِائِدَة دِرَاع حُولِهُ إِن إِلْفَ الْوَاحِدَة فُوعَدُهَ الْلَكُن

الي هَرُونُ وَمَا مَابُ وَآبِيهُ وَوَالْعَازَارُ وَإِبَالْمَا زَبِّي هَارُون وَاصْعَ بِنَابِ قُلِي كَالْمِون أَحِيلُ لَالِ وَالْعَنْوْمُوَ أَنْتَ يَحُبِّمْ كُلُ خَلِيمْ مُعَلَّمْ لَكُلْتُ فِيهِ رُحْ الحِكْمة النيضنعوايتاب مخرون لِتقديسه ليؤم ل وَهَٰ لِهِ النِّبَابِ الَّهِ يَصْنَعُونَهَا لَكُ نَدُوصَ لُكُ وَقِيص وَ تُولِيد مُوسَاه وعِامد وزِيَّا روكِضعُون بِيَابُ فَلُ يَرَالْهُ رُونَ أَخِيكُ وَيَنِيهِ لِيَوْمُوا إِلْ وَمُ بالخذوت التهت والأشار بخوين والأزيوان الفرم وللورو فيصنعون الصدره من هصب وأسما بخون واتنحوان وجنبع فزمر وبجر زميره صنعة حادق وجباب يطاب بكراب لمكا عَبِّطَالِ عَلِي طَرُفِيْهَا أَمُوسَفَنَّمَ الصَّدُمُ الَّذِي عَلَيْهَ الصَنْعَيْهَ الدِيكُونَ عَلَهَا أُمِرْجَ هُب وَالشَّمَا يَجُون

أربع وجبع عُد الصّحر مستدِيرًا تَكُون مَطْلِيّة ونصدة وزرافينها وخدة وقواعدها نخاش طول مِايُهَ ذِرَاعٍ مُوعَرْضُهُ حَمْسُونَ دِرَاعًامِا لَمُسِينَ وَسَمَلَهُ خَسْلُ أَنْ مِنْ جَرِيرِ مَرْوُم وَقَوَلِعِكُ كَان وسإبرانيكة المسكر التج بي جيب خذيتية وسابر أَوْتًا حِهِ وَاوْتِادًا لَعَيْزِ عُكَاسْ وَانْتَ فَنْ بَي إِسْرَابِل أَنْ يَانُوكَ بِهُ هُرَيْتُوبِ صَابِى مَدْفُون للإضائة كلشرج بوالترج دايمًا في الليعاد الليعاد ولم الجُخُلُه البَّرِي الْمُعَالِقَ اللَّهُمَادَةُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِمِي المُع هكرون وبنؤة من العيني إلى الصبيخ المام الله عرسة الده ولأخياله عن بتي سوايل وَأَنْتُ أَيْضًا فَفَرِّبُ إِلَيْكُ هَارُونَ أَجُراكَ وَيَكِيدِهِ مَعَهُ مِنْ يَبْرِجِيعٍ بَيْنِ إِسْرًا لِالْعِوْدَا

وَتَكُون مُرَبِّعَة مُضَعَّفَكُ حُولِما سِنْبُرُاوعُ ضُهُا سِنْبُرَا يُوانِظِ فِيهَا بِظَامُ لِلْخَوْهُ رِأَوْتُعَهُ سُظُوى م الجؤهر السّطرالأوّل بافوّت انتخروزمرة وأصفر والسطرالناب كيلي ممفا وبمرمان والشطيرالثالي جزع وسبخ وفبروذج والنظر الرابع أزئر ف وبكورويسف نوتكون معببت بِدَهَب فِي خِطَامِمَا \* وَيَكُونُ عَلَى الْجَارَة أَسْمَانِنِي انسرايل منى عشن منظبرا سمايم كنفير لخاتم إسم الواحدر ه مُوعَلِي جَعِرو مُثَلُون الإسْبَي عَنَّرُسِيْطًا مِوَاصْنَعُ لِلْبَدَنَهِ سِلْسِلَةُ مُعْنَدِلَةٌ صنعةضفر وهبخالص واصنع لهاحكتي دَهِبَ وَاجْعَلْهُمَا فِي طُرُفِيْهِ لِيُوعَلِّيْ عِلْمَ اللَّهِ عَلَىٰلَعَلَقَتَهُ إِللَّتَهُ بِ فِي طَرَفِالْبُدَيْةَ وُطَرَفِي

وَصِبْهِ فِرْمِزُ وَجُرِيرِمَبْرُونُ \* وَخُلْجُورِي بِلُوزُ وانقش عليما أشمابتي استراران ستدمنها عاكفي الواحد والسِنَّة الأسمَا الْنَافِيدَ عَلَى الْجَزَالنَّانِي حسنب والأدنف وأصنعه خارط المؤهر المواهر للنائم مَنْفُسُ عَلِي الجِيَرِين لَسْمَا يَنِي إِسْرَابِ وَوَاجِعُلْهُا تخيطهم اعيون دكفت وصبر الخرير ويجنى الصدرة معرى دكرابين المراين وتعراه ردن أسماهم المامرانيوعلى يعبه دكرا واصبعبونا دَهُن أُوسِلْسِلْتَ بَنِ دَهَبْ حَالِص مُعْتَدِلْتَن تضنعها ضنعة ضغين وعلوالسيلسكين المُضْفُورَتَيْنِ عَلِي الْمُيُونِ وَاصْنَعَ بِكَنَهُ هَلِيُّهُا صُنْعَة حَا رُكُسِنْعُ وَالصَّدْرُةُ وَمِنْ وَهُبُ وَأَنْهَا بَحُونَ وَأَرْجُوانَ وَصِنْبِعِ وَمِنْ نَصْنَعِهَا"

بَنِي ابِسُرَايِلُ عَلِيَةِ لِمِنْ لَيْهُ كِي التَّبِدُ إِعَاهُ وَاصْنَعَ مُطِر الصّدرة علته واسما بخون وَيَلُون مَ وَأَسِه في وسطية وكالشبة تخيط بغيه و إيرة منعة حَايِكَ مُكْمِ الدُّرْجِ يَصِيرُكُ لَيْلَا يَكُونَ مُوَاصِّحَ فيخ باليه زمامين اسما يجون وأذبوان وصب <u>ڗ؞ڔڒڡٚ</u>ػؠٚڸؠۺؾڋۑڗٳ؞ۅؘڿڵٳڿڵڿۘۿب بِيمَا بَيْنَهَا دَايِرة ، ﴿ جِلْجِلْ وَهَب وَرُمَّا نَهُ بِجِلِل دَهُبُ وَرُمَّانِهِ فِي مِيْلِ الْمُطْرِيمَا يِدُونُ وَيَكُونُ مِنْ على هكرون إذا حَدَم ويَسْمَعُ صَوْمَةُ فِي يُحُولِهِ في المتكس لهام الله وفي خُرُوجه وكالمعوت والمنا عصابدد هب خالص وانترع فيها لنعشر الخائم فَدُسًا بِنَيْهِ مُوسَنَلُ هَا يَخَيْطِ أَسْمًا بِحُونِ وَنَكُونُ عَلِ الْعِامَة مِرْمُقَدُمِهَا الْوَتَلُونُ عَلِي جَبْهُ وَهُولُكُ

الضَّغِبرَ تَيْنِ الْأُخْرِيَين تُعَلِّقِهُمَا عِلَا الْعُبُونَ فَيَجِيرُ عَلِيْ جَنْبَى الصَّدْرَة بِرِنْ عُنَا إِلْ خِيدِ مُواصَّعُ حَلْقَتَى فَهِ وَاجْعَلْمُا فِي طَرِي الْبُدية، في حاسِنيتِهَا البِيَ إِيهَا بِبِالصَّدَى فَرَيْ وَاجِل واصنع حَلْفَتَبُن دُهِبُ وَاجْعَلْهُا عِلْجَبْنِي الصَّدْرَة مِرْأَسْفَلِينَ مُقَالِقَ جُهِدِهِ الْمَامِ مَالِينِهَا فَوْقَ سَمْفُنْيُحِهُمَا أَرْ تَحْيِلُونَ الْبُدَنَةُ مِنْ حَلْقَهُمَا إِلَى حَلْعَةِ الصَّدْرَةِ أُبِسِلُكِ مِنْ أَسْمَا غِنْون أَحَيَّ بَصِبُ وَوْنُ سَفَشِعِهَا أَوْلاً بَرُولُ عَنْهَا الْوَعِمْ لَقَرُونَ اسمَانِيهِ اسْرَابِلِ إِلَيْ الْبُدَنَةِ الْمُنَاِّهُ عَلِي قَلْبَهِ فِي دُخُولِهُ إِلِيَّا الْهُ رُسِ ذِكْرًا أَمَامُ اللَّهُ وَاجْعُمْ وَجُعُولُ - فى لِبُدَنَة المُفَيّاة الْأَثْوُلِد وَالصَّعَابِ وَنَكُونَكِي عكب هنؤون فيخ خوليه المامل تتؤة وتخراص وتدخم

تَصْنَعُهُ لِمَى لِتَعَلِّى بِسِيمُ ويَوْسُولِينُ حُدْبِعَ لا مِنَ أَلْمُعَ وَكَنْشُبْنِ صَحِيمَينُ وَخُمْرًا فَطِيرًا مُلاَت وَظِيرْمَلْتُوبَه بِلُهْنِ وَرُقَاق فَظِيرِمَ تمسوعا بدفن رسير للنظة تصنعها واجعل والكفى متلة وقدم ويهامع البغيل والكبتئين فخ تكتم هرون ويبيدإلي ال حِبَا الْمُخْضِرَ وَاعْسِلْهُمْ إِلْمَا إِنْ وَحُدُ الْلِيَّابَ فاليش مفرون التؤينه والمنظروالصذيره وَالْبَدْنَةُ مُوَاسِّدُهُ مِسْفَشِّعِهِ مَا وَصَيْرَالِعَامَةُ عَلَى السِدِ عَوَاجْعُلِ عَاجِ الْفُلْسِ عَلِي الْمُعَامَدُ الْمُ وَخُلْ رُنْ وُهِ اللَّهِ وَصَبَّ عَلَى ٱلسِهِ وَاسْعَهُ بدِهُ مَمْ تَكَلِّمْ مِرنِيهِ وَٱلْرِسْمُ مُونِيات وَأَسُلُهُمُ . بزنانبره رو كويده والبسه مولك بسر

إِذَا اسْتَغْفَرُخُ نُوْمِ لِلْأَفْدُ ابِنِ الْجِيْفَتُكُمِهَا بِنُو إسرا ألجيب عُطِيًّا بَهِمْ وَأَفْلُ البِهِمْ فَتَكُونُ عَلَى جِبْمَتِهِ وَآيِمًا رِضَاعَهُمُ امَا هُ اِللَّهُ وَوَيْرٌ اللَّوْلِيهُ حريران واضنع العامد فرخر يؤواضع الونار صَنْعَة رَعَامٍ مُوَاصِعُ لِبَنِي هَدُرُونِ وَالنَّ وَاصْ لَمْ رَنَانِيرِوَ قَلَائِسَ نَصَيْعُهَا لَمُ مُرَامِدٌ وَفَيْرًا وألبسها عنرون أخال وببيدمع فاواسخا وأيكل واجته مروفك سمم فتبومواين واضع لَهُمْ سَرَادِ بِلَاتِ بَيَاصِ لِنْعَظِمِ أَبْدُ إِنِمِ السَّوَّهُ مِنْ لِلْهُ وَبِي إِلَا وَرِكِينَ وَتُكُونَ عَلَى حُرُونَ وَبَلْيَهِ في خُولِم إِلَيْحَمَا الْحُنْ وَفِي تَقَالَ مِمْ إِلَا لَهُ المعند موايي لمندن وكا يخلواو زيرا فيمنكلوارسم الدَّهْ ولَهُ وَلِنسُولِهِ مِن بَعُرِي مُوَعَدُ الْأَيْرِالِدِي

جَوْفه وَأَكَارِعه وَضَعْهَا إِلْاعْضَابِهِ وَرَأْسِه وَقَبَّرَهُ عَلَى لَكُ مُ لِلا نُهُ صَعِيكُ مُرْضِي لِلْمُعَبُول مَنْ مَان بِلَدُ عُمُ قَدِمِ الْكَبْسُرَ النَّابِينَ وَلِبُسْنِد هَارُونَ وَمَنُولُهُ أَيْدِ بِهُمْ عَلَى زَاسِهِ وَاذْتُحُهُ وَحُرُدُمِن دَمِيهِ مَا يَحْعُلُهُ عَلَى عَجْدَةَ أَذُكِ الْحُرُونَ وَعَلَىٰ شَحَاتِ أَذُكِ بَلِيهِ إِلاَّيَامِنْ وَعَلِّ أَيَاهِم أبديهم الأيام وعلى أباهم أرجلهم الأعامن وَرُسِّ اللَّهُ مِعَلَى لَكُنْ مُ مُسْتَكِيرِ الدُّوحُكُ مِن الدَّم الَّذِيعَ أَبِالْأَنَّةِ وَمِنْ دُهْ الْسُعِ وَانْضَعَ عَلِيمٌ إِنْ دُعْلِي بِيْنَارِيدِ "وَعْلِيَنِيهِ وَعِلْ فِيْنَابِ بَيْنِيرِ مَعَلِيْنِ فيتقك سفؤوييا بهورتنؤه وبناب بييهمعة وَحُدُّمِ مِنَ الْكَبْرُ النَّحْرِ وَالْإِلْبُيْ وَجَمِيحِ النَّحْرِ المُعَلِّى لِلْهُوفِ وَزِيَادَةُ الْكَيْدُ وَالْكُلْبَيِّينُ فِالسَّ

فنصير لهز إمامه رسم الدهن وأبل واجب هَارُون وَوَلْجِب بَيْدِهِ مُ مُتَوْرِهِ الْعِبْ لَأَمَام خبا المخض ويسترده عرون وتنعه أيديه عَلَى السِّهِ ، وَاذْ يَحُهُ أَمَا هِ اللَّهُ عِنْكَ جَا الْخُصْ وتخذفهمه واخعل علااتكاب المديح إستذ وَصِبَّ بَاقِي لِدَّمِ عَلِي أَسِامِ الْمُدُبِّ وَخُدِ مِنْهُ جَمِيعَ النَّهُمُ الْمُعَظِّى الْمُونِ، وَذِيادَة اللَّهِ وَالْكِلْيَنَيْنِ وَالْنَعْ إِلَيْنِي عَلَيْمِمَا يُوفَةً وَلِكَ عَلَى لَكُذُ مُ وَلَجُمُ الْغِلْ وَجِلْكُ وَكِي سُدُونَ بالتارخان الغسكر لأنة ذكاه مع قدم الحد الْكُبْنُين وَكَسَّنُ لَمُ الْمِن وَكَنُوهُ أَيْدِ مِجْمَعِلْ واسنه واديخ فهوخذين ديمهما ترسهما المَذْ عُ مُسْتَدِيرًا وَفَصَلِ أَعْضَا أَ وَاغْسِلَ

بقَ وَلِيْهَابِ الْمُدُرِ لَلْيَهُ كُورُونَ تَكُونُ لِيَنِيدِمِنَ بغدو تمنعون ببهاؤ كالهاواجهن سبعة أَيَّامِرِيلْمِسَهَا الْإِمَامُ بَعْلَهُ مِنْ بَلِيدٍ مُّ الَّذِي بَلْخُلُ إلى حَبَا الْحُصْرَوَ يَخْدِمُ فِي الْعَلَى بِنُ وَكَبْرُ الْحَالَ نَاخُذُ وَنَظِيمُ لَمْ يَ فِي كَالِ مُقَدَّسِ وَيَأْكُمُ هُرُونَ وَبَيدِهِ لَحَمْ الْكَبَيْرِمُ وَالْخَبْرُ الَّذِي فِي السَّارِي فِي السَّارِي فِي السِ حَمَا الْعَصْرُ وَيَأْخُلُونَ الَّذِي اسْتَغْفَرِعَهُمْ إِذًا لِ واجيم لقديسه مراواً خبيكا بأكار منه لأت فَدُسُ وَإِنْ نَبَعَ مِن لَحِيمِ الْكَالِوَيِنَ لِخَيْرِ إِلَالْعُ لَاهِ فتحرق البابي بالتازك بوتكركانة فدس فاصنع لهرون وَينِيهِ كَذَ احْسِبُ مَا أَمُرْزُكُ سَبْعَةُ أَيَّا مِرْتَكَ الْحِيْمُ وَتَصْنَعُ ثُورًا لِلدُّكَاهِ فِي كَلِّي يَوْمِ لِلْغُفُرَاتِ، فَتُدَيِّ لِلْمُنْخُ وتستغفرعكيد فتغرك سه وتنسخه سنعة أياوه

الذب عَلَيْهِمَا وَالسَّاقِ الْمُمْنِي لِأَنَّهَ كَبُشُ لِلْكَاك وَرَغِبِغًا وَاحِدًا مِنَ لَكُنْبِرْ وَمُلَّهُ وَاحِدُهِ بِدُهُن وَرُفَّافَهُ وَالْحِلَةِ مِنْ سَلَّةِ ٱلْفَطِيرِ الْحِيامُ اللهِ وصرالمنيه على في ارون وعلى كيف بيدو ورك وَالْكَ يَجْرِيكُما اللَّهُ الْمُامِ إِنَّهُ الْوَحُدُهُ مِن الْيَدِيمِمُ وَفَرَّهِ عَلِيلُكَنْ عَوْقَ الصَّعِيدَة مُفَبُولَ رُضِي لَمُ اللهِ خُرْمَان هُوُرِيْتُو مُمُّ تَخُدُ الْفَصْرِ مِن كَبِيْرِ الْحَيَالِ لَذِيَ لَمُفَارُونَ وَحِرَلُهُ تَحْرِيكًا أَمَا مِلْقَلَةٍ وَبَكُونُ لكنصِيبًا وَقَدْ سَقُصَّ التَّخِرِ الدِّذِي حَرَانُ دَعَافُ الرَّفِيعَةِ الَّذِي يُعَتَّمُ مِنَّكِنِيزَ الْمُكَالِلَّذِي كَفُرُونَ وَيَكِيهِ فَ وَيَصِيرُ لِمَا رُونَ وَيِكِيهِ وَسَمْ الدَّهْ وَمِنْ بَي الشرايل كالقران عنان كذلك تكونان كفتاء مِنْ عِنْدِنَ كِلْ مُنْ وَبِهِ مِنْ وَبَائِيجُ سَلَامِيمَا هُمَا رَفِيعَهُ فروي

لِأَسْكُنَ فِيمَا بَيْنَهُمُ لِنَا اللَّهُ رَاضُهُ وَاضْنَعُ مَلْحًا رابغ الغؤرمن خشبالسنط متصنعه طولدورا وَعَرْضُهُ ذِرَاحٍ عِلَوْنُ مُرَتَّعُ الْمُوسَمُلُهُ ذِ رَاعَالِ مَ وَشَى فَاتُهُ مِنْهُ وَعَيْشَدِيلَ هُرِبِ خَالِحِن عَطْهُ وَجِيْطَانُهُ مُسْتَدِيرًا وَسُنَهُ الْمُؤَاصُةُ لَهُ نِعِثَا ذَهَبْ مُسْتَلِبِّا وُحَلَقْتَابِي دَعَبَ تَصَنَعُهُمَا لَهُمِنْ يَحْدِوْ جِهِدَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَلُونُ مَكَانًا لِلدُّمُونَ لِعَمْ إِنْ الْمُواصِّعِ الدُّهُونَ من حَسْبِ السَّنْطِ الموعَشِّمَ الدُّهُ مِن أُواجْعَلْهُ المُم الجئلة التي على صند وفيالشّة احدة عاما عرافعت الَّذِي عَلَىٰ لِللَّهُ مَا وَةِ حَيْثُ أَحْضَرُ وَيُرْفَعُ عَلَيْبِ هَارُونَ رُنْ يُحُوِرِ إِلْأَصْمَاعَ فِي بِلْغَلَاةٍ ﴿ إِذَا اصْلَ السُّن يَحْرَيهِ وَلَتَوْلَكَ إِذَا السَّرَةِ السَّرَةِ يَمْ الغُرْيَةِ

تَسْتَغْفِرُعَلِيه فَتُعُرِّسُهُ وَلَقِيَبِهُ قِدُسُ لِأَقْدَاسْ كُلُ مِادَنا بِهِ تَقَدَّسُ وَهَدَ أَمَا نُعَزِّمُهُ عَلِي لَلْذُيحُ حَلَابِ ابناسنة في كل يؤم داعاه أحدها بالغَلَاة وَالأحر بَيْنَ الْخُرُوبَيْنِ وَعَشَرٌ مِنَ السِّمِيدِ مَلْنُوتُ رُفِح بِسُط دُفْنَ زَيْنُونِ مَدْ قُونَ وَمِزَاحِ رُبْعِ فِسْطِحَيْرِ مَعَ كُلِّ حَمْنُ وَلِدَ الرَّبْتُ للنَّائِلِ يَيْنَ الْعُرُوبَيْنُ فَلَمْنِيَّةِ الْعَدَلَة وَمِوْلِجُهُ انصَّنَّهُ لَهُ فَيُصِيرُمَفْنُوَّا مُؤْتًا فربانا بشوصعيك دام الأخبالك فرعين كاب خبَالِ الْحَصْرِ لَمَا مُرامَّدُ مَا مُنْ أَحْضَرُ أُحَاطِكَ عَثَمُ بَنِي إِسْرَادِلَ يَتَنَعَدُ سُونَ بِكُويُ وَاقْدِسُ خَارِ المخضرة المنتع وأنكش ورن ويبدولوموال وَاسْكُنَّ فِيمَا يَنِنَ يُنِي إِسْرَا إِنْ وَأَكُونُ لِمُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أبق الله وَيقَمُ لِلْهِ يَ أَخْرُجْمَهُمْ مِن أَرْضِ صَ

لايكتروالفق يركابترال منضف لمنتاك فأعطوا رِفِيعَه وِللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ وَاعْنَ النَّسُلَى وُخُذُ وَافِقَّةً الإستعفادين يهايترابك واصفابي جدمنخنا المنصر ومكون لتبخ استرابال كأامام المية واستناد عَنَ نَفْسِهِمْ مُعَكِّمُ اللَّهُ مُوسَيعًا يُلاَءُ اصْنَحْ حَوْضًا كُأْن وَمَقْعَد عَالًا لِلْعُسْلِهِ إِحْتُلُمُا بُينَ جَدَا الْعُصْرِهِ وَيَأْنُ المذبخ واخعل فيه مأليغسل كرون وتنوه ونه المتاهد موازخله في دُخولِم إلى حَالله عَصْر يَعْتَسِلُونَ بِإِلَّا وَلَا يَتُونُونَ كُمُ الْمُتَعَلِيكُ لَلَّهُ عَلَيْكُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ ليعد واويقتروا فربانا يتوميغسلون أبضا أيديم وَٱرْجُلَهُ مُولَا يَمُونُونَ وَيَكُونُ لَمْ زَيْسُمُ الدَّهْرِ لَدُ وَلِنَسْلِهِ لِأَجْيَا لِمِنْ وَكَأَرُ لِانَّذَ مُوسَى عَلِيلًا وَأَنْتَ فخذ لَكُرُن رُورُ ول الطِّب والمسْكِ الْمَالِمِينَ

رَئِحَ عَلَيْهِ يَحُورًا وَإِمَّا أَمَا مُراتَّهِ لِأَجْمَا لِكُهُ يَهَا زُمْعُوا عَلَيْهِ مُخُورًا عَرِبُهُ مِولاصَعِبِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ومزَلِجًا لاَتَرُسُّواعَلِينِ وَيَسْتَعْفِرُهِ رُونَعِنْدَ سَمَ فَا يَدُ مُ مَرَّةً فِي الْسَبَ الْمُ مُن دُمِ الدِّكَاةِ الْغُنْ إِن مَرَّةً فِي السَّدَةِ وَيَسْتَغَيْرُ عَلَيهِ إِجْدَالِكُمْ قُدُسْ لِلْأَفْدَاسِ مُوالِياتِية وَكُلِّمُ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَإِدَا رُفِعَت جُمْلُهُ بِيهِ السِّرَا لِكَالْحَا عَلَى عَدَدِهِ فَلْيُعْطِ كُلِّ وَإِلْ فَأَنْفُسِهُ بِنِهِ إِذِا أَخْصَيْتُهُمُ وَلَا عِدَ إِنْ الْمُعْرِوبُاعِنْ وَالَّذِي لِعُطِيرُهِ كُلُّ مِنْ جَازِعُلْبِهِ الْعُكَدِيضِفُ فَالْبَعِنْفَالِ الْقُكُرِي وَقَلُ رَالْمِتْقَالِ عِسْرُونِ وَانِقَادِضِفُ المنقالي هيعه بتذؤ وكاثمر جانعك والغك وفؤ النجسترين سنة فضاعدًا يُعْظِ رَفِيعَ دَلِيَّةُ الْوَيْر

لَذَاكَ عَلْمَكُنُ قُدُسًا لَكُمُ مُلَى إِنْسَان تَعَطَّرُ مِنْلِهِ أَنْ جَعَلَ عِنْدُ عَكِلَ الْجُنِي يَنْفُطُ مِن فَوْيِدِ مُوفَالُ اللهُ الوسيخذ لكؤلصكاغا بضطك وكادنا وليبي صُوعًا يَوَلَبُنَا نَا ذَكِيًّا ٱجْزَامُتُسَا وِمِهُ نَكُونُ مُوصِّعُهُ يخورغيطرصنعةعطان مطراطاج المعكه وتشعومنها تاعا وتععل منها أما مرالشهاده في خَبَا إِلْحُصْرَجَيْتُ أَخِصَرَكَ قُدُسُ لِلْقُلُاسِ يَلُون لَكُمْرُوا الْحُور الْذِي تَصْنَعُونَهُ لَاتَصْعُوا للْرَجُورًا عَلَى مُنْتِيَةً وَالْمَالَةُ مَاكُونُ لِكُمْرَفُكُ سُكُ يتَوْ الْيُ إِنْسَانِ صَنَّعُ مِنْلَمَا لِيَعْنَجِزِيدِ يَنْقَطِّمُنْ تَوْمِدِ \* مُرَّكُلُمُ اللَّهُ مُوسَى خَكْلِمُ الظُوْنَا وَيْكُ بإسم بصلايل بن أورى بن خورمين ببط عضودًا وَأَكُلُنُهُ رُوح اللَّهُ مُحِكَّمَةً وَفَيْم وَعُرِفَ مِرْجِيكُ

خمس فيئة متقاك ويرعود الطيب ينالغضف مِلْيَّان وَحَسِين مِثْفَا لَا اللهِ وَمِن فَصَالِلاً بِرَوَا مِنْنَابِ وَحُسِيرًا يُصُلاهُ وَمِنَ الْفِسْطِ حَسْر مِائِد مِنْقَالِ عِنْقَالِ الْفُرِينِ وَمِنْ دُهِ الزَّبْتُونِ ملا بسط واصنع لك دهنا المسم الفكس فاسخ منه خبا الخضر وصنان ووالسهادة والماية وتجبيع أببتها والمنارة وأنيبها ومنج الفرر ومُنتُ الصِّعِيده وَجِيه أِينِيدٍ وُالْحُوضِ مَنعُنه وَفُدْسَ يَجِيعُهِ الْكُنْ مُنْ فَكُدِسِ لِأَقْدُلُ الْكُلِّسُ دَنَا إِلْمَا يَنْعَدُ أَسْ وَمَنْهُم هُرُونَ وَبَلِيهِ وَقُدْمِم لبؤموالي وقك سي إسرايا قايلاه بكون علفا دُهُ مَشِي الْفُكُ ولِلْمُ يَالِكُ وَمَا يُدُهُ وَيُولِهِ بِكُكُ إِسْمَانِ وَلَانْصَنْعُوامِنْلُمْ عَلِي هَبْنُونِهِ ، وَكَمَا هُوعُكُ

وَانْتَ مَرْبَعِ الْمُرَايِلُ وَقُولُ لَمُ إِنَّا سُبُونِ فَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَكُمْ إِنَّا سُبُونِ فَالْمُعَالِمُ ا لِأَهَا عَلَامَةُ يَتَنِي وَبَيكُم لِأَحْيَا لِحُرْ الْعَالُوا لَئِيَ أَنَا اللَّهُ مُعَلِّسَلَمْ وَاحْعَظُوا السَّبْتَ فَإِنَّا للرِّمْقَكُ مِنْ وَبَادِهُمَا يُعْتَأْقَيْلًا ، وَكُلَّمَ نِعِيلًا بِهَا عَالا مَّنْفَطِم بِأَكُ النَّفْسِ مِن بِبْرِ قَوْمِهَا وَكُلَّكَ أن تصنع المتعابع فيستَّة أيَّامِن وفي لَـ لِلْوَم السَّابِعِ عَظِلَةُ وَفِي سَنِتُ مُعَكَّا بِهَ لِللَّهِ وَمُ كُلُّ نُعِلَ عَلَا فِي يَوْمِر السَّبْتِ يُفْتَلُ عَلَا فِي يَوْمِر السَّبْتِ يُفْتَلُ عَلَيْعَفَظ بنوايشرا إلستنت ويفيموا واجتما الأجيالهم عَمْدُ النَّاهُ رِفِهَا يَبْنِي وَيَانِ بَهُالْمُ إِلَى هِي عَلَامَذُ إِلِاللَّهِ فِنُ إِذِي سِتَنِهُ أَيَّامٍ صِنَعَ اللَّهُ السَّالِيَّةِ والأرض ويفي البؤمرالسابع عطل استراح مُّ دَفَعِ الدَّوْسَيْ وَسَيْ وَسِنَ فَرَقَ مِنْ فَخُاطَلَسِنِهِ عَلِي جَبَلِ

الصَّنَالِع وَحُذِق بِصَنَاعَةِ الذَّهِبِ وَالْمِعَةِ وَالنَّاسُ وَخُرْطِ لِلْوُهِمِ لِلنَّظَامُ وَعَاثَةِ الْفَهُ ويقضنع سإيرالصنايح وفكجعلك معهااهلا ائ احبتامان من سبطدان وفي فالوبسابر الْحُكُا قَلْجَعَلْتُ حِلْكُ فَيَضْنَعُونَ جَبِيمِ مَاأُمْرِثُكُ خَبِا الْمُتَضُوثُ وَصَنْدُ وِرُ النِّهَا دَةِ مُوَالْغِسُ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَابِرِ أَيْنِةِ الْخِياءِ وَالْمُراتِكُ وَجَيِ أنيبتها والمنارة الخالصه ويجيع أينها ومنة النخورومن المسعيلة وجمع الميرد وللرق ومَقَعُكُ الْمُوسِيِّ الْمُلْكُوشِي وَبَيْنَا الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكِلُونِ الْمُلْكِلُونِ الإيام مؤناب بنيه للإمامة وده الشؤ وَوُ الضمخ للفاس حسب ماأكرتك بويصنعونفا النصل العشرون عُكُمُ اللهُ مُوسِي تَعَلِمًا

عَدَاعِبداللَّهُ مُمُّ بَكَّرُوالمِن عَلِي فَفَرَّوُ اصْعَالِيلُ وَقَدِّمُواسَلَامَ وَجَلْسَ الْقَوْمِ لِيَأْكُلُوا وَيُسْرَّفُوا مَقَامُوالِيَلْعَيُوالْقُقَالِلِللَّهُ لِلُوسِي الْضِوَالِيَالِمُ الْوَسِي الْضِوَالِيَالِيلَ فقذ انسكنت كمكلَّذ كاصُّعُ له تَمْنُ أَيْضِ وَالْوَاسِهِمَامِ الْطَرِيزِ ٱلَّذِي أَمُرْيَهُمْ وَصَنَعُو لَمْ عِنْ لِأَمْسَبُوكًا فَسَعَلُ والدَّوَدَ يَخُوالَهُ وَقَالُوا مَدَاإِلْمَكَ يَا إِسْرَا لِللَّهِ كَاكِمْ عَدَكُ مِنْ أَنْض مِصْوُمْ مَمْ فَا لَابِنَّهُ لِمُوسَى قَدْرُأُيتِ هَوُلِا الْعُومِ قَوْمًا صِعَابُ الرِقَابُ وَالْأَنَ عَنِي لِيَسْتَكَّ عَصَبِيعَلَيْهِ مِنَافِينِهِ وَالْجِعَالَ المعطمة عَانِهُ لَهُ مِنْ يُجَاه الرِّبِ إلْحُهُ وُقَالَ مَا رَبّ لايَسْتَدَعَضَبكَ عَلِي عَمْلِكَ الَّذِينَ أَخُرُخُهُمْ مِنْ صَ بِقُورٌ عَظِمَةٍ وَمَكِ سَكِ مِنَاكُ لِللَّالِمَ وَلَا

يسيئا يماؤتج التهادة لوحين بخزف مَكْنُونِينِ بِإِصْبِعِ اللَّهِ وَلِمَّازَأَيَ الْفُومُ إِنَّ مُوسَى تَكُ أَنْطُا عِنَ النُّرُولَ وَلَا يَكُمُ الْجُوثُو الْلَهُ رُولَ وَقَالُوالَهُ فَمُ فَأَصْنَعَ لَنَا أَلِمُنَ يُسِيدِ رَوَا فُلَّامِنَا فَإِنْ ذَلِكَ لِرَجُ لَوْسَى لِلَّذِي الْضَعَدَ نَا مِنْ أَرْض مِصْرَ لِانْعُلُّمُ مَاصَارَلَهُ مُفَتَالَكُمْ مُهَارُونُ فَكُوا الْأَفْرِظُمُ الْدَّهَ عُنْ لَيْنِ فِي أَذَانِ نِسَايِكُمْ وَبَيْكُمْ ورمنان تكروا تنؤبي والمنفك بجيع اللقوم أفرطنه الذهب لتي فرادانهم والوالعضا الكهكرون فأخذهامه وصورعابغالب فصنعها عيلامسبوكان فعالوا مكالم فكالأكافرال النبي أصعرك من أخريض فكأرائي ذلك هُرُونَ بِنَافَلُ الْمَهُ مَنْ يَكُاهُ وَنَا دَجُعًا لِلَّا

نَقَالَ لَدُلَيْسُ هُوَ صَوْتَ ظَفِيرَةُ اصَوْتُ خِيزِيبَ بَلْصَوْتُ غِنَا الْمَاسَانِعُ فَلَا فَرَيْ مِنَالْمَسْكُرِ لِأَيْلِغِلْ وَالطُّبُولُ فَاشْتَكُ عَصَبُ وسَي فَطُحُ اللَّوْعَينِ مِنْ بَرِيهِ وَكَسَرُهُا عَنالَبُكُونَ مُ أَخَذَا لِعِيلَ الله يحصنعُوه كأحرقة بالنَّارِوَبَرَّدَة إِلَىٰ أَنْ فَكُ وَدَرَّاهُ عَلِا وَيُحْدِلْلُ وَسَعَى يَنِي إِسْرَا لِلْ يُعَالَ المحدرون ماصنع بآث مؤث إلقوم الإجلاء علمه عطبة عظمة قالايشتة عضب سيلى انت عارف بالقوير والمكم أشرار فقالوالحاضة لْنَا إِلْمُا يَسِيرُفُدَامَنَا فِإِنَّ ذِلَكَ الرَّجُلُّ وُسَجِالَةٍ أضعَدُ نَامِن الضِيضِ لَمُ تَعَلَّىٰ بِمَاصَارِلَهُ وَعَلَيْكُمُ انظروالن ذهب ننكوه وانوبي بالأ فطرحت بخ النَّادِ فَيْنَ هَذَا الْعِلْ الْفُصْلِ الْحَادِي النَّادِ فَي اللَّهِ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالُمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لْ

المضرية أمداك ويتركيفنك فروللبال ويفينبيم عن وجد الأرض الصغيم فسيرك عُضَبِكَ وَاعْمِ لِهُوْمِكَ شُرُورَهُمُ اذْكُرْعَ بِإِلَّ إنراهيم والبغلق المنزايان الذين أنشمت لكث يدَايِلُ وَفُلْتُ لَهُ "أَلَمُّ نَسْلَكُ كُوْ إِكِيالْتُمَا وجيع الأرض التي فكن الالغطيه لنسلط وَيَعُونُ وِيَهُ إِلَا لِرَهُ وَنَعَعَرُ اللَّهُ إِلَّهُ السَّر الَّذِي قَالَ لِللَّهُ عِلْهُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَى وَلِيْنُ عَيْ وَيَرُكُونَ المبتل فلوحاالستهادة لإبيره الوحار مكنوبال مِنْ جَانِينِهِ عَامِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا اللهُ الْمُعَامِكُ وَمِنْ وَهُمَامِرْ حَلْقَ وَالْكِيَّابُ مُوكِمَابُ اللهُ مخفور عكالد حيرية فسُمِم يُوشع صَوْت الفَوْم في بمليهم فقال كؤسك ونحرب فالعسكر

ذَ هَب وَ الْأَلَ الْ عَلَىٰ خَطِيبَةَ مَ وَإِلَّا فَا عِنْ إِنَّا مِن سِفِرِكَ لِلَّذِي كَتُبُنَّهُ وَفَا التَّسَرُ الوَّسِي الَّذِي لِخَطْلاً لِي الْعُوهُ مِنْ سَفَرِي وَالْأَنَّ الْمُصْرِفِينَ الْفَوْمِ حَبَّتُ الَّخِبُرُيَّكَ مُوهُودَ امْلِي سِيبُرُّامَامَكَ وَفِي يَوْمِمُطَالَبِي أَطَالِهِمَ بِدُنْهِ فِ وَصَدَمَ التَّمُوالْفَوْمَ مِنْ أَجْرَاكُمْ تُوا البغ ل الَّذِي صَنَعَهُ هنرُون مُنْزَّكُمُ النَّهُ وَيَحِوقُالَ لقامض فاضع لمبزه فيناأنت والفؤم الذيت اصْعَدُ يَهُم مُن أَرْضِ مِضُ إِلَيْ أَرْضِ الَّيْ الْسَمِت لإِبْرَاهِيمَ وَإِنْ عُنْ وَيُعْفُونَ ثُمَّا يُلَالِسَلِكُمْ أُعْلِما وَابْعَتُ الْمَامَكَ لَكُمَّا الْطُرُدُ بِهِ الْكُنْعَانِينَ وَإِلْكُولِانَ وَالْحِيْرِينُ وَالْمُوبِينُ وَالْمُوبِينِ وَالْبِيوسِينَ إِلِّي أرْضِ تَقْبِضُ لَبِنَّا وَعُسُلًا ، فَإِنَّى الْمُعَدُمِ فَمَا بِنَكُمْ لِأَسْتُ عَرَا تُوَامُ صُعَابُ الرِّفَاتُ لِيُلَّا أَغِيدَكُمُ فِي الطِّريقُ

فَلَمَا رَأْي وَيَعِلَّ نَهُمُ مُكُنَّوُ فُوك إِذْ كَتْفَدَّهُ هَا رُول لَاوَك الرّديمِن مَقَاوِمِهِمْ وَقَنَ مُوْسِي بِعَادِلْعَنْكِرِ فقال ويقيفإلى فالحثم إلىد بحبيع بني لاوي فقال لَمُ لَذَا فَا لَاسْمَالِدُ إِنْ إِلْمُ لِيسْفَا لَمُ الْمُ وارجعوام راب إلماب فالغشكر وليعتر كأريران أَخَاهُ وصَاحِبَه وَقِرَبِهُ مُعْصَنَعُ بِنُولًا وِي كَالْمُرْهَمُ مُوسَى فَوْمَ مِنْ لِقُومِ فِي وَالْكَ الْبُومِ لَلْأَنَهُ ٱلْفِي مَا وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى أَكُاوُ النَّهُ مُوَاجِمَةٌ بِتَدَا مُحُلِّ يَحُلِّ يُحُلِّ لِعَالِمُ الْحُلْ لِيَعْلِمُ والجيدة وتجا عليكم البوع البركة عوكما كان عَدِ فَالْ وُسِي الْفُوْمِ النَّمُ الْخُطَاتُمْ خَطِي أَعْفِامِةً وَالْأَنَ أَصْعَدْ إِلَّاللَّهِ لَعَلِي السَّنْعُورُهُ عَنْ حَطِيبُكُم اللَّهِ فَرْجُمَ مُوسَى الْأِلْسِيةُ وَقَالَ بَارَبِ قَدُ أَخُطَا هَوُلاً العوبرخطية عظمة وصنعوالم معبودات

الْعَوْمِ عَمُوحُ الْغَاحِ وَأَقِفًا عَلَىٰ بَابِ الْحِبَاقَامُوالْجُعُونَ نَسَعَدُ وَاكُلُ إِنْ عَلَيْهَا بِحِمَايُهِ وَيُكُلِّ اللهُ وَسَي مُواحِمَة كَايُكِمُ الْمَنْ مُاحِمَة وُرَحْ وَإِلَا الْمُسَارِ وكان عادِمه بوسم بن نؤن سًا بالا يزول من وسط للنبايخ قال وسخ المنافظة المنافظة المنافقة الى اصعِلْهُ وَالْفُوْمُ وَلَلْ الْعُرِيْنِي مَنْ بَعَتْ بَعِي فانت فقد فلتالي شرفت إنعك ووجيد حظا عِندِي الْخَالْانَ الْ وَجَلْتُ عِنْدَكُ حُظًّا الْمُنْعُرِّينِ طُرْفِكَ حَتَّى أَعْرِفُ بِكَ لِكِيَ أَجِدُعِنْكَ كَحَظَّا أُولِظَّ لِسَّعْبَك حَرِيكَ هَدَالْعُالَلَهُ وَجِي يُسِيروَيِقَرَكَ فَقَالَ لَا إِن لَ يِسِرُوحُهِكَ فَلَا يُصْعِنْ إِلْحِكُ مُنَا وَمِمَا ذَا نَعِنِ أَنِي وَجَدِتُ عِنْدَكَ حَظَّ الْنَاوَقُومُكُ ٱلْيُن عُسُم رَحَ عَنَاهُ مِنْتُكِاتُ أَنَا وَقُومُكُ مُنَاكِحِ

وَكَمَا يَبَعَ الْقُومُ هَا لَا الْخَبُرُ الزَّدِي حَرِيْوا وَلَمُ عَمِلَ كُلُّامِّرِيُّ مِن يَدَعَكِيْهُ فَاللَّشَهُ لُوسِيُّ الْيَغِيلُ مُرَايِلً إِنَّكُمْ فَوْمُرْصِعَابُ الرِّقَابِ كَلُوالَيِّ آصُعَدُ فِيمَا يَنْكُمُ لَحْظَةً وَاحِكُ لَافَتِينَاكُمْ وَالْأَنَ انْزَعُوالَيْلْاعَ خَطْ حَيِّا كُوْمَ الْمُنْ بِكُونُ فَنَيْ بَنُوا إِسْرَالِلَ تَرَيُّهُم مِنْ جَبَلِ حَوْدِيثُ وَكَالَ مُوسِيٰ الْحُدُ الْفِيالَ فَوْرُ حَارِجُ الْمُعَنَّلُ بَعِيبِلُلْمِنْهُ وَلَسْمِيمِ خِبَا الْمُخْصِ وَكُانَ كُلُطُالِبُ لَلْهِ عَنْ إِلَى خِيا الْمُحْمَرِ إِلَّهِ يَ فِخَارِجِ الْمُعَسَكِوْ وَكَانَ وَمَهِ إِذَا حَجَ إِلَّا لَهُ مِنْ بَقُومُ يَجِيعَ الْفُومِ وَيَنْصِبُ كُلُ أُمْرِئُ مِنْهُ عَلِي بَابِ حِبَالِهِ عُنْفُرُونَ وَمُ أَمُوسَى إِلَّا أَنَّ يَنْفُلُ لَفِيَا وُكَانَ مُوسِجُ إِذَا كَخَالِكِيَّا بُنْرِلُ عَيْوِدَا لَعُمَّام وَلَقِفُ عَلَيْهِ لِلْمَا وَيُكِلِّي مُوسَيْ فَاذِ ارَأَي جَمِيع

وَقِفْ كِي هُنَالَ عَلِي ظُرِ لِلْبُكِنْ وَلَا يَصْعِدَ انسَانٌ عَكُ وَلاَ يَنِي فِي جَمِيحِ الْمُناحِينُ وَالْغَيْرُ وَٱلْمَرِ أَيْضًا لاتزغى فيمايليد فنحك وسيكوج يجوه ركالأولين وتكترعندالغكاة فصعدإلي بالمجالسيناي كَمَا أُمْرَةُ النَّهُ وَأَخَذَ بِبَدِهِ اللَّوْحَينُ فَمَزَلِ اللَّهِ فِي الغلار ووفف مَعَهُ هُنَاكَ وْمَادِي بِاسِم اللَّهِ فعَبَرانِكُ فَدُّامَة فَنَادَ اللهِ اللهُ الْفَادِرِ الرَّحِيمَ الرورف طويل لإماك تيرالإبضارة الإنسان حَافِظ الْمَصْلِ لِلْأَلُون عَادِ الذَّبْ يِلِ إِنْ وَالْمُلِيَّةِ وتبريه لايترك ومُطَالِبٌ بِدُنوْبِ أَلْمَامِرِ الْمُنِينِ وَيَنِي الْمِيْدِنِ وَالنَّوْالِكَ وَالرَّوْالِعِ ثَالَمْ عَمُوسَلِّي نَحْزَعَكِي لُأَرْضِ الْجِدَا أُوْقَالَ إِن وَجَلْتُ عِبْكُ حَظًّا بِانِ فَلِسَيْ لِللَّهُ فِيمَا يَبْنَنَا أَوْعَلَىٰ لَكُمْ فَوَصُّ

الْعَوَمُ الَّذِينَ عَلَى جُدِالْأَرْضِ قَالَ لَرَبُّ لُونِيْ هَذَا الَّذِي سَأَلْتُ أَبْضًا أَفْعَلُهُ لِكُنَّ لِأَنَّكَ وَجَدَنَ عِنْدِي حَظَّا وَسَرَفْتُ البِيْكَ قَالَ إِيهِ عَلَالَكُ عُالَ أَنَّا أُمُر جَمِيعَ خَيْرِي عَلِ وَجِهِكُ وَإِنادِي بِاسْمِ التَّبْرِ الْمَالَ وَأَرِفْ مَنْ أَرْفُ وَلَيْ حَرَّمُ الْدُحَمُ وَفَالَ لَا مَطِينًا أَنْ تَنْظُرُونَجْمِي لِأَنْدُ كُمْ يُرَايِنَ إِنْكَانَا فَكَعْبَى وَقَالَ اللَّهُ فقود إعندي مؤض انتصب على لصوات فإذا مِرِّبُ عَلَالِي مُبْرِيْكُ فِي نَصِيرِ الْمُتَوَّالُ وَظَلَلْنَكَ بِلَّمِي حَيِّلُ حُورُونُمُ الْرِيلُ لَغِي فَنَزَى حَلْقِي كَانْظُرُونِي المنسال النَّاسِ وَالْعِسْرُونَ عُمَّ قَالَ اللَّهُ الْوَتِي الْحَتْ لْحَرِ جَوِهِ كَالْأُولِينُ وَالْسَاعَلَيْهِ مَا الْكَامَ النَّذِي كَانَ عَلِي اللَّوْ حَيْرِ لِلْأُوِّكُمْ الَّذِي كُلُمْ مُهُمَّا ۗ فَوَكُنَّ مُعَلَّلِلْغَدَانِهُ وَاصْعَدَ فِالْغَكَامِ إِلْحَبَالِ سِيناي

لَمَا وَيَدْعُوكَ فَتَأَكُلُ مِنْ فَرَاعِيمُ وَتُرْبِحِ مِنْ وَتُرْبِحِ مِنْ بِسَانِةُ وَبُطْغِي بَنَا تَدُوفِ لِنَبَاعِ مَعْبُودَ أَنِهِ وَكُلُونِ بَنِيكَ أَبْضُ الْمُوْمَعْبُودُ الْمُسْبُوكًا لَانتَصْنَعِلُكُ وَتَعْظَ عِبدَ الْمُطِيرُ سَبْعَةً أَيَّامٍ كُلْفِطِيرًا عِسْبَ مَا أَمُرْتِكُ فِي وَقْبِ شَهُم الْفَيْرِيلَ فِي الْمُحْرَجْتَ مِنْ مِضِهُ مِنْ مِرْ الْفَرِيكُ وَكُلَّ ذِكْوَالْحَ رَجِم مِنْ جِيع مَاسِنينَكُ مِن وَإِللَّهُ عَرِ وَالْعَنَى فَهُوَلِي وَلَا لِلْعَار فَافِيهِ بِسَاةٍ وَإِن لَمْ نَفُ لِهِ فَاقِتَفُهُ وَجَمِيم بَلُورِي بَيْكُ أَفْدِهُ وَكُلْتُعْضَرُوامُقَدْ بِي فَارِعِين وَفِي سِتَذَاً أَبَّا مِ الْخَدِمِ وَفِهِ الْيَوْمِ السَّاحِ اسْدِنْ عَبَّ تسبئت في وَقْيِلِكُرُتْ وَلِلْصَادُ وَعِيلِ الْأَسَالِيم تَصْنَعُ اللَّهُ بَوْلِيرِجُصَادِ الْمُنطَةُ وَعِيدالْمَعْ بخن المفاية السّنة الان مرّات في السّنية رَيج مِيم

صِعَاب القَابِ فَاعْفِرُ دُنُوبِنَا وَحَطِيبُنَا وَانْعَلْنَا قَالَهَا نَذَا أَعْمَدُ عَهْدُ الْمُؤَاضِعَ عَبِلِينًا مُامَحِيعٍ قويك مالم تخلف شله في جبيج العالم بن الأمم في فأ الْقَوْمُ الَّذِينَ لَّنْتَ فِيمَا بَيْنَهُمْ صُنَّعَ اللَّهِ وَإِلَّى الَّذِي أصنعه مُعَكَ يَخِيفٌ مُفَاحْمَظُمَا أَنَا أَمُوكَ بِدِالْوَمُ هَا أَنَاطَارِدُمِنْ فَكَالِمِكَ الْمُورِينْ وَالْكَنْعَالِيقِنَ وَالْحَيِيِّينِ وَالْمُ رِيِينِ وَلَلْوِينِ وَالْيُنْوِينِينِ فَاحْدَرُانُ عُهُدُعُ فَدُ السَّكَانِ الأَرْضِ الَّتِي انَّتُ خَاجِلًا لَهُمَا الكَيْلا بْكُونُوا وَهْمُّا فِيهَا بَيْنَكُمْ بَلْ تَنْفُصْ مَذَ إِي كُنْ وُدِكَ كُمُ مُكُمْ وا وَتَطَّعُوا سَّوَارِيفُ مْ كَلْسَجُ لُهُ الْمُعَنُودِ أَحَدُمُ إِنَّ اللّهُ عَيُولِإِسْمُهُ إِلَى عَبُورُ كُلُلُانِعَا مِلْ عَمْدُالْتُ سُكَالِ الأرض فينظفوا في الله معبود المحر وكالمكافئ

أَنَّ وَجْعَهُ قَدْلُحُ لَلَّكُمْ مَالِّنَةُ وَأَي هُرُونَ حَجْع بَنِي ابِسْرابِ لَلْتَ وَجْهَاهُ قَلْكُمْ يُخْنَا فُوا ٱلْفَيْعَدُهُا إلَيْهِ مُم دَعَامُوسَى بِمِن فَرَجَعَ إِلَيْهِ هَارُونِ وَجِيعُ أَنْ أُولِ لَمُ اعَادِ فَكُلَّمُ مِنْ وَتَعَلَّى فَالْكَ لَعَكُمُ سإبرينج إسرابا فامره بجيع ماكلة الله فطور سِينَايَ ، عَلَّا فَعَ مِنْ كَلَافِهُ وْجَعَ الْلَبُونُعُ عَلِي وَجُمِهُ وَكَانَ إِذَ آدَ خَالَمًا مُؤْسِّدِ لِمُعَاطِيهِ الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْبُرْفِعُ إِلَىٰ أَنْ يَخْرُحُ الْمُرْتَحَدُّجُ وَاكْمِلْ بَيْلِ مِرْلِلْ رعجيع ما يُؤْمَرُ بِهِ آهَةَ يَنْظُرَ بَعُلْ اللَّهِ اللَّهِ وَحُمَّهُ تَكُلُّعُ مِنْ يُرد الرُّف عَلَى خِصِهِ إِلَّا وَقُن دُحُولِهِ لِعُاطِبَهُ مِنْ مُحَمَّ مُوسَى بَهِ لِينْرَابِلْ فَقَالِكُمْ هُذِهُ الأمورالتي مراسم انتصغوها في سِتَفايًا إضع الصَّنَابِحَ وَالْيَوْمُ إلِسَابِح بَكُونُ لَكُمْ فَكُدسًا يُعَطَّلُهُ

دُلُورِكَ وَجْهُ السَّيْدِ الله إِسْرَائِنُ فَإِيَّ أُفْرَضُ لَأَكُمُ منْ قُلَامِكَ وَاوْمَيْعُ عُمِكَ وَلِي مِثْمَةً لِكُلُولُكُ إِذَ اصَعَلَتَ لِنُوكِ وَجُمْ إِللَّهِ وَرَبِّكَ لَلْاتَ مُرَّاتٍ فِي السَّنَةِ وَكُمْ يَنْ عَنْ عَلِي خَلِي خُدِيرٌ وَكُلْبَيِّتَ وَخُرِيدُ الفسيح إلى الغنافة وأفارا والسيانية عِمَا إِلَّا بَيْتِ اللَّهِ رَبِّكَ وَالطَّحِ الْحَدِي لِلْهِ الْمِدِيةِ يَنْ عَالَالِمَهُ لُو مَنْ لَكُ اللَّهِ الْكُلَّا الْكُلَّا الْكُلَّا الْكُلَّا الْكُلَّا الْكُلَّا أجليعمين معك ومع إشراباع بداد واقام ماك مَعَ اللَّهِ أَرْبَعِبَ عَمَا رَّا وَأَرْبِعِيرَ لَيْلَةً مُلْ يَاكُلُ خُبْرًا ؛ وَلَمْ يَسْمَ مِهِ أَدُولَنَّتِ لَهُ عَلَى اللَّوْعِبْرِ كُلَّمْ العَهْ يِعَنَّهُ لِلْكُامَاتُ لَفَصَّ النَّالِيَّ الْبِيعَالَ الْعَلَيْدِينَ وَالْعَنَّ وَوَ فلمَّا رَكْوُسِي مُرطُور سِينًا بِي وَلُوحًا النَّهُ الْدُو بى بَدُ بِدِ فِي نُرُولِدِمِن الْجَبَائِ وَمُوسَىٰ لَمْ يَعَلَّمُ

وَجِيعِ أَنِينِهَا وَلَكُنُوالْوَجَةُ وَمَنَارَةِ الْإِضَا يَهِ \* وَلَنِيَهَا وَسُرُجِهَا وَدُ فِنَ إِضَاةً وَمَدْ بِحَ الْعُوْسِ وَدُهُوقِه وَدُهُ الْمُعَ وَيُخُورِ الْأَصْمَاعِ وَسَرْرِالِهِ الْمُسُكُنُ وَمُذْبِحُ الصَّعِيدَة وَالسَّرْمِ الْغُاسُ الَّذِي لَهُ وَدُهُوفَهُ وَجَيعاً لِيَرِدٍ وَلَلْوْضُ وَمُقَّعَ لَهُ وُتُلْعَ الصَّغُرِ، وَعُمُكُ وَقُواعِينٌ وَسَنْرُبَا بِهِ وَأَوْسَادُ المستركي والعفون وأطناهما وبنياب الوسي الجدية فج الْعَدُينْ وَيِبَابُ الْقُدُيرِ لَهُدُونَ الْمِنَافِرُونَ الْمِنَافِرُونِيَاكُمُ وَيُنَابُ بنبدالهامة فرخج عَلْعَة بنوان المن فالم مُوسِينَ أَيْكُلُ الْمِرِئُ مِلْحَالُهُ فَالْمُهُ وَكُلِّمَ نَتَحَتُ نَفْسُهُ أَنِي بُرْفِيعُ إِللَّهُ الْصَنْعُةِ حَبَا الْحَصَّنُ وَجَرِيبِ خَدَمَتِهِ وَينادِ الْقُلُّ نَ أَيْ يِنَالَا الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْم اليسَا وَمَنَكَانَ مَعِيًّا أَيُّهَا أَشِهَا كُمْ يَّالِيَ بِدَسْتَمْنَ

؞؋ۑۜڹٮ؞ٚۺؚڂڷؽۼٳ<u>ؙڣؠڔۼڰؽڡٚؾؙڷؙٷ</u>ڵۺؙۼڶۄٳ التائر فينجيع مسلك كالحثم يئ تؤمرالسنبي تمركال مُوسَيَ لِمَاعَدِ بَنِي إِسْرِلِيهُ فَلَالْهُمُ وَالَّذِي لَمَّوَا لَلَّهُ كَالْمُ وَالَّذِي لَمَّوَا لَلَّهُ رِهِ هَا رُامِ عِنْدَكُمْ رُونِيْعَ وَلِنَهُ كُلُّ مُنْ مُحْ فَلْمُ يَأْنِي رَفِيعَ ذِيلَةً وُهُ وَهَبِ وَضَدِ وَعَالِي وَالْمَاعُونَ وازجوان وصب وأير وحربرو مزعزي وجاود كالرمحرة وخشب تنط وده للإصاة ولي النه السَّمْ وَلِمُورِالْأَصْمَاعِ وَجَارَةً الْوُرُجِّالَةً النظائ الصدرة والذكرنة وكأحجيم فيكن بَأْنُونَ وَيَصْعَ عُونِ مَا أَمْرَا فَكُدُ بِهِ الْمُنْكُى وَجِلْةً وَعَطَاوُهُ وَ عَطَامُهُ وَتَعَالَعَهُ وَعُوارِضِهُ، وعُمُكُ وَفَوَاعِن والصَّلْدُونُ وَحُوتُ وَالْمِسَا وَالْجُهُ لَهُ تَوَالسَّا ثُرُوالْمَا بُكُ وُدُهُ وَهُوفِهُمَا

اللَّه بِأَنْ مُصَّنَّعَ عَلَى كِينُوسَىٰ أَنْوَالِيدِ بِينَ الْمِعْرَايِلِ سَعَالَتِهُ مُنَا فَالْ وَسِي لِيَهِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ نادى بالنيم بصلايان ادرى ف حوزين سنط عَمُودَا وَأَوَا كُلُ فِيهِدُوجِ اللَّهِ عِكَدُ وَفَهُرُومَعُرودَةٍ بجيبع الصّنايع وحدقام المن يصناعه النّهب وَالْفِضَةُ وَالنَّهُ إِنَّ وَحَرْطِ جِهَا رُوالْمُوهِمُ النَّظَّامِ وتجر الخنئب وعراسا برمنايج الهن والعلم القلم وَجُعِلَ فِي قَلْمِهِ الْمُدُكِيُّ هُووَ أَهْلِيااتِ بن احْيِطَاعُ ا لِسنطِدَ أَن وَآكِمُ فِي قَلْيَهُمَا للْحَكُمُ أَنْ فِأَنْ يَصْنَعَ كُلُ صنعتة أشناد وكاجن وكالعزي فألأشاعون وَالْمُرْجُولُن وَعِيْجُ الْفِرُم روَالْمُرْيِرُ وَصَنْعَةِ الْمُعْالِك تُمَّاصَانِعُ الْمُضْعَدَةِ وَحَادِقًا إِلَمِنَ فَلْيَصْنَع بِصَلَا إِلهُ أَهُلَا أَبُ وَسَإِ بِلِلْكُمَّا رُمَّنَّ بَعَالَاللَّهُ فَهِم

وسبف وحَامَن وَتُركِيةٌ وسَايرانِبُدُ النَّهُبُ وَكُلُّ مَنْ عَزَلَعَ وَلَدْ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اسمابخون والحوان وجبنه وربز وكروا وتروا فجلود كالزمجية وجلود دارش فأباله وكأ مَنْ مَحْ وَفِيعَةُ مُنْ فِضَدْ وَكَايِنُ لَيْ يَعَالِسٌ وَكُلَّ من وجَدَعِنكَ خَسَبُ سَنْطَ لِجُبِيرٍ صَنْعَ لِمُ الْعُلِ أَيْ بِذُ وَكُلُّ الْمُرَّاةِ حَكِيمَةٌ إِنَّ لَعَزِلَ بِيلِهَا انت بالانتماجين والأرخوان وصبعالغ مر وللإرمع وكالوكال مراع بلغ مرجع باغزالاراء عَرُكَتَهُ وَالْأَسْتُكُونَ انْوَا بِحِيَارَةِ الْكُورُوجِ الْقَالِطَامِ لِلصَّدَرَةِ وَالْمُدَيَةِ وَلِطِيبُ وَالدَّمُنُ الْمُضَايَّةِ وَجُمْ النَّهُ وَعُور الصُّرَعِ الذَّالَ كُلَّ الْحُلْ عَلَا الْمُ تَعَنَّ أَنْفُسُهُ إِنَّ بِٱلْوَالِيِّي لِجُهِ الصَّاعَةِ الْجَامِرُ

الْقِدُسُ وَامْتَنَا الْقُومُ مِنَ الْجِي بِسَيَّ كَكَالَ فِيمَا أَنَّا بِدِهِاً بَدَ عِيم الصَّنْعَةِ الَّتِي عِلْتُ مِنْهُ وَفَصِّلْ الفضا الرابع والعشرون فصنع كالحجيم مِن الصَّنَايِمِ نَعْسُ السُّلُكُ عَشْهُ شُعْقَ جَرِيرُ مَهُ وُمِنْ وأسما بخون وازجوان ووسبع قرم زصورالصنعة حادِق صَنعُوهَا طُولَكُ إِن عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَى وعِسْرُونَ دِرَاعًا فِي عُرْضِ أَرْبَعَ أَذَرُجُ أَيْسَاحَة وَالْحِرَةِ لِكُولَ السَّقَىٰ وَخَيْظِ عَسُ السَّقَةِ الْوَاحِدَةِ إِلَىٰ لَأَخْرَى وخَسُ شَعَقَ حَيَّطُهَا الْوَاحِدَةُ الْأَخْرَيُ وَعَبِلَ عُرَى اسْمَا بِجُونَ عَلِي السِّيةِ السَّقَّةِ الْوَاحِلَةِ منظر فالمنيطة وكذالك صنع عاينية السنفة المطرفة مراني طبة التأنين صن حسيات ثرة بخ حَامِيب والسَّفَّ ذَالْوَاحِدُهُ وَحَسِيب عُرُوه في

للِحُكَمَة وَفَيِمُواأَن بَعِرْفُواوِيُعُلُواجِيعَصَنْع بَ خُسنة الْمُدُن حَسْبُ مَالْمُراسَّة بِهِ مِنْ مَا مُكَافِي وَي بِصَلَال وَالْمَالِ وَكُلْ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُولُ وَكُلْ وَكُولُ وَلَا فَالْمِنْ وَكُلْ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُولُ وَلْ وَكُلْ وَكُولُ وَالْمِعِلْ وَكُلْ وَكُولُ وَلْ وَكُولُ وَلَا وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَلْ وَكُولُ وَكُولُ وَلْمُ وَلَا وَالْمُؤْلُ وَلَا مِنْ وَالْمُؤْلُ وَلَا وَالْمُؤْلُ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَكُولُ وَالْمُؤْلُ وَلَا مِنْ وَالْمُؤْلُ وَلَا مِنْ وَالْمُؤْلُ وَلَا مِنْ وَالْمُؤْلُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا مِنْ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمِنْ وَالْمُؤْلُ وَلَا لَا مِنْ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤِلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ ولِنْ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ ولِلْمُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ لِلْمُؤْلُ لِلْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ لَالْمُؤِلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالِ الَّذِينَ جَعَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَقُلْ إِنَّمْ مِنْ كُلِّن مُعَلَّمَهُ قَلْمَهُ فِي التَّقَدَّمُ الْالصَّنْعَ فِي إِيمُ (فِيمَا : فَقَبَصُوارَيْ فُدَّ المِمُوسِيَجِيعِ الرَّقِيعَةِ الْفِي عَالِمُا بَنُوا آيِسْرَابِ الْ لِصَنْعَ يَعِيلُ الْقُدُسِ لِيَعْمُ إِمِيْدُ وَعَادَ الْعَوْمُ فِي إِنَّ باتوه بمايستون بدو الغراقية حتى أي جبع الحمار الصَّانِعِينِ صَنْعَةُ الْفُكُنُ كُلُّ الْمُرِئُ مِنْهُ عَنْ فِنَ صَنْعَتِهِ الَّتِي يَصْنَعُونَهُ إِنْقَالُوالْوُسِي الْفَوْمُ وَكُلِّرُونَ مِنْ أَنْ بَا تَوَا مِلْ فَضَاحِ نَكُوا يَهِ عَبِاللَّصَّنَعُ وَالَّتِي أَمْرُ المتنه بعكاها عامر مؤسي فنؤدي صوب بي المعسر فُوْلِكُلْ يَجِلُ فَالْمُولَةُ لَا إِنْوَالِسَى عُنَعَدُ هُلَكُمْ نَ فَيعَةً

دِرَاج وَنِصِفُ وَعَلَى كِلْصِينِ لِكُلِّ يُحْتَى مُلْسَابِ كُلَّهَا وَجَعَلَ عِنْرِينَ مُلْفِحَهُ أَنْ مُلْفِحُهُ وَجَعَلِ أَنَّهُ فِي قاعِكَ فِضَّةٍ عُمَّا الْإِكْ لِحَيْثُكُ مِنْهَا فَاعِدَ تَالِكُفُ صِبْرَهَمَا وَجَعَلَا إِبِالْمُسْكِرِ النَّالِوْمِنْ جِمَةِ النِّعَالِ عِسْرِينَ تَحْبَى ١٠٠ وَقُواعِدُ هَامِنْ فِصْدِهِ الْكُلِّ تَحْجَمُ مَا لَيه وَكُوْرُ إِلْسُكُمْ عَلَيْهِ عِلْسِتَ عَلَاجِي وَتَعْجُدُ اللَّهِ فَيَكُنِّي المسكر في المُؤخِّرُ مُوكا مَت مُعْمَد الدَّمُ وَالْمُعَامِعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّالِقُلُقُولُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُنْ مُن ا جبيعًامُعْتَدِلَةُ مِنْ فُوتِ عَلَقَةٍ وَاحِدَةً مُكَالِطَالَادِيَانَ بلتاها وضارت تابي عابح وقواعدها من فظاء سِنَّهُ عَنْدُوْنَاعِدَة لِكُلِ تَعْبَعُ إِقَاعِدُ نَانُ وَعَلَ عوارض منحتئر المتكط خشعوا بضايخ المشكن الوَاحِدُ وَحُسَدَلِمَا يَجَ حَانِبِ الْمُسْكِلُ النَّابِينُ وَجُسُ عَوَارِضَ لِنَحَاجُ الْمُسْكِّرِ الْمِدِي فِي الْمُؤْخِرِعُ وَالْوَعُل

طَوَفِ الشَّعَّةِ إِلَيْ فَالْمُنِيطَةِ النَّانِيَةُ مُتَعَالِلْ الْعُرَى الْوَاحِدةِ إِلَىٰ لَاخْرِئُ وَعَلَحَسْيَ مَظْمَدَدَهَ مِ وَلَيِّي السَّفَان كُورُ الْحِدَةِ مِنْهَا إِلَىٰ لَا خُرى بِالسَّطَابَاليَّفَ مَا رَوَالًا مسكنا فلجذا فوعل عنو مزع ريمد على المشكل إخدى عَسْرَ سَعَهُ طُولُ السَّعْرَ الْوَاحِكُ ثَلَانُون فِرَاعًا فِي عُرْف أَرْبَعِ أَذْنَعُ وَجُعَلَ مِسَاحَة وَاجِلَةٍ لِمَاكُلُهَا: وحيطِ حُسًا مِنْهَا مُعُرُدَة وَكُوسِتُهُ مُفْرِدَة وَكَصَبَع حَبْسانِ عُروع عِلَى حاستب الشقة الطرفانية والملفقة وحسباعة علىحاشِيَةِ الشَّقَةِ النَّيْ فِي الْحَيْطِةِ الْأَخْرِيُ وَعَلِ سنطايام بخان خنيين تنظية ليتأليه المنابكون واحِدُّ وعُرْغَ اللَّهٰ الْمُلُودُ كِالشِّحْرَةُ وَعِنَامِنُ جُلُودُ خِ ارس فَوفَةُ وعَلَى كَالِيمُ السُّكُ مِنْ خَسَب سنطعًا عِمَة كُلُولُ كُلِّ عَيْمَ عَشَرَة أَذْ يُعْ فِي فَرض

دِ زَاعًا وَيْصْفًا مُوعَنَّاهُ بِذَهَبِ خَالِمِنْ مِنْ إِلَا وخَارِج، وعَلَلْهُ رِبِع ذَهَب مُوَايِرًا وَصَاعَ لَهُ ٱرْبَع عَلْقَاتٍ دُهُبِ عَلِي ﴿ يُعَرِّجِهُ إِنَّهِ \* وَجُعَلِ عَلَيْ كَانَيْ حَلْقَالِهِ منجقة الواحكة وكلبي حلفان رجاب الأخرى وعمل فهوو حسنت وعشاها بالنَّهُ وادخرالته ونغ الخافئ عكيجا بنكالصندوف لخزل التَّا بُون بِهَا وَجَعَلَ لَغِشًّا ذُهَبَ خَالِصٌ طُولُهُ دِرَاعَابِ وَنِصْفَ وَعَهُمُ لُهُ ذِرَاعٌ وَنِصْفَ وَعَلَ صُورَيْكِ دُهَبُ مُصْمَتِينٌ عَلِهَا فِي ظُرَفِهِ الْفِسْ الصورة الواحِكَةُ فِالطَّرْفِ مِنْجِمَةٍ مُوَالِعَسُومَةُ الأخرى في الطَّ فِي مِن هِمَة النَّسَا وُعَالَ صُورَانِين فِي لِلْظُرُونِيةُ فَصَارَتِ الصُّورَيَّانِ بَاسِطَنَّا لِلَّجْهَا مِنْ فَوْقَ مُنْظُلِلْتَارِيَ أَجْمِيْ إِمَاعَ لِلْغِينَا أُوَوَجُهُ

العارضة الوسطي غارضة في وسط العَالج من الطَّرِفِ إِلَىٰلطَّ (فِ وَعَسَّا القَّا عَمِ إِللَّهَ مَعَلَ وَعِلَ حَلَقِهَا مِ الدَّهَيُ مُواضِمُ الْعُوارِضَ فَعَشَّا الْعُوارِضَ بالذَّهُ وَعَمِل لَجُهَلَّهُ مِنْ مَمَا يَجُونُ قَالَوْجُوَاتْ وصعيرة مزوجر بمنزوه وصنعنه خادق صُولًا وَعِلْهُمُ النَّهُ عَنْهُ الْعُنْ الْعُنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ بِالذَّهَبِ وَعَمِلُ رَافِينِهُنَّ ذَهَبُ وَصَاعً لَهُنَّ أَنْ قُاعِد بِحَدَّة فَعَلِي نَزَالِهَا بِالْخِيَامِ أَلَهُا عِلْ الْعَبَامِ أَلَهُا عُو وَأَرْجُوانُ وَصِبِع جِنْ مِزْدُ حَرِيرِ مُبُرُومٍ عُلِ رَفَّام وَعِلْ أَغِلَ تَلْحُسُما وَعِلْ ثَمَا فِينَهَا حَسْمَةُ وَتَغِينَهُ رُوْسَهَا وَطُلْبِهَا ذَهَبُ وَخَنْسُ فَوَاعِدَ كَانَ وَعَلَ بصلا بالمستندور من حسرالسُّ عا وجعاطوله ذِ رَاعَيْنِ وَيَصْفًا وُعَ ضِهُ ذِرَاعًا وَيَضِفَ أَوْنَكُمُ

وَنَعْالِحُهَا وَسَوْسَنِهَا مِنْهَا كَانَتْ وَسِتَ فَصَالَا خَارِجَابِ مِنْجَانِيَهُا لِلنَّيْ مِنْهَامِنْ جَانِهُا الْوَا وَغَلَتْ مِرْجَانِهِ قَالَا كُونُ وَيُلَاثُ جَامَاتٍ مُلُوَّلَاتٍ فِي كُلِ فَصُبُدَةٍ وَتُنَّا حَدُوسَوْسَنَهُ لَذَالَ عَلَ سِتُ الْفُصَبَاتِ الْفَارِجَاتِ مِنَ الْمُنَارَةُ وَكُفِ المنايرة أزبع جامات ملؤزات ونفتاحها وسوايه ويقاحه يحت كرفضة والمستعلقة المتارجات برالكارة مقاحها وتصبها مهاهك كُلْقَامُصْمَتُهُ وَاحِدَةٌ ذَهَبِ خَالِصْ وَعَيْل سُرُجِعَاسَبْعَةُ وَكُلِيًّا مِهَا وَعِالِمِرِهَا ۗ وَكُلْ لِينِهَا مِنظارُدُهُ مِعَالِمِنُ وَعُلَمَدْ مَ الْمُؤْرِ حَسَب سنطوجع الحولة ذرناع الموعيض أجر داعا مراقا وسنكذذ واعترعنه شكفانناه وعشاه دهبا

كُلْ وَاحِيَةِ إِلِيَ لُكُخُرِينٌ وَإِلَىٰ الْعَشَاكَانَتَا وَجُعَيْمَا وعَلَالْمَا يُدَةُ مِنْ حَسَّبِ لَلسَّنْطُ وَجُعَلِطُولُهُ ذِرُاعَيْنَ وعضه دراعا فسنكدر واعاويضفا وغشاه بِذَهَبِ حَالِمِن وَعَلَلْهُ رَجِ ذَهَب دَايِرًا مِعُولَهُ حَافَةُ قَبْضَمه عايرُورُ وَعَالَهُ رَجِ ذَهَبَ كُافِيهِ كإيرًا وصَاعَ لَدُارُبُم خَلْقَات ذَهَبًا وَيَحَعَلَهُا عَلَىٰ لَازْيَعَ الْجُهَاتِ الَّهٰعُ ثَيْحُ أَرْجُلُمُ إِمْ الْجُلُمُ الْمُعَامِلِكُمَّافَة تَأْنَتُ لَكُلُنَ مُوَاضِعُ لِلدُّهُوقِ لِحَالِكَا يُتُكُفَّ أَوَعَبِل الدُّمُونَ مِن خَسْبِ السَّنطِ وَعَسَّا هَا بِالدَّهِبِ المَالِينَةُ وَعَالِلَائِينَةُ الْجَيْدَةُ الْجَيْدَةُ فَعَالَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ وَدُرُوهُ اوْمَدَاهِ فِهَا وَمَلَاعِتِهَا الَّذِي تَنْفَعُ ربفا كرهبًا خالِص وعَلَ الْنَارَة ذَهَبُ خَالِمُ مضنته علها وأزجلها وقصبها وجامايحا

لِسَرْدِ النَّمَاسَكَانَا لِللَّهُ وَفَحْشُبُ سَنْطُ وُغَسَّاهُ الْ بِالغَّانُ وَادْخُوا الدُّ هُونَ فِي لِلَّهُ عَلَيْ جَالِبِي لِلْذُ مُعْ لخليبها وعلذم الولج مجؤنه وصنع المؤض ومتعكره نحاش من مراي المغيسات إلى بالمجالك وعَلَالِمَعَةِ تَلُوعًا مِنْ جِمَةِ مَصَبِّلْخُنُوبُ جَرِيرُمَّ بُرُخِ طُولِمَا مِالْهُ وَرَاعِ وَلَعْدَ فَاعِينُهُ وَنَ وَقُواعِدُهُ ا عِسْرُونَ نَحَاسُ وَزَكُا فِينَ لَأَعْنَ وَطِلَادُهَا فِصَّا اللَّهُ ومنجمة الغزب قلوع طولماخسون جرزاعاه وَاعْدِدُ يَمَاعَنَهُ أَوْ فَوَاعِدُهَا عَشَرَةٌ وَزَالِهِ الأغلق وَطِلاً وُهُا فِضَة مُومِن جِلَةِ ٱلْمَشْرُ وَحَسْرُونَ دِرَاعًا مِنْهَا قُلُوعٌ خَسْنَعَشَرَدِرَاعًا لِلشَّعَنَفَ، أَعِدُ نَمَّا نَلَاتُ وَقُواعِدُهُ الْكَتْ وَلِلْكَنْفِ النَّايِينُ فناوي فالمرياب المغر فأفاخ تخسد عشرة الفا

خَالِصًا سَطِيهُ وَحِيطًا نَدْ عِمَا بِدُورِ فَسَرُ فِلْ وَعِلْ لدريج دهد الزاوكلية حلفتني دهد علله عَبْ رَجِهُ مِنْ جِمَتُمِهِ عَلَى جَالِبَيْهِ مِكَامًا لِلرََّوْفِ لبخائها وعرالاتكوومن تسالسنط وغناة بِالدَّهَبِ مُوعَلِحُ فُرَالِمُنْفِرِفُلُسَا وَيُحُولُولُهُمَاعَ خالصًاصنع ذعطًا وتوعل مُنْ مَ الصَّعِيدة حَيَّب سنط وجعاطوله خيرا دنع وعضه خسرافنا مُرَبِّعًا وَسُمُلَهُ تَلْسَادُ أَنَّ وَعَلَّ رَفَانُهُ عَلِي اربع زواياه، مِنهُ كَانَتْ مَنْهُ فَهُ وَعَيْنًا فَهِ بِعَاسٍ وعَلَكُ لِلَّنِيةِ النَّنْحُ الْمُدُورُولُلْنَارِفُ وَلَائِكُ والمناشر والمتامر كالثيته علقا عان وعكله سرد عَلَى مَنْعَةِ سُبَلَةِ المَّيَّانُ ثَعَيْتُ سَرْجَبِهِ مِنْ إِنْعَلَ الجيضفية وصاغ أرنع حلقاب والنعمة الكلك

صَنعة بصَلايل أَوْرِي بن حُوري بسبطِي ودا عَلَى حَسْبِ عَالَمْ وَاللَّهُ مُوسَى إِنَّ وَمَعَهُ أَهْلِيَ آلُبُ بِ الجيساماح منسبطدان استاد وحادف وكان لِلْإِسْمَا عِوْنِ وَصِبْعِ الْفِرَمْزُولِ فِي وَالْمَا الذَّهِبَ الذيعَ إِنْ الْمِنْاعَة بَلِيهِ صَنَابِعِ الْقُدُنُ ثُمَّاتًا جُمْلَتُمُ وَهُوَدُهِ بِالرَّفِيعِينُ السِّعَادِ عِسَرُ وَلِقَفِلُالًا وسبع مائد وتأنيان فقالا بمنقال الفدس وأما الفِصَّة فَكَانِيَ احْصَلِينَهَا مِنْ عَدُودَي الْمَاعَةُ مِنهُ قِنْظَارِ وَٱلْفَاوَسَنِعِ مِايَةٍ وَخَسْمَةً وَسَنْعِاتِ منعًا لَآدِمِنْ عَالِلْفُكُ مِنْ صَنْفَة لِكُرِ حَجْدِ بِهِ وَرُبُهُا بضف مِنْقِ الْيَنْقَالَ لَقُدُ سُ مِنْ كُلِ مَنْ خِازَ علبوالعدة من في عشري سنة فصاعدًا إسمالة ٱلف وَنَلْنَهُ ٱلآفٍ وَخَسْمِ الْهُوْ وَجَسْبِانَ \* فَكَانَ

أَغِدَ لَشَا اللَّهُ وَفَوْاعِدُ هَا لَكُ وَجِمِيعِ قُلْعِ التَّمْنِ مستدبرا حويرمبرن أوجيه فواعد عدم نخاس وزرافير الغند وطلاؤها يختة وعنشا نُوْسِهَا فِضَّهُ كَا أَنَّ خِيمِهَا مَطْلِبَةُ بِالْفِصَّةِ وَمِنْ الْمَالِ الْقَعْ مَضِنُ الْمَالِقِ الْمُعْلُولُهُ عشرون فرراعا براسما بحون والحوان وس ورمير وجويرم برفي وتفعه الذي فوعضه جَسُ أَدَيْهِ مِإِرَافِكُمْ الصَّحْنُ وَاعِدَة دَلِكُالْاعَة وقواعرها تحان وتراافينها بضه وعبيتا رُوِّسِهَا وَطِلاَوُهَا فِضَّهُ "وَجِمِعِ أَوْتَاحِ الْمُسُكَّنَ والضّغر بهايك ورنجان وهازاغدد المسكن مَسْكُولِلسِّهَا كَوْ الَّذِيعُدَ بِالْبُرِيونَ يَيْ وَحَلَهُ إِلَ الِلبوانِيَّة عَلَيْهِ ايتَامَازَانَ هُرُونَ الْإِمَامُولَٰذِي

وَعَلَ الصَّدْرَةِ دُهَبُ وَالنَّمَا يَحُون وَأَرْجُوان وصنع قربر وحرير مبرؤه وارفواصفاته الذَّهَبُ يُمْ يَحْصَوْهَا مُلُوكًا وَحَرَّ لُوعَامَ الْعَلَيْوَ والأرجوان وصنع الفرنم ووالأبرصنع محادف وَصَيْعُوالْمَاجِيْبَيْنِ عُنِيَظِينِ فِي طَافِيْهَا حَيْظًا ، وشعشعها الدي عليهامنا بالغصنعية المين دَهَبِ وَأَسْمَا عِنُونَ وَأَرْخُوانَ وَصِبْحُ قِرْمُ وَوَقِيل مَرُوم حَسْبُهُما أَمْرَائِلَةُ مُؤْسِي بِذُ وَعِلْوالْحَبَرِي الْتَلُورِ يَخِيطُ بِمَاعُيُونِ النَّهَبِ مَنْفُوسًا عَلَيْهِمَا كَقَسِرُ الْمُنَاتِمَةُ السَّمَائِنِي إِسْرَآيِل وَصَبِّرُوهِالْفِحَيْدِي الصّدْرَة حَجَرَى ذِكْرُبَيْ إِبْرَايِكُمَّا أَمْرَالْسُمُوبِي وصنة المبدئة صنعة خادق كصنعة الصنة دُهبُ وَالنَّمَا بِحُونِ وَأَنْجُوانَ وَصِبْحِ وَرِ الْوَجُوا

من ما يُبَدِقِنُظُار الْوَرِقُ النَّصَمَ مِنْهَا فَوَاعِدَ الغدس وقواعد الجئلة وذلك بندفاعك من مين فظارِ كُلُّ فَاعِلَةَ قِنظَارًا وَالْأَلْفُ وَالسَّعِمِالَة والخسكة والسنعون ينفئالا بصبغ بنها زرابين للمُدوعِشَارُوسِها وَطِلابِمِقا وَأَمَا عُارُلْرَجِع فَبَلْعُ سَبْدِينَ فِي ظَارًا ، وَالْفَيْرِ وَأَنْ يَعِمِا بُدُمِنُعُالَ فصنة مِنهُ فَوَاعِلْ بَابِ خِبَا الْحُضَرُ وَمَلْ بَحِي النَّغَانُ وَسَرُدالغَّاسِ الَّذِي لَهُ وَجَبِيهِ أَبِيبُهِ وَفُوَاعِلِالصَّغِرِيمَا يَدُورُ وَفُوَّاعِدُ اللَّهِ وَجُعِيعٍ أؤتاد المنكئ والوتاد الصخرة إزاءوين الأسماء ين والأرجوان وصبه الغ مرصنعوا بنياب وشي للخذمه في العكرس بعلم اصنعوا رئياب الفكس المي كمنرون كالمراقلة كوسجاء

وعَلَفُواطرَ فِي الضَّفِيرَ مَنْ الْكُخْرُنَيْنِ فِي الْعُبُولِ الَّذِي جَعَلُوهَاعَلِّحَنِي اصَّدُرُه فِي مُقَدِّمِهَا وُصَنعُوا أبضاحكفتنان تهب فصيروها فطرق البلاة بى الحاسبيراليخ اليجانب المتديمة من أخل وَصَنعُوا النُّصَّاحُلَقَيَّخُ هَبُ وَجَعَلُوهُمَّا مِإِذَا حَبْرَى لِصَّدُ تَى مِن السَّفَالْ مُنْ مَقْدُمِهُ الْمَا مَ تأليفها فؤق سفشعها وتعقلوا الندئة وكبها الإجار الصّدرة بسلك استابخون المتكون وق سفسجها الوابرول عنها الكالمراتلة موسي مُطِرًالْصَّدَرَةِ صَنْعَة حَالِكُ جُلْتُهُمُ المُعَالَجُونَ وَلَأْسُهُ فِي وَسَطِّهِ هُمُ الدِّرْعِ "وَحَالِمْيَةً" يُجِيطُ بينبه كيك يتخرف وصنعواني ديله وكامين من اسماعيون وازتوان ومبن فرفي وحريرم ووم

مَبْرُوم مَنعُوهَامُرَبَعُهُمطُوبُهُطُولِهُا سِّبْرًا وينظر ويعاار وكالمتعادية السيطر الأوَّلُ مِهُمَايًا فَوْتِ أَحْمُ وَزَبَرُجُذَ وَإَصْعَرَ والتظوالتابي كلي ومما وصرمان والتلا الناً لِنْ جَنَّ وَسَبِهُ وَفَهُرُورَيْمُ وَالسَّطُوالرَّالِمِ أذكن وبلورويسف ويجبط عاعبون ومينا بي طَمِهَا وَعَلِي لِحُهَا وَهُ اسْمَا بُهِي إِسْرَابِ إِنْ إِنَّا المِنْبَى عَسَرَبًا وَالسَّمَاءِمُ لَنَعَيْرُ لَكُا مَنْ تَعَشُّونَا الانتئ عشرسبظان وصنعوا في البركية سلسك مُعْتَدِلَتُ إِن صَنْعُهُ وَمِقْرِينَ الزَّعَبُ الْحَالِي وصَنعُوا عَبُونًا مِرَ الذَّهُبُ وَجَلَفَيَّينَ الذَّهُبُ وجَعُلُوالْفُلُفَتُبُنُ فِي طُرُو النِّكُنَةُ وُعَلَّقُوا طَفِيرَ يَالِنَّهُ بُ فِي الْمُلْفَتَيْنَ عِظْرَفِي الْمُدَيِّةِ

مُوسِينُ أَنْوَالِالْمُنَكِّى إِلَى وَيِي الْحَبَادَ كِيعِ أَيْدِي سَطَابًاهُ وَعَالَى عَمُ وَعُوالِصَهُ وَعُلَا وَقُواعِلهُ والعظام ولود كارش عرة والعظام وخاودالدا وَالسُّعُمُ لِلسَّوُو وَصَنْدُ وَ الشَّهَا وَهُ وَدُهُوفَةً وَعِشَابِهُ وَالْمَا يُلَوْ وَيَجِيعِ أَنِينِهَا وَالْمُؤَالُوجِيدِ وِ الْمُنَادَةُ الْحَالِمُ مُنْ وَمُنْجِعًا مُنْجُ النَّحُود وَجَيْح أَيْنِهَا اوَدُهُ فَالْإِضَاقَ وَمَذْبَحَ النَّهِي وَحُهُ هُن المنع وبحورالضمع وسنرواب للنا وملح الغان وسردالغابر الذي لفؤده وفد ترجيم أنيتيم والكف ومنعكه وتكأع القص وعكرة وتواعك وسأز بَابِدِ وَلَطْنَالِهُ وَ الْوِيَادُهُ وَسَابِراً بَبِدْ عُلَالْسُحَنَ خَبَا الْحُصْرَةِ يُبِابُ الْوَشِي لَلْفِلْمَهِ فِي الْقُلْبِينُ وَبِّياب الفائر والإمام وتناب بيبه الايامة عكيب

وَصَنَعُواجَلَاجِلُ مِنْ هُ هَبِ حَالِمِنْ وَجَعَلُوا الخلاج أفيما يزالم كاير في ويالم طرستورا جلجاك وتهانه جلج الاورقاني ويتله مستبرقا المتخدم بديكا أمرَ إنته مُوسَى وَعَلْوا التّونيدين حريرصتعة حايك لمفرون وببيه والعامة حَرِيرُ وَالْفَلَائِدُ الْفَاحِرَةِ حَرِيرُ وَالْتَهُ وَيلَ مِنْ مبؤوض والزنازج برمبروه واستابخون كادوا وَصِنع فِن مِرْصَنْعَه رُفّام كُم الْمُدُواللَّهُ مُوسَى وصنعواعضابه ناج المندس دفي خالي وَكَتَبُواعَلَيْهِ إِنَّا مَهُ لَكُونُونُ لِلْهَاعَ مُدَنِّ اللَّهِ وجعلواعليب ساك اسماعون لنخع كعكا بغامه مِنْ وَقِي الْمُرَاسَدُ مُوسِينٌ فَكُمْلَ جَرِيعِ عَلِ الْمُسْكِنَ خِئَا الْحُصْرُ وَصَنِعَ بَنُوا إِنْدَلِيلَ خِيبُ مَا أَمْرُلِيَّةُ

مَافِيهِ وَقَرْلُسهُ وَجَيع أَيْدِيدِ فَيُصِيرُفُكُ مَا وَأَنْعُ أيضًا مَذْ يَ الصَّعِيلَةِ وَجِيعُ أَيْنَيْنِ وَقُلِسَهُ فَيَصُرُ مِنْ عَوَاصِ لَأَ قُدُ اسْ وَاسْتَحَ أَيْضًا الْمُؤْضُ وَمَعْعَكَ وَقَلِ سُهُا وُنَدِم هَارُونَ وَيَلِيهِ إِلَي إِبِ جَااِلْمُ خِرَ واعنيله مرالماؤ والبرحارون بثاب الفكرس واستعدوقد شدليوملي وقدم بيبه والبسه نونياب واستعهركا مسخنا باهم ليؤثوان ويكوك مستحامر كمامة الده لأخياله وعروبي يجيج مَا أُمْرَهُ اللَّهُ الْفُصِ لِ السَّادِسِ الْعِشْرَةِ وَكُمَّاكَاكَ فِي السَّهُ رِالْأُولِ مَن السَّنَةِ النَّالِيهُ وَالْبُومِ الأوكه بدنه تصب المستكنع فأول كانصبة وطع فواعث وَرَكِبُ عَلَيْهِ يَخَالِعُهُ وَجَعَلُهِ اعْزَادِضَهُ وَأَقَامُ عُمُكَ مُمَّ بُسَطُ لِإِنَّاعَلَيْهُ وَصَبِّرً الْمُطَاعَلَيْهِ

مَا أَمْرَاللَّهُ مُوسَى صَنَعَ بَنُوايِسُ إِيلَجَمِيعَ الْعَلَى وَكَأَرَّانُ مُوسَى جيم الصَّنَاعَةِ تُؤجَدَمُ فَلْصِنَعُوهَ أَكَالْمُرّ الله فَهَارَكَ عَلَيْهِمْ مُوتِي الْفَصَّالِ الْحَامِسَ وَالْمُسْرُونَ مُرَّكُمُ إِللَّهُ وَسِي فَالْمِلَا وَالْصِبِ فِي وَلِيُوهِمِ إِللَّهُ مِرِ الْأَوْلِ لِمُسْتَكِّي بِالْحَجَا الْمُضَرُّ وَصَيْرُونِهِ حِسَنْدُ وَوَ السَّيَادَةُ وَاسْتُرْعَلَىٰ وِالنَّهُ عُ أَدْخِلِ الْمُائِدَةِ وُرِصُفَ عَبَّهَا يُمْ أَدُخِوا الْمُنَّادِ واسيج سرحقان تأجعل كبالدهب التعوين المامُرصَّنْدُ وقِالنَّهُ ادْيَةِ اوْعَلْقِ سَانُو يَالِمُ لَلْفُكَنَ عُرَاجِعَا مَنْ مَ الْقُرَايِرَ كَامَام جُمَا الْحُضُرُون عُمُ اخترالكؤض أنحب إلغضر فالمذب وأحفايه مَاءً مُمَّا أَصِرِبِ الصَّحْرُ مُسْتَلِى اللهِ وَعِلْنَ سَتْرِ بِاللهِ مُ خُذُرُن دُهِ وَالْمُنْعُ وَالْمُنْعُ الْمُنْكَ وَجُمِيم

المذيح وبجعل بيماللغشر فيغسل منه موسي وَهَرُونَ وَمَنُوهُ أَيْدِيمُ وَأُرْجُلْهُ مَعْ فَحُولِم إلَي خِبَا الْحَضُ وَفِي تَعَدُّمُ فِمُ الْكِالْذُجُ يَعُسِلُونَا كَالْمُوَادِثَةُ مُوسَيِّعُ مُصَرِّعًا صَعَرَ خَوْلَ لَمَتَ وَالْمُنْجُ وَعَلِي سِرُوالِهِ وَالْكُلُّ وَيَخْ عِيجَ الصِّنَاعَة مُعْظَا الْمُامْحِيَا الْمُحْرُرُ وَجِلَالْ الْسُمَالُ النَّالَ مَا يَعْظِفُوسَ الْمَيْنَةُ لِي الْحِيدِ الْمُعَرِّرُ الْمُوالْخَامِر حَلَّعَلِيهِ فِي وَحُدِلالُ إِللَّهِ مَا إِلَا لِمَاكِنَ فِكَا وَالْعَامُ إِذَا الْعُ عِلَامُنَكِّ يَرْحُلْ بُولِمِرًا إِلَا حَسِمِ مُلْجِلِمَ وَإِنْ لَمَ يُوْتِعُ لرَّرُخِلُوالِينُ وَانْتِعَاعِهُ كُلِّنَّ عُلْكِينَ اللهِ كَانْتَكُلُكُ عُازَا فَكَا نَتْ فِيهِ النَّالِلَيْلَاءُ مُسَّا مِ لَعَ جَمِيعٍ بَخِطْ مُولِل الح يجيم مركولم تم السفرالناني والمتورية المفندسم ببلام الب المين

مِن فَوْقَكُمَا أَمَرَهُ الثَّدُّ مُثَرَّكُ خَذَ الشَّهَادَةُ فَوَضَعُهَا فِي الصَّنْدُ وَرِوعَ لَقَ عَلَيْهِ الدُّهُونُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ الغِسَا عُمَّ أَدُّحِلْ لِإِللَّهُ الْمُنكِنِ وَعَلِنَ حَعَلَةُ السّنُو فَسَرُّهُ فِمَا كَا أَمْرُهُ الدَّرُ مُنْ جَعَا الْمَا بِرَاقِ جَسًا المخضرة كالبنكالسمالي نحاج التحف وَصَعَتَ عَلَيْهُا صَعَتَ خُبْرِ المَامُ السِّهُ مُعْضِمِ لِلنَّارَةُ فيجبك المخضرفيالة الماين أو جانيل كمنتكن الجنون واسج الشج المامرانلوكا أمره الله مُ صَيِّر مِلْنَجُ النَّهُبَ فِي جِبَا الْحَصَرُ المَامُ البَّيْنَ وَيَخِزْعُلِيهِ مِنْ يُحُورِ الصَّمُوعِ كِمَّا امْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سنزالنابع لأالمسك وصيرمذ جالفرابي على بالدخبا المنظرة وربعلندم وموركه وهديد كَالْمُرَةُ اللَّهُ ثُمَّ صَابِرً الْحُوضِ عِنْ حِبَادِ الْحُصْرَمُ إِنْ

وَيَلْبِسُ مِنْنَا مِنْ الْحَرَ وَيَعِنْ الرِّمَادِ إِلَىٰ حَالِحِ الْعَسْكِرَ إلى وضعطاه وووالتاريكا للذيح لعَدها وكانفلي ويسول عَلْبِهَا الْإِمَامُ حَطَبًا فِي كُلِّ عَلَا إِنْ وَيُنصَّدُ عَلَيْهَاالصَّعِيدَةِ وَيُعَتَّرَعَلَيْهَا شُحُومُ السُّلامَةِ بُوقِكُ النَّارَدُ إِمَّا عَلَى لَذُ مِنْ فَلِمَ الْطَعَى وَمَعَ وَالَّكِ وَ فِي فَطْعِ مَنْ كُولُ إِنْ وَيَجِ السَّالَامَةِ الَّتِي بِلَّهُمْ وَعَلَيْهِ عَجَاسَةً \* وَقَرْضُ مَرْ لَاسَ شِيًّا مِ الْقِياسَا نجاسات ابنان اوتصيمة تجسة أومن الدبيب المغس كاكأون يخالسًا لامنة والنبي الخوم دَ بَارِيحِ الْفُرْبَانُ وَلَذَ إِلَى شَعُمُ النَّبِيلَةُ والسَّقِيمَةُ مُسْتَعَلِّ فِي كُلِصِيْعَةُ وَأَمْلَا لَأَكُا كُالُوهُ وَقَطْعُ مَنْ بَاكُلُ مُلْاوَدِ لَرُمَا عَفُصْلِ لَكُمْنَةُ مِنَ السَّعَلَةِ عَيْ فِي عُسْلِمَا رُونَ وَبَيْبِهِي لِلْأَزُولَبْسِمْ حُلَّةُ اللَّهُ وَيَ

مِرْأَسِّهِ الْمُأْلِقِ الْجِيَّالِمَا الْمِ وَلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا لَمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللَّهِ الللللل الْعَالِبُ إِذِرَ الْمَائِرِيدِ مِنْ السَّالِمُ المس وعدد فصوله سيه فذا د في أمرِ إسْدِيتَغْرِب الذَّبايِع الطَّاهِ رَوَ إِلَي اللَّهُ لِلاسْتِغْفَارُ وَفِي نَفِرُيب السِّيد مَ الدُّهِن سَكِمْ التا مِرَالدُ الْمُ عَنْ يُحْتِظِ مَهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَ لِلْ الْعِي مِبْعَقِ لَدُّ مِنْ فِي رَدِّ الْمُطَالِعُتِهَا مَعَ حَسْدُ إِنْ الْمُ إِلَّا أَهِلِهَا وَلَوْ إِبِ الْمُلْاعِينِ السَّارِيُّ وَكُسْتَغُو اللَّهُ عَنْدُفَيْعُهُ وَلَّهُ وَوَفَّكُ الكامِئ يلس قِيصًا بيًا صَادَ سُرَادِ إِنَا مِن الْبِي عُجِ بِكَنِيةٍ وَيُوْفَعُ رُمَادُ الصَّعِيبَ فَالْذِي بَأَمُلْهَا النَّارُ عَلَى لَذَجَ وَجُعُلَهُ مُلْاصِقًا الْمُنْجَ شُمُّ يَسْلُونِيَّامَ

بَابِ حْبَا ِ الْمُنْصُرِ لاَيْخُوجُوالْيُلاَ يُصْلَكُونَ الْأَنَّ وُصَ مَسَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ أَفَعَ لَا بِمَا أُمُورُوسِي وَلَهِ كَاللَّهُ هَلُوكِ ويمنير عن سُرُب المرّرعِندَ وخولِه خِيا الْحَضرابُ لَا عَمْلِكُونَ فَي فِي تَلِيلِ مَعْ لَلْمُ مُولِ لَمُ مُؤِلِي وَتَعْمِيمُ مَعْضِلُ وَفِي تَغِيسِ لِلَّيْ تَلِدُ ذَكْرُ اسَبْعَةَ أَبَّامٍ وَخِتَانُ دَ لِلْكُولُ فِي لَبَوْمِ النَّامِنْ مُرَكُّفِهُمُ الْوَالِدَهُ مِلْأَنَّهُ وَتَلَاِّبُنَّ فَمُ في دِمِ الطَّهُ ورِزْ الْأَمِسَ اللَّا مِنْ الْأَقْدَانُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّى إِلَىٰ لَعُنُ رِبُ لِلاَكُمَا لِلَيَا مِرْطُهُ مِنْ فَإِنْ وَلَدُ أَنْظُنَ عَمُ عُمَانِينَ بَوْمُو عُمُّ تَقَرِيبِ الْوَالِمَةُ عِنْدُكُمْ لِطْرِهِ إِخْرَ وَنَ ابْنُ سَنَتِهِ لِلصَّعِيدَةِ ، وَفَرْحِ حَمَامِ أَوْسَعَنَا إِلِلْكُواهُ فَإِنْ أُرْبَاكُ بِكُمَامِعْ ذَارِسُاهُ فَلْتَأْخُذُ سُفَتَرِكُمْ فَرْجَي خَالَمُ الْمُلْكِفِيلُهُ وَلَا لَكُولِكُ اللَّهُ الْمُلْكُافُّ الى جَانِبِ حِبَالِلْ الْمُصْرِقِ لِلْإِلَامِةُ الْمُرَّالَّهُ مِيْنَ

وَيَاجِ الْفُدُسِ وَمُتَحَمِّوسِكِ الْمُسَكِّى وَأَلَانَهُ بِدُهْن المنية وكت من وُهِ المَيْمَ عَلَى أَنْ هَرُونَ وَقُدُسَهُ وَمَايَتُلُوهُ ﴿ قُولُ وسِلِهِ لِونَ لَعَلَم الْمِلْلَهُ عَوَاعُلُ حَكَالِكَ فَصَعِيدَ لَكُ وَاسْتَغُفِرُكَ وَلِفَوْمِكَ وَاعْلُ فُرْبَانِ الْعَوْمِ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ وَمَا يِتْلُوهُ طَ تَبْرِيكُ مُوسَى وَهَرُولَ عَلَى لَقُومِنُ وَجَعَلَ عَلَى الْفَقِ جِلَالِللَّهُ إِنْ خَرَجَتْ نَارِيْسَ عِنْدِ اللَّهُ وَأَكُلَّ عَلَى لَلْنَ مُ الْصَعِيدَةِ وَالشَّحُ مُرْ فَيُظْرَحِيهُ الْعَوْمُ وَصَهُ وَا وَفِي أَنَّ نَادَاب وَالْيَهُ وَأَنْنَا هَرُول جُعَلَّا عِي عَمْرَ مَهُ مَا مُا رَاعِرِيهُ الْفُرُجِتُ مَا رُمِرْعِنْ لِاللَّهِ عَلَيْهُمَا وَمُا مَا يَانِ يَرِي لِينَ وَفِي عَنِي مُوسَى مُرُوك وعاذاروا بعاما زابئية عن كشف دويهم وتبريق بناجم يستبك كويفا اللكاب مانابالي في ومن

الْعِنَاالَّذِي عَلَى الْعَسَنْدُوقِ لِبُلَا مُوتُ لِلَّهِيِّ فِي الْغَامِ أَنْجُلا وَوْقَ لَلْغِمَّا وُفِيدِ إِسْتِعْفَا وَالْمَامِ الَّذِي عَسَحُ وَمُعَلِ وَاجِمَدُ لِيَوْمِهُ كَالِأَبِيدُ فَيُلْبِينِ إِنَّا بِ البَيَاضِ نِنَابِ الْقُدُنُ ثَبَسْتَغُورُ فِي خَاصِ الْفَدُاسِ فيجدا المخض وعندالمنع يستغفرع الأثمد وعن سَايِرِلْلْوَق عَلَون هَلْ عَلَى وَسَمَال كَعُمْرِيمْمُ الدَّهْرانُ يَسْتَغْفِرُ لَلْإِلَكَ عَن يُخِامْرَ إِلَى حَمِيع حَطَابًا مُن مَرَّةً وَإِحِدَةً فِي السَّيَةِ كَالْمُوالسَّهُ وَسَي - ١ - أفي مربعة الأم ورفرة الأب ت والأخب سَعِبعُه كالنَّا فَعُبْرِسَعِيعُهُ وَوَإِنَّهُ الْإِنْ وَإِنْدُ الْبِنْتِ وَإِنْدُ الْبِنْتِ وَالْمِنْدُ مُ وَجَدَالُاتِ طَالْعَهُ وَوَلَلْنَالَةِ لَا وَامْرَأَهُ الْغِيْمِ وَالْحِنْهِ وَمَوْاَةُ الْأَخِ وَلَ وَإِنْشَالِ وَجُدِ ۗ لَ وَإِنْمُ إِنِهَا

يدي الله ويستغفر عنها وينطهر من جيب دمها تفواه سَرَيعَهُ الْوَلَادَةِ لِلدَّلْوَالْأَنْيُ وَيَسْتَعْفِرُعُهُمَا الْكَاهِنْ فَيُعْفِرُ لِمَا آفِي مُظْرِالْكَامِنَ فِي بَرْصِ النَّالْ وَابِّنُهُ إِذَا ظَهُرَيْفَ وَمِلِلْهِمْ مِالْفِرْبَانِ كَاأَمْرَا لِلَّهُ وَلَهِ فِي تَغِيبِينَ نَعْظُرُمِرِ إَخِلِيلِهِ سَيًّا كَالِرِيَالِ وَتَغِيب مَنْ يُلَامِسُهُ وْعَبْرُدُلِكَ وَانَّهُ إِذَا طَهُرُمِنْ دَلِكَ فلمحرسَبْعَدَ أَبَامِ اطْهُرْ مُوَيَعْسِلْ غِيَامِهُ وَيَغْسِلُ بمامن يب ويظهر فانترب في البور النامن كالمنو اللَّهُ وَأَيُّ رَجُ إِخْ رَجَتْ مِنْهُ مُعْلَمِهُ فَلْيَعْشِ اجْعِحَ بَكَ بِهِ بِالْمَادِ وَيُغَرُ لِكِيالْمُ غِيْبٌ وَأَيَّذُ مَوْأَهُ بَعْكُلُّ من فرجهادم فلتقريبعة الماوري خيضاق بَتْلُوٰه مِنْ مُولِاللِّمُ لُوْسَى مُوْهَدُون لِخُالَ بِأَنْ لا بلخلُ وَفَيْلِ لَالْعُدُ مِن دَاجِل السُّحِدُ الْحُضَّةُ

فليوفها نفسا بكالغين وفي فؤله عين بكاكعيب وَسِنَّ بَكُ لَسِنِ وَمَنْ قَتَلَىَّ بِيمَهُ قُلْبُغُ مِهَا عَلَى فِي أَنَّ النَّعْبُ إِذِ ادْخَلَ أَنْ صَلَّا لِمَادِ يَزْنَعَ صَبْعَتُهُ سِتْ سِنِينَ وُسِتْ سِنِينَ لِقَالُ ( مُدُوجُمُةً عَلَانَما: وَفِي السُّنَةِ السَّابِعَة عُطلُه تَكُونُ اللَّهِ هِي سِنْ يِنْ يِنَاوُ فَلَا يَرُرُعُ صَيْعَتُهُ وَكَا يَعْنَا لَكُمْ اللَّهُ وخلف زنهيه لاعضاة والفارد منعيتيه فَلْأَيْفُطُورُ الْمُأْسَنَةُ عُطِلَةٌ لِلْأَرْضِ وَلِيكُنْ مَابَعْبُتُ فِي إِلْأَرْضِ الْمُعْظَلَةِ لِمُرْمِأْكُلَادَ وَفِي الْحِيْمِ سَبْعُ سِينَ الْعُطْلِدُ وَذَلِكَ سِعُ سِنِسَهُ مُزَّاكٍ فَيَصِيرُ خُلْهُ وَإِلَّ نِسْعًا وَالْبِعِينَ سَنَهُ وَالْ بَصْرِبَ بِيُوتِ مُحَلِّبَ فِي لِنُورِ الْعَاشِينَ كَالشَّهُ رِ السَّابِعُ وَعَوْلُ النَّهِ لَوْسَبَى أَلْسَعْبِ إِنْ عَلَيْمُ مَا مُأْكُلُ

ا وَإِينَةُ إِبْنَهُا وَلَوْ وَأَحْتُ الرَّوْجَةِ فِي عِبَالِمَا ومايتلوه أوالمنهع عكرالأونان وعنائناعا وَعَنِ اسْتِقْصَى مَا تَبَعِي فِي الْأَرْضِ الزَّعْ بَعْرِدَ المحصاد وعَالِمُعَظِمِنَ إِنْ وَلَدُ لِكُمْ وَالْكُرْمِ وع السَرة والخود والكرب والخلف بانهاس باطِلاً وَالظُّلِمِ وَتَعْطِيهِ أَجْرَهُ الْمَاعِلِ إِلَيْ الْعَالَةِ صَنَيْتِمَةِ الْأَحَمُ وَمَعْيَرَة الْأَعْيَ وَعَنْ مُحَابًا فِ الفقير واستخلا لالغظم والفضاء وعن يجي الْمُ بِعَوْمِهُ وَدِرُ الْأَعْنَادِ } في مُوالله وَيَد سُرِج البيئتِ بِالرَّيْتُ دَابِعَالِيُلا وَفِيَّالُهُ وَفِي أَرُّ الله الموي يعتبل بن المسرابرلية الديسم الإم رَجْنَا فَقُيْلُ رَقُولُ أَيْصُالا ثَكُلُ مُن سُّمُ وَيُهُ يُسُلُ رَجُمَا وَمَن يَتَوَا إِنهَا مَا لِمُعَدِّلُ فَتُلاِّهِ وَمَن فَعَلَ مُصَمَّدُ

التقرالنا إلن فوسفوا المحار الفض الدل ودعالته موسى فخاطبة بن خاالمور فَايُلاَخَاطِبِ بِيَ إِسْرَابِالْفَايْلَالْهُ أَيُّ الشَّالِ وَلَكُمْ فَرَيْتُ حربانا متوثر والبهائي فليترته والمعيوة العوما كأن قربانة صمعالة مرالمفر فليفريه فسكرا صحِها ويُعَرِّهُ إِلْ الْمِيابِ حِمَالِلْمُصْرُ مِنْ وَالْمَاعِمُ المية ويستبدك يكاغ فالرالم ويكاف في في عند وبضع عند وكفح فتكالمفا والمالم المنا ولحفد بنؤه ون المعنة الدم و يُرتنوه عند الدي الذي عِندَ بَالِ خِبَالْمُ خَرِيسُتَكِيرًا أَوْسُ الصِّعِينَا وَيُفَصِّلُهِا اعْضَاءُ وَيَحْدَ الْبُوهِرُوبَ الإمام نازاعلى لذيح وتنضنك واعليها خطب

فِي السَّنَةِ السَّابِعَة إِذْ لاَنْزِيَّ وَالْمَعْعَ عَلَّاهَا \* فَإِيِّ أسر تزكين لكرفي للشادسة فقت غيدكم غالتها نَكْنَةُ سِنِينِ وَيَرْزَعُونَ فِي السَّيَةِ النَّامِنَةُ وَأَنْتُمُ تَأْكُلُونَ مِنْ عَلِيَّهَا عَتِبَعًا وَإِلَّى لَسَّنَةِ التَّاسِعَةِ إِلَىٰ مَحِيعَلَيْهَا تَاكُونَ عَنِيقًا وَفِي عِبْوَ الْعُبْدِ العبري في سُنَةِ الْعُظْلَةِ مُوَانَ الْدُبِنَ مُطِيعُونَالَةً أَيَالُونَ الْبَرَلَةُ مَعَ حَبْرَاتِ كَثِيرِةٍ وَالَّذِي يَعْضُوهُ بِنَالُواسْرُ وَرَاكِيْبِرَةُ ، وَفِيسِّنَمُ النُّدُورِ فِي مِنْمَةٍ النَّكِرُ وَجَيْمَةُ الْأُنْيِّى عَسَرِ الْبِّنِ وَالِيَاعَاتَ بَمِيمَةً وَلَابَدُلُ مِنْ مِمَا وَمَا يُتَلُوهُ . كَلْ لَا لَهُ عُمُول السَّعُ وَالنَّالِدُ بِسَلَامِ الرَّيْكُمِين

دَلِكَ مِنَالْمُلَامُ أَوْمِنُ وَإِجِ الْمَامِرُونِ يُقَدِّمُهُ الْمِيامُ إِلَانَجُ وَمَعُصِلُ أَسْهُمْ أَبْعَنَوُ عَكِلَاثُمْ وَكُمْتِي دَمَدُعَ إِنْ اللَّهُ عَنْ ثُويَنَى حُوصَلَتُهُ وَعُلَاصِيًّا وَمَطْرَحْهُمُ إِي جَالِبُ لَلْنَائِحُ التَّرَقِينَا مُوضِعَ النَّهَا ﴿ وَيُعْصِلُهُ مِنْ جَنَاجُهُمْ وَلَا يُعَرِّرُهُما اللهُ يُعَارُهُ الْمِمَ عَلَى لَذَرْ مُ عَلِيلًا لِمُ عَلِيلًا لِي عَلَى النَّانُ مُوَسِّعِيدًا فَرْبَان مُرْضِي عِنْدَالْمَدِهُ وَا بِي إِنسَانِ حَرِّبُ فَرِما لِنا مَنْ يَهْ لِلَّذِ وَكَانَ قُرِيانَهُ سَيَمِلُكُ وَلَيْصُبَّ عَلَيْهِ دَهْنَا وَجُعْتُ عَلَيْهِ لِمَانًا وَلَيَانِتِ وَهَا إِلَى بَيْحَ مُرُوكَ الأبمنة ويغيض مناملا فتضيه من سميله ومن دهنها ومنجبيع لياعكاء وتفترالإمام فؤما دَلِكَ لَلَهُ مُ مُرُانَ عَنْولُ مُرْضِي مُلَاللَّهُ وَالْمَالِللَّهُ وَالْمَالِل مِنْهُ إِلْمُرُونَ وَبَيْدِهِ مِنْ خَوَاجِرا فَكُلِّى ثَنْهُ مِنْ خَرْبًا كِ

وَيُنْصَل بِنُوهَرُوكَ الْأَيْمَة الْأَعْصَا وَالرَّاسُ والنَّسَة عَلَى لَفَظِيلَ لَذِي عَلِمِ النَّارِ الَّبِي عَلَى اللَّذِي \* وَجُوفَهُ وكالمارعة فليغسط المالكان وبقترا لامارالك عَلَى لَنَهُ حَصَعِيدَةً قُرْيًا فَامَقَبُولًا مَرْضِيًّا هُوَعِنْدَ اللَّهِ وَالْفِي عَلَىٰ فَرُبِلَنَّهُ مِثَالَمُ مِنْ الصَّالَ وَالْمُرَرُ صَعِبِكُ لِنَفْلُ مُوْتِهِ وَكَرُا صَعِيمًا وْوَلَلْكُهُ الكجاهد المديم وعاليا أغام الله ويرش بنوهرون الاحتدومان على للذب خاررا وينظه اعضا وتنسه فامرزان ووصبته عالكك الذي عَالِمُ الْمَا لِمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع وَيَصْلَهُمْ بِاللَّهِ وَيُعَامِلُهُ عَامُ الْحُلُوكِ عَامُولُهُ عَلَى لَعْنَ مَعِيدُهُ قُرْبًالِ عَثْبُولُ مُرْضِيعُ نَالِهُ وَإِنْ كَانَ فُرْيَالِهُ مِنَ الطَّيْرِصِّعِيلَةً مِنْ فَلْبُعُرْبِ

مُحْرَقًا بِشِهِ لَكِنْ فَرَبًّا مَّا أَوُّلْ لِنُقْرِيُونَهُمَّا بِلَّهِ وَإِلَالُكُمْ مُحْرَقًا بِلَّهِ وَإِلَالُكُمْ مُ لايضع والعَوْل مُرضى وجَبِع قرابي هَ لَالِكِ فانلخها المقطر المختفد المكن فدينك فَهُ عَسَابِرِقُ إِبِينِكَ فَقَرِنِهُ لَكُا يُوَانِ قُرْبَتَ هُوَيْنَةً بُوَاكِ بِرِيتُهُ نَعَرَيْهَا فِيكًا مَقَاقًا بِالنَّارِجُرِيسًا مِنَ السويوء واجتزع لهادهما وصيرعليهالهاك فَيَالُ هَلِ بَلا وَيَعْتَرِلْلْإِمَالُمُ أَدْكَا رَهَا مِنْ جَرِيسَهَا وَدُهِنِهَا مَعَجِيعِ لِبَائِطَافِرُهُ الْأَلِيَّةِ وَالْ كَالَ فرَّيَانَهُ وَجُ سَلَامَهُ مِنَ الْبَغَرِدُكَ رَا أَوْالَبْحُنُ فَلْبُفِرَيْهُ صَعِيعًا المَامُ الْمَنْقُ وَيَسْدِدُ بَدِيبُهِ فَإِنْ إِسْ فربايد ويذبح لأعنل باب جبا الخضر وترش بَنُوهَ وَوَلَ الْإِعَدِ الدَّمِ عِلِالْمُنْ يَحُ مُسْتَدِهِ وَالْ ويُعَرِّبُ مِن خَرِجُ السَّلَامِةِ قُرْبَا مَّا لِمَثَرُ النَّيْرُ النَّيْرُ النَّيْرُ النَّيْرُ النَّيْرُ

الله وان فرتن فرال هديه من خراللتوي فَلْيَكْنَجَرَادِقَ سَمِيلُ فَطِيرِمَلْنُونَدِبِدُهِن وَرَقَافً فطير مسوحدبد فن وان كان فريانك هديد عَلِي لَطَابِو فَلْتَكَ فَطِيرُ الْبِمِيدِ مَلْنُوتَه بِدُ مَنْ انرد ها مرجه وصرع لنهاده ما فيلك هدية وَلِنْ كَانَحْ يَانَكُ هَدِيَّةُ مِنْ صَنْعَ مِالْقَدْرُ فَلْعُلَ سَمِيدً الدُهن وَالْتِ بِالْمُدِيَّةِ الْهَي عُلْث مِن هُ رِهُ وِيَقِرْ وَيُقَدِّمِهَا إِلِيَالُامِ الْمُ فَيُقَدِّمِهَا إِلَى المُلُخِعُ مُنْ مُرْمَةً مِنْهَا فَوْجِهَا وَيُقَارِهُ عَلِلْلَاجُ ٥ فراناكم مفيولا مرصياعنك اللوع والفاصر منها المفروك ومندة منحواص الأفلاس وفريالياتي جَبِعَ الْمِكَالِآلِيَ يُعْرِنُوهُ البِيِّدُ لانعُلُ مِنَ إِلْمُأْتُ لان كُلْ جَمِيرِ وَكُلُّ عُسُلِ لِيُقِرِّ بُونَ مِنْهَا فُرْبِأَنَّا

خامظره

وَيِنِيادَةُ الْكِيدِيَعَ الْكِلَّبَيْسِ يَنْزَعُهَا الْوَيْفَرْهَا وَلِلْ الامَامْ عَلِالْمُنْ مَ وَالْإِنْ كَانَ فَرْبَا نَدُ وَالْعَرِ فَلْمُرَبِّهُ المامر المترويس المام ال المخضين وبرئز يتؤهكرون دمه عكالملاج مستدرا وَيُعَرِّبُ مِنهُ فَهُا مَّا يِلِّهِ الشَّحُرُ الْمُعَرِّلِ الْمُؤَفِّ وَجَيْبٍ السَّعِمْ الَّذِي عَلِلْ وَفِيُّ وَالْكِلْدَيَّانِ وَلِلسُّحْلُ الَّذِي عَلَيْهُمَا عَلَى لَنُواحِيرُ وَزِيادَةُ الكَّيْدِ مِعَ الكليتين بنزعها ويبنرها على للهج فرجا با مخرياً مَرْضِيًّا مَقْنُولَا كُلْ يَجِم بِلَّهِ رَسْمَ الدَّهُ رَجَّى مَرَلَجْهَالِكُمُ فِي جِيعِ مَسَالِكِ عَلَيْهُ كُلُّ مِنْ دُم لاتًا كُلُوهُ الْقُصْلِ النَّالِي مُرَكِّمًا مُوسِّيِ تَكْلِيمًا يُمُزِيَنِي إِسْرَايِلَ فَإِيلاً مُأْتِيلَ الْمُؤْلِمِينَا إِلَّهُ الْمُؤْلِمِينَا الْمُؤْلِمُ سَمْ وَأَنِي شَيَّ مِمَّا لَهُ إِلَّهُ مَا لَهُ إِلَّهُ مَا لَهُ إِلَّهُ مَا لَهُ إِلَّهُ مُا لَكُولُو

المجوف وسايرالنغ الذي كالمؤو والمجلبتي والسنخم الدي علنيها الذي على الدواص وبن ادة الْكِرِدِيْعَ الْكِلْيَنْزُعُهَا ، وَبَقَنْرُ ذَلِكَ بَنُوهُ رُوكِ الإَوَامِ عَلَى خُرِهُ الصَّعِيدَةَ وَالَّهِ عَلَى خُطِيلًا فِي عَلَى النَّالِينَ قُرْبَانًا مَعْبُولًا مَوْضِيًّا عِنْدَ اللَّهِ مُوَالِكُانَ فرِّيَا نَهُ مِنَ الْغَنِمُ ذَخُ سَالْمَهِ بِشَرِدَكُوْ الْوَانَّيِّ فَلِيُفَرِنُهُ صَعِيمًا فَإِنْ فَرْبُ فُرْبَالَّهُ مِرَالِصَّا إِن فَلْيُقَدِّمْهُ الْمَامُ إِلَّيْنِ وَيُسْمَلُ يِكُهُ عِلْ وَالْسِهِ وَيَلْ عَوْدُ عِنْدَ عَلِي خِيا الْحُضْنِ وَيُرْسِ بَهُ وَهُرُونَ حَمِدُ عَلَالْذَيْحِ مُسْتَدِيرًا وَيُقَرِّبُ عَنْهُ فَرْيَكَ عَا مِنْدِ شَخِمَةُ الْإِلْبَرْضِيحَةً يَنْزُعُهُ الْإِلْامَامِ الْعُضْمُ وَالسُّمُ المُغَطِّلِ إِنْ وَسَا بِرَالتَّهُ الدِّي عَلَيْهِ والطلبتين والسنخ الذي عليما وعلالخاصر

وَنَهَا وَهُ الْكِيدِ مَعُ الْوَلْيُتَيْنِ يَنْعُفُمُ الْكِائِفُ مِنْ تؤردنخ السلامة وبمترها الإمام كلي ننج المعد وَجِلْدِ النَّوْرُورَجِيعِ لَمْدَى وَالْسِدِي أَكَارِعِدِوبَطْنِهِ وَفَرِينُهُ يَغُرُجُ جَمِيعُ لِإِلْكُ خَارِجِ الْعُسْكِرُ لِلْكُفْحَ طاهر إلى مُطْبَح الرَّمَادُ فَيَحْزَقِهُ مَ مُعَطِّيبِ النَّالِ على طيح الرُمَادِ مُحْرَق وَإِن كَخْطَاجَمْ مُنْ بَنِي إِسْرَالِي سَهُولُهُ وَتَحْفِي أَمْرُو مِنْ عُيُوبِ الْجُونُ فَيْعَلُوا وَلَجِكَ مِنْ عَارِمِ السِّهِ الَّتِي لَانْعَلْ فِيَا عَمُوا الْمُمَّعُ وَالْمُعْمُعُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْلِمِهِ البَجَلْخَطُوهَا وَلَيْعِرْبِ الْجُونِ فَبِيَّامِنَ الْمُفَرِلِلْفَاهِ يَا نُونَ بِدِ إِمَا مُحِبَا لِلْخُصُرُ وَيُسْنَدُ سُبُخَ الْحُجْ أبديمه على أبل لفي إمام الله ويُربع الغينام الله وبخوالإمام المسخ بن فيدالي حسا لمخضرو كبغس إصبعة ويثؤ وكنضح منه ستخ

مِنهُ وَإِن أَخْطَا أَلَامًا مُ الْمُسُوح كَمْطَا التَّاسِ فَلْيُغَيِّهِ مِنْ أَجِلِ حَطِّبِيدِ الْبِي أَخْطَأَ فَيَيَّا مِنَ النَقَرِ حَدِيدًا ذَكَاهُ مِنْهُ وَيَاتِ التَوْزِ إِلَى الْبِحِمَا المحضَلِمَا مُركِدًى وَيُسْنِدُ لَيْنُ فَكُمْ الْمُعْضِلِمَا مُركِدًا الْمُعْفِينَا اللَّهِ اللَّهِ المُعْفِقَةُ اللَّهِ المُعْفِقَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللّ هُنَالَ وَبَاخُدُ لِإِبَامُ الْمُسُوحِ مِنْ وَمِدْ فَيُلْخِلُّهُ إلىجدا المخضر ويغش اضبعة فيد وينخرنه سَبْع مَرَّاتِ امَا مُرادِيَّهِ فِمَالَمُ سُجُوفًا لَعُدُن مُ يضغ مِرَ الدَّمِ عَلِيَّا زُكَارِمَ دُنْحَ يَخُورِ إِلَّاصَاعُ الذي أمام الله في جبا الحصر وما قالته يميه عِنْدَاسَا رِللْدُنِ الَّذِي لِلصَّعِيدَةُ الَّذِي لِعَالِمَ عِنْدَا اللَّهِ يَعَلَّى باب خِدَا الْمُتَصَرُّوجِيعِ فِيَالدُّكَاةَ بِنْزِعَهُ مِنْهُ وَهُوَالسِّمُ الْمُعَلِي لِلَّهُونَ وَسَائِرًا لنَّكْمِر الَّذِي عَلَىٰ لِمُونِ وَالشَّعْمُ الَّذِي عَلَيْهِما عَلَىٰ لَوُاصِ

أذكان مُذبح الصِّعِبْدَةُ ويَصُبُ الدَّم عِنْكُمُنْحُ الصَّعِيدَة وَجَيِع سَعِه يَعَتره عَلِي لَكُنْ اللَّهُ اللَّهِ كَسَعِيهِ دَ يَخُ السِّيلامَة ؛ وَيَسْتَغُفِرُعَنْ وُالْإِمَامُ حَطِيتَ وُنَعُورُ لهُ وَإِنَّا خَطَا إِنسَانُ مُعْوَامِ لِأَرْضِ مُوَّا مُوعَلِّ واحدة من محارم الله التي لا بحور علها الأم بُرَّعَرِفَ مَحَطِينَةِ والَّبِيُ لَحَظِّلُ فَلْيَافِ بِعَيْمَ الْهِ النقي مالمعز صجيحة مراجا خطاه الذي اخطاه والسيل يك عَلِي السِّهَاء يَ لَكُمُ الْحِيا الْحِيا الْحِيا الْحِيا الْحِيا الْحِيا الْحِيا الْحِيا مَوْصِعِ الصَّعِيلَة ، وَيَاكُمُ لُلْمِامُنُ وَمِقَالِإِضِهِ وَيَعْدَلُهُ عَلِا أَرُكَابِمَذَ عُ الصَّعِيدَةُ وَيَصُبُّ سَإِيرِدُمِهَاعِنْنُ أَسَابِهِ لِلْأَجُ الْوَجِيعِ سَجِهَا الْمُرْعُهُ كَمَا بِنْ عَ السَّمْ مِنْ وَجِ السَّلَامَ اللَّهِ وَيَقْتِ وَإِلَامِامِ عَلَى الملائح فرأان زضي بتراه ويستنفور لداليام بيغير

وَفِعَاتِ الْمَامُ اللَّهِ فِهَا لَدَّ السَّحُفِ وَيَصُبُّ مِنَّهُ عَلِيُكَالِللَّهُ خِ الَّدِيكَالُواللَّهِ فِي خِيَا ِ الْحَضِرْ وَيَا فِيدِيصَتِهُ عِنْكًا سَاسِ مَنْ عَ الصَّعِبدَةُ الْبَيْعَادَ باب خِبَالْعُصَرُ وَجِيع سَيْمِهِ بَرْفِعُ لُمِنْهُ وَيَعْبَرُه عَلَىٰلَدَجُ وَيَعْمَلِ بِهِ كَمْ عَلِيثُورِ وَكَاهِ الْمُعْامِ لَيْكَ يَعَلَى دِوَلِسَعُفْرَعَهُمُ أَفِيعَفُ رُلْصُرُو يَعَنَّرُ النَّوْلُ إِلَي عَارِجِ الْمُعَنْ حَبِّرُ ، فِيَحْرَفُهُ كُمَا إِحْرَقُ النَّوْسُ الأوَّلُ قُكَاةً الْخُونِ هُوَ مُوَلِنَ أَخْطَأُ سُرِيفٌ مَيْفَلُ واجدة من كارم الله إلم الدي تعلُّ والمائم مُنَّعِلْمَ عِطِيبِهِ الْبَيْلُ خُطَاهَا وَلَيْلُ بِعِنْمِ إِيدِيَنَا مَنَالُغُنِرُدُكُمُ إِصِيعًا ، وَيُسْنِدُ بَدُهُ عَلَى ٓ السِارِ وَمَلْ يَحُدُهُ فِي وَضِع ذَنِع الصَّعِيلَ وَكَالَ أَمَا مُراسُّهِ وباحد الإيمافرين دمد وإضبعة وتعفله

أؤد مَا بِجَاسَةِ إِنْسَالِ مِنْ كَالَةُ اسَاتِ الَّيْ يَعْبُسُ بِهَا لَحَى عَنْدُ ذَلِكَ مُنْ عَلَى إِمَا فَعَلَ إِنْ إِنْ الْ حَلْفَ بلغظ سفننيد لإساة أواجسان عكيجيع مايلفظ الإيسان بدفي ليميس وخيى عند دَلِكَ هُمُ عَلَيْهِا معَلَ وَإِنَّ فِي وَاحِدُهِ مِنْ هَانِهِ ثَفَا ذَا أَيْمُ فِي وَاحِدُهِ منعنات المراكن الخطافية فليات بعث مايويس مِنْ إِجْ طِبِيهِ الْبِي يُحْطَا الْمَنْيُ وَالْعَبِمُ الْعُهُ أوعاز للذكاة ويستغف المهامعن خطيئه فإن لى تَعَلَيْهُ مِعْدَارِسُاةِ فَلْيَأْتِ بِعَزُيْ إِنِهِ بِسَبِمَعِطِيدِ زَوْج عَامِ أُوفَرْ حَي عَامِ بِنَرِ الْحَدُ هُالِلَّذُكَاهُ وَالْحُر لِلصَّعِيدَةُ قُاذِا أَيَابِهَا إِلْإِلْهَا مِفَلَيْعَتِ الَّذِيكَ اَوْلَا وَبِنَفِ لِنَاكُ مِنْ إِلْى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ من دمه عَلِما لِمِدْ مَ وَالْمَاحِ وَالْمَاحِلُ مِنَ الْدُم زُولُ

لَهُ وَإِن مُوجَالِعُزْ عَالِيد مِنَ الصَّابِ لِلدَّكَاهِ عَلْمَانِ بِدُا نَيْ جَعِمَةً ، وَيُسْنِدُ يَكُهُ عَلِيَا أَبِهَا وَيُنْ يَعُهَا للذكا وفي وضيع الصّعيبكة توباخد الإيام مِن وَمِهَا بِإِصْبَعِنْ وَتَعْمَلُهُ عَا أَرُكَانِ مَلْ يَح الصّعِبِدَه ، وَيَصُبُ سَايِرَدُ مِهَا عِنْدَ السَّاسِه وجميع شيمها يتزعدكا يتزع شحز الضّاف من دَجِ السَّالْمَةُ وَيَعْتَرِهِ الْإِمِامُ عَلِي ٱلْمُدْجَ فُرْبِانُ يس ويستعفر عنه الإمام خطبته التحافظاما فَيَعْفَرُ لُهُ وَإِي إِنسَالُ يُخِطَأُ بُأَنْ سَمِعَ صَوْت كعكة وهوسناها ورأي أوعلى المعنار به فقد حاورته أوإسكان دبي يشبئ م الأنوراليِّسَدُ أَوْبِوَخِيرُ أُوبِيَهِيمَةِ أَوْبِدَيِيبٍ قَلْ تَجْسَرُ بِالمُوْتِ وَجَهِي عَنْهُ ذَلِكَ فَهُو بَجُسُرُ فَأَمْ

وصدر عُالِالْعَدُ ولِلْعَرِّينَ وَللَّهِ عَلَيْهِ عَلَافِيهِ القدر فليسلم والدف أركبه مسمعكن ويعطه للاباء وكوالإامر تبينغف وعنه بكبي الغزاب تعفر لَدُعُوا يَالِينا لَ الْمُطَا وَمُعَلَ فَإِجِدَةً مِن جُمِيم مِعَادِم الله الني كالقنع المؤلف المنافقة المنافعة والمنافعة فَلْمَاتِ بِكَنْبِنَ صَعِيمِ مِن الْغَيْمُ بِعِيمِتِهِ لِلْقُرْبَالُ الِكَ الميام ونستغفر عندالا مرسة ونذالي سياحا مَمْوَالْمُعْلَ فِيعِمْ لِلْهُ مُوضَ بَانِ إِنَّ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الفض التالي عركم التكروبي الله أتجانسا بالخطا وتكن نكتأبا للبر فجحك وَذِلِعَ لَا أَوْمُعُ إِمِلَهُ الْوَعْصَبِ أَنْ عُنْمُ عَالَمِهُ اَوْرِ حِينَ اللَّهُ وَجَهُ رَهُا ، وَحَلْفَ عَالَى ْ اللَّهُ الْحَالِكَ فِي إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ فَالْحَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ من حبي مايع للإنسان بينط فيد الخطا

عَلَى السِهِ فَهُوَدُكَاهُ وَالنَّابِي مَثَلَهُ صَعِيدَ عَلَى الرتئم وبسنتغفر عنه الامامرين خطاياه الني ٱخْطَأْتَبُغْفِرُكُ فَإِن لَمْتُنَّالِيكَ هُ زُوجٍ عَكْمُوا وَ مَرْجَى حَامِنْ فَلْيَأْت بِعَيْ بَالِدِيسَبَبِ مَا أَخَطَأَ عُسْرُ لُونِيَهُ سِمِيدًا لِلْأَكَاهُ الْإِصْبُ عَلَيْهَا دُهْنَا وَلَا يَعْمُ عُلْمِهُا لِمَا نَالِا نَهَا دَكَاه مُعَارِدًا أنابطال الإمام فبضر المائم بنهام و فيضيه فوحها وعترة على المذيج تع قرابر البرقي دُكُاهُ وَكُسْتُغُفِرُ عَنْهُ الْإِيامُ خَطِيبَهُ الْوَاخْطَا بواحدة مرهنه نبئغه له ونصر الإيام كمار الْهُ لَا يَامْ كَأْرُ لِللَّهُ مُوسَى قَالِيلًا ﴿ أَيَّا إِنَالِ مَلْكَ كَنَّا وَلَخْطَا سُهُوا فِي شَيْحِ مِنْ أَفْدَا بِر اللَّهِ مَلْيَا أَتِ بعُ زِيَانِهِ بِلَيْنُ وَهُوَلَبُسَ حَجِيمٌ مِنَ الْعُنَمُ بِعِيمَتِهِ مَنَاتِل

وَيَلْبُسُ عَلَى عَنَ يَدِسُلُ وَيِلْ يَالْمَنَا وَيَرُفَّحُ رُمْسَلْد الصَّعِيدَة الَّهِ يَاكُلُهُ النَّارُعُ إِلَّاذَجُ فَعَعَلَهُ حَاسِ الْمَذَى مُمْ يُسْلَحُ نِبَا مِدُوَ الْمِسْ نِيا بِا الخرو عنج الماد إلى العنكر إلى وضع طاه بروالنا رعالكن يتدبيد وَلَا نُطُّعُ مُو يَشْعِلُ عَلَيْهَا الْإِمَا مُرْحَظِّبًا فِي كُلَّ عَلَىٰ إِذْ وَيَصِعِ عَلَيْهَا الصَّعِيدُ فَ يَعْتَرَعِلُهُا تنحوم إلسَّ لَامَه نؤفلُ النَّارِدُ إِيمَا عَلَى لَلَّهُ حَ وَلَانْظُغِي وَهَ إِنْ شَيْرِيومَهُ الْمُكْرِبَةِ الْ نُقِيمِ بنوه روى امام الله فينالة المنابحة وأبرغ بنة بقيضيته من سملها ودُهنه المؤجميع اللباك الَّذِي عَلَيْهِا: وَيَعْتُرُونُوحِهَا عَلَالُدُجُ مَفْبُولًا مَرْضِيًّا بِتُورُ وَالْمُنَاضِلُ مِنْ الْمُلَّهُ هُرُولُ وَيُؤْهُ

وَأَمْ فَلْمَرُد الْفَصْبَالْلَهُ يُعِيَصَبَهُ أُوالْعُشْمِ الَّذِي عَنْمَهُ أُوالْوَدِيعَدُ الَّهِ لُودِعَنْ عِنْ الْو الخالد الني وجد أوماسوي دلك ماحلف عَلَيْهِ بَالْحِلْلَا فَلَيْرِدُهُ بِذَالِمِ وَعَزِيلُ عَلَيه حساء والمناب الأزى هولة ويوم اعتزاده بدائد وَلْيَالْتِ بِعَزِيانِدِ لِللَّهِ كَلْشَّاصِيحِيًّا مِنَ الْعَنْمُ بعبمتيه للفريان إلى لامام واستعفرعت الامام الله عزليه حلومعلها مرجيع المائم فيعفرك الفض الرابع عماكم التله مُوسِيعًا إِللَّهُ مُرْهُرُ ون وَبَعِيدٍ قَالِلْاهِدِهُ شربعة المعيدة موالصيدة التي وصع عَلَى وَوُدِ الْمُنْ عَظُولُ اللَّهُ إِلَّالْعَ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ المأذيح تؤفك عليه ويلبئ الإما وقبطاياطا

تُؤَكِّنُ مُّ كَلَّمُ اللهُ مُوسَيِّقًا يُلا عُلَا عَلَى رُولَ فَلَلِيهِ هَـــــــــــ مُنْسِيعة الدُّكاة عَن وَضِع بَنْ حَ فِيه الصَّعِيدَم نَكُ الدُّكَاه الما مرافقة بعي من والم الأفدار الأمآمالمذكي ايأكلها وفي ووجع مُعَدَّن يُؤكُّرُ فِي صَغِرِ حِبَا الْعُصْرُ كُلِّي وَمَا الخروالذي بطحويه بكسر فأنطف في انِاغَا وَلَهُ وَيُعْسَلُوا لَمُ الْأَوْكُلُ وَكُلِّ وَكُلِّ الأعمد عاكما اذهى منحواص فأفكاس وكل دكاة بلخل شي من ديمها إلى جيا المخض م بستعفر بو فلا نؤكل بالغرق بالنارو وملاء سُرِيعة فرُبَّان الْإِنْمُ مُوايُّضًا قَدُرُ الْأَفْتُلُانَ

فطيرًا يُؤكِّلُ فِي وَضِعِ مُقَدَّرِي فِصَعِرِ جِهِ الْخُصْ بَأَكُاوُ فَا لَا يَخِبِرُ جِيرًا بَحَعَلَيْ الْشَمْهُمُ مِنْ فراير فكر الأفكان هج كالدّكاة وَفَرْ بَانِ الإيم كُلُ دَرِّ مِن بَنِي مِنْ رُون بِيالُكُهَارَ سُمُ الدَّهُو الأجيالة من قرابين المنه كالماستهايف س مُ كَالْمُ اللَّهُ مُ فَالِلَّهُ مِنْ الْفُرْبَالُ هَوُرُنَ وكبيبه الذبن بفريونه ويؤمنني بومرسحة عَسُرُ الْوَيْبُ إِنْ سَمِيكُ الْمَدِينَةُ دَائِعًا الْمِصْفَةُ فج الْغَدَاةُ وَيِضْفُ وَالْعَسَاءَ وَطَابِقِ الدِّقَ نَعُمُلُ وَفِيهُ إِلَيْ بِعِمَا مِنْرُورَةِ أَبِيعُ بِهَا مُقُولُهُ مَرْضِينَهُ اللهُ وَلَذَلِكَ الْإِمَامُ لِلْمُسْحِ مِنْ بميه بكالد بصنعها دسم الدهريية منفتاز حلة وسايرهك ايا الامام تعاريخلة فالا

الِّبِي يُقِرِّ بُدُرِيدَةِ الْإِنْ فَرَيَّكُمْ سُكُرًا فَلْمُغَرِّبَ مَعَامُجُولُونَ فَطِيرِمِلْنُوْتَه بِلُهِن وَرُقَاق فَطِيرِمُسُوحًا يُون وَسَمِيلًا رَفَحًا جُرَادِ وَمَلْنُونَهُ بِالدَّهِ مَعَ جَرَانِهُ خُبْرِخَمِينُ مُنْفَرِبِ فُرُّإِنَهُ مَ وَجَعِ سُكُرِسَلِاتُهُ الْمُ فَلْبُعَ بُ مِنْ وَالْكِ وَاجِلَّامِنْ كُلِّ فَرَابِ رَفِيعِهُ بِنَهِ الْمُا وَالَّذِي يَنْفِحُ دَمِرْ مَا إِلَّهُ السَّلَامَةِ يكوك لم مو لم ديج شكر الشلامة في بوج فريانه بؤكل لاينوم المسط للألغكاة وأنكان وخ فريا بدنذرًا أَوْتَبَرُغَا فَلِيوْكُ لِي خَالِيْ الْمُوالِيَّ فِي الْمُؤْمِرِ لَفَرِيبِهِ يليُّ مُوفِيعَ إِنْ مِوْكُمْ مِا فَصَالَمِنْ اللَّهِ مِمَا فَصَالَ مِنْ الْحِ الذبخ إلالكؤم التالب مخرق بالنار وان اكلمنه فِي الْمُؤْمِ النَّالِيِّ فَلَيْسَ يَرْبَضِينَ وَالْمُؤْبِ لَيُلاعَتِكَ لَدُبُرُ يَجْ عِلَا وَأَيُّ إِنْسَانِ أَكُلُ مِنْدُنْسِاً فَعَالُ حَمَلَ

بِفِي مُؤْخِعِ وَنَجِ الذَّكَاهِ يَذْ يَحْ مُرِّبِكُ الْإِمْ وَوَمَدُبُرَشَ عَلَىٰكُونَجُ مُسْتَدِيرًا وَيَجِبُهُ شَعْدِهِ بَرْنَهُ مِنْهُ الْإِلَيْهُ وَالنَّهُ الْمُعَظِّى لِلْوَفُّ وَالْكِلْبَيَّانِ وَالنَّيْمُ الَّذِي عليها عجلة إجروريادة الكيدسة الكلية ينايا ولقترجا الامام عكالمذبح موفر بال بشركر دَكْرِ مَنْ الْمُعَدِينَ لَكُلَدُ وَفِي وَجِيمٍ مُعَدِّرِ يُوَكُلُّ اللَّهُ مِنْ قَدْ إِلَّا قُدُ النَّ فَرِيالَ الْأَمْرِ كَالْفَكَاة سَرْبِعَهُ وَاحِدَة لَهُ الْإِمَامُ الَّذِي سَنَعْفِن بِدِيلَوْكُ لَهُ وَلَالِمَ إِذَا وَيَ صَعِيدَةَ إِنسَانَ فِحَالَهُ الْعَدَاتَ وَيِهِمَا بلوك لذ وكل هد بَيْرِمًا عُفْرَةِ التَّنُورُ أُونَعُمْ إِنِّي قِدْرِ أَوْعَلِي طَانِي تَكُونُ لِلْإِيْمِ الْفَرَبِ لَمَا يُؤَكِّلُ هُرِيَّةٍ مَلْنُونَدْ بِالدُّمْنِ أَوْجَافَدَ لَجِيَّ بِيَهُمُ رُونَ بَلُوكِ الوَاحِدُ فِيهَاكُمُا لِأَخِرُهُ وَهَ إِنْ شَرِيعَةً وَنِجُ السَّلَامَةُ

مِنَ الطَّيْرِ وَالْمِدَاعِ مُلَيِّ أَنِيُّ الْمِنْ الْمُلْسَيَّا مِنَ الدَّمِ بُنْفَطِحُ ذَالِكَ لِإِنْسَانُ مِنْ فَوْمِدُ الْمُحَكِمُ الْمُدَّوْسِي عَابِلَهُ عَاطِبِ بَنِي إِسْرَا إِلَى اللَّهِ فِي الْمُرَدِّ وَحُ البَّلَامَ بِنَّهُ الَّذِي مَا يَن عَرَانِه بِنَهُ مُ جَ جَ السَّلِامَةِ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ تَحَلُّ وَإِينَ الْمَدُوجِ السَّحُرُمُ الْفَصِّرِيا فِي بِدِمعَهُ فُجِرَكَهُ تَجْرِيكَا بِمَوْ وَيَقْتُرُ الْإِمَامُ السَّخْمَ عَلِي لَمُنْ يَحَمَّ بَصِيرُ الْفَصَّ لَحَ لُونَ وَيَلِيدِهِ وَالسَّالَ الْمِنْ وَاعْوَا الليمام رَفِيعَة مِن دَبِعُ سَلَا بِمَكَ مُرالْفُرَتُ حَمْمُ السَّالَمُهُ وَالنَّخُ مِنْ بِي هَرُونَ اللَّهِ السَّافِلْيَةِ نصيبا بلأن فط التريك وساف إقيمه احديها ا بَخِ إِسْرَابِكُ مُنْ وَبَابِيمُ سَلَامِتِمِينَ وَأَعْطَيْبُهُمَا هَارُونِ الامامرؤكينيه رسم الدهرين بنجاس إلى هذه حِصَّة هُ رُونَ وَيُنبِهِ مِنْ قِرَا إِيرَالِيَّةِ مُمَدُ يُؤْمِرُ فُكَ مُوالِيوِمِوا

و زيرة والغيران ديابشي مالغاسات علايكل بَالْ عُرَن بِالنَّالِ وَالْطَاهِرِمِنْ لَا فَلَا يَأْكُلُم إِلَّاطَاهِنَّ النامس والحاسان الكالمان خيخ المتاكلمة الذي يترقي فيخاسته عليه فينتلغ خَ لَكُ الْإِنْسَانِ مِنْ قُورِهِ ، وَأَيْ إِنَّا إِنَّا إِنَّا الْمُسَرَّسِياً الْمُسْرِسَياً مُ النِّي اسات بحًا سَات إنسَانِ أَوْجِبِمَا يَجَسَمُ أَوْمِرُ الدِّبِيبِ الْعَبِنُ فَاتُكُلِّ مِنْ السَّلَامِهِ الَّذِي لَنَهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ عَلَيْهُ مِنْ عَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ كُلُّمُ اللَّهِ مُوسَى قَايُلاَ مُثَرِّيهِ إِنْهَ إِلَا مُكَالِبَةُ كُلُّ سُعَمْ بِفَرِر وَصَّالُ وَمَعَرِزُلَاتًا حُيُلُونُهُ وَمُعَمِّزُلَاتًا حُيْلُونُهُ وَالْفِيسِهِ بستع أفي كالمستعدد وأكلا لاتأكل عوات من بأكل سَعَامِنَ الْبَهِيمِةِ الَّتِي يُعَرِّنُ مِنْهَا قُرْآن بِشَويَ عُطِهُ ذَلِكُ الإنسان مرزقويه وكأفي مكاكاؤه فيجيع ستاكل

وصدره بد وصيرعله البدئه وجعرانا الأنوادوالعَّعَابِح ، وَصَيرالْمِمَامِدِ عَلَيْلِيم وجعال ويقامتا يلويخه وعصابد الذهب تَاجَ الْقُدُسِ حُسْبَعَ الْمَرَاتِثَةَ بِهِمُوسَيْ وَإِخَد مُوسِي وُهُ وَالْمُسْمُ مُومَسِمِ الْمُسْكِرُ وَجَمِيمِ عَافِيهِ وَقَلْ سَهُما ، وَنَصْمِ مِنْهُ عَلِي الْمُزْجَ سَبَعَ مِرَّاتٍ ومس الذبح وجيم أيبية والموض في قعب وقلسهماء وصب من دخو الشع على ارس هَنُوونَ مُوَقِدُسِم وَقُلَّمَ مُوْسَلِي فَ هُلُوكُ الْبُنَمُ تُونِيَاتُ وَقَالَ هُمْ زِيَانِيرُ وَالْبُسُهُ مُوَلِّلًا بِسِيحَةً مَا أَمْرَ اللهُ مُوسَى مُمْ قَدِم بِوُو الزَّكَاة وأسْدَد هَدُون وَنَنُوع أَيْدِهُمْ عَلَى أَسِدُ وَلَكَعَدُمُوسِي وأتحكمن ومدو وجعل علائظا فكاللغنج مستدينزا

يتدالني أمرانك بأن يغطوها مد بوهر تنخمه من بَيْ الْمُ اللَّهُ لِأَجْدُ الْمُ هَا فِي سُرِيعُهُ للصِّعِيدَة وَالْحَدِينَة وَالذَّكَاه وَقُرْبَالُهُمُّ وَالْكُالُ وَخَيْجُ السَّلَامُ وَالَّهِ أَمْرَالْتُدْ يِعَامُونِهِ فيحبَر سِيْنَا يُ فِي يَوْمِ الْمَرُود بِيَيْ إِسْرَايِرُ فِأَنْفَهُ ا فرابينه مربته في تريد سنينا كالفض السّاد مُ كُلِّرًا لِللهُ مُوسِيقًا يُلاهِ قَلِيمُ هِ مُونَ وَيَدِيدِمِعَهُ وَالِنِّيَابِ وَدُهِ لِلسِّحِينُ وَالنَّوْرِ الدِّكَاهِ وَاللَّسَانِ وساللفطير وجيع الجع جوفد إلى بايجتا الخضر وقاله مرموسي هلكا لأمرالذ عامرات بعكله فقال منروت وبينيه وعسلم بالماريك علىدالتونيكة وقلى بالزناد وألبسه المنطر وجعل غليد الصررة شف شده بسفسجها

عَلَى السِرْافَانَعَهُ وُسِي فَالْخَلَةِ ثَحْمِدٍ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَعْدَدُاذُنِ هَرُونَ الْمُعْبَى وَعَلِيلِهُمْ مِيكِ الْمُعْبَى وَعَ وَإِنَّهَامِ رِجْلِهِ الْمِنْ مُنْ قَلَّمَ بَنِي مَرُونَ وَجَعُلْ مِ اللَّهُ مِعَلَى شَعَمَانِ الْحَالِظِ مِرَالْمِينَاتُ وَعَلَىٰ أَبَاهِ أيب به مرالبُمْنِيّات وَأَما هُم ارْجُلُهُمُ الْمُنِيّات وَرَيْقُ مُوسَى عَلَيْ الدَّمِر مُسْتَدِيرًا مُؤَلَّحُ لَ الشَّحَم وَإِلَالْيَهُ وَجِيعِ السَّخُ الَّذِي عَلَى لَوْفِ وَزِيَادَهُ الكَبِدِوالْكُلْمَيْلَ وَشَعَهُما وَالسَّافَ لِمُنْبَى وَمِنْ سَالِلْفَطِيرِ الَّذِي أَمَّامِ الْتَدِيُ أَخْرَجَ جَرْدَقَهُ فَطِهْ وُ وَرِعَا فَهُ حَبْرُمَلُهُونَ وَرُقَافَهُ وَلِحِلَا وَصَبِّرَهَا عَلِى السِّيءِ مِ وَإِلسَّا وِ الْبُينِينَ وَ لِعَالَا اللَّهُ عَلِيكَةً هَا رُونَ وَعَلِي الْفَ بَنِيدِ وَحَرَّلُهُ عَزِيكًا المامرالله عُم الْحَذَرُهَا مُؤسِّينِ مِن فُوقِ أَيْلِ عِيم فُوقتُرُهَا

باضبعه وذكاه وبافالدَّمِصَنَّدُعِنْكَ أَسُلِم وَقَدَّسَهُ وَاسْتَغْفَرَ عَنْهُ وَلَحَدَجَيِعُ الشَّحُ الَّذِي عَلَى لَهُوْف وَزِيادَة اللَّيْدِ وَالْكَلْمَةُ وَالْكَلْمَةُ وَالْكَلْمَةُ وَالْكَلْمَةُ وَالْكَلْمَةُ وَفَارَوَالِكُ عَلِالْمُنْحُ وَالنَّوْرَبِعَ جِلْدِهِ وَلَمْهُ مَعَ فِنِعْ ٱخْرِوْلَهُ بِالنَّارِ بُحَارِجَ الْمُسْكَرُهُ كَاأْتَرَ المَّلَهُ مُوسَيِي مُنْ قُلَ وَكَلِئُ الصَّعِيكُ فَأَسْدَ هَرُونَ وَبَنُوهُ الْإِيلَمْ عَلَى السِمْ الْفَائِحَةُ وَيَ وتفع الدَّم عَلِالْمَذْجُ مُسْتَرِينًا وَفَصَّالُوسَي التشنز أغضا بوقنزالزائر والأعضا والغصك وَالْبَطْرِوَ الْآكَارِعَ عَسَلَهَا لِالْمَانِوَ ثَرَبُوسِيَجِيع الْكِيْزِ وَالْكُنْجُ الْمُوصَعِيدَة مَقْبُولَ وَفِي فرْبَانِ بِلَهِ كَالْمُوالِلَّهُ مُوسَىٰ مُمُ فَكَمِرالْكِنْ النَّا إِلَيْمَانُ وَأَسْنَكُ هُرُون وَيَنوُهُ أَبْدِيهُمْ

لَذَ لِكُ أَمْرُالِتُمُ أَنْ يُعَلِّ وَيَسَنَّعُوْعَ كُمُ مُوَعِنْكُ بَابِ خِبَإِ الْحُصْرَفَاجُلِسُوالْفَازَاوَلِيُلاَسَبْعَةَ أَيَّاهِرُ وَلَعَنْظُ حِنْظَاسَّهُ وَلا يَتُونُوا الْأَيْكَذَا الْمِرْتِ وَعَلْمَ رُول وَيَنُونُهُ عَبِيهِ الْأُوَامِرِ الَّبِي أَمْرَاتُنَّهُ إِمَامُوسِيَ الْفَصَّر الستايع مقالبوم النام وعاموي فوق وبيبر وشبوخ اينترايا وقال لمارون خزلك عُلامِ وَالْمَقْرِلِلدُّكَاهُ وَلَيْسًا لِلصَّحِيدَةُ مُحِجَدُنِ وَفَيْهُمُا إِمَا مُرَائِلًةٍ وَمُنْ بِنِي إِسْلِ إِنَّا يُلَّاحُدُ وانَبْسُا معنزللذكاه وعالا وكروفا إنني شذيصاك لِلصَّعِيدَةُ وَيُؤَرَّا وَكَنْسُرُ لِلسَّالِ مَا مِر النَّذُ وَهَدِيَّهَ مَلْتُوْيَدِيلُ فُرِيلُ فَيُكِلِّي لَسَافِيًّا لِبُوْمُ عَلِيلًا للأفعَدَ لَهُ وَامَا أَمْرَ رِهِمُ وَسَحِلِ إِنَابِ حِبَا الْحُضَرُ وَيُعَدُّ جيئ الجنبي ووقفواا مامراتية منقال وشجاعكواهاك

عَلَىٰ لَهُ مُعَ الصَّعِبِكُ الْأَصَّافُ إِلَى الْمَا التَّهِمَنُولُ مَرْضِي لَمُ أَخَلَ مُوسِي الْفَصْ وَحَرَّكُهُ تَحْرِيكُ اللَّهُ الله وكان لوسي ضييعام كنير الكال كاائر التَّدُمُوسِينُ مُمُّ الْحُدْمُوسِي مِرْدُهِنِ السِيرُومِن الدِّم الَّذِي عَلِي الْمُدَيجُ بِعَنْضَعَ عَلَى الرونَ وعلى بنابه وعلىبنيه وعلى المسينيه معله وَفَدَسَهُما مُعِينَ وَقَالَ وَسَيْ مِنْ وَقَالَ وَسَيْ مِنْ وَلَيْدِهِ اطنخوااللغ عندبا فالمخضر وهناك فصكاه مَ َ الْخَابِرِ الذي فِي سَلِّي الْخَالِنْ كَا الْمُرت وَقِلْت هَرُونَ وَبَنُوهُ بَأَكُلُونِهُ وَمَاقَصَلُ مِنَ الْكَغِيرِ وَلَكُنْرِفِا حُرِقُوهُ بِالنَّارِّ وَيَرِينَا بِالْخَصْرِ لَا يَخْرُوا سَبْعَهُ أَيَامٍ إِلَى يُومِرِثُ إِنَّ الْبَامِ كَالِكُ وَعُلَاتَ سَبْعَدَ أَبَّامِرُكَا لَ أَجِبَاتِهُ وَكُمَّا عِلَيْكُمُ الْبَوْمَ

الاحباد المخافة وتنزواك متع المنافع وتنزواك متع الصّعِيكَ عَلِي لَلْهُ عُنْمُ فَكَمْ فَرُبِّ الْفَقُومِ فَأَخِلَ تَنْسُ لِلدَّكَاهِ الَّذِي لَمُ قُلْ عَهُ وَحَكِّي بِمِكَا لَأْوَل لم قَدْمُ الصَّعِيلَة وَصَنَعَهَاكُالْسَرِيمُ مُمَّ قَدْمَ الْمَدِيَّهِ وَمُلَاكُمَّهُ مِنْهَا يُوفَتَرُفُلِكَ عَلِيلَانُ بِحَ مَاخَلاَصَعِبِكَةِ الْعُكَاهِ \* وَذَبَّحُ النَّوْرِوَالْكُسْ فَيِعِجَ لِلسَّالَامَه اللذين لِلْقُومُ وَأَخْرَجُ بَنُوهُونُ إليه التمرورسة فالملنج مستند برافانعي مِ النَّوْرِوَمِ الْحَنْزِ الْآلِيهُ وَالْعَظِّ وَالْكِلَا وَدِيّادَةُ اللَّهُ نَعْ عَلَوا ٱلسَّحُومَ مَالْفُصُومِنَ وَقَانُوالسَّعُومِ عَلِى لَلْهُ عَنْ وَالْفَصُوصِ وَالسَّاقَ لِبُنِّي حَرِّهُا هَارُونَ عَبْرِيكُا لِمَامُ لِتَبْهِ حَسَبُ مَا أَمُرَ اللَّهُ مُوسَى مُمُّ رَفَعَ مَلُوكِ بِكُنِّهِ إِلَّالْفَوْمِ وَبَالِكُ

الْأَمْرُ الَّذِي أُمَرِكُ إِلَّهُ مِيدٍ فَيَتَاكُمُ لِلَّهُ جَلَالُ اللَّهِ وَقَالَ وَسَيَ لَمَنُونَ تُعَدَّمِ إِلاَّلُنْ مَ وَاعْلَ وَكَالْكُ وصعيدتك واستغفرغك وعجالقومر واغل فزبان الفؤمرة استغفاع عنه كالمواملة فتعكم هُرُونَ إِلَالْكُنْجُ فَكَنَّعَ عِلَالدُّكَّا وَالَّذِي لَهُ فَعُلِمَ بِنُوهِ رُولَ الدُّم النَّهُ مُغِير إصبَعَهُ فِيدِهِ وجعل ينه على للاعدة أركاب المن جودوا في الدّ صَبْدُعِنْ السَّامِ لِلنَّذِي وَالسِّيْمِ وَالْمُلِي وَزِيَّادَةُ التبدير الذكاه فنزها عاللذيج كاأمر انته مُوسِي وَلَيْهُ وَجِلْهِ أَخِرْفُهُ إِللَّالِخَارِجَانِ المُعَسَكُونِ عُرْبَحُ الصَّعِيلَةِ وَأَخْرَجَ بِنُوهُرُون الدَّمَ لِلْهِ وَرَكْمُ عَلِيْلُذَيْ مِسْدَرِيَّالِهُمُ الْحَرِّمُ الْمُرْجُوا إلىداتكف الصّعبدة مع الرّاش وقنَرُ وَلَك على

وَالصَّافَانِ إِبِي عَرِياً لِلْعَمْ مَارُونَ مُقَالَ لَمُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاخِلا أَحْوَنَكُما مِن فُكَ الْمِلْ الْفُلْ وَالْمُخَلِّ الْسَارَ فتعتكما وحلاهما بنوابهم الانكارح المعشكن كالمرموسي وقال وسيط مرون والعاوار ولابتاما وإبنيه أوسك وكانكينفوا وينابك لائمَزَ قُوالِيلًا مُّونُوا وَعَلَى جَمِيم الْجُتِعِ يَتَعَطُّ وَكُلُّ خُولِكُمْ بِهِي إِسْرَالِكُمْ مِنْكُونَ عَلَالْخُولِ مِثَالًا أخرقة إيلة ومن بأب جبا الخضرع تخرجواليلا مَنُولُوالْإِلَّةُ دُهُ مِسَعَهُ اللَّهُ عَلَيْلُ فَعُلِي الْمُرَ مُوسَى مُ مَا اللهُ هُرُولَ عَا بِلا اللهُ ومسكراانت ولتؤك معك بعنك بخولكم إلكحبا المخضؤ ليلائتونوا ونتم التغريكم تر الجيالكن ولتعصلوا ينوالغث لعيرالندل

عَلَيْمِ مَعْدَانَ عَلَى إِنْ عَلِلدُّكَاةِ وَالصَّعِيكَ وَدَبِهِ إِن السَّالْمَ الْفَصِّ إِلَا عَامِنَ مِ دَخَلَ مُوسَى وَهَ رُونَ خِبَا الْخُصْرُ وَحَرَحَاوَاكُما القوم وظهر جلال للتعليب الفؤه ومح بحث نازمن عندِ اللَّهِ فَأَكُلُثُ عَلَى اللَّهِ الصَّعِيدُ وَالسِّعُومُ فَنَظَرَجِيمَ الْقُومُ فَصَاحُوا وَوَفَعُوا عَلَى جُولِمِهِ مِنْ مُمَّا يَحْلُ أَبْنَا هَرُونَ نَاحَابِ وَاتِبُوكُانَ كُلِ لِجُرْبَهُ بَعْعَالِافِهَا لَهُ الْأُوصِيرُا عليها نخورًا يُوفِي المام السنارًا عِريبه مالم يَامُوهُمُ اللَّهُ بِهِ وَفَيْ رَجَتْ مَارِّمِنْ فُلَّامِ اللَّهِ فَأَكُّمُ اللَّهِ فَأَكُّمُ اللَّهِ فَأَكُّمُ وَمَا تَا الْمَامِ اللَّهُ وَعَمَالَ وُسَلِي لَمَارُونَ هُومَا فَالْ الله إلى القاد والمقر النابي وعضرة جيم الْفَوْم أَنْعُظِئ فَسُكُنَ هَكُرُونَ ثُمُّ ذُعَامُوسِ عَسُالِ لَكَ وَلِبَرِيكَ مَعَكَ رَضِمُ الدَّهُ رِكَا الْمُواللَّهُ وَالْمُسَ إِنَّا الْمُواللَّهُ وَالْمُسَ إِنَّا مُوسِيعُنُودَ الدِّكَاهِ فَإِداهُو قَالُاحُرُنَ مِنْ مَعَلَمْ اللَّهُ على لعَازَارِ وَابِتَامَارِ إِنْ يَعَارُونَ الْبَاضِينَ فَالَ لقياما بالكتالم تأكلا الذكاه في موضع سُعَدَى لأفقا من حَواصِ لأفتاب والمتداعظ الحيا إبًا هَا لِنَهَ إِوزُرُا لَجُنْحُ وَتُسْتَعَمَ لِيَهُمُ إِمَامُاللَّهُ فَانْصًاهُودُ الْمَيَدُخُلِ رَدِيكِ إِلْكَالْمُدُنِ الجوَّانِينَ فَعَدَّانَ عِبُ أَنْ عَالَمُ الْعُلَاقِ الْقُدِّ كَا أَمَرْتُكَا فَقَالَ لَهُ هِلَوُولِ هُودَا أَلْهُ مِالْدِي وَبَوْلِ ذَكَانَهُمُ وَصَعِيلَ هُمُ الْمَاهُ لِللَّهُ وَلَاقِينَ مِنْلُمَانِهِ وَاتَّكِلْتُ مِنَ الدِّكَاةِ الْيُومِ الذي حَسَنَ عِبِدُ اللَّهِ فَلَمَّا يُمِعُ مُوسَىٰ وَالْكِحُسُنَ عِنْكُ الْفَصْ لِلِيَّاسِعِ وَكَارِ السَّوْي

وَيَرْالْغَرِ وَالطَّاهِرِ، وَلِيَعْتُوا بَيْ الْمُرالِكِيةِ الرئسوم الني أمرتكم بصاعلي بدموسين ثم كالمرافقة مُوسِيَهَارُون وَالْمَازَارِ وَايِتَامَارِ وَلَكَ يِهِ البَافِيرِ قَايُلا يُحُدُ وَالْمُدِينَد الْفَاضِلَةِ فَ فرَابِ لِللَّهِ وَكُلُوهَا فَطِيرًا بِعَانِيلِكُنْ عَ لِإِنْفَا من حَوَاصِلْ فَدُاسُ وَكُاوُهَا فِي وَضِعِ مُقَدِّبِ اذهور سنك ورسم ينيك وخراك الميوالات كَنَ الْمِرْتُ وَكُمَّا فَكُولَ لِتَخْرِيكَ وَسَاقُ لِرَّفِيعَهُ فكلوها من وضع مقلاب أنت وتنوك وَبِنَا بِنَكِ مَعَكَ فَإِنَّهُمَا رَسْمُ لَ فِيرَيْمُ بِنِيكُ فَ لَ اغطيتموهامن ذبايح سلكمة لنخ اسرايك لَذَالَ الرَّفِيعَ ﴿ وَقَصَ الْتَّخِرِيَّانُ مَعَ النَّحْرُ المخرقة بؤئي مقالغ ركاع بكاأما فراتلة فتكوك

لكن وَهَذَ امَا نَاكُلُونَهُ مِنْ جَيِعِمَا فِي لَلْهِ كُلِّمَالِهُ أجيجه وفلوس في المعاروا لأدويه فكالوه مَكُمَا لَيْرَلُو الْجَبِيَّةُ وَعَلُوسَ الْمِعَارِوا أَيْدِيَةً فيجيع كربيب القنعرا وجميع الحبواللا بفبه فأورجس لكفئ لأناكا وامن لومها وَسِنْبَالِمُهُا شَرِجُسُوا كُذُاكَ كُلُمَا لَيْسَ لَهُ الْجَعْدُ وَفُلُوسُ عِنْ الْمَائِنَ وَرِجْسُ لَكُنَّ وَهَا لَلَا يُحْرِونَ مِنَ الطَّيْرِولَا يُؤْكُلُ الْمُمَّا الْجُمَّا مِنَ السِّبِدُ ﴿ وَالْعَفَابُ وَالْعَنْفَا وَلِلْ يَلْهِ، وَالصَّدِّي الْأَ وَصُنُوفِهَا مُروَجَيِعِ الْغِرْبَانِ وَأَصْنَا فِلْ الْوَالْفَامِ وَالْخِطَافُ وَإِلْظَاوُوسَ وَالسَّافُ وَالْبَارِي وَالنَّصِنُصْ لِأَصْنَا فِهَا وَالْبُومُ وَالزَّجَ وَالْبَائِقُ والساهبر والفيق والمجم والصفروالينف

وَهَارُونَ فَا يُلاَتُ لِلَا يَوْلِينَا بَوْلِينَا لِكُولِا لَهُ هُذَا الحَبَوَانُ لَادِينَاكُاوِنَهُ مِنْ جَبِعِ الْمَهَامِ الَّتِينَ عَلَى الْأَرْضِ كَالْ طَلْعَد بِطَلَعِينَ وَمَعْ فِطَلْعَهُمَا تقريقا ومضعره اخترازا مزالها عفكافا وَلَمَّاهُ فِي فَلَانَأَكُمُ مَا مِن لَصْعَ لَا إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَ وَمِنَ الْطُلْفَ إِيا ظَلَافِ الْجَرِ قَالِدٌ مَصَعَلَ فِيَالِا اعترمطلوب بطُلوب فهونج لكن والوبر فَإِنَّهُ إِنْضًا مُصَعَدُ احْتَرَارًا عَبُرُمُ ظُلَّفٍ عِظْ فَهُوَجُسُ لِكُرْمُ وَالْأَرْنَبُ فَإِلْمُا مُصَعَلَى الْجُرَالَا وَعَبُرُمُظُلْفَهُ مِظْلُفَ فَهُي يَجِسَدُلُكُمْ وَلَلْخِبُورِ فَإِنَّهُ مُطَلَّفٌ مُطْلَفِنُ وَطُلُفُهُ مُ فَرَفًّا فَتُو لاعجنز اجبزارا فتونج رككم الاناك لواشيا مِنْ لَحُومِهَا وَبِنْهَا لِلْهَا لَانْدُنُو إِلَّا فَمَا عَجِسَه

عَلَيْكِ فِي مُوجَسٌلِكُنُّ وَكُلِّينَ لِيبَالِمِهَا بَعِن إِلْيَالْمُغِيبُ وَمَنْ حَمَا نِبَايِلُهَا يَغْسِلُ نِبَابِمُ ويجسُر إلا المُغِيبُ الدُالَ فِي أَخَارُ لَكُمُ وَقَالًا العَيْرَكُنُ مَلَ لِدَيبِ لِللَّهِ عَلَى الْأَرْضُ الْخِلْدِ وَالْفَانِوَالْطَبِ وَأَصِنَا فِهُ وَالْوَرُلِ وَلِلْحُوفِ وَالْغَظَاهُ وَلِلْزِبَا وَسَامِ أَبْرَى هَذِهِ الْبَعْسَةِ لكرمن جبيع الدبيث كأمرد كاعمافه ال مؤلفاً بَيْخُمْ إِلَا الْمُعِينُ وَكُلُّ مِنْ وَقُعُ عَلَيْهِ مِنْهَا شُيُّ عُدَّ مَوْتِهَا بَعُسُ مِنْ جَمِيعِ أَيْبَةِ الْمَنْبُ اوْرَوْبِ أَوْجِلْدُ أُوْمَى مُوكِلْ أَنْبُدِ بَصْنَعُ مَا صَنِعة وَنَدْخُل فِي الْمُل يَغْمُر إِلَيْ الْعَيْدِينُ وَيُظْارُ وَكُولِهَا خَرَبِ وَتَعَمِينُهَا شَيْ إِلَى ٓ اجِلا كُلِّيا فِي دَاخِلِه بَعْسُ وَآبَاءُ فَالسُّرُوا مِنْ جَمِيعِ الطَّمَامِ

لأصنافها والمنهدة وللنائن وبجيع الطبر السَّالِكَ عَلَّانِهَ فَنُورِ خِرْلَكِ مِنْ وَلِمَّا هَالُمِا فكلوه من جيج الظير مالدكراعاب فوق يخلبه لينب بماغل لأزجر هذاماتأكلونة منهتم الجزاد وصنوفة والدباوصوفة نوالزيجل قصنوفة والحندب وصنوفة وسايردييب الطبرالذي لذأزع أزجرا فأورجس لكا وَطُوِّرٌ إِنْكُنْ وَالْمُكُلِّينِ مَا إِنْمَا إِلَهَا نَجُسُرُ إلى المعِيث وكاثمر تحلي ن المعيا بعسانيانه وينجنزل المغبث جميخ المايم لأيح في طلفه بطَلَفٍ وَنَعْ بِقَالَبُسُتُ مُفَرَّفَةٌ وَأَحْبِرُازُ الْبُن هِيَصُعَلَ وَيْنَ جُسَرُكُ مُنْ الْكُلُمُ رُدِّنَا لِعُالَّهُمَا وكل الإعاني على من جميع الوجوس التالكة

لدِّيبِ الذَابِ عَلَى الْأَرْضَ فَوَرِحَ لَا تُوكِلُ وَيُكُمَا سَلَكَ عَلَى صَدْرُوا وَالسَّالِكَ عِلَى أَنْهِ الْيَ كَلِّمَا كَثُرُتُ أَرْجُلُدُ مِن جَبِيعِ اللَّهِ بِدَلَّكُ الْ عَلِى الْأَرْضِ لَانَاكُالُوهَا فَإِنْفَا الرَّجَاشُ الْرُجَالُ تفوسِكُ بِسَى مِ الدَّبِيكِ لدَّاكِ وَكَا تَرَجُّهُ وَا بدِفْعَصُوبِي بِكُلِكَ بِلَابِي أَنَا اللهِ رَبِيُّكُمْ فَتَعَذَّ سُواوَكُونُوامَعَكُ سِينَ إِلَى فَكُونِ وَكُ المتنبي النفسك والمربيب التاسيط الإرض المايئ أمالالله المضعد إباكن كأنضر مضريط كوت لكنالها فكونوامُعَدَّسِين لا يُفادُون عَلَا شَهِعَهُ الْبَهَائِمِ وَلِلطَّارُ وَجُعِطِلْنَوْق للنبترالد ابتدو لذا والأعلى ففيرت اعيد علج الأرض نفرز يتن الجئر فالظاهرة وين الجبواب

الآية بوكرمتا بكراخله المانيخس ويجيع الشراب الذي يُسْرَبُ فِي إِلَا مِعْسُ وَكُلْمَا وَتُعَمِّنُ مَا لِمَا عَلِيْدِ سَيِّى عَلَيْ مِي مِرْسَوِّي وَمُسْتَوْفَالِ فِالْعَصُوفَا لِلْفَيْ الْجَسَانِ وَلَدَ الْحَكُمُ كُلَّمَا هُوَجُسُ ائنا المنعبن فالمنافرة بجنه الماذ فتألك بكونطانا وَمَنْ دَنَا بِنَبَايِلُهَا فَبَعِيْدٍ \* وَإِنْ وَفَعُ مِنْ عَالِمُهَا مَنْ عَلَى مِنَ لِلنَّبَاتِ الْعَلِيلَةِ عَلَيْكِ مِنَ لِلنَّبَاتِ الْعَلِيلِ لَعَبِي اللَّذِي بردرة فنوظاهر ، وإنجعاعليهما ووقع من تبايلها سُخْ عَلْيدِ فَهُوجُهُ لَكُونِهُ وَإِذَ مَاتُ رُلِكُبُو إِلَا لِذِي لِكُمُ الْنَاكَالُوهُ مِنْ مُنَ بنيبلندفيذ والخالمؤيث ومناكل منك بغسل بنياية ويبغش الكالغيث ومنحر أبيلتها فلنغس بنائه ويغش الخالعيث وعس

الذَّكِرُ وَالْأُنْتِي فَإِنْ لَ تَعَلَّى كَامِعُدُ السَّافِ فَلْنَا خِدْ رض عَامِرُ أَوْفَرَجَيْ حَامِ الْجَدِهِ الصَّمِينَ وَالْأَخْرِ للذكاة مؤبستنفر عنها الإمام فتطهب الفص العَاسَمُ كَلَّمُ السَّمُ المُ عَايُلاً أَيُ النِسَانِ كَانَ فِي جَلْكِ بَدَيْدِ شَامِمُ الْ عَارِضِهِ أَوْبِعَ مُلَا وَصَارِي بِدُ بِدِبَلًا الْبُصَ فلبوت بدالك ورت الإمام أوفاجد النيه الأِعَدَ لِيَنظُ وَالْمِلْعُ الْمِلْكُ الْمِلْكُ الْمُدَالِكُ الْمُدَالِثُ عان كال فيد شعر قلانقل كانتص ع منظر البلاعين فيجلد بديدة فؤو كون البرص فالأا رَاهُ لَدَّالِكَ فَلْيُجِينُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِعَعَدُ بَيْضِا غِجِلْ بَدُنِدُ لِمُنْ مُنظِّرُهُا عِبِقًا مِن لَلْمِالِدِ مَسَعُرُهُ الْمُنْقِلِبُ الْمِنْصُرُ فَلَيْعِيهُ مَسِيعًا كُلَّامُ

الَّذِي بُوْمَ أَلَدِ بِكَانُوكُ مُ مُّكَا رَالِمُ مُوسِينِ عَايُلًا مُوبِخِلِسِرِلِياْ قَائِلاً أَيَّدُ امْرًاهٍ وَلَهَ إِنَّهُ الْمُؤْدِدُلًّا فَلْنَجَرْ سَبْعَةُ إِنَّا مِرِكَا يَامِ بَعْلَحَيْضِ الْنَجُسُ وفي التوم التام بحن الخم قلقيد وتقيم في حم الطَّهْرِيَّلْنَهُ وَتَلِيَّتُن يَوْمًا الْأَنْكُ تُوا الْسَيِّ مِنَ لِلْأَقْدُ النَّ وَكُلَّ الْمُخَالِلُ الْفُدِيرِ اللَّهِ كُنَّالِ أَبِّا مِطْمُهُمَا فَإِنْ وَلَدَثُ النِّيْ فَالْتُحَمَّى النَّرِيْنِ كتبضها وتقيم على وم التظهيرستة وستو يَوْمَا وَعِنْدَ مُامِرًا عَلَى طُهُرُهَا لِإِنْ يَكَانًا وَ إبنة مُنَانِي حُرُونِ إِن سَنْتِهُ لِلصَّعِبَةِ وَفَي حَامِرًا وْعَامِلِلدُّكَافَ إِلَيْهِابِ حِمَا الْحُصَرِكِ الإيام بفرزنة المام لندائن تستخفر عنها وتظارم ن بنع دمياه هاره سريعة الوادة

بك نف عَلْيُطِهُ وَادْ قَدِ الْعَلَامِ كُلَّهُ أَنْيَصْرُ فَهُ وَ ظاهِر وُرُوكُ بُومِرِطُهُ مِيدِ لَمْ حَيْ فَلْمُجَمِّي مِأْنُ وَيُ الْمُوالِمُ الْمُحَ الْحُيِّ فَلَيْحَ لَيْ إِلْنَ الْمُ المخيئ مثم البروع بخشن فالن رَجْعَ اللَّهُ الْحِيَالِينَا أنيص عُلْيَا فِي لِلْ الْإِمَامُ فَإِذَا نَظُرُ الْإِمَامُ الَّهِ البَلَافِدِ الْقَلِبُ الْبَصْرِ عَلَيْظِينَ الْمِلْافِينَ الْفَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُ وَأَيُّ إِنَّالِ كَانَ فِي حَلْمِهِ فِرَحُ فَيُرَافِي وَضِيعٍ القرَّجة سَامَة بَيْضَا أُوْبِعَجْدَ بَيْضًا لِحُمْ وَعَلَوْ الإِمَامُرُ وَإِن رَأَى لِإِمَامُ مُنْظُرُهُا مُنْسُوِّلًا مِن الْجِلْدِ وَسَعْرِهَا قَالِ الْقَلْرَ الْمُصْخَالِينِي مُ كَالِهُمَا يَلَّوٰي بَوص فَدِ الْمُسَرِّ فِي الْفَرْجِ ، وَإِنْ هُو يُظَرِّ هَا وَلَوْ يتكن فيها ستعرا أيضر ووليست مستفله من الجلب الحابيد فليعقد سنعم أيام الحاب في

مُ يُنظرهُ فِي الْبَوْمِ السَّالِمِ بَالِيهُ فِإِن كِمَا الْبَلَا وَلْرَيْنُفُسُ فِي الْحَالِمُ فَلِيْظُمْ وَالْقَاعَا وَصَّاهُ ويعف إنابه وعظهر وان تعمنت العارضه فيجلبه معكما أركي للمام فطهره فليوره تَابِيهُ وَإِذَارِ أَهَا الْإِمْ قَدْ نَعَيَّتْ فَلَيْتُجِيِّهِمَا فإفقا برص وإذاكان بإنسان بلوي بعرص عَائِي بِمِ إِلَىٰ لَا مِامِضَ عُلْمِ فَإِذَا لِمُنَامِدَ بَيْضَافِي جَلْدُهُ وَقُلْكَ النَّكُ النَّكُ رَاليَضِ الْخُرُونَ من لزحج السّائدة فرورض بيوني الم بكريد معكلين الإمام ولايعد إدهو بحر وإق انتفرالرك فالنكر كناعظ بكن المبتلئ تأسد إلى خلية جمع منظريني الإباه وعطرالإبام فإذافا عط البرض جب

اقام ما مال بديلا في السِد العليدة عليه فالمنطرة الإِمَامُ فَإِن كَانَ مَنْظُرُه عَيقًا مِنَ لَكُلْدِ وَفِيدِ عَيْعُ وَعِيْرُ أَصْرَبُ فَلَيْنَجِهِ الْمِبْ الْمُرْعَالِتَهُ كُلْفٌ مَهْوَءَصُ لَآوَاتُوا فِالْغَيْدَةُ عَإِنْ زَاهُ وَلَيْسَ منظرة عِيقًا مِي الحالي وَلَيْسَ فِيدِسُعُ النَّود فلبقف مستعدة أبار غم يبطره واليوم التوالسال عَانِ هُولُمْ يَنَعَسُ الْكُلُفُ وَلَيْنُ فِيهِ مِنْ الْمَالِ ومنظرالككف لنرعيقا مناليله فليعتلف ولاعفاد الكلف المليعف للإمام المتكلف ي أيَّامٍ تَانِيَة مُمُّ يَنظُرُهُ الْإِمَّامُ فِي الْبُوْمِ السَّالِيعُ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَتَعَفَّرُ فِلْ لِلْهِ وَمُنْظُرُهُ لَمْ خَاكً لسرعيبقا موللا وكليظمره وتغسل يالة وَيَطْهُ وْمُوالِ مُعَنِّي لِكُلُّهُ فِي بِدُودِ مَعْدَ

مَنَسَت فِي الْحِلْدِ فَلْيُعَمِّى فَقَالِمَا إِلَى هُوَانِ وَقَعَهُ مَكَالْفَالْمُ تَنْفِشُ فَعَي وَلَوْ الْفُرْدِجِ فَلْبُطُلِّ وَلَهُ الإمامر وأي إينتان كان في جلاه مح تجري كَيُ نَا وَيُمُ صَارَجُ وَ الْكَرَ بُقَعَةُ لِيَضَا الْوَ مُحْمِدً وَ أؤبيضا فقط فلينظر ماالإمام وايانقلب السَّعْنُ الْبِيَصْ وَكَاكِ مَنْظُرُهَا عَيِيقًا مِنَ الْجُلْلِا فَلَوْلِكُ وَصُ لَنْسَرُ فِلِلَّذِي عَلَيْكَ مُنْ الْمِامُ عَلِينَ والماولين فيهاشع والبيص وليست سيفلون للِلْهِ بُلْ كَابِيَّةُ فَلْيَعَهُ سَبْعَةً أَبَّامٍ "ثُمُّ يُنظُهُ الإيام في البوم السّابع عَانِ مُنسَّتُ فِي اللَّهُ الْدِ عَلَيْنَخِدُ \* فَإِنَّمُا بِلَوْي بَرُض وَإِن وَقِفَتْ كُلِّهُمَّا وَلَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَفِي كَالِيهِ فَيْنُ مِنْ إِبُّواللَّكِيُّ عَلَيْظُمِّرُهُ الْإِمَامُ عَلِيتُنَا تَسْوِيطُ الْكُيَّعِ مِوَّا بِيُ رَجُلٍ

في صلعبه أوفي المتراكم على الدوي سَايِرِجِلْدِ الْمَدَبِ وَالْحَكَامِيَا الْمُوْرَجُ الْرُقُ وَهُوَ خِينَ فَلْبُجَسُ وُ الْإِمَامُ تَجْبِيمًا عُلِيٌّ مِلْ فَالْتُعْبِلُونَ مَلْكُ في رَاسِيهِ وَالْأَوْمُ الْذِي بِهِ الْبَالْوَالُونُ بِنَابُهُ مُرَّبَقَة وَوَالسَّمُ سَعْتَا ، وَبَلْنَمُ عَلَى عَارِيد وَيُنَادِي الغرالغي طول كالأأبام البلا معنو المنجث وليخلس بنفرة افيخارج المعتف والأكائرة كان بيد بلاذ المروع ويوج صوف المكان الم سدى وَلَمْ مُنْ مِنْ كِنَانِ أَوْضُوفِيُّ أَوْفِي عِلْدِ أوفي أصنع منه وكاول بالأخضر الو اخرو التوب أفغ لخال أوالسدك و اللجة وافعي شي من الذاك الدوي عَلَالِكَ حُو بلويالمرض فلري الممام فليظر الإمام

طُرِهِ فَنَظَرَةُ الْإِمَامُ وَقَدْتَعَنَبِي } لِلْمَارُ وَلَالْمِعْلَا بغض عرالسَّعرالاصكب فالنَّهُ المُعَدِّمُ وَإِنْ هُوَيِعَيْنِهُ وَفَفَ وَلَيْتَ شَعْ فِيهِ أَسُود فَقَلْ رَ مَهْ وَطَاهِم مَلْ عُلِيهُمُ الْإِمَامُ وَأَيُّ مَهُ إِلَّهُ أَلَّا أَلَّهُ كان في الربد بنع بعد ينظ فالينظر الابنام فإذا كات في خَلْوِدُ أَبْدَامُ مُو بُعَتْ كَالِيةً - في يَاضِهَا " فَصُوبَهُ قُلْسُمْ فِي لَلَّهُ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي طَاهِ نُ وَأَيُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرُوا سُلِّهِ فهواصله وهوطام بوانكان مايل فغه فَصُوا الملا وهوطا هِنْ وَإِن كَانَ فِي الصَّلْعَةِ اوفي الكائم للاائيصر مخيرة فهؤ بوص فعل النشر وصلعيدا وفيخلس فلينظرها الإمام فانكان منامة البكام فأويق

أَوْمَ لِلسِّوَا وَمِرَ الْعَنَهُ فَإِنْ ظَهُرَتُ نِعَادَهُ فَيْ النَّوْبِ أَوَالِسَكُلُلُوالِكُنِّ الْرَجِيعِ أَلَةِ الْحُلُودِ مَهُى الْمُنْسَرِّةِ وَلِمُعْرِقِ الْمُهِي فِيدِ الْمُلَلِّ وِالنَّالِ وَالنَّوْبُ أَوِّ السَّلَالْوَ الْعُيْرَ أَوْجُمِي الْدَلْخِلُود إنغسُلَتُ فَرُالِعَنْهُ الْبُلامِ فَلْتَعْسِلَ ظَايِنِيهُ وَمَظْمُرُ مُعَالِهِ سَنُرِائِمَةُ بَلُوكِ الْبُرُضِ فِي بُؤْبِ الضوف أوالب تان أوالسد كاوالليمه أوجبع الدالجلود ليظه الدليف والمكاراة مُوسَى قَالِيلاً هَالِمُ هَالِمُ تَكُونُ سَرِيعُهُ لَأُ بُوصِ فَي قَنِي طبره أن يُحاب إلى لاما مِن فَلْحَرْجُ الْإِمَامُ إِنَّا الْمِ الْعَسَّكِ وْ فَإِذَ الْمُظْرِ أَنَ الْأَبْرُصُ فَكُنْسُفِي الْأَرْبُ المؤرص وكأمر للإمائم وأن بؤخذ للنظم عضور طاهران حيان وغوازرو خررون ووصفار

وَلَقَعُهُ لَنَاهُمُ مَا أَيْ الْمُرْتُمُ يَنْظُنُوهِ فِي لِبَوْمِ السِّابِعِ فَانِ نَنْفَيِّي إِللَّهِ النَّوْنِ أَوْفِلْ إِنَّا وَفِلْ الْفِي أَوْفِلْ إِنَّا وَفِلْ الْفِي أَوْ الجلب الرجيعة الفائي الملايض وعابداك البَلاَ بَرَصْ مَا حِنْ وَهُوَجَتِي فَلِيحٌ وَالنَّبِي الْوَالْسَابُ أواللغ منصوب كان أؤكان أوجبع ألفالماد الدى تدن وبدلا الأرانة رُصَّا حِنْ لَمُ الْحَرِّ بالنَّارْ وَإِن رَأَهُ الْإِمَامُ لَيَهُ عَلَيْ الْبَلَّا فِلْلَّهِ فِلْلَّهُ فِي إِو المستدي واللغة الذيجيع الذالخاود فليأمرانهم بعسلة وتقعه سنعة المامتانية المرافة الإمام بتغليماع أيغاب كأن لم يتقلب أويه ولم تنفس فقو بحن ولاغرو بالنارفين ففلي كانت وصلحرة أوفي كفية وان راله ويد كِمَا بِعُدَعِيْرِلْدُ فَلْمُسُعَدَّهُ مِنَ الْتُؤْبُ أُوْمِنَ لَجِلْدِ

وفيالنوم النام بتتدهم كالمرضج كالن وتخلاواجده لبنه سننها مجيه وتلتة التنسارسيد هالبادملتوتدبل فروق فلافع واحده دهن وكقف الإمام المظهر الرجل المنظر وابتاهامام اللاعينات بالمخضر وياخز لأمام أجد المزون فيفرية عرالا وَقَارُورَةِ الدَّمُنْ وَيُحِرِّكُمْ الْتَحْرِيكُ الْمَامُ اللَّهِ غُرُين عَدِ فِي الْوَضِمِ الَّذِي يَذَبُّ الرَّبِّ الرَّاحِ اه والصِّعبدة في مَوْضِع القال والأن فريات الابنم هُوكًا لَذَّكَاعِ لَلْإِمَامُ هُوْمِنْ قَلْتِلَأَ فَلُكُ مُ الخَلْمِنْ دَمِهِ وَعِنْمَ لَكُلِي عَلَيْهِ الْذُنِي لنُطِرِ المُنيَ وعَلِي إِنْ مَدِيدَ الْمُنِي وَالْمُ رجلبه البغنى وبالخذ الإعامي فاروترة الدين

تُمَيَّا مُوْ الْإِمَامُ مِذْجِ أَحَدِهِمَا فِي الْمَاحِزَقِ عَلَى ماينية وليأخل العصفورالخي وغودالان وللزرالف مروالصف وتوبغ والممتع العضفورالجي فيجم القضفور المذبوح عَلَى لَا إِلَّذِي مِن مَلِيهِ وَمَنْتَحَدُ عَلَا لِمُنْظَمِّ وَمُنْتَحَدُ عَلَا الْمُنْظَمِّرُوا وَمِن الله المنطقة والمنافظة العصفور الخي عكوجه الضخرابغ بغيرا المنطارنا بالأو يخلونيجميه سعرو ويرعف بِالْمَارُ وَيَظِيرُ وَيَعَدُ وَالْكِيدُ الْمِالْمُسْكِ وَيَفِيمُ فِي حَارِج مَنْزِلْدِ سَبْعَتَمُ آيَا مِ فَإِدَاكَانَ أيضافي النؤور السابخ تعلى عبه شعر السة وكانيته وكواجب عبلندم عإيرشعره وَيَغِسُ إِنَّيَا بِهَ وَبَرْحضُ يَدِّنَهُ بِالْمَا وَيَظَّمُ

دفن وعامين أوفر تج خام علي علي مَاتَنَالَ عَدَهُ عَيْكُونُ اتْحَدَّهُ أَكُاهُ وَالْإِنْخَرِ صِعِينَه وَلَيَاتِ بِذَلِكَ فِالْمُؤْمِ النَّانِينَ فَي أقلطره الكالمام الكاب جدا المخضرامه الله وَيَاخُذُ الأَيَامُ خُرُوفِ قُرِيان الْأَبِيْفِرِ وقاروية الذهن وتحوكم غريطالم الله مُنْ الْمُحَدُهُ وَمَا حُلُمُ وَمُمِاءِ وَتَعْمَلُوا عِلَى ستخد أخرب المتظم المني وعلى عام بندة المنز والمعام رجاد المنيئ ويصب مُ النَّهُ مِنْ كُونُهُ النِّسُرِي مُونِيَ صَحْمًا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المناه الممنى بيئة سبع مَوَاتٍ إِمَاهِ اللَّهِ مُوسَضِّمُ إِنَّ الدُّفْتِ الْدِي فِي كَيْقِهِ عَلَيْتُحُمُ وِالْدِيلِ لِمُعَارِّ المنت وعلايتام بدوالمني وأيفام وخلا

مِيا يَصُبُّهُ عَلَى لَمِنَا لَإِمَا وَالْمِسْرَيُ ثُمُّ يَغِيرُ إِجْبُعَهُ اليمني فالتحر الزي اليكافي السنري ويستعرمنه بالضبع يستع متراب امامراهته مم بصم بافيد عَلَيْ عَلَيْ أَذْ فِ الْمُنْظِيرِ الْمُنْ وَعَلَيْ الْمُعَامِ يَدِهِ الْمُنْ وَلِي مُامِ رِجْلِدِللْمُنْ عَلَى فَيْ الْحِدْ فُرْيَانِ اللَّذِي وَالْفَاصِلِ مِنْهُ بَصِعَةُ عَلَى أَسِ المنتطير ويكستغفر عند الإيام الله ثم يتعاللها الذَكَاهُ وَيَسْتَغَفِّرُ عَلَى لَنُظَّارِ مِنْ كَالْسَبِيةُ وَيَعِدُدُ إِلَى بِنُهُ الصَّعِيدَ الْمُتَّعِيدِهِ الْمُتَعِيدُهُ الْمُتَّعِيدُهُ الْمُتَّعِيدُهُ الْمُتَّعِيد والفديدة علالهن ويستفيزله الممام ويظار وان النفير والمنكليكة والعالية خروقا وحلافها الأغ للتخريك ليستفنر عَنْهُ وَعَشْرِهِمِ مِلْتُونًا بِلْفِر هُ لِيهُ وَفَارُونُ

البالاقادا فيحيطا بالنيب بظلظ عض أومحركا ومظرف كتنفل كالحابط بخج مِنَ الْمَدِيْتِ إِلَى مَارِدُ وَلَيْعَ فَعَدْ هَنْ عَدَا لَكُمْ مُمْ بَرْجِعُ فِي الْمُوْمِ السَّالِعِ فَإِنْ كَالِلْمِ الْمُوالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا في حيطار المنب عَلَيَا مُرْيِاتُ تَعْلَمُ الْحِيَاتُ التي فيمت البلا ونرى اليحابج العبد إلى مؤضع بجس وتقييد النبث من فأجا مسلالاً ويزى بالتراب الذي فتنزون الدجاج الترثة إلى وصع غين وباخذ واجنان أحك فنن خاوها في واحيم بالكليمانية وتراب اخريا حدويط التبث فان عاد البالا وانتشرخ البعب تعلما فلعز المحاوة ويوك فشرالببب والطبن فكحل الإمام فكظ والا

المنبئ على مرفز عاب الإيم وكالقديضف عَلِى إِنَّ لِلنَّظِيرُ وَيُسْتَعْفِرُ عِنْهُ إِمَامُ الثَّدِ مُنْوَ يعز المامين أفض في المام على النال يك اتحذها وكاه والاخرصعيناه بالفريد ويستغف عنه المام الله كالمن سريعة من كالب فيد بلوي رص ولم عاليك بدو وديت طاروا مُ كُمُر المُعْمَاوُسِي عَظِرُونَ فَالْاِلْدُ الْاَحْلَمُ اللَّهِ أنص تعان التي أمّا معطم أحورًا فأحلك بلوى لركي يوب ارض حوف يقلبالا لدَالْبَيْتِ إِلَى لَإِمَامِ وَيَخِيرُهُ قَاءِلاً، قَلْظُارُ فِي المنت سن مريض أموالايناه يتقريع النَّبْ فَالْنِ مُولِينَظُرُ الْمُلَا وَكُلَّمُ خَيَّ ماجيد وبغلد لك يدخل فينظر إلية فإن ال

والمالقيم وبمضر والكاعلى لين سنعيرات وَيُدَكِيد مِدَم الْعَصْفُون وَالْمَاالْتَابِ وَالْعَصْوُ المحكاد عود الأرز والصّعن وحريرالغن مز ويطلق العضفور الخي خاريج الغربة عكي فحد الصخرا ويستغفر عرالبيب بنظره مناية السي عملي بالاالبيوت والمستلف وليوي التياب والمتكارك وللشامة والفايضه والشه والفتوي فوفي المنظهر والتجير بيها سيعه البلاالفضا الحادي عشرتم كالسا مُوسِي فِهَدُونَ قَالِلْا كُلْمَا بَيْحِ لِسُولِ لَ فُولًا دُ اللهُ وَجُهِ فَ وَهَ إِنْ وَهَ إِنْ فِي فِي أَلْنَاكِ اللَّهِ إِلَّالَاكِ الْوَلْ به بخاست المائن معمال خليلة الدون كالوال

قَدْ تَعَنِيكُ لِللَّهِ لِلْبَيْنِ مُؤْوِرُضَ أَحِقٌ فِ المنب وهونجش فلينفظ البرج ارب وَحَسَبِهِ وَجَيعٍ ثُرَابِهِ وَبَرْمِذَلِكُ الْحَاجِ الفريد إلى وضع عَبِن فَيُن حَالِلَ الْبَدِت طول المحالدي وفق بها فلنخر إلى لحوث وَيَلِ الْفَعَهُ مِيدُ فَلِيقِ إِنْهَا لَهُ وَكُنَّ أَنْ كُنَّ أكأ فيد فِلْتَغْسِلُ فِينَا بِهُ مُنَافِقَ دَعَلَ الْجِامِ مُنْظَرَ فاخالم ينفز التلاؤ الياب بغد تظيلب فليطره فإن الثلاقل برابو بأحد ليندينه عَضْفُورَ يَنْ وَعُودُ إِنْ وَحُرِدُ وَمُ وَصِعْدًا الله وريدع احدما علالها أين حريف على البيع وبأخدى والأرز والصغة وحريرالبزين والعضغور الجي وينينها في دم العصفور الدين

حَالِمُوالِمُانَ عَلَيْعُسُلُ يَبْالِمُ وَيُعَتَّرُ لِلْكَالِمِ وَأَيُّ إِنَّا إِمْ وَعَابِمِ الدَّالِينِ فَلَيْكُمْ وَوَأَيَّ الماستست كالبرفليغش فالمار والخاهؤ طهرم دوبه فلغيص شعة أبام لطفروه وَيَعْشِلُ فِي إِلَّهُ وَبُرِحَوْنِ لَى تَلْمُ عَلَوْلِيهِ وَبِعِلِهِ ويخالبو والنامر في الانبامريمامير المنحي حمام إلى حساله فضرفال هوانسة والمعاليان احدها ذكاه مالا فيطيعيله اواستعار عَنْدُ إِمَامُ اللَّهُ مِنْ فِي وَيَدِيُ وَلَا يُعَالِحُنْ فَعِيلًا مُنْ أَجِلُ حُرْجُ فَ مِنْدُ نَعَطِهِ قَلِيَةُ لِلْجَعِي بَدُونِهِ بِاللَّهِ وَجِينَ إِلِكَالْمُعِينِ وَأَيْ وَبُولِ أَوْجِ الْرِصَارِ عَلَيْهُ مِنْهُ سَّحُ فَلَيْعَسَلِ الْمَادِ وَيَجْسُ إِلَى الْعَبِيلِ مُ فَالَّهُ مُنْ الْمُ صاجعها رجال فطنة فليزج عتابالما ويجسا

أوبعت مبنه فِتَاكَ بَحَاسَتُهُ ۚ فَكُلُّ مَوْضِعٍ يُنْفَيِعُ عليد بنعنل وكال المخاس غليد بنعس وأيان دَنَامِنَ ضَعِيدِ فَلْيَغُمُ لِيْهَا بَهُ وَيُرْغِضُ لِمُعَا وينغشوا كيلفيت ومن الشاقة اللالة التي بخاس عَلَيْهِ الدَّايِبُ فَلْيُغْسِلُ بِيَّالِهُ وَيُرْجَعِيلُ بالما ويخش الالفيب ومرفي عبد الدايد فليغش بنائه ويرغيض اللويغس الكالكيب وأن بصوالداب على الطاهر عَلَيْعَسُلُ فِهُ إِنَّ وَبُرْتُحُصْ بِالْمَا وَبُعُمُ إِلَيْ الْمُأْبِدِيثُ وكامركب بركب عليهالد أبب بنغير ووكاري حَنَا يَكُلُ فَإِنَّا كُنْ تَحْيَاهُ لَكُ ٱلْ يَجْسِ إِلَيْ الْبَعِيثِ وَمُنْ حَلِيْبَ آيْمُهُا يَعْنِ لَغَالَهُ وَيُرْجُعُ وَبِالْمُ وَيَعْفِ الكَالْخِيبَ وَجَمِيع مَادَنَا بِهِ الدَّايِبُ وَلَمْ يُغْسِلُ

عَبْرِونَتِ حَنْضِهَا أُوْبِعَقِيدٍ قُلْتُكُن فِي جَمِيع أَيَّامِ سَنْ لِجَاسِنِهَا كَأَيْلِمْ حَيْضِهَا يَجْسَبُ وَجِبِعِ النَّصْحِمِ الَّذِي لَنَصْبِحُهُ عَلَيْهِ طُولَ أبامرسيكانفيا فليكز لهاالمضجم كبضتها وَجِيع الْإِنا ِ الَّذِي تَخَالِبُ عَلَيْهِ مَلْكَ كُنْ بُحَتُ لنجاسيها فيحيضتها وكائم وتاميهم فكغسال باله وبرنجض بالكا وتغس الالغيد وَإِنْ هِي ظَهُرَتْ بِنِ سِبُلاَ مِنَا فَلْعُصْ سَبْعِهُ ابَامِربَعْدُ وَإِلَى عَلَيْنُ وَفِي الْبُوْمِ النَّامِي الْخُدُ رفع عام أورجي حام وتاني بما إلى المام الأياب حسارا لمخضرة ويفالانام أحدها دكاه والاخرصينك ويستعفرعها المائرالته مِنْ سُيُلَاكِ بِحُاسِبْهَا أُو حَدْرُوا بِنِهِ إِيرَا إِلَيْ

اِلْهَالْغَيْبِ وَاجْتَامْزَادِكَانَتْ دَابِيهُ وَفَالِكَانُ بَكُونَ دَمِّيَّ مُحَلِّعِ فِي هُمَا الْفَلْمَةُ سَبُعَةً أَمَّامِ في حَبضَتها الْمُوكُلُّ مِنْ دَنَا لِمُعَالِمُ سِلِ الْفَلِيثِ وَجِمْعِمَا لَنْصَحِمْ عَلَيْهِ فِي حَيْضِتِهَا بَعِسِ وتجيح مانخ لرغل وينحين وأن وكالمعضمة ومن دوا بحبه أبيار بخلوعاله باعليفسل مِنَانِهُ وَمُرْتِحُصُوا لَمَا وَيَجَدُ إِلَى لِمُعِيدَ فَ وَانْ كَانَ عَلِيمَ فَعِيمِ الْوَيَكِ الْأَوْلِ الْمِنْ فِي عَالِيهِ وَانْ كَانَ عَلِيمَ فِي عَلِيهِ مِنَا أَوْيَكِ الْأِلْوَالْمِينَ فِي عَالِيهِ عليه مخاسالة فلينحس الخالعيب وانعاش سُبُعُ أَيَّامُ مُوكِلُ مَضِيعِ بَنْصَعِ عَلَبُ مِ بعس وَالتِظَامِرُاءِ سَالَ دِمُهَا أَبَّامًا لَكِارَةً بَي

بَعْدَ إِنْ يَكُونَ عَلَى لِمِسَدَ أَبِدِ سَرَادِ الْبَاعِي ويتقلد برتا واستاطا وبعق بعامة بساخ مُصَابِع بِنَابُ الفُكُ مِن يَعْسِلُ بِكُ نَدُمُ إِوَلَابُهُ ولياخذ منع المحاعد الني إشرا اعتودت مَعْزِلِلدِّكَاهُ وَاجِدُ لِلصَّيِيكُ فَيَعْلِمُ هُوْ نَ توزيلنگاه الدي لدويستغيرله ولاهيل فلبته عمم كالخل العنودين ويقيم كالمام الله عِندِ بابِ حَمَّا لَمُضَنُّ وَيُلِغَى عَلَيْهِماً سَهَا إِلَّهُ كُلُهُ الْمِنْ اللَّهُ وَالْأَخُرِلْمَ وَإِنْكُ فَبُقَدِّمُ الْمُنُودِ الْذِي وَفَعَ عَلَيْهِ السَّهِ مِي يته ويضنعه ذكاة والعنود النبي وقع عليدالشه لعزان ليوف كتاامام الكبر المستعفر عليه وعثم بمطلئ الإيل الحالمينة

مِنْ بِغَا سَنِهِ وَلَا يَمُونُوا بِبُغَاسَنِهُمْ إِذْ هُمْ بِغَسُو مَسْكَنَىٰ لَذِي لِيهُمْ مُهَدِّهِ سِّرِيعَةُ الدَّالِبِ مُوَكُنُ عنصبنه طفة للتعريها وللائض فيطنها وَالسَّائِلْ وَوِهُ مِن دُكِرِ وَلَيْنِي وَرَجُلُ يُضَاجِعُ نجسه العص النابي عشرتم كلا إِللَّهُ مُوسَى مَعْدُمُوتِ النِّي صَرُوكَ الْمِلْقُدُمُا امَّام اللَّهُ فَانا وَقَالَ اللَّهُ الْوَسَى مُرْهَوْنَ ٱحُاكَ بِأَنْ لِابْدُ حُلِيْ كُلُ وَتُبِأَلُهُ لِكُنَّ لَا يُدَّالُهُ يُكُنَّ مِنْ جُرَاخِ [السِّيمَةُ الْحَصَرَةِ الْغِيسُا الَّذِي عَلَى لِصَنْدُ وَتَ لِيُلَا يَمُوتَ لِأَنِي فَالْعَامِ أتحلافوة الغيثا بذخراع عنون إلى الفندس بنورس لنبغ للذكافة وكتبش لِلصَّعِيدَةُ وَلِنَ يَلْسِ يَوْنِهُ دِيَاصُعُلَهُ

فِبَالَةَ الْفِسَا وَامَامَةُ فَيُسْتَغُفِرُ فِي الْفُنُورِ عِنْ عَالِسَاتِ بَهٰي إِسْرَايِلُ وَحُرومِ مِرْ وَيَجْيِعِ دُنُومِ ولِلْأَلِكَ يَصْنَعُ فَحَمَا الْمُضَرِّ الَّذِي هُوَ سَاكِنُ مُعَهِمْ فِيمَا يَنْ بَجُاسًا يُمْ وَلَا يَكُلُو من النَّاسَ في حِبَا الْحُصَرُ اللَّهُ يَعْمِيكُ إِنَّ حِبْنَ بَدْخُولِيسَتَغْفِرُ فِي الْفُلُهُ وَالْمُلْكُ عَلَيْ وَقِلِ اسْتَعَفَّ عَنْهُ وَعَنَّ آهَلَ يَبْدُهُ وَكِلِيَ خُرُقَ الإشرابليان بم يخرج الآلذي البدياما المترفيسنغفر عنة وكاخذمن حم التور وَدِمُ الْعَنُودِ وَيُضَعُعُ عَلَى شُرُوالِهِ مُسْتَوْكُ رُا ع ينضح علنه منه بالضبع دسته موّات فيطبرو ونفارشه وريكاساب بنواينها وَاجِوا فَيْ مِي الْإِسْنِعْمَا رِوْ الْفُرْسُ فَجَجْ

وَيُفَكَّدُمُ هِرُوكَ نَوْلِللَّكَاةِ الَّذِي لَهُ وَيُسْتَثِيرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ يَنْبِيدِهِ مُمْ يَلْبِحُهُ الْمُمْ مَا خُلْمِلُ المحرة بحنرنارمن فوق للذبح مرافظ المتو ومل جنيتدمن يخور الأضاع المدفون بَالْحُولِ لَمِيهِ إِلَى الْحِلْلِيمِ الْحُولِ الْمُحْفِظُ الْمُحْفِقِ الْمُحْمِلِ الْمُحْفِقِ الْمُحْمِلِ الْمُحْفِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ ال العشاالني على المتندوق ليلا يموت وَلِيلَوْ ذَلِكَ الْمُوعِ عَلَى لِتَارِالْمَامِ اللَّهِ حَتَّى يعظى ضباب التخور الغشا الذي عراليهادة عَلاِ يَمُونُ مُم مَا يُحُكُم نَ حَمِر النَّورُفِينَضِهُ بإضبعه فبالدالعساسكا المكابئة تغض أمام الفستام يسنع مركات المح عنووالكاه الذي المفوفر وتبخر كما إلى داخ البين فكضنئ بهجاصنة بذم التوزيان يتعمينه

بالما وبعد ذالك بذخل كالغسكو وأما يؤر الدكاه وَعَتُودُ الذَّكَاةُ اللَّذَيْنَ الَّذَّ عَلَمْ عَامُمَا لِلْاسْتِعْفَارِ فِي الْقُلْمُ مِنْ الْمُحْرُجُ اللَّهِ عِنَارِ فِي الْمُعْرُجُ اللَّهِ الْمُعْرَاحِ الْمُعْرَ قعرقا بالتأرجلو دهما ولخومها والخاعف والخرن يغب إيتامة ويرحض بدنة والما وَيُعَدِّدُ وَالْكَ يَلْتُحُرُّ إِلَى الْعُسَكُرُ مُعَالُونَ حال كرسم الدَفِرُ فِي الْيَوْمِ الْعَاضِمُ وَالْعَاضِمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَاضِمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَاضِمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِقِي وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْمِقِي وَاللّ الشابع تشفوا فقوسكي، فكاصاعد من العالاتفارا الصرح والغريب الدفيان بنكران في الله وريست عن المام ليطبر و و المساعلة المام السيط المرافق المام الم وسنت هي عظله لك وأسقون النسك رسم الزهر وكذلك سنعفز الإملالذي

المحص وعندالمذم فكرم العنود الجئ فأسندَ بَدَيْدِ عَلَى آلِسُوهُ وَأَكْرَ بِذُنُوبُ بَنِي إسرايا وجرومهم وتجيع خطاياه فاددا مَلاهَاعَ وَالْمِر الْعَوْدِ أَرْسَالُهُ مَهُ وَجُرِكُ مَعَدِلْهِ النرفهو يحز الفتود على عنقدعن عبه دنويم إلى أَرْضِ مُنْقَطِعُهُ مُ مُنْظِلِقًا مِنْ الْمُرْمِنْ الْمُلِّ هُرُونَ الْحِنَا الْعَصَرَ، ثَمُ بَدَرَجُ الْدِيَّابُ الْبِيَاصِ الْبِي لَبِسَهُ الْحَدَّ خُولِدِ إِلَى الْعُدْبِ وَيَدَعُهَا هُنَالَيْ ثُمُّ يُعْسِلُ لِلدِّيدُ بِالْمَادِقِي فَيَ مُقَدِّر وَيُلِسُ فِينَا لِهُ وَيَحْرُجُ فَيَقِيمُ صَعَالِيًا وصعابة العؤمة وكستعف عنه وعلام وتنعوم الدكرات يُفترها عَلَى لَلْ الْمُحْتَدُ الطان الْعَنُود لِعَرَ إِن إِيغِسالُ بِيَا بِهُ وَيُرْخِصُ بُكُنَّهُ

دَمَا الله فَيَعْظِع ذَ إِلَكُ إِنْسَالَ مِن الْإِلَيْ لكن ياني بغي شرا ل يَد بَايِحِهُ وَالْبَيْ لَنُعَوِفًا على وجد الضخراء يَجَنُول عَما المُلام الله إلى البخالف فيكن عوها حمايج دُبَا بِ سَلَامَةِ بِينَ مُوَيَّرُشُ الْمِمَامُ رَجِياعَلِي مندج السالزيمند الخضر ويفتر ويفارك والمرافية بَنْ عُو الْمُدَّادِ مَا يَحْمُ لِلسَّنَاطِينَ الْمِنْ عُمْ يُطْعُونَ فِي نَبْعِم مُ عُنِيكُون لَمُ لَمْ ذَلِكَ رَسِيمُ الذهر للجينال أوائن رخان الانتالك مِرَالْخِرِبِ الدَّاجِ إِنْ عَالِمُهُمْ مِيْقَرِبُ صَعِيدًا أؤد عاولانائن بدائي بالحجدا المضن لِبُفَرِّى بَهُ لَنَ ٱلْمِلَةُ مُنْ مُنْ عُطِيحٌ حَلِكَ الْمِنْسُنَانَ

مسح وبكاف إجته ليوم مكان أبيه فكلبس يناب البياص بنياب الغدين فبستعفرني خاص لأفرار فرجا المخض وعنكاللة بستغفاع الإبتارة وعرسا برللون فتكورها المرضم الدهن السنغف لأاكسنا المستعن المال مزجيع خطاياهم مرزة وإحده والسنة فصنع كا أمر الله موسي لفصر الفالف وَيُعْمُ اللَّهُ مُوسَى قَالِيلًا مُؤْهُرُونَ وينيدوسائر بنج إسرار فالكن هالالاتن الدِي أَمْرَاسُّهِ وَأَيْنُ وَجِلَ مِنْ يَجِلَى اللَّهِ ذَجُ لُوْرُ الْوَجِ الْوَعَ الْوَعِ الْمُعَامِدُ فِي الْمُعَسِمُ الْوَجَادِجِهُ وَلَا يَا أَيْنَ بِهِ إِلَيَابِ حِبَالِلَمْ ضُرُفِرُ بِهُ فَرَانًا وَلَا يَا إِنَّالِ حِبَالِلَمْ فَلَا يَعْلَمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَمِ

لاَنَاكُاوِاللهُ لَعُوْرُ كُلِّ لِلْسِّرِ فِي حَمِدُ مُوكُلِّ مِنْ اكل المعلم واي خِلْكُلُ بِيلَةُ أُودِ يسترُّمَن المسبح والمراسطكيف إيتابة وترتجيض بالمنا وبمسوال المرم المتبطية فإن هو أربيساها اولم برجس لدنه فقد مروي وي وي الم الله موس المدكل بني الشرابا وقالم مرايا السروال المسراز ويضر الذي في المراك لانصنوا وكمنوك والاكانا مُلْمِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُورِينِ الْمُنْفِقِ لانساردادا عكابي فاصنعوا وترسوي فاغط فسير والماانا المتدريكن واحفظوار سوي مُلْحَكُم إِلَى يَعْمَلُهُ الْإِنسَانُ يَبِيعِي مِرَالُولِهُ اسلاء الماركين المنسب دراته المنقلة

مِن قِوْمِهِ الْأَيْ رَجُلِينَ أَلِمَا مِنْ قَوْمِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِسَ الْغُرُوا الدَّ الْخِلْسِ فِيمَا يَنْهُمُ وَأَكُلُ شَيَامُ الدَّمِرَا خُلِكُ عَضَمِ عَالَيْفِ الْأَكِلُولُولُهُمُ وأفطعها من في وعمله التهر النشريال عَالَدُهِ فِي وَلِدَالَ وَجَعَلْتُ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِيَسْنَعْمُ بِهِ عِيَنَاهُ وُسِلْ إِلْنَ الدَّمْ لَيُسْتَغِيرُ عَ النَّفِينِ وَلِدُ إِلَيْ قَلْتُ الْمِي الْمِرْ الْحِيرُ إسان مِنكَ وَلَا الْحُلْ مِنْ الْحُقِي الْعُرِيبُ الْمُخْرِ مِمَا بَيْنَكُونُهُ أَكُونُ مِنْ وَأَيْ رَجِ إِي بِيَحِامُولِ أوم النويا التجلس فبماينه في المناف وَحُسُّا الْوَظَامِرُ إِمِمَّا يُوْتَانُ وَلَيْصُبَحْمُهُ وينستر الزاب لأنخيا بيمر ومدي تقسِه هُو الأَبْ فَلْنَالْمَ إِلَا حَمُكُالِيَا

إِنْتِهَا فَلَا تَكْفِعُنَ مُولَّدُلِكُ إِبْنَةُ إِنْهَا وَإِنْهُ إِيْهَا لَا يَتَّعَدُهُمَا لِمَكْسِنُفَ عَوْمَ يَكُا مُلِدُ هِنَّ الْبُ مَنْيُ فاحشد وامرأه معاخبها لأنتعن لنكن ضريقا ولتكيشف عوانها متما في حيا يقافل امراه في حنيصة بَاسِهَا لاَ ثَنَقَدُ مُ لِتَكْفِينَ عورتها ورم زدهد صاحبك انخما بضاجتا الأنسا إلى تتضريها ووالمنطوع بنواك التربيب لِلصَّمِعَ وَلَانَبَدِ لِلْهِ مُرَبِّكُ إِنَا اللَّهُ مُوَالدَّكُ فلانصالح مضاجعة اليتمافا بالرحه ومع سَإِيرِ الْمُعَامِمُ لَاجَعُمُ أَمْضَا لَهُ عَلَى لَلْنَعُمْ إِلَيْ وامتراة فلأنقف لمتائمة بيمة ليطاعا فأفأتك دَاهِبَدلا بَتَعِيْدوالِكُلْ مَالِهُ مُوَالِنَ مِثْلُهَا مَسَ الأم الذي أناطاردهم من فالمحشين

لِكَنَيْفِ عَوْرَةِ إِنَّاللَّهِ عَوْرَةِ أَبِيكُ وَعُوْرَةُ أَبِيكُ وَعُوْرَةُ أَيْلً لانكينف أمك في فلانكينف عون المنيومية زوجد إيك لايكن يكنف لأشاء والمرة أبيك عَوْرَةُ الْحَيْكَ إِبْنَهُ أَبِيكُ أَوْ إِبْنَا أَيْكُ الْوَلَّادِهُ حَ إِجِلًا أَوْحَارِجًا لَالْكَنْفُعُ وَرَهُمُا يُعُورُهُ إِنَّهُ إبيك أوابنة إبنتك فلأتكينفهما كأنتماغوتك عَوْرَةُ إِبْدَةُ رُوْجَةً أَيكَ لُوْلُوحَهُ مِرَالِيكَ هِ إِجْكَ فلاتلينف عورتفاه غورة عَنْكَ لاتكسف لاتفا الخَدُ إِينَكَ عُورَى حَالِيَكَ لا نَكْيَنِ عَالَحَتُ أَلِكَ ا عُورُوْعِكَ لَا مَكْسِفُ وُحْرِلُكُ أَلَى لا تَتَقَدُّمُ إِلَى ٧٥ وَجَبَّدُ إِذْ هِ كُعَيَّكُ عُورَةً كُنتَكَ السِّنف لِأَفَّالِهِي رُوْجِهُ إِنْكِ فَلا تَكْسِفُهُ الْدَعُومُ فَا رُوْجِهُ الْجِيبِ لاتكسف لأنها كغورة الجبك غورة امزاة وعولا

رَيْكُ الْقُدُ وَسُنَ لِعَيْبَ كُلَّاسُلِ الْمَدُولَا بَافُ واحفظه اسبوني أناالله وتك مكالانولوا إِلَىٰ لِأُوْمَانِ وَلِانْضَنْغُو اللَّهُ مِعَبُودَاتَ أَسْعًا أنا الله وَيُلَوْ مِو إِذَ الدِّيعَ فَيْ ذُرْخُ سِيَالُمُةِ بند ؛ فَعَلَى الرَّبَعِينِ الْمُ الْمُعُوهُ بِأَنْ وَلَيْ وي يوم د عكر والرعام الفي إلكاليوم التالت فلغرق بالتاف وإيكافه البوم التالب م ومرد ولم بعث في والكارفان عَلَيْ وَرَهُ لَا يَدُلُ مِنْ الْقُدُ إِلَى اللَّهِ وَيُعْجِ كالتلابسان وقومة وإخاحكدتم علا فَالْصَحِينُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَلَفَاظِ حِصَادِكَ فَلَا تَلْفَظُهُ وَكُرُمُكُ فَلا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْكِمُكُ فَلا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تَفَلِسَنُهُ أَيْ مُفْرَطُكُ رَبِكُ فَلَا تُلْفُظُنُّ إِلَّا وَكُفًّا

الأرض وافتقكت دنها كقتب المفاقا فَاحْفَظُوا النَّهُ وَسُولِي فَأَحْكَا يُ وَكَانَتُ مَعَوالنَّيا منعنه المكاوئ القيخ والزيب للتخلف ينظم الوجناء فالمالة المكارد صنعة الفرل الأرْضِ النَّهِينِ مِنْ فَالْمُؤْمَّتِعَسَى الْأَرْضِ لِيُلَّا تقذ فكر الخرض إذ انخسته وها كافا فيتالم الدي والمان والتي والمنافق المراه المنافق المن المكارة تنقط مهز الكافقور الصابعات ب يريونها واسخفظواما اسخفظت واليكة تصنعوام ورسوم المكابوه النصيعت والهلا ولاتعادا الماأنا بشرتك الفضا الما المعسر الله الله مرجاء كِنِي إِنْ إِلْ وَقُلْ لَهُمْ لَوْ تُوامُعُدُ سِيارُ عَالِمًا اللَّهُ

ولانسنتكر بمفأعكم نوعين والانت حَقَالُ مِن تَوْعَة بِثَنَّ الْعَلَا لَا لَوْمِ الْمُلِّية وَلَيْ رَجِ إِضَاجَعَ امْرَأَةً مُضَاحِعَةَ الْسُالِ وهم إلم له يخطونه الرجا و فلا لم تعداد ا مذفع عنقها الهاف لأتفوض فأوكانسكا إِخْ لَهُ عَنَى فَلْمَاتِ بِعَرْمَانِهِ ظَالَكُ إِلَى الْمِ خِيَاد الْمُتَحْبِرِ كَانِمُنَا الْفِرْبَانَ الْمُعْمُ لَقَلَسِتَعُولُهُمُ عَنْهُ امَامُ اللَّهِ عِنْ خَطِيبُ دِ الْحَاطَالِيَعْفِرُ لمتحطينتن النكاخطاها فالداديحلم إلى الضرفع سوركا يجريظيم فيرسو عَنْ وَلَانَ سِنِينَ يَلُوكَ عَلَيْلًا يُحْسَرُمًا لَا يُؤِكُّ فِي وَفِي السَّعَادُ الرَّ الْبِعَادِ بَكُونَ حَبِيعٍ " عمره مفت ساخوها سندوي الشكة

الصّعيف والعرب أنالس رَكُن الأسَّرُ وَلاَعَيْلُ وَا وَالْكَذِبْ كُلِّالْبِرِي مِنْكُمْ بصاحية ولاتخلف الماسي كذباه فتبدل استريك فالتس وكالتغسم صاحك والقصية وَلَيْبُ أَجْرَةُ الْأَحِيرِ عَنْدُكِ إِلَّالْعَبْدَاةِ لانشنخ صاركا بضررمعنوا فتاملاني قَحْفِ رَبِّكَ إِنَّا إِنَّهُ لَا يَجُونُ فِي لَحِبْ والمعابوافيع والعكالي والعوال والعدل اعر الصاحرات والمفضر ساعية بعثومك وَلَ تَقِيفَ عَلِ مُا صَاحِكَ أَنَا اللَّهُ الْأَسْدَ اخاك في الك العظم عظم والعناء ون رُا لَا لَيْنِمْ وَكُلْحُوا لَكُولِهِ وَالْمُحْوِدُ وَالْمِنْ صَاحِبَكَ مِنْكُ أَنَا الكُنَّا وَإِحْفَظُو ارْسُوبِي

لأَنَّكُرُكُنُمْ عُرَبَافِلَ فَرْيَضَكُمُ أَمَّا لِشُورِيكُ وَلَا يَحُورُوا فِي لَكُمْ الْمُ الْسَاحَةِ وَالْوَزْبِ وَالْمُكَالِ مَا لَكُونُ لكُرْمَوَ إِنِينَ عَادِلَهُ وَصَنْعَاتُ عَادِلُهُ وَالْحَيَالُ عَادِلُدُ وَأَفْسَاطِ عَادِ لَهُ أَنَا ابْنُمُ وَكُمْ الذِّي الْحِرْثُمُ مِن أَرْضِ مِضْرًا وَالْحِفَظُو الْجَمِيعَ رُسُو مِي أَلْحَمّانِي وَاعْلُوا بِمَا أَنَا اللَّهُ عُمِّكُ لَمُ اللَّهُ مُوسِي قَالِلاً مُرْبِينِ إِسْرَا إِلْ وَقُلْهُمْ إِنَّ الْسُكَانِ مِن بَيْ إِسْرَابِلُ فِي َ الْعُرِيَّا الْلَهُ عِلَيْنَ فِي إسرابل يعطمن سنلد للضرة فليقتل للا وهوان زجمه سعب الأرض الجازة كال اجلعَطَبِي لِالكَ الْإِنسَانِ فَافْظَعْهُ مِنْ يَأْنِ فَوْمِلْ إِذِ أَعْطِي نَسْلِهِ لِلصَّبَرِ الْكِي بُعَسِ مَعْدِسِينْ وَبِبَدِ أَلِ شِمِينَ وَإِن تَعَامُولُ الْأَرْقِ

الْعَامِسَةِ مَا كُلُونَ مُرَدُ وَإِنَّا لَادُرْتُكُمُ مُلَّالِمِدُ لَحَمْرُو عَلَيْدٍ وَلَمْ تَأْكُلُو المَهَ الدُّمُ وَلَيْنَعَالُوا وَلَا نَنْجَهُ ا وَلَا عُلِفُوا زَاوِيتَى أَسْكُمُ وَلَا نَسْب زوايا عثبتك ولاتخعلوا فأبذابك سنطا عَلَى مِينِ وَلا يَعْدَاوا فِيلَ إِكَالِمَا رَعْمُ إِيَا إِلَّلَهُ وَلِاسْدِ إِلَا بُنَتُكُ لِلْعُورِ كُيلًا يَغُي أَفَالْنَّمْ عِلَى فؤاجسن ، واخعطواسبوي وخافوامعيدسي-أمَا اللَّهُ وَلا يُولُوا إِنَّ المُعْشُورِينَ وَالْعُرَّا فِيك وَلَا مَطْلَبُوا آنُ مُنْجَنَّسُوا بِمِن أَمَا اللهُ رَبِّكُ وَقِمْ رَامَا مِدِي السَّنَاءُ وَجِلْعَجَهُ السَّيْخِ فَحَفْ مَكُ أَنَا اللَّهُ وَإِذَا سَكِمْ عَ يِسُمُعُكَّمْ و أيْصِكُمْ فَالْمُعْبِينُ وَلَيْلُ لِلْمُلْصِرِ عَ مِعْلَمُونَ وَأَحْبِبِ الْغِرِيبِ الْغِرِيبِ الْمَرَّخِيلُ مَعْلَمْ مِعْلَكِ

عَوْرَة أَبِيهِ فَلَيْقَتُلاجِيعًا دُمِّمَا مِمَا مُوَاتًا دَجُ إِضَا جَعَ لَنْنَهُ فَلَيْفَتَلا جَيِعًا فُولَا صَنَعَا حراصه ومناؤها بهماء وأئ رجراضاحة دَ لَرُامِضًا حِمَةُ النِسَافِقُ لَصِمَعًا جَبِيعًا كرطفك وليقتلاد تهايضا وأقافيل التحذام والأواعما فياك فاحشه فلعث صُورَ عَلَيْ وَلَائِكُ فَاحِنَةً فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلْلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الل والخنط عكائضا جعته مع يهيمه قليل فتلاعوا فتأوا البهمة عظاي المراو بقافت إلى عَمِيم لِسَّمْتُنكَ مُا فَتَأُوا لِمُنَاهُ وَالْمِيمُ وَايُ رَجِالَ خَلَ الْحَدَ إِنْ عَالِيهِ أَوَالِنَهُ المترفيظ عن قا ونظر شعورته فلللا عان فلننقطه المرحضة فوجها ولا

نَعَافُلاً بِأَعْيَبِهِمْ عَنْ ذَلِكُ إِنْسَانَ فِي اعْطَابِهِ مِنْ بِسُلِمِ لِلصَّبِمَ فَلَ يَفْسُلُونُهُ الْحُلَلُتُ عُضِّي مِلُ الْكُالْإِنْسَان وَيِعَينَ بَرَيْدِ مُعَافِظُورُ وَجَيم الطَّاغِينَ لِبَعِهُ وَرُّالِصَيْمِ مِن يَبْرِفُوهِمَ وَأَيْ نَفَيِرُولَتُ إِلَى لَمُسْعُودِينَ وَالْقَرَافِينَ لِتَطْعُ مَخَلَفَهُ وَالْحُلَلُ عُضِيمِ مِنْكُ النَّفْسِ فقطعتها من برووها فقلاشواولوا مُعَلِدُسِينَ إِنْ اللَّهُ رَبُّكُمُ وَاحْمَظُوالُونِ وَ واعْلُوا لِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُفَالِسُكُمْ فَلَيَّ النَّالِهِ لَعَرَكُهَا وَأَوْا مَا فَالْمِعْمَا لَحَالُهُ مَا الْعَرَانِاهُ فَاتَهُ دَمْدِيدِ وَأَيْرَكِ إِذَ مَا رَوْجَةِ رَجِّ إِلَيْ أَوْنَوَا بِامْرُا وَصَاحِيدُ ثُفَّلَيْفِتَا الزَّايِ وَالْإِلْيَةِ قَتْلاً وَالْيُ رَجُ لِصَاجِعَ رَوْجَةَ أَرِيدٍ فَعَالَكُنْ فَ

طَارِحُهُ فِي فَكَالِمُ إِلاَ يُتَمْ لِمُ الْمُ هَافَةَ عَلَيْهُمْ وَقِلْتُ لَكُمْ أَنْمُ رَرُوْنِ الْمُعَمِّ مًا مَا اعْطِيدِ عُمُ إِمَّا هَا لَمُ رَفِّهَا مِا نَصَّالَتُهِمُ اللبن والغيران أقالقة وتكرن البويافي من يَعْ للا مِنْ فَتَمَا تَرُواللَّهُ مِنْ مَا الطَّاهِ وَا مِرَالُغُسَدِ وَالطَّافِ الْطَّافِرِ مِنْ الْجُيرِ وَلَا تُرَجِّيهُوا ٱنفُسِكُ مِن الْبَعِيمَةِ وَالطَّائِرُ مِسَايْرِمَارَكُ عَلَى عِلْوَحُوا الْأَرْضِ اللَّذِي فرريد للزيلتنجيس وكونوامع دسان لأبي أنا الله العَدُون والريت والإ التكونو ايلي وائي رجرا فأكور اليوكان منه مسعود الوعرافا فلنفيلا كثلاء والحالف رجوتها حرممالهم المفالا فللأكوسي

كَشَفَ عَوْزَة أَخْتِهِ فَقَالْحَ لِي ثُمَّهُ اوَأَيْ تخط خع أمراة حابضاً فكينف بيعها وهج كشفت يبيع دمها فلينقطعا جيعا مِنْ يَانِ فَوْرِي إِبْوُلَاتَكُمْ عُوْلِكُمْ عَالَبَكَ أَوْعَقِبَكَ إِنَّ مَنْ عَرِيكِ لِمَنْ مَا يَكِيلِبَهُ فقَلْحُمُلُ وَوْرَهُ إِوَّاكِيْ يَجْلِطُهُ عَلَيْكُهُ عَدِ فَقُالَ النَّفَ عُولَةً عَمَّا فَهُ فَالْكُنَّا فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال لأشاج لاو ترتفة وأي تجرا الحكادة اجيد التي في منع تعريفه عموما وعقيمان النةكشف عوامة اجبين فاحفظوا جيم رسمى وإحكام واعكوا بمازلة لأقذام الأرض التي أنام نجلك إيّا ها الله إمامة عِمَا وَكُلْسِ رُوا مِرْسُومِ الْأَثْمُ الْبُعِيَّا عَالَيْ

مَعَدّ سُهُ لِلْنَدُلُغُ اللَّهِ الْمُرْتُكُ عَلَيْكُ اللَّهِ مُعَدَّدُ سُا إِلَي اللَّهُ الْفَارُ وَسُمُعُدُ سِكَم وَأَيْ إِنْدُورِجُ إِلْهَامِرِتُكَ لَنْ فَعَيَّ فَعَالُ بَدَلَتَ ابِهِ إِفَلَّةً وَثِيالِتَا ثِوَقِهِ إِلَيَّا ثِلْكِيمِ مِنْ إِجُواتِهِ الْدِي بِصِينَ عَلَى أَلِيهِ دِهْنَ للسُم وَبَكُلُ وَلِحِمُ مِلْسِ النِّبَابِ فَلا بلينف واسد ولابمر في الدولاليد أَيْ إِنْسَانِ مِنْدِنِ حَيَّا لَهُ لِأَنْجُتُمْ بِأَبِيهِ وَأَمْرُ ولاعن كالتكرين ولايتدر فان وريده عَإِنَ نَاحَ دُهُنِ مِسْمِهِ رَسْعَلَنْدُ أَنَا النَّهُ وَهُوَعَالًا بَسُرُوعَ إِلَّا بِامْتُرَافِ بِكُرْ وَأَمَّا أَرْمُلُدَ أُومُطَلَّمَهُ ومنكولدوفاجره فلاسرق بإخلاف الإلأ بامترا وبكرام وويه يتزي كالمتراب الهاف

مرالا بِمَة بِيهِ مُرون قَالِلاً لا يَعْدُونَ واجدر المرامة بيامن فويد المرهمة الافت إلى أمَّهُ وَأَبْهِ فِي إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِبْلَيْهُ عَاجِيدةً الْحُتداليكُمُ الْعُثَرِيبَةُ إِلَيْهُ الْبِي لفريض والمجارات أبتنبيش والانتخشر يستهير فوقه فإنكا نتكرله والتبع ننفا برؤييم ولا علفوا وكانالحام وكا عَدِر سَوا فِي أَنْدَا بِفِمْ حَدْثُ الْمُولِيَكُونُو مُقَدِّسِينِ فِي مُعَالِينًا لَوَا السِّمُالِلا عُمُّ مُعَرِّبُونَ فَرَابِينَ اللَّهُ رَفِعَ مُرْوَافِ مِنْ وَلَكُ مُقَدّ سِينَ وَكَايَازُو وَجُوالِا مُرَافِقًا حِرَة ومبدد وله بولايتروج وإيامزاه مطلعه من بَعِلْهَا قِإِنَّكُمْ وَلِحِدِمِيمُهُمُ عَكَتُولَةً

وَلَا يُهِ لَلْهِ عَلَا إِلَيْ الْمُعَادِ إِلَيْ الْمُعَالِقِهِ مُعَالِمُ عَالَمُوا فَأَنَّو مُوسَى بِلَالِكَ هُزُولَ وَيَنِهِ وَلَيْتُ إِلِيكُ بنى إنعرايان مُجَّكُمُ إِلَيْهُ مُوسَى فَالْهُ لَانَ مُرْهَارُولُ وَمِلِيهِ بِالنَّ عِمَالِبُوا أَقَالِاس بني إسرا فلاسك أوااسم فكسي التاي هُمْ مُعَدِّ رُسُوهِ إِي أَعَا اللَّهُ وَأَلْمُ مُعَدِّ عَلَى بَعِ أَخِيالِكُنْ الْيُرْدِينَا يُرْجِلِن نِسَلِكُ رَعَادُ وَإِلَى الأفداس لتج يفقرسها ينوابنيم إلى لأو ونخاست وغليه فتنتفرض للكالنفس عنرون وهؤا برص الحدايب فلا بأكل مِنَ الْمُقَلِّرِ إِلِيَّانِ عَلَى مُعَمِّرُ وَيَاعِيدِهِ اوْ حَرَجِتُ بِن ذُمِضًا جِعَدُ نَسُلِقًا وَرُحُلُ

قَومِد لِأَبِي المُتَدِمُقَدِ السُّهُ مُّكُلِّمُ السَّدُمُوسِينِ قَائِلًا مُزَهِرُونَ قَائِلُانَا يُنْ كَالْحِلِينَ فَيُسِلَكُ عَلَيْ مَرَّا إِلْمُرْيِلَ فِيهِ عَنْ فَالْمِنَّ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فربان روا إدكار خار المان الما مِن دَلِكَ إِلَا عَا فَالْرَبِينَ وَالْأَخْرِمُ وَالْخَامِع أورج إلىدكسن إجان فكسنرية الواحي أُوْدِ فِيْقُ أُوْمَن فِي عَيْدِيدٍ وَلَتْ أَنْ بِدَجُوْ اَوْالْوَقِ اَوْادُرُ لَاذَ الْكُلْ عِلْ الْمُعْلِيْدِ فِي تَسْرِهَا رُونِ الْمِامِ الْإِيمَّعَالُ مُ لِيُعَرِبُ وَلِيكَانَ القد وَمُهَا بَنْ فِيكَ إِلَىٰ الْعُنْفُ فَالْأَنْفُقُدُمُ لِنْفِرَبِ فَرْبَانِ اللَّهِ لَكِي خُارِرَ يَدِينَ خُواصَ الافتراس وبأكام والأفتراس وكلانخال الشخف ولايتقال فالكالزع إدب وعنت

طَعَامِهِ وَاللَّهُ إِنْ لَهُ إِنَّا لِمَا مِصَارَتُ لِرَجُ لِلْحُنِدِيِّ فلامأكل من فيعقب الافداس والتدايي صَادَتُ الْمِلْدِ أَفِي طُلْقَانِ فَالْمِسْلِ فَهُا فِعَادَهُ إلى بنت أيها لحكم ساها في الحال طَعَامِ إِيهَا يُن سَارِ الْأَجْنُونِين كَاكُوامِنْهُ وَا يُ إِنسَالِ أَكَاسَيا مِنْ أَوْلَهُ فَذَالِسَ وَالْعَلَيْرِ عليه مناخسه وكلاف الامامعنب الفندس وكائبك لواأفغاس بخاشراي التي يَزيعُونِهَا مِلَةً فَيَعَالُواعَهَا وزَالَاأَنَا إِدَّ الْكُلُوالْدَلْكَ الْمُعْمِ، لِلَّهِ بِاللَّهِ الْمُعْمِدُ عَنَّ كَامِرُ اللهُ مُولِينَ قَالِلا المُو هَرُولَ وَبَلِيهِ وسَايِرالإِسْرَالِيلِيَّةِ وَقَالَمُ أَيَّا وَيَرَاكِينَ الالتحايل أؤمر العكاللجيلين

دَمَابِكُورَ بِيدٍ بَعَشَرُ مِنْهُ الْوَبِالْفَسَاكِ بنجشره فأنجيع بخاسينه فاني النساب دَنَا لِنَبِي مِن وَالْ فَلْنَجَتِّر إِلَى الْمُعِيثِ وَلَا يَاكُوا مِمْ الْأَفْقُ اسِ إِلَى الْتَعْسِلُ مِلْ اللَّ بالمآل فاداعاب البتمس فقلط وفاعة دَ إِلَى مَا كُلُ مِنْ إِلَّا فَعُلِّمَ فِي الْمُعَلِّمَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللللّ وَالْفِرِيسَة فَلَا تَأْكُمُ الْمُفَاتَّةُ مُنْ الْمُعَالِمُ اللهُ فتعفظ ولنا استعفظته فأواعلبه ورمافيمونو إستبيد الخام كأوه الب السُّنَّةُ لِيَّا سَهُمُ وَكُلِّ الْجَنِيِّةِ لِلْإِيَّا كُلُ قدسًا حَتَّ ضَاعِ عَالَمْ أَمْ وَأَجْدُو لَا يَأْكُلُ قَدُسًا ، قَا يَ لِمَامِ الشَّارُ النَّسَانَا عَالِمِ فَا فَ بَأَكُونَ مِنْ وَلَنَّالِكَ لِلْدُبَيْنَدُ هُمُ يَأَكُمُونَ فَ

وَلِلْبُنُورِ وَالْمَنْطُوعُ فَلَانَفُرْ بُوهَا مِنَّهِ وَفَلْضِمُ فَلانَصْنَعُوهَا وَيَن بَكِي الْأَحْبَى كَفَمْنُ أُوا فَيْهِ وَلَمْ عُرِجُ مِعِ مُرِاعٌ الْأَنْ فَسَادَهَا عِلَا وَهُوَ المين الذي فرفها قلاء تضييف كأرابق بوسرة اللاأى عيرا أذخر الأجاري ولل فليم سنجد أيام أع بدو والو النامو فضاعل تبصي ليديق والما رس والنعم والنعي لاندعوما وولا ڡؠڹۅٚڡڔۉٳڿڮٷ؋ٳڎٳۮۼؿؙۮڿؙڛؙڵڔۛڮڵڰ ڡؙۼڵٵؙڔڹڝؚؽؠڂٷٳڎڰٷۺڶڰڰڰ في عَلِلْ الْمُعَمِّ وَلَا يُنْقُولُمِنْ إِلَّا الْمُعَالِمِ أَعِ المتدفاح عطوا وصاياي واعلوا عالمناسة ولانتكة لؤالسم فلهجى بالعكث ريمانك

إِسْرِ إِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ تَبْرَعِمُ ٱلَّذِي يُقِرِّبُونَدُ لِلْهِ صَعِيدَة كَاللَّهِي مِنْكُرُ الْنَيْتُونَ عِجْمَادَ حَرَّامِنُ الْبَعْبِ وَالصَّانِ وَالْعَرِوسَافِيهِ عَيْبٌ عَلَامْ يُوهُ فَإِنَّهُ لَا يَرْتَضِي مُنْكُمْ وَلَلَ إِلَا يُكَالِّمُ الْبِ وتب دخ سكلان والثالميان درا أوسرعا مِن الْعَبْرَأُورُ وَالْمَعْرُ فَالْمَعِيدُ هُوالْمُعَالِينَ لانكر وبدعدت من عورو الومكشورة مَنِيُورُهِ أُودُ السَّاوَلُولِاؤَ حَرَيْثَ الْوَكُولَا فالانفر بوها سراء كالمخذ واستهافو باناعلى المنع سروا ينوراوسا أوغام والااد اقليط فاضع لم على حمد التراع وعلى

وكل صناعة حدمة لأنصنعوا ورز واقليل بِنَّهِ سَنِعَةً أَبَّا مِنْ وَالْبَوْمُ السَّابِ إِنْهُمُ مُعَلَّيِّنَ وكأصاعد خذم ولانصنعوك لأكاكا مُوسَى قَالِلاً كَلْ يَكِي لِسُرَا بِلَقَالِكَ الْوَالِدَ الْحَكِمَةُ إلى لأزجر التي أنامعط كين فاخضلافا مِن زَمْعِيا وُ الوَّالِعَ أَوَّالِحِمَادِلْمُ الْأِلْ الإعامز فتحركه المام التدعليما تريضي ولبكن يخزيكم إناه مرعل المتبني وورافاف بَوْمِ عَرِيكِ أَلْهُ خُلَا صِحِيمًا انْ سِنَةِ صَعِيلَةُ وَهَلِيتُهُ عُسْرُ مِن مِيلِ مَلْتُوبِ بِلُهِن فَنْ بَلِمًا مُقْبُولًا مُزْضِيًا بِلَّهِ مَ و مَرَلَهُ دُمِرَ الْخَرِينَ فِي الْمِعْ فِيسْطِ وَحَمْرًا وَسَوْبِهُمُّا وَفِرِيكَا الْاِتَاكُا وَإِلَيْ وَالْبِ ذَالِكَالْوَرِينَ إِلَّاكَالْ

بَيْ إِنْ إِلَا إِنَّ إِنَّا السَّمْعَدِ سُكُمْ الَّذِي لَّحْرَجُمَّ مِن أرضِ مِن إِلَّا لُولَكُ مِلْ الْمُ الْمُلَّالِمُ الْمُلَّالِمُ الْمُلَّالِمُ الْمُلَّالِمُ الْمُلَّالُهُ مُ كَارُ الْمِدَرُوسِيرَ قَالِلاً مِنْ مَنْ فِي الْسَرَادِ الْحَفَالَ لَيْ أغياد لتبدالت نشتولتا يأسم إخاصدها أغيادى ستنازانام بضنع الصنايع وفي البؤمرالسابع عظلان فيستبت واسترمتان كاصتاعد لاتفلوا فعرسنت بسيري سَالِحِينُ وَهُلِيهِ اعْبَادُ اللهِ الْمُا اللهِ حَاصَة الني سُمُونِكَا فِي أَوْعَالِهَا فِي النَّاسِ الأولي التوم الوابه عنعم سنه عن العرف ال فتحة بنؤ وفي لنوم للااسعة رمزه كرا السهرعبد القطريتين سبعقة أثاع فانتخا فطيرا والبوولة وأينا إسم معك الديالة

امًا مُلْقِيْ وَلِيَكُنْ عَلَا لَمُلِّيرِ فُلْسَالِمِ لِلْإِمَام وسَموادَاتِ دَلِكَ الْمَالِيَوْ الْبِيمَامُقَدُ سَالِمُولُكُمْ وكالصنعة خذمة كانصنعوالينم التجن فيجيع مسكالنكولأخيالك والاحتمارة رَبِعَ ٱرْضِلُ فِلَانَسْنَفْصِ جَمَةً حَفَلِكُ فِي حَصَادِكُ وَمُلْتَقِطْ حَصَادِكَ فَكُلْ تُلْقِظْ إِلَى المُلْهُ اللَّهُ مِنْ وَالْعُرِيبِ الْمَالِكُ وَيُكُنَّ في الموم المقلم والسَّام السَّام الموالم علاك عظله ودكرجليه وإبنم مقارس وكالصناع جلكة كَلِمُعْلَوا وَفِرْ وَاقْرَبَانًا بِلَهِ مُمْكُلِّمُ اللَّهُ مُؤْمِنِي تُكِيمًا الْمَا الْمَاسَمُ وَهُلَا الْسَهُ مِرَالِسَامِعِ وَأَهُو يَوْمُرِعُنُوْ إِنِي بَكُونُ لَكُمْ إِنْمَا مُفَالِّ سَاوُلْمُعَا مُفَالِّ سَاوُلْمُعَا

عَا تُوابِفُرْ بَالِ رَبِّكُ مُرْمُوسَمُ الدَّهْ وِلاَجْدَالِكُمُ فِي عَلَى مساليك مرواخصوام نعدالسب بن يوم وانتيانك بغزالتخ وكن سبنعة أسابيغ تأم فالكوك وَإِلَى عَلِيهِ السَّبْرِيلَ لَسَّالِعَة الْمُنْشُرُ فِيصِارُ جِيعِ مَا لَمُنْدُ خَسِين بَوْمًا ، وَفَرْ يُولِدُونَا نَاجَدِ بِلَائِنَهُ إِنَّ تَأْنُوامِن سَمَاكِ بِلْ يَخْبُرِللنَّهُ رَعِيفَانِ مِنْ عُشَرَ سَمِيلًا بَكُونَانَ وَحُبَرًا يَخْبُرُ الْمِفَا بلورينين ومرتوامع الرغيفة سنعة خلاب صِعَاح بَنِي سَيَدِ وَتُوَرِّلُ وَالْحِلَّامِ وَالْبَعِّ وَلَيْنَانِ يكونان صعيك بثير و هديتما ومزاجما فرَبَانًا مَنْ وَلاَمْرُضِيًّا بِتَرْ وَقُرْ بُواعَنُودًا وَاحِدًا مِ الْمَاعِزِلِلدَّكَاةِ وَحَلَبُولِنَاسَنَةِ لِنَا يَخِ السَّلامَة فِيجُرِكُمُ الْإِمَامُ عَجُرُوالْبَكُورِ عَجْمِكًا

لاَتَعْ لُواسَبُعَ لَا أَيَّامِ لَقُلَّ بُولِفُرْ بِالْالْمُوَيِّيْ النوم النام اينم مُعَكَّرُسُ لَوْنُ الْجُعْمُ وَكُوا فرَيَانًا لِللَّهِ الْعِكَانِ فُو وَكُالْ صَنْعَالِهِ الْعِكَافِ لا يَعْلُوا مُعَذِهِ لَعْبَادُ النَّدِ الْبَيْ سُمُّوكَ بِأَسْمَا خِاصَةَ وَتَقِرَّبُوا فِيهَا فَزَكِيرِ يِنَّوْ مُنْ صعباة وهديدة وجود ومزاج المريوم ببومه ما خلاس وي النين وما جَالَ عَطَالًا ا وبكاوك كروت وتارع البي عفاوها يتما والمافي لبؤم لأامس عشرة الشهر التعابع في اواك مَنِعِلَمْ عَلَا الْأَرْضِ فَلَنْعَيّدُواعِلَّم يند سنعة أيام والنوراة والهناعظله كفالنوملك مرعظلة وخدوالكمرفيان الأول من منز شيخ الفيا اورمن سعف الغير

ٱنفُسَكُ وَفَرِبُوا حَرَابًا لِمِنْ مُؤَكًّا عَإِلَّا تَعْلُوا فِي دَابِ هِذَا ٱلْبَوْمِ لِأَنْدَبُومِ عُنْزَانِ لَكُونَ الْمُعَالِينَا الْمُؤْرِثُ الْمُعَالِّينَا الْمُ فيدعنك إمام المرالم المكثر وكألفير كالتنبي في السِ هَمِّلُ الْيَوْمِ فَنِنَقْطِعُ مِنْ قَوْمَا وَكُلُّ نَفْسِ نَصْنَعُ شَيَّا مِنَ لِلْعَالِقِ وَابِ هَلِاللَّهُ مِنْ الْمُومِ أَبِيدُ بِلَكِ لِنَفْسِ مِنَ مَنْ فِي وَمِهَا مِكُمُ عَلِالْمُلُوا رَسْمَ الدَّفِرِلاَ حَيَا لِلاَّ فِي جِيعٍ مَسَاكِنهُ مِي عُطْلَهُ سَبِبُ لِكَيْرُ وَلَلْسَعُوا أَنْسُكُمْ مِنْ عَسِّبَةِ الْمِسْعَةِ مِنْ السَّرْمِ بِالْمُولِ إِلَى المغرب تعطِلُواعظلنا أنام كلم المتدموسي قَائِلاً أَكُلْ مَنِي إِنْمُ إِبِلَقَائِلاً إِنْ تَحْسَدُ عَنْمُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ رسد بي البؤور الأول إسم مُقَلَّن كُلْصَنْعَ أَجِذْمَةِ

الإصاب الإصاب الإسان في المال المسالة المالة امامرانتيد إعارس الدفررا خمالك وعلى لمنازة الطّاهرة يُنَصِّدُ مَا إِمَّام الله دَ إِمَا وَخُلْ سِمَ لَا وَاحْبِرُهُ إِنْ يَعَيْنُ جُرِدُهُ وَلَتَكُنِّ كُلُّ حَرْدَقَةٍ مِنْ عِشْرِينَ وَصَدِّرُهُما صَفَيْنِ فِي كُلِّ صَفِي سِتُ مُنْضَافَعَ لِي المائكة الطاهرة المامرانين واجع اللفنر لِبَانَا ذِ كَتَارِ، وَلِيَكِنَ عَلَى لِهِ بُرُونَوْجًا مُفَكِّرُبًا بِتَوْمُوفِي كُلِ بِوَحِرِسَيْتِ بَصْفُهُ لِمَامُ اللهِ داعا ونعتديم إسراراع مدالدهر وليك عصرون وينبه ليتكاوه في وسي مُقَدِّيرَا نَدُ لَمُ مِنْ جَوَاهِلِ الْأَقْلَالِينَةِ ضُ السِّواللَّهِ رَيْعُمُ الدُّهُو وَجُوحُ إِنَّا الْمُولَةُ

ومن عضاب تعريك في الدادي واذخوا بداما مرامتيرتيكم سنعة أباين وعيته عِبْدًالِسِّهُ مَا لِيَّامِ فِي السَّعَةِ ، وَمِمَ النَّمْرِ، لأخيالك في في للشَّه رالسَّالِع نَعْبَلُ وندُ واخلسوافي المطال سنعة أبا فروك ورجي مِن بَيْرِ إِن إِلْ وَلِيُعْلِيهُ وَالْوَالْمُطَّالِ لِلْكُفَّةُ أجيالكر الاعتكست بني إنترايك المطال حين احرجهم وأنص مضرًا نا الرب الهجية فخاطب وسجاب إبرار إرياعنادالته المصا ا مسعس علم السوسي الله أوص مه إسرابال آن أنوك بدهن الوت صَافِ مِن لَكُنْ فُونِ لِلْإِضَاةُ يُسْنَح بِدِ السُّنْحِ دَايِمًا خَارِج سِجُفِلْ السَّهَا دَهُ إِي جِبَا الْحَضِّرُ

إسكاب قنا أحكا لمن فوس لناس فلنفتر فَيْلاً ، وَيَنْ قَتُلْ يَجِيمَةً قَلْبُوفِهَا نَفْسًا لِدُلَّ تغين واي إسكار جعل عيباب صاحبه للفن بِهِ كِلْ صَنعُ لَكُنرُ لِكُ لِكُمْ مِعَانُ بِكَ لِكَانِيَ فِي الْمُ بَدَلُ نِ كَاجَعُمُ عَيْبًا فِي السَّالِ لَذَ الْكَجَعُلُ عَلَيْهُمُ الْمُعَالِيَةِ مِنْ فَمَنْ فَالْمَا فَهُمَا حَدُ الْنَجَعُ الْفِينِ وَمِنْ فَمَا لَيْضِمَا لَكُلُمُ مُمَا وَمَنْ قَتَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْفَتَالُ وَلِيكُنَّ لَأَحُ جَجَّمِيُّ واحديثساوي ببدالتجيا والضيئ إن أَيَّا اللَّهُ رَبُّكُنْ فَكُلُّمُ مُوسَى بِدَرَّاكَ بَنِي إِبْمَالِكُ وَأَخِرِجُوا السَّاتِمُ إِنَّ حَارِجَ الْمُسْكِرُونَ مُمُوهُ بالجارة وصنع تنواب رايكا امرانته موسي الفضال التادس عندرتم كارالله مُوسَى فِي طُور سِينِينَ فَإِيلًا بِكُلَّمْ الْمُ كَالِمُ الْمُ

اسرابيليكه وهوابن رجرا مضرى فبمايتن بنج بنزايل تخاصا في للمسكر الما يرايد وَالرَّحُ الْمِنْرِلِيلِ وَسِبَ انْ لِكُرَاةً الْمُنْرَلِيلِيَّةً الإينم وسنتمر فأتؤا بدإلى وسي وكأن استرامه سكويب إبنة دبري رسبط دَانْ فُوصَعُوه فِي لَكُنْسِ لِيكُنَّا إِنْ فَيُرْامُونُ عَرِ اللَّهِ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحِيجَ اللَّهُ الْحِيجَ لشَّاتِ إِلَى حَالِي الْمُسْكِرِ، وَلَيْسُدِ كالمن سُمِعَهُ أَبِدِ لِي مَا مُكَالِّ الْسِيدُ وَلَدِّهُ كُلِّ لِهُمَّاعُهُ وَكُلِّ بِهِ الْمُرَالِ قَالُاهُ أَكُالْنَا سَمَنَ مَنْهُ فَقَدْ مُحَلِّ وَزُّ الْ وَمُسَابِ لِهِمُ اللَّهُ فَلِسُلَّ قَدْلًا وَلَمْ حُمَدُكُمُ اللَّهُ عَدْدِ وَمِنَا الْعَرَبِيثِ عَالَحَ رَجِينُ أَيْهُمُا سَبُّ الْإِنْمُ وَلَيْعَتَا فَإِيْ

بخلب في اليؤمرالفالشريك لينه برالسابع وَهُوَيُومُ الْعُفْرَانُ اصْرِبُوا فِيهِ الْبُونَ فِي جَبِيع ارْضِكُمْ أُوقَدِّسُواسَنَةَ الْحُسُينِ وَنَادُ وَ بعين فالأرص لجبه سكابها بمزجع يبد كُلُّلْ مُرِئُ إِلَا عَيْسَ أِرْيَدُ وَالْحُورِةِ سَنَّهُ الْمُنِينَ تلون لكر إظلاقاء لا تُرْبِعُوا فِها وسُ كُو تخضد وإخلفها ولإنعظفوا فاردها راثا سَيِّة الْإِطْلَاقُ مُنَكُّونُ لِكَرْمُغَلَّسِةً وَمِرَ الْعُخْرِ تأكاون علاها في سَنَةِ الإطلاقِ هُلِي بَيْنَةِ كُلِ الْمِرِيُ إِلْحُورَةِ فِي وَالْجَالِمِينَ الْمُعَالِصَالِحِيكَ أوِالْنَعْتُ مِنْ فَلَايَعْ إِنَّ لَهَا حِيدِمِنِكُمُ الْخَاهُ بإخصاسِبين بنعدسية الإطلاف أيج من صاحبات وبإخصا عَلِمَا بِسُعِلِهَا فَعَلِي

عَايِلًا إِذَا دَحَامُ إِلَا لَا رُضِ الَّيْ إِلَا الْمُعْطِيثُ فَعَطِلُوا الْأَرْضَ عُطْلَدِيدٌ ﴿ سِتَ سِنانَ عَظَ حَمْلُ وَسِتُ سِنِينَ فَعَلَمَ كُمُكُ وَجَعْ عَلَيْهَا وَفِي السَّنَّةِ السَّالِعَةِ تَكُونُ عُطلةِ أَكَ لِلْأَرْضَ رهي سَبتُ لِللَّهِ فَلِا رَبَّ حَمْلًا وَلا نَعْلَت كُرْمُكِ وَخَلِفُ زِيْمَ عَكَا لَكُ صُلَاقًا وَالْفَارِدُ مِنْ عِنْكَ فلاتفظفه لأتشاسكة عطلة للأذخر ولكن مَايِنْدُنْ فِي لَارْضِ لِلْعُطَلَةِ لَكُمَا كُلَّا اللَّهُ فلغندك والمتك والجبرك وضيفك الأببان مَعَكَ وَلِهُامِكَ وَلَوْخِسْ الَّذِي فِأَصْكَ بَكُونُ ﴿ عَالَمُهُمَّا مَا كُلَّا وَثُمَّ الْحُصِبُ سَيِي العظلة وَدَلِكَ سَبْعُ سِنبِنَ مَعْ الْمُعْمِدُ جُمْلُةُ وَإِلَّكَ يِسْعُاوُ أَرْبُوبِرَسَنَهُ وَاخِرِدِبُونِ

أبَدُ الْأَخْمَالِي وَالْمِمَا أَنْمُ سُكَّان وَضُوف عندي واحتلوا فكأكا للأنص في جيم أيض جِيوْنِ فِي وَالْإِلَامُ الْمُنَاهِنَ الْمُولِي فَهَا عَشَبًا مِن حُوْرِهِ عَلَيَاتِ وَلِيَّدُ الْأَخْرِي إِلَيْهِ فَيَعْنَكُ يَبِعُ أَجِيدٌ قُائِ رَجِ الْمُرْتِكُ لِيهِ وَيِنُ فَنَالَثَ مَلَهُ فَاصَابَ مِقْلَالِفَكَالِهُ فليحب سيربنعه وبرد الغاض الالتك الَّذِي بَاعَدُ وَبَرْجِهُ إِلَى حَوْرُوهِ وَإِن لمُ سُكَلَ مَا مُؤَلِّدُ مُعَلَّدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْم مَنِعَهُ فِي مِلِ الْمُشْرِّيِ لَدُ إِلَى سَنُهُ الْمِظْلَاق وتخرج فهاويرجه هوالى وردوواي رَجُ إِيَا ﴾ بَنِتًا بِي رَبِيدٍ لَمُ السُورُ فِيكُونُ فكالد إلا لفضا إسك بنحة فكون فكاله

قَدْ وَكَنْمَ الْسِينِينَ عَكِنُوالمَّمَّرُ مُوَعَلَىٰ فَكَرِقِلَتِهَا تَعِالُدُلِانَةُ إِمَّا بِبِيعَكَ عَلَاهٌ مُعْصَادُ وَا يَعْإِنُ الْوَاحِدُ صِاحِيةٌ مُوَحَفَ رَبِّكُ فَإِيَّ ائنه وَيَتُ مُزُواعَلُوا برُسُوعِ وَالْحُكَا فِي واحفظوها واسكنوا الأرضر بطنابينة تخرج لكز الأرض تمها فتأكلونة للشيع وَتَقِيمُوا نِعَامِطَا بِينَدُ فَإِن قُلْمُمَا نَاكُلُ في السَّنَّةِ السَّابِعَيْنُ اذَلَا زُرُوعُ وَلَا بَعْمَ عَلَا مُمَا مُؤِانِي الْمُرْبُرِكِينَ إِحَيْرِ فِي السَّنْبُ السَّادِسَةُ فَيَكُفِنَ لَمُ عَلَّتُهَا لَكُ سُبِانَ ويزرعون فخ السبلة المتامنة وأنتماثان منعلِّذِ اعتبيناً وإلى لسَّدُ النَّاسِعَةُ إِلَى بجى عَلْمِهَا عَاكُ لُونَ عَبِيقًا أَوْ الْبُوالْارْضَ

سَاكِنَا وَضِيعًا فَيُغِيِّنُ مِنْكَ كَالْمَا خُزْمِينُهُ عَيْنَهُ وَبَارِيًا وِخُفِ رَبِّكُ حُجٌّ يَعِينُ مِنْكُ وَيُهُ مُدُفِع إِلَيْدِ رِنْ فُكَ وَطَعَامُكِ بِعَيْدِهُ وَا بِويًا لِأَنَّى اللَّهُ رَبِّحُمْ الْحُرْجُ لِكُرُمُنَ أَرْضَ مضراعط أرضركتان فأكون لكيم الْمُا الْعُافِيَّةِ الْفَقْرِ الْمُعَلِّي فَلَا تَفْسُبُهُ لَكُ فِلَا نَسْتَعَلِيمُ مُحِدِّمُهُ الْعَبِيلِ الْمُعَلِّيُ الْمُعَلِّينَ الْعُبِيلِيْ الْعُرِيلِيْ الْعُرِيل مَعَلَى الْجَبِرُ وَصَيْفٍ وَيُعَدِّدُ مِنْ الْحَالِمَةُ الإطلاف عُمَّ يَخْرُجُ وَنْعِنْكِ أَنْ هُوَوَلِيْوُهُ مِعَهُ وَيُوحِهُ إِلَى عَشِيهُ وَجُورٌ الْبِيدُ الْأَلْمَيْ عبيد كالذي أخرجهم كانطريض فلأ بيَاعُوا بَنْعُ الْفُرِيدَ يُرَا سُنُولَ عَلَيْهِ وَالْإِفَا ا وَخَفْ وَتَكِ وَعَبْدَكَ وَأَمْنَكَ ٱلْكُذَ إِنْ كُوْلَانِ

إِلَى حَوْلِ وَإِن لَمْ يَغْتَلَدُ إِلَى إِن اللَّهِ سِنَةُ مَالَّهُ فَقَدُ ثَبَتَ الْبُينِ الَّذِي فِي الْمَدِينَ فِي الْمِي لَمَ سُورُ الدُ اللهُ ا سَنَةِ الْإِطْلَاقِ وَيُونَ الْأَرْبَاضِ الْتَي لَيْسَ لَهُا سُورٌ يَحِبِطُ بِهَا مُنْخُسَبُ فِئُلُ صَياع الأَنْ غسب والكيكون لهافكاكا وتخرج في الإطلاق والمافري للبوانيان وينوب فري حورهم علمن أن يعتلوها ابكامين اسْ تَرَى مِنْهُمُ بِينْ أُوْقَ بِهُ عَلَيْهِ الْمُورِ عَنْهُ فِي سِني الإطلاق لأنَّ بيولفُ مُرودًا هُيُ جي حُورُهُ مَمَا يَن بَهُ إِنْهِ إِنْ إِلَى وَفِي فِرَاهِ إِنْ المنقالم حوز الرَّفِن واجَا افْعَرُ الْحُولِي وَمَا لَتْ يَدُهُ مَعَكَ فَاشْلُهُ هُزَّاكُ بِكُونَ لَكُ

الإحبار المناسبة المتاع ينها لدإلى سننها لإطلاق فبسقط عرييه عَلَى إِحْصَا السِنِينَ وَلَيَلَ مَعَهُ فِيهَا كَأَيَّامِ الأجيركان بعيم كالسندت تارفعلى فَذْرِهَا بُرَدَ فَكَأَلَّهُ مَنْسُوبًا مِنْ ثَمِنَ مِنْ الْإِثْرُ وَإِن بِعَامِنهَا عَلِيلً إِلَي سَنَةِ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِ وعِلَى قَدْرِهَا بُرِدُنْكًا لَهُ وَيَكُونُ مُعَلِّكًا حِيرِ سَنَدِ بِسَنَةٍ وَلَا يُسْنَولَي عَلَيْدِ وَالْإِقَاعِمُ لِلَّ مَانِ لَمْ يَفْتَاكَ عَمَانِهِ فَلْمَغُرُجُ فِي سَنَّةُ الْمِلْلَاثَ هُوَ وَبَنُوهُ مُعَهُ إِلَانَ بِيَحَالِمُ الْإِلْعَبِيدُ إِلَّى الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الدهم عبيدي الدير الخرجة مرساري مِصْرُ اللهُ رَبِّكُ اللهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَلَكُمْ أَوْمًا نَا وَلَا تُعْبِمُوا مَخُومًا وَنَصْبًا \* وَلَا تَصْنَعُوا فِي

لَكَ فِيَ اللَّهِ مِ اللَّهِ بِرَجَوَ اليَكُمُ لِقَنْوُنَ مِنْهُمُ عَبْدًا وَالْمَهُ وَالْبُضَّامِنُ بَيْ السُّكَايِب القيمين عكر يستنترون ويرعبسا ويقمر الدُّ يَعَعِكُمُ الْمُؤْلِدِينَ فِي أَرْضِكُمْ بَكُونُونِ لَكُمْ حُوْرًا تُوكِم فُونَهُمْ بَيْنَكُمْ مِن يُعْدِي گُورت لِلْهُوري مَعْطَيْهِ مُولِكُمُ أَلِمُلِمُو أَيْبًا وأُجُوبِكُو بِنُولًا سُرَاءً فَالْأَيْسَ وَلِلْ حَدُعُلُ فِيهِ بالإفناء وإذا مالت ينع يب أوساك مَعَكَ وَالنَّكُرُ الْحُولَ مَعَدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَدِّدُ لغريب وسأر كالتأولا صواعينه والنيب فَبَعْدُ أَنْ يُنْتَأَعِ بَكُونُ لَهُ فَكَالَّ وَوَلَجِدُ عَنْ واخوتدا وعته الحائن عِدة الأمر نسيب أبه أوْعَسْبَرِنْدَيْفُتَكَ مُوالُونَاكَ بِلَهُ فَعَكُ

رَبُورَهُ وَلِنَّهِ أَعَلِيٰ إِوْكُمْ فَكُنَّا لَمُكُمْ بِالسِيفِ وأقبل الخينة أعرك والبرائر وأنيت عَمْدِي مِعَكُمْ فَيَاكُمُ وَلَا الْعَبِينِ ٱلْمُتَق ويخرخون العربيق مرحضرة المدين وَاجْعَ لَى سَكِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْرِدُ وَلَا الْمُلْحِينَ الْمُنْ الْمُؤْرِدُ الْمُنْ الْمُؤْرِدُ الْمُنْ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبِي الْمُؤْرِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّل لَوُ وَنُ لِحِزِنِكُ أَنَا اللَّهُ رَئِكُمُ اللَّهِ اخرجنا أم وارض ضرومن ان تكو نواله عِينِدُا وَكُنْنُ عَصِيكُ الْمُرَدِّ وَصُيْرِنُكُمْ أخرارًا ، وَإِن لَرْ سَمَعُو الِي وَلَارُ عَلُوا الْجَحِيمِ هَلَ وَالْخَصَابَاءُ وَزَهُلُ مُ إِذِ رُسُومي وَقَلْم أنفشك أخكابي لئلا يتفكرا وكياباني ولأن نقستكوا عمدي أنا ايُضاراضي

أرْضِكُرُ جَعُرُ الْمُزَخَمُ الِمَسْعُدُ والدِّ أَنَا السِّيرَةُ ا فاحفظوا سبويى وهابوا مقلربيل أنا الله إن سِنهُمُ بِرُسُومِي وَحَفِظُمُ وَصَالًا وَعَلِمُ مِنْ إِنْ لَتَ عَبُولَكُمْ فِي وَقِيمًا وَلَغَلُد الأرض غلاها وتثحرالمتعرابعطيما حَيَّ بَدِرِكَ لَكُ رُ إِلِدِ يَاسِ الْفِظَافِ عَالِمُا بُدُرِكُ الْبِدَ الرَّوْنَاكُكُو الطَعَامِكُم لِلسَّبَعِ السَّبَعِ السَّبِي السَّبَعِ السَّبَعِ السَّبَعِ السَّبَعِ السَّبِعِ السَّبَعِ السَّبَعِ السَّبَعِ السَّبَعِ السَّبَعِ السَّبَعِ السَّبَعِ السَّبِعِ السَّبَعِ وتنقيموا مظئيان فوارضا والخفا السَّلَامَة وَ الْأَرْضِ فَتَصَعِيمُونَ وَلَيْ مُزْعِيَ وَاعْظِلُ الْحَيُوانِ الْمُعْسِدَمِ الْمُ ولايم فارضة سيف وإذ اطرد ع اللا وَفَعُوا فَيْلَ الْمَكُمْ بِإِلسَّيْفِي حَبَّى يُظُرُّدُ مِنْكُمُ لِلنِّسَتَمِا بُدُةُ وَالْمَا بُنَامِنَكُ مُطَّرُدُ

وَيَتَوَحَّشُ طِهَا لَمْ وَإِنَّ أَرْسَاكُ وَيُوالِعِيدِهِ وَسَلِكَ مُعْ مَعِي خُلَجًا وسِرْتُ أَنَا إُنْصًا معَ آزُوالله الج وصَرَبْنُكُرُسِهِ عَلَيْحَطُالًا مِ أَجْلِكُ عَلَيْهُ سَيْفًا مُنْتَعِمًا نِفُمُ الْعَلَا فتخبخ ون إلى مراكب وأرسار الوكا فيهابينكم وتشارن بيدالعدوه والس للمرضعُونَةُ الطَّعَامُ وَيَعُرُرُنَ عَسَرُ يِسَالِحُبُرُ في سُؤرِواجِدِهُ اوَبَرَدِ دُنَّهُ فِي إِلَّامِ أَل وَيَاكُمُونَ وَلِانْشِمُ مُونَ وَلِكُ لِنَسْمَعُوا لى المناف المنافعة مع الماجية المناف وَيَا أَبْضًا بِغُسَرَةِ اللَّهَاجِرُ وَلَدَّ بْنُكُرْسَنِعًا عَلِّحَ طَايِنَا لَهُ وَمَنَاكُمُ وَلَكُومَ مِنِيلَمُ وَمَنَالِكُمُ وُ إِفِي بِيعَكُ نِنْ وَأَعْظِمُ سَمْسًا بِلَّمْ اللَّهِ

هَ زِهِ فَأُوْتِالِكُوْسُ عَدْمِنْ جَرِالِتَالْ فُلْكَاوَة مَا يُسْعِنُونَكُمْ وَيُلِيدِ الْفُوسَكُمْ وَتَرْدَعُوكَ زَرْعَكُمْ لِلْفُرَاعِ ثَيَاكُلُدُ أَعْدِ أَكُمْ وَأَحِلَّعْنِي بِلَ فِتَنْصَلِ مُونَ مِرْ قُلًا مِراعَلَا فِحَرُوسُول عَلَيْكُوْسَالِبُو أَنْ فَنَفِرُونَ وَلَاطَارِدَلْكِمْ وَإِنْ أَنْظِيعُونِي مَ هَانِهِ زِدِنُكُرْ شَيْعًا عَلَى الله تأديبالكن واكسرافيدارع النرواجهل سَمَاكُمْ كَالْحَدِيد وَالْرَصْحُمْرَكَالِغَان وَلِنْنِي فُوَا لَهُ فِرَاعًا وَلَا يَعْظِي أَرْضَلَ عَلَيْهَا الْوَسَحَرَ الأرض يعطى تروهوان سلكم مع لجاجا وَلَمْذِ الرُّا الْنِ سَمْعُوالِي زِد سَّحُوالِي وَد سَّحُرُ صُرْبِهُ هِي سَبِع كَظَابًا كُنْ وَالْطَلَقْتُ فِيكُمْ وَحُسَرَ الصَّحْرَافِينْكِ لَكُنْ وَتَعْطَعُ مَمَا يَكُمُ وَيُقِلَكُمُ

مُنْدَنِعَهُ لَمْ يُواكُالْرَبِ مِنْ السَّبْفِ وَوَفْعُوا وَلَيْسَ ظَارِدُ ، وَيَعْتُرُكُمْ وَاحِدِ بِصَاحِبِهِ كَابَكُونُ مِنْ فِهَالِلسَّمِفُ وَلَيْسُ هُيَاكِ طَارِدُ وَلا بَلُونَ لَكُمْ فَاتْ المَامِ اعْلَا إِلَّمْ وسادون في الأم وتعبد كراد واعدام وَالْبَافِوْنَ مِنْكُنْ يَحْسَعُونَ بِلُ نُولِهِمْرُفِي انظ أغل إيمن وأيضًا عَجْنَعُون بذُوب ابايهم البح معطه ومعان أقروا لين فواهيم وَدُنُونِ الْمَانِعِ مُرِينَكُمْ إِذْ نَكُنُوا بِي وَايْفًا بسلو لممجى لجاجا بفائا أبضًا أسارم عَهِبُ باللجاح وأذخله أنضراعكا يبمإلاان يَنْكِسُ عَلَيْهُمُ إِلاَّ قُلْفُ وَإِلَىٰكَ يُسْتُوفُوا دُنُو يَهُمْ وَا ذِكْنَ عَهْدِي لَلَّذِي مُعَ لِجُعْتُوبَ

آجسادكم على جساد طواعستكن وأفليكم وَأَجْمَلُ فِرَاحُهُ حَرَابِكُ وَأُوجِرُ مَعَادِسَمُ فَي ٱسْتِنْفِقُ لَا يَحَدُّ قَالِمِيعَ أَنْ وَالْفِحِسْلِ أَرْضَا مِنْلَا وَيُسْتَوْجَسَ مِنْهِ الْعُلَالِةِ الْفِيمُولَ لِهَا وَادْرِيدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَأَجْرِدُ وَرَاحُ إِلَّتُ فَتَصِيرُ أَرْضِكُمْ فَحْسُلُمْ وَفِرًا لَمُ حَرَابًا جِيلِهِ يستوفي لأرظر عظلتها ظولايام وخئيها وَالْبُمْ فِي آرْضِ أَعْدَ إِينَ بُحِيدَ يَرِنُعُطُلُ الأنط فكستوفي عظلتها وسكب كمؤل وَحْشَبْهَا أَنْ تَتَعَطَّلُ كُمَّا لَمْ نُعُطِّلُوهَا فِي عُطلِكُمْ فِي مَقَامِلُمْ فِهَا وَالْبَاقُونَ مِنْكُمْ أدخل مكراد خالكون فكاديم في اليص اعْدَارِ الْمُمْ حَتَى اللَّهُمُ لَوْ لِحُتَمَمْ صُوفُ وَكُفَّهُ

مُوسَىٰ عُمَّ كَالْمُ السَّدُ مُوسِيْ فَالِلاَ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ قَائِلًا وَأَيْ إِنسَانِ سَقَّ نَذْ تُلْمِ وَالْمُعُورُ فَلِيعُمْ عَتَكُونُ فِيمَةُ الذَّكُومِ ابْنِ عِشْرِينَ سَنَدُ الله الني سِنَة بن سَنَهُ حُسِينَ مِنْ فَكُلَّا فِضَا بِمِنْفَا لِلْمُدُنِّ عَإِنْ كَانْتُلْنِي فَقِهِمُهُا مَلَا مَوْتَ مِنْقَالِا ، وَإِنْ كَانِ مِنْ ابْنِ حَسْس سِين إلى برعشر تسكة الفيخة الذار عِسِّرُ ونَ مِنْفَاكِهِ مِنَا لَا يَنِي عَنَّرُحُ مَنَا فِبِل وإن كارم الن سهر إلى بن خيس فقيمة الذَّارِحُسُمَنَا قِبِلِ فِصَّةً قَالًا نَبِي نَلامِنَهُ مَنَافِيلِ وَإِن كَانَ مِن إِن سَنَامِ مِنَا فِصَاعِدُ افِعَتِهُ البَّرِ حَسَّةِ عَسَّمَ الْمُ وَالْمُ نَبِي عَسْرُةُ مُنَا مِيلٌ وَإِنْ كَانْ صَعِيفًا

وَآيِضًا عَهْدِي ٱلَّذِي يَحَ إِنْعَاقٌ وَأَبْضًا عِهْدِي الَّذِينَ إِزَاهِمَ ﴿ أَذَ لَهُمْ وَإِذَا رُضِمُ الْأَرْضَ البي تركت منه واستوفت عظلتها باستعاله مِنْهُ وَهُمُ اسْتُوفُواكُ نُوبَهُمْ اهِلَا اجْرَاوُهُ وينجر إعمة إذ رهن والإ أحكام وري فَلَتْهَا أَنْفُسُهُ مِنْ وَأَيْصًامَعُ هَذِي لُونُهُمْ فِي ارضراعك بمعالا أزهده والقليام وَلا أَفْنِيهُ مُرُولِا أَضِيُ عَبْدِ إِنِّ عَيْمُ إِلَّيْ أيَّا اللَّهُ زَيُّهُمْ فَأَدْكُرُ لَمُ مُعَمَّدُ الْأُوَّلُونَ الدين خرجه المرين أرجن صريعضه الْأَمْرِ عُلُون لِهُمُ إِلْمُنَا أَنَا اللَّهُ مُ هَانِهِ الرُّسُومُ والمحكام والشرابغ البي جعلها الله تينا وينن بين إينم إيل في طور سيناى علي يد

بِتَهِ شَيًّا مِنْ صَبْعَلَةِ حُوْرِةٍ مُعَلِّمًا لَلْمِمَهُ عَلَىٰ قَلْ وَبَدْرِهِ كُلُّ بَكْ وَكُرُّمْنَ شَعِيرٍ يَحْشِيهِ عِنْفَال فَضَة عُالِنَ أَفْرَسَ ضَيْعَتُهُ مَنْ سَنَهِ الاطلاق فالفيمة تأبتة تخالفا فاء أفذابها يعتدا الإطلاق فليخسب كدالإيام الفِضَدْ عَلِي قَدْرِ السِّنِينَ لِلْمَافِيَاتُ إِلَيْسَارُ الإطلاق قلينقص فيمتده ، وإن سَامُعَدِّن الضَّبْعَةِ أَنْ يَفْنَكُمُّ إِفَالِيَرِدُ عَلَىٰ لَفِيمَةِ خُسْهَا فينتبت لؤ فإن أينتكما وماعفا اركل احْرَفَلا بَفِيْتَكُ أَبِدُ إِبْوَتَكُونَ عِنْدَ حُرُوجِهُ مِنْ بَدِ الْمُشْرَّرِي فِي سَنَةِ الْإِطْلَاقِ قُلْسًا بِيَّةُ كُشِّياع الوَّقْفِ وَنَصِيرُ لِلْإِبْامِنُ وَلِكِ اقل ريتوم ضيعة اشتراها وليست

عَرِالْفِيمَةِ فَلْيُوقِعُهِ فُلَّامِ الْإِيَائِ وَيُفُومِهُ حَسْبَ مَانَنَالِ مِلَ الْفَادِرِكَذَالَ بُفُورُهُ الْإِلْمُ وَإِنْ كَانَتْ يَحِيمَةً يُفِرِّبُ مِنْهَا فَرِيانًا مِسْمِا فَكُلُّ مَا يُحْمَلُ مِنْ وَالِّكَ يَكُونُ قُلُسًا مِثْلُمُ لَيْمُ لَيْمُ لَيْمُ لَيْمُ لَيْمُ لَيْمُ وَلِالْعَاتِيْرَةُ حَيِّلًا بُردِي وَلَا رُدِي جَيْدٍ فَإِن عَرَّعِمِهُ بِمِيمَةٍ فَعَلْصَارُهُو وَيَدِبُلُهُ فْلُسًا وُالْ كَانَتْ بِعَمِدةً يُجْسَدُ إِنَّ الْأَفْرَبِ مِيْدُفُنُ بَانَ يَنْهِ فَلْتُوفَقَ فِكَ الْمِرْفِيمَام فِيفَوْمُا عَلَى جَوْدَ يُقَا الْوَرْدُ أَيِّهَا وَيَكُونُ كُمَّا فُومُلْفِياً وإن سُيا فكالمُا فَلَيْرِدُ عَلِا لِقِيمِ لَهُ خُسِمُ اوَالِيَّ حُرِ اقْلُ رَيْنَهُ فَلُ سَالِلَّهُ فَلَيْنُهُ مِمْ الْإِمَامُ عَلَى عُورِيدًا وَرُدُ اللهُ وَكَا فِوْمُهُ لَهَا إِنَّ يُجِبُ ، فَإِنْ سَا ٱلْفُكَرُ سُ فَكَالُ مِنْزِلَهُ فَلَمْرِ فُ عَجِ فَمُتِدِهِ مُسْمَا وَيَكُونُ لَهُ وَإِنَّ أَفَلَ وَإِنَّ أَفَلَ وَإِنَّ أَفَلَ وَإِنَّ أَفْلُ وَإِنَّ أَف

بَايَكُونُ فِي حَوَاصِ الْأَقْلَارِ مِثَةُ وَكُلُّ صَلْفٍ يَسْجَوُّ الْتَلَفَ مَلِ لِنَاسِ فَلَا يُعْلَ الْمُعْلَ الْمُعْمَا فَالْأَدُ وجيبع اعسارالأزجز من جبهاؤمن غرب السَّجِيرِفَهُ وَقُلُسًا مِثَهُ وَإِنِ انْتَكَا إِسْانٌ سَبَأُمِنَ اعْشَارِهِ فَلَبَرُدِ عَلَيْهِ خُسْرُ مَعْنِمُ وتجبع اعنار البعرة والغيم مامحرم فيعت العَصَافَالْعَاسِرِمِهُ لَهُ يَكُولُ فَلُسَّالِسِّرِينَ لايعض عرجيد اؤردي ولايع ووايع ووالم عَيْرَةُ فَقَالْصَارَهُ وَوَثَلِيلَهُ فَلُسَّالِلَهُ كَالِمَالِمَةُ لَا يَفَاكُ هَلَا الْوَصَابُا الَّهِ إِلَّهُ وَالْمَتَّمَرُهُمَّا مُوسَيْلِيهِ إِنْهِمَ الْمُؤْجِرُ إِنْهِمُ الْمُؤْجِرُ إِنْهِم م تم السف والتالت هوسفر الاحباريسلام الريامين مر

له يحوز فَلْحَنِسُ لَهُ الْإِمَامُ نَفَنْسِيطُ الْعِيمَه مِرْسَنَيْدِإلْى سَيْدَالْإِظْلَافِ عَبَلْفَعُهَا فِي وَلَكَ لَبُوْمِ فَكُسَّا لِمَّانِ وَتَرْجِعُ الصَّيْعَةُ فِي سِنة الإظلاق لِلْبَايِج الَّذِي الشُّؤُوَّ اهَامِنْهُ الذي لد حوز الارض وجيع تقومك بَكُونُ بِمَنَا قِبِ لَا لَفُكُ رَبِي كُلِّي مِنْ الْحِسْرُونَ دَانِقًا وَلِتَابِكُرِيكُ رِسْدِينَ الْهُابِينُ فَلَا بُعَدُ سِيرُ إِنْ الْنَاكُ الْإِنْ كَانَ مِنَ الْعَبِمُ أَوْهُونَ البع راية وَبِن أَقْلُ سَيارٌ إِلَيْهُ الْمُمَامِ المجسَم فليفر وبقيمينة وبريان فليماحسنا وَإِنْ لِرُهُنَّكُمَّا فَلَنَّهُ إِفِيمَرِهَا وَأَمَّاكُلُّ وَقَفِ يخعد الإينان بتدمن جيع مالذ من إنان وتجصمة أؤصبعب حوره فلانباع ولانتك

وَأَسْمَا بَيْنِ هُرُونِ وَأَسْمَا بَيْنِكَ وِبِ فَحَلَّهُ سِمْطِ لَاوِي إِيثُنَانِ وَعِشْرُونَ الْعَالِبِ جُمِلَ عَلَدُ الْمُكَا رِيَخِي اسْرِا الْمَانِ وَعِسْرُونَ ٱلْفًا وَمِانِيَ وَلَائَةُ وَسَبْعُونَ وَاخْتِصَاصُ كل حَاعَةِ مِن بَهِ فَعَات وَجِيرَ سُونَ مُولِدٍ مِن الْ إِلَا فِينَ سَمَةٍ فَصَاعِلًا وَبِعِنْ مُلِمَالِكُورَ إِنَّكُ مِنْ كَمَا إِنَّا لَفُنَّةً وَأَنْ إِنَّا مِلْوَاتِكُ أَنْ بَنْفِي الاحارج المُعَسَّلِرُ كُلُّ رَجُ وَكُلُ آبِ وكالتحس كميت وني فول الله الوسي فالمبري إِسْرِ إِلَا يُ رَجِلُ وَامْرُاؤِ يُعْظِيمُ لِمِنْ أَعِنْ وَعُلِيمًا التيصنعها فكروالطلامة براسهام يخيا وَيَدُ فَعِيمَا لِإِلَّهُ مَنْ ظُلَّمَةً وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلْمُظْلُومِولِيًّا عَلْنَا وَلِلْظَلَامَةُ الْمَرْدُ وَدَهُ بِسُونُ وَهُ كَالْكِيمِ

والعالمالقميه كأواجد فضوله الذرد لبسها علالطالط ذالقابريكمنوا الإمراز بالبان عَدَدُ نَصُولِهِ عَلَا الْحَصَالًا فالمرامل الموسيع مدد بخال راين ان عِسْمِن سَنَةُ فَصَاعِلُ عُضْرُةِ الْاِينِيُّعَاثُمُ رُوْسَا الْأَسْبَاطِ وَكَانَعَكُهُ هُمْسِمًا بُيَّةً الفِ وَمُلَانِهُ الكِنِ وَجُمْسِمِائِهُ وَلَحْسِانِ سِوِي اللاَّونِينَ سَ مَهُ التَّهُ الْوَسَيِعِيَّ عَدِدِ اللأوببن واختضاصها باهزيخ لمنة المُسْكَ وَجَمِيجُ الْمِيْنِيةِ وَالِتَكُلِّ مَنْ حُمَامِنْهُ عَيْرُهُمْ عَلَيْفَتَمْ أُودُو تُرْتِيبُ زُولِكُلُ وَاحِدِ ن الساط بعل حيث المراتس وسين

قرَبَانِ كُلْ وَاحِدِمِنَ الْإِنْنَى عَسَرُ الْمُرَافِينِي إنترايان بومرفزاء موسىم رنض المسكن والني عَشَريوم وفي التمويكان إذا دَعَلَ جِبَا الْحُضَ إِيكُالْ سِمِ الصَّوْتِ عُاطِيدِ مِن توقالعنا ألزي على مندووالسَّمادة مِن بَالِكُرويم بَنْكَاطِيه طَيْ فِي اللَّهِ سُيْح الْمُنَارَةُ وَفِي ذِكْرَ مَعْلِهُ إِللَّهِ وَبِينَ \* وَفِي الْفَرَابِينَ وَمَا يَتِلُوهِ فَي إِنَّ الْمُراتِدِ عَلِّ المنصح بي السَّيْر الأوَّا فِي لَبُوم الرَّابِ عَنْم م الجلا إعزالغ ويز يجبه رسومه وأحكافه وفع المنروان كالانساب كالتبخسام مسيت أوفي سعره فأورز أجيا المز فليصنع يتقرب الشهر التابوي فالبؤم ألرأيع عشرت

سِوَي كَبْسُ الْغِعْرَابِ الَّذِي يُسْتَعْفِرُ يِدِعَنْهُ وَفِي سُنَّهُ الْغِبَرَةِ أَيْعِيرَةُ مَنْ سُلَّا فِي الْعِبْرِةُ أهَا رَيْتُ وَمُصِيَّهُ مِهَا إِلَىٰ لَكَا هِرِ نَسْقُلُهُمَّا وَيَلْمُ وَالْمَا إِنْكَانَتْ بَرِيَّادٌ وَيَلْعُنَهُا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا زَانِينَهُ المُ يُسْمِقِهَا الْمُأَالِنَ كَاأَكُورَا مَنَا أَنْ الْمُرَامِّيَةُ فَإِنْ كَانَتْ فَإِلْرَاتِ فِيعَصْ إِنِيهَا مِرًّا فَوَرَّمُ بِكُلْمًا وَسَقَطَتُ وَرَكْنَا اللَّهِ وَصَارَتُ لَعْنَهُ فِي الْيَقَ قويها وإنكائك برتدبريت وخيلت حَمْلًا سَحَ بِي سُرُهُ وَطِيسُنِهُ مُذُو النَّسُكُ وَفِي أمرانته الكفئذان بباركوا الستغب فإيلبن بُهُ إِرَّاءُ اللهُ فِيكُ وَتَحْفَظُكُ وَيُضِي بِنُورِي وَجُفَهُ عَلِيْكَ وَيُنْزَلُ فِي كَلِيكَ وَيَرْفِعُ اللَّهُ وَحْهَا اللَّهُ وَيَصَبِّرُ لِكَالسَّلَم و وَجُرِّر

عِنْدَ نُرُولِدِ رُدِيَارَتِ الْوُفَ إِسْرِ الْ حَرَامِيلَ القوهكا يؤاكمنعنبتين شراضكم الكرواشك وعنه وَاشْنَعَالَتِ مَارَةُ فَالْحُرُونَ فِي الْمُسْكِرُ فِي الْمُسْكِرُ فِي فَكُمَّ الْقَوْمِ إِلَى وسَى فَدَعَا رَبَّدُ فَهُ رَبِ لِلنَّالُومُ وَإِنَّانِي اينم إِلَى بَنْ إِوَاسَّتُهُ وَلَا أَوَا يَعْنَعُوا بِلِلْ إِلَّا كِلَا لِكِلْ الْفِيلِ الْمِلْ الْفِيلِ الْمُ النَّهُ إِلَيْمِ مِنْ فَاسْتَلَّ عَصَبُ الْعَبِلِدُ لَكَ وَسُأَلَّذَالِكَ مُوسَى فَنَدُ إِنْ مُوسِي لِلَّهِ بِسَبَبِ ظِلَّكُ مُفَافًا وَاللَّهُ مِنَ الرُّوحِ الْمِي عَلَى وَجَعَلَ قَالِكَ عَلِي السَّبُوانِ شيخاالذ ويمم مرافقة ولمااستقن عَلَيْهِمْ بِلَا الرَّحِ تَنْبُوا وَلْمَيْعَا وِدُوا وَأَنْزَلُكُمُّنَّا السفع السكوي وفيها الكفرين السكانهم ومثالك بَنْعَطِحُ إِذَا اسْتَاتَعَضَبُ لِللَّهُ عَلَيْهِمْ فَضَرَيْهُ صُرْبِهُ عَظِيمَةٌ حِدًّا الْ الْمُصَاعِينَ لِكَ الْوَضِعَ فَبُورُ السَّاسُ وَوَ

وكل كايطاه إوكذي كنعلى عفروامتية مِنْ عَزِ الْفَصْرِ يَقْطَعُ دُولَكُ لِإِنْسَالُ مِنْ يَبْنِ فَوْمِدِ وَفِي أَنَّ يَوْمِرْتُصْبِ الْمُسْكَرِعَطَا الْغَالَمُ مَسِّكَ خِمَا الفِيهَا دَةِ وَ وَفِي لَا فُرُوبِ بَلُونُ عَلَيْدِ لَنظُرِنَادِ إِلَى الْغَدَادِ ، وَعَلَى قَدْرِ الْنِفَاعِ الغامع الجبا فعندكاك بزع ابنوالتراك وَجَبْنُمُا سَكُرُ الْعُامِ فَضَالَ يَنْزِلُونَ آيِن أبرائله السعب بصري الأبواق في توم فرمم فاغياد رؤوس شهوره وعار والعاماني فالكاب ويو رجيا بتوانيزا أمن رتد سيناه إلى بريدفاران مع مسيرالسعاية وكانعند رِجِ الصَّنْدُونَ لِقُولُ وُسَكِلَ مُ يَارِينَ بِنِنَدُهُ أغكاد كوعفر شانوكم نين يذيك يقول

وَإِدِ كِالْعَنْفُودِ \* وَوَلَكَ عَشَرَةً مِنَ الْجُولِسِيسِ كَمَّا رَجِعُوارَهَهُوا ٱلسَّعْبُ رَأَهُ إِلَّالُ الْأَوْسِ تَرْهِيبًا عَظِيمًا مُؤلِمَدًا بِكَا السَّعْبُ وَأَرَا دُوا الرَّحِ إِلْمُصْرُ الْمُحْرَقُ الْمُصَّعُ الْمِنْ وَكَالِب ابن يقنا نياتها ومكحاتك لارض والتشا تَفِيصُ لَهَنَّا وعَسَالًا وَسُدَدَا قُلُوبَ ٱلسَّعْبِ عَلِي مُحَارِيةِ أَهْلِهَا قَائِلِينَ إِنَّالِمُتُكُمِّعَنَا فَكَلَّحُافُوهُمْ متعظر كالإسود جبارالخضي أاراد فنضهم بِالْوَرَاهِ فَصَلَّاعَ لَهُ مُرْمُوسَى فَصَنَّعُ اللَّهُ عَنْهُم وَوَعَلَى بُوسَمِ بِنِ بُونِ وَكَالِيبَ بِنِ يُعْتَ بل حولها الآلائن بنبهن ومنع بنية شعب دِ الْكِلْمِيلِ مُحْدِلُهُ الْمُؤْدِكِمِ مُوتِ الْكِيْكَ الْعُنْدَةِ الَّذِينَ وَهَبُوا بَنِي إِسْرَايِلَ

لِأَنَّهُمْ وَفُوافِهَا الْقُومُ الْمُشْهِمَةِ مِن مِن مِنْ غَيْمَةُ مَرْيَمُ وَهُوْدِوَ عَلِيُوسِي الرَّاوِ الْمُنْدِيَّا الِّنِي تَرْوَزِ حَمَا فَسَبِحُ السَّدُ ذَالِكَ وَفِي أَنَّ مُوسَي كأن رودالمنواضعاجة النزيز جيعالان الدبرع في حدالارض منعكلا الشريع والعام وَخَاطِ عَرُونَ وَمَرْءَ وَأَعْلَى كُمُ السُّرُفَ وُقَى وَوَيْخُهُا عَلِيْ يَهُمِنِهِمَا عَلَيْدِ " فَيَبَرْضُتُ مُرِيَّمُ وَصَارَتَ كَالنَّالِ وَإِنَّهُ وَسِي صَالَّح بِسْرِ عَنْهَا فَأَمْرُهُمْ باغتزالهام والعسكرسبغة أعاجز وكمز وكالغؤ الجحبن الخيمامها ستز إرسال لإبيئ عشريك رؤسااسناط بني إسرا ليغيب وأأوض للبعاد بالمراسد وإلمزة عدواو بالكالأرص عنفود تحكوه بالرهن بن إنتان وسيمى خالك المكان

مَالُمُ أَحْيا إِلَى لِنَّرَى وَتَعَطَّعَتْ عَلَيْمِ الْأَرْفُ وَيَادُوامِنْ جِيعِ لِلْوَقِ وَمَارُخُرُجَتِينِ عِنْدِ الله فانخرفت المائم وتغسيان كماكمفري مُزْبَيْ إِسْرَادِ عَالَمُوسِي وَهُرُونَ اِسَدِيقَالِهِ داتان والبراه ووورح ويحاعبه والااسا عَلاقِ حَبَا الْحُصَرُ وَقَالَ الْوَسِي وَهَلُونَ إِن ارِنِعُعْنُكَامِنْ بَيْنِ هِكَانِي الْمُنَاعَةُ الْعُنْكِيَةُ هُ كَطَافِهِ وَإِنَّ هَرُونَ أَخَذَ الْحَرْمَ وَوَضَمْ الْ تاران فوالمنهج ووضع ببها تحورا وكالوكان الْوَبَا قُلِ الْمُنْدُ أَيِّ الْقُوْمِرُ فَلَمَا يَحْتُ الْمُخُومِ واستغفرع لفؤموا رتفئ الوبابعك وا أزلعه اعتشر له الفاوسيع الدين وي نهات

بِالصِّلَامِ وَإِنِّي أَنْ مُوسَى لَأَكُمْ يَعَالِمُ اللَّهِ بعصدا التعلاة ائن بقول شيعته فألهم بمونون ولايل فأوث وشراليعاد حزنوا جِدًا وَأَلَادُ وَالْمُكَالِيَةِ الْمُمَالِقَةُ وَأَنَّ مُوسِينِ مَنْعَهُمْ مِنْ ذَالِكَ قَايُلا إِنَّا لِسَالَيْسُ مَعَ حَمْلِنكُمْ تحرحتم عنظاع تدو والمشمص مكدوا إلى راس ليا دون سندو وعندالله فوسي فَيُزَلَلْمُعَالِقَهُ وَالْكَنْعَانِينُونَ لَلْقِيمُونَ فَكِلَّهُ للنُورُ فَضَرَبُوهُ وَحَطُوهُ إِلَى جِرِما عَلَى فِي القرابس وبوفيان جنع حطيايي بوم السَّنْتُ رَجًّا بِالْجِ الْعُرِامُ وَالنَّهِ يَهِ الْمُؤْلِقَالُ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقَالُ أَنَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال فتحتففاها والمتلعث داناك وأبيرامكل إنسَابِ لِعَوْرِج مُوجَعِيعُ السُّرُح نُزَلُومٌ وَجَمِيع

هروت وبنيد خاصتهم والفراير وأنال الدهر والعصيروالدخر والبكوروالوفان وَإِنْ يُعْطُونُهُ اللَّاوِتِينَ عُشْرُهَا يَأْخُذُ وِنَدُرُنَّ العُسُورِ الِّنِي رَسَمُ اللّهُ لَمْ يُؤْا أَيْعُسُونُ البريئ الأنذروالسلافة مراكمعاص لآيي أمرررما واليقرة الذي ينضخ منه عاللهين فيَظْهُرُوا تُودِ لِرَمُوتِ مَرْيَمُ الْمِلْيِهُ وَلِي يَخْصَلِّم بَنِي أَسِرُ إِبِلَ وُسَيْحَ هَارُولَ عِنْدَعَ عَلَيْمِ مُنْ وَإِنَّ مُوسِين عَرَبُ الصَّغُرُ بِعَصَاهِ مُرَّنِّينَ فَحُرْجَ مَاكِينَهِ إِنْ سَرِيتُ مِنْ الْحَيَاعَة وَكُفَا يَمِمُ وَقُلْ التبيكؤسيي وهذون كالميؤمنا فزي فيتتراب بخضرة بني إسرايان لَنَالُ لا يُعْجِلانِ هَلْدُا للوز الحالان التجعلك فرج لك ما المن

بسبب فورح طآبى أنعصاة هلزون فكرت وَنَوْرَتَ نَوَّارًا وَعَعَلَ بُ لُوْلًا دُولَ عِصِي بَعِينَةً بَيْ الْمُرَالِلُ وَبِدُلِكُ مَّا يَوْسَرُهُ هُرُونَ الْعُوْلِ اللَّهُ أَمْرَمُوسَى بِرَدِعَصِي هَدُونَ لِخِبَا إِلْعُضِ لِتَلُونَ عَلَامَةً لِنَ وَكِلْ لِلْفِ فَكَانَ وَلِكُ وَفِي وَلِي الْمُرابِلُ لُوسَى إِذَا كَانَ كُلُّ مَن تَعَدَّمُ إِلَى سَحِن لِسَرِي مُعَالُ فَهُا تَحْنُ هَالِكُونَ مُنْوَفُونَ وَقُولُ لَعُدِلْ مُرُونَ لَنْتَ وَلِيمَالَ والأبيك تخاون ويركا لمفدس ووركا أماسكنا وَإِنَّا لِلَّهُ مَنِي خَدِينُوكَ لَكِي ﴿ يَتَقَالُهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ أَلَةِ الْقُلُسِ فَالْمُنْجَ لِبَلاَ مَوْنُوا هُمُ وَاجْزِي لاَيتَعَدَّمُ الْيُكُرُ وَإِنْ عَلَيْمُ وَلَيْفُلُ هَ الْمِحْ الْمِ

السَّه بِمَ لِحَيَّدِ مِن نُحَابِ وَرَهْ مِمَاعَ كَافِي فِكَانَ أَيُ إِنْسَارِ لِلْنَعَهُ تَغْبَانُ وَالنَّفَتَ إِلَى النَّعْنَاكِ العَقَاسِ لَيْعَتْ مِلْ عَيْرُادِلِ لِيَجَالِيرَالِل وَفِي تَبْلَيْهِ لِيَهِ إِلَى مَعْوِن بِلِكِ الْأَمُورِينِ وميرانهم أرضه مراز رؤر إلى بوف إلى يبي عَوَّن مِوْفَنْ إِعَوْج مِلَكِ الْبُنْدِيَّةِ مِعَ بَلِيهِ وَفِيع فوميد ووي فوالرضد عدكت ولغام لأدعان بالإف لِبَلْعُن بَنِي الْمِيْرِ لِيكُوبُ ارْلَكُمْ وَلَحُرُ الْعَلِيمِ إِلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُسْمِ وَ لِا نَلْعَ الْفُومُ فَإِنَّهُ مُبَارِّلُ وَقَالَ لِلْعَامِ مَالُنَكُمُ إِلَّامَا يُلِفِي الرَّبُ فِي فِينَ وَحَبَرِينُطُقَ مَا رَبِي لِمَاضَهُمَا وَفَلِينَ مِلَاكَ اللهُ وَتَوْسِعُه إِنَّاهُ إِسَيْمِ عَنْهُمَا وَيُنُوُّهُ بلغام عنا بنان كذكر بمنفوب وقام فضيب

الذيخاصم تبخ استرايا التدفيعظر فيمهم سَيْهِ فِي مَنْهِ مَلَى الْدُومِ بَنِي الْمِرَايِلِ وَدُحُولِ أرضد وفي فوللتوع فهرون الته لايدخل الأرْضَ الَّذِي عُطَاهِ الْبَهِ إِنْدِرَا لِكُونُ مُوسَى وَهَارُونَ خَالَهُا آمُرُونَ نُوَا غَلَامُ اللَّهِ يُوسَي بمؤت هَرُونُ وَنَعْ بِيُكِابِ هُرُونَ وَإِلْمَاس الْعَازَارِينَ هَرُونَ إِبَّاهَا بِأَمْرِالْتَذِ وَمُوْفِعُهُ كافال الرَّبِ سَلَمْ فِي فَتَالِ مِنْ الْمِلْ الْمُنْعُالِي مَالَ عُرَاد هُوَوَجُمِيع قُومِه وَفِي لَا بُرلِيمِ إسرابا على تله وعلى موسى وارسال بيوعيه الخيات المن فأفأقا هلك منهم قومًا لينبرين وَعِيدِهُ إِلَى مُوسَى وَاعْبِرَ الْمِعِرُ لَهُ عَظَايًا هُ وسُو المُصِرُ إِيَّاةُ أَنْ يُجَرِلِي لِلْهِ عَنْهُمْ فَالْمَوْ

عَلَيْهِ أَنْ يَمُونُوا فِي الْبِرِيَّةِ وَكَمَا يَتُوَ مِنْ فَمُرْرَجُ لِلَّا كَالِيبِ بْنُ يِعِنَا وَيُصُوسُوعُ بْنِ يُونُ وَلَمْ رَبِي تؤريب لله بناب صلعًا دن صفر مالاً ينان وَلَّنْبِرِيِّ اللَّهِ هَكَذَا أَيُّ رُجِ إِمَاتُ وَلَيْسَ لَهُ إِنَّ بَنْفِلُوالْعُلْمَةُ لِإِنْتِينَ قَانَ لَيْكِ لِهُ لَبِينَا اللَّهِ الْمُلْكِ لِهُ لَا لِمُنْكِ فَاعْظُوا عَلْنَهُ لِإِحْوَيْدُ فَإِنْ لِمَهُ لِأَلْهُ إِجْوَةُ فَاعْلُوا عَلْمُنْ الْمِرْدِوْةِ الْمِيدِ وَإِنْ لَا يَكُنْ إِمِيدِ الْحِقْ فاعظوا يخلنه لتسبيد الأفرئ إلندمن عَسِّمْ الرَّيْدِ بَحَوُرُهَا الْوَيْخِ الْكَامِدَةِ مُوسَى الْمُوسِي الْمُوسُوعِ ابن نؤن بحصرة العازاز الإمام بالتراتيد الح فِي رَفِي الْفُرْبَالِ كُلِي وَمِرِيكُو وَعَيْسَيَّا فَأَوْفِ رياءة الفريان كل وري في أوم السِّنتِ وَرُوس السَّهُورُ وَإِنْ يَكُونَ فِي السَّهُ رِالْأُوَّالِ فِي الْبُومِ

مِن إِنهُ إِلَى وَفِي لَا لَقُوْمَ بِكَوْا أَنْ يَزْمُوا بِبَنَابِ مَوَابُ فَكَعَبَنَ الْقَوْمُ إِلَى بَالِيمِ مَعْبُود الْيَمْ فَأَلَا منها وتبحد والما فالأزم الانترا بال فعورالمتم واستنتعضب لتدعليه فاوات وغاس المالك ابنهارُونَالْإِمَام لِمَاطَعَ الرَّجُ لُلْإِسْرَا إِلَيْ الْمُؤْلِّ المكريبية الزايتان فالمحكشر الوتاعز بحاناك الإن فِي الرَّحَالُ عِلْمَ رَضَاهُ اللَّهِ إِذْ غَارَلَهُ مُوَعَلَّهُ الذِينَ مَا يُؤْلِ الْوِيَا ٱرْابِعَدُ وَعِشْرِينًا لَفًا عَلَا بَي عَسَّا بِرِبِهِ إِنْ أَنْ الْمُواللَّهِ مِنْ الْمِراللَّهِ مِنْ الْمِنْ عِينِينَ سَنَدِ فَصَاعِلًا سِمَايُدَ ٱلْفِ وَالْفَوَسِيعِالَةُ وظلاين وكنعة الأرضي يتمرا مراعبه وابتكن منك مريد المرسعة ودي يؤسى و مروكالمام إِذْعَدًا لِهُ إِنْ إِلَى رِيدَة سِينًا يُحْرَانَ اللهُ حَكْمَ

جِيعِ مَالِيهُ وَحَرْقِ مِسَالِهِ مِرَالنَّالِ وَفِي أَنَّ مُوِيَّجُ كُامُرُ بِعَنْ لِللَّهُ كُورِمِ لَا لَأَظْمَا لِ وَالْسِيَا اللاتي عرفن مضاجعة التيوي منانتلوه وا فِي الْمُرِوالْمِيْ الْوَسِي إِلَى بَعَشِيمُ الْفَيْنِيمَ ذَهُ وَوَالْعَازَارُ الإمام ين الفرل في الخارجين للغروكان سَاءً لِلْهُمَاعِة وَأَنْ يَرْفَعُ حِصَّةً لِلَّهُ مُواْفِل للوزب البريز خرجواللغنزو كأشاواحا مِن كُلِّحَسِمِ ايُرِمِ النَّارِ فِالْنَفِرُ وَالْجِدُ وَ وَالْغُمُ وَالْ يَرْفُعُوا كِالْ الْمَالْ الْإِلَامَا ويالمخك وامن فنيم بهي شرايا واجدا متخبان مَن لِنَاسِ الْمُفْرِو الْمُنْ رِوالْفَيْمُ وَسَادِير النهامن ويزنع والكوالاونين لحافظي حِفْظِمَسْكِرُ النَّدِهِ وَإِنَّ مُوسَى وَالْعَازَارِصَنَّعَا

الرَّابِ عَسَّرْمِينِهُ فَصَعَّالِيَّةِ وَفِي الْمُؤْمِلِ الْمُ عَشْرِمِنهُ بَحِ أَيْعِيكُ مِنْعَةُ أَيَّامٍ يُوْكُلُ فِيهَا فيطر إ و د رعيد العنصرة الخكالانية الَّذِي مُقَرِّبُوا فِيهِ الْبَرِلِلْخِدِينَ وَالْبُومُ (الْأُول مِنَ السَّهْ مِن السَّالِعِ السِّمْ مُقَدَّ مُن لَا يُعْزَفِيهِ صِنَاعَةُ مَلْسَبِ وَالْعَالِمُ مِنْدُسَقُوع وَكَذَ إِلَىٰ الْبُوْوِلِكُ إِسِعَسْمِ مِنْ الْبِيعًا مُعَكِّيبًا مْ جَعَّا بِنَدِسَبْعِةُ أَلْمَا مِرْ وَالْبُومُ الْنَامِن لَوْفُ العُكِاف فِي الفُكُس مَعَ يَى سُرُوطِ التُدارُ وَالْقِسْمِ آَ فِي النَّيْقَامِ بِنِي إِسْرَا إِلْمِنِ المكرينة وأمرال وفتاك كرره ومكاله الخمسة مع بلغام بن بعور وسبى بسامي والطفالم وتضابهم ومؤاسيه ووننب

أستاطويضف اخاكان يبنظى تراوسان وَجَادُ وَيَضِفُ سِيُطِمِنْ الْقِذَا خُدُوا الْسُوا أِبَايِهِم عَلَيْسَرُ فِي أَرْدُن وَفِي أَمْرِ السَّالُونِي أن بَامْرُيَهِ إِنْ إِلْأَلْ يُعْظُوا اللَّاوِنْ مَعْ عُلَةٍ حَوْرِهِمْ وَرِي يَسْكُنُوهَا غَايِبَةً وَلَا يَعُومِنَ وَيِهُ منها ست فرى المرالة بعراد عَمَا لِبَهْرِ اللهُ القَاتِلَ مَهُوا عَلَ يُتَقَعَّرُ النَّالِمَةُ الْمُرْمُوسَجُكُ يَامْرُبِينِ إِسْرَابِلِ إِنَّ يَسْفَغُوا لِمُرْجِي ينه إلها كأم ن الفساسة والموات القابل إِذَ إِحْرَجَ مِنْ الْكَالْفَرَانَبُوصَادِ فِمَرُوكِيَّاللَّمْ وَثَلَمُ فَلَدُّكُمَ عَلَيْهُ وَفَيْ مِرَاهِي إِنَايِ صَلْفًا دِلْنَ بِنَرُوجَ مَنْ سَطِ إِنِينَ مَنْ الْمِنْ وَتَعَالِمُ الميران أن سيط الحسيط تماج المصول السفرالرابع أأسلام الرب اسين

كَمَا أَمْرُ اللَّهُ وَمَا يَتُلُوهُ ﴿ لَ فِي أَنَّ مُوسَى إُعَّا بنيحاد وبني زاوين ويضف سنطمئننا مَلْكَ نَسَعُونَ مَلِكُ لِأَمُورِيِينَ وَمُلْلَمُ عَوْجَ مَلَكُ لِلنَّسَدِهُ كُلُلِّالْأَرْضِ مَعْ فِرَاهَا عَلِّي مُخُومِهِا مُسْتَدِيرَة مِيرَانًا فِي نَهِرِ الأَزْدُنَ سل دِ رُمُرُ إِدِلْ مِن إِيامِ الْعِلْدُ وَالْهُمْ من صن اوّل والدوسلة من عب المراد ف السَّا برالا وَ اليَّوْمِ النَّامِسِ عَنْهِمِ وَدُلَّ عَدُ الْفُصِّي وَأَحِرُهُ مُرُولَهُ عَالِمًا ل في تراس لو يوبغ رحيم الم الله بأزج لمنعان بزفك المخز وأبند واجمع وصورمسبوكا بصير والمنوابيعه وفي (ر حُدُودِ إِلَىٰ لِأَرْضِ فَإِنَّهُ بُورِهُ الْمِسْعَةِ

وَمُعُونَ شَلُومِيَا إِينَ الْفُصُوبِي شَكَ الْخُ ومن مقود الخشوق بن عبينا داب يومن يساخار متنابيل فضوعان ومن أولوب الْمَابِ مِنْ حَمْلُونَ مُؤْمِنَ بَدِي وُسُفَطِ فَرَا بِمِ الْمِنَا مِعْ ابن عَنهَ ود اوري عَنسًا حَمْلِهَا إِبْلِ الْ فَالْهُو وَمُنْ إِيدًانِ بِنَجَلَعُونِ وَمِرْ دَالِيَّهُ عَازُهُ المنعَةَ سِنَدَايِ وَمِن السِيرِ فَعُمَا يِل عَبْرُكُ وَمِنْ حَاد النّاسَاف مَن حَعْوالِن وَمِن بَقَتَالِي إحبراء بنعبنان مؤلاد عاة الماعذاليك استاط أبابهم وهزرؤسا الكف بمجاسرايل فَإَخُدُمُوسِهِ وَجَرُونَ هُولاً الْبِيَالِ لَلْهِ بِأَنْهُمَّ اسْعَادُهُ وَجُوْرِ سَائِرِلِكُمَاعَ ذِفِي الْبَوْمِلِلاَّذَٰكِ فِي السَّهُ إِلَيَّا بِي فَنَنَاسَهُ وَالْعَسَّا إِرْهِمْ وَيَدُونِ

فراز الع فوسف العسك در الفضاالاقل وتكم الله موسى في سيناي في الليمير في المؤمر الأول الشهر التّابي من السَّندِ التّابية مُرُوجِهُمُ أَزْضِرِضَ عَالِيلًا ارْفَعُواجُلَةً بَهِي إسرايا لعسابره وبنوب الإيم بإخصراسك كارد كركارهم من بن عشرين سنة فصاعلًا عُلَا مُن عَنْ إِلَى الْمَن الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عصيه وليكن والت وهاروي وليكن مَعَكُمْ رِجُولُمِ كُلِي سَبِطٍ وُخِلِكُ لِجِّلِهُ وَيُلِيسُ بنب أ يووه كالم أشم الح مَعَتَ مِنْ مُ إُوبِ لِلنَّصُورِ مِنْ سُدُيَا وَزُوْنَى

لِعَسَّا بِرِهِ وَيَنْتِلُكُ أَيْمُ بِإِحْسَالِكُ سُمَايِمِن لنوعت رسند فصاغ أالكؤ خارج فللتن مَعْدُودُهُمْ لِسِبُطِجَادُ حَسْدٌ وَٱلْرَبْعُونَ الفاوستائيروج سون التوعفو خالبهم لعشايرهم ويلنبك بايهم باخصاالأسما مِل بِنَعِشْرُ رِنْسَنَدُ فَصَاعِلُكُ كُلُّ خَارِرِجِ في للنيز مَعِلُ وَهُ فِي السَّاطِي وَ وَالزَّافِهُ وَسَبْعُونَ لَفًا وَسِتْ مِا يُبْرِ ، بَنُو يِسُاحُاز نسبهم لعسنا إره ويسنا بالجصم اخصا الأسما فران عشرت كالمكافك خارج في لينس عيد وم في المنطب احار أنفعة وحمسون لفا وأربح مايد فينو ذكوك نسبه ملعسابره وينب أباعم بالحصا

أبابه بإخصا الأشام بالإعشرين فصَاعِلُ كُلْحَالِي قِلْ الْمُنْتِينَ عَعْلَ وَوَهُمْنِ لسطراوين سنة الماجبة كالمتواللة يتي عَلَّهُ مُرْفِي بِرِيَّةُ مِنْنَايُ فَكَانَ بَنُورَا فِيانَ بك النيرا النب المنطق العشار في وكيب الناجم بإخصاراً لأسمابا الجاجع كُوْدُ لِأَمِلُ عِيرَاكُ سَنَيرِ فَصَاحِدًا وَكَالَحُ الْحِ فِي لَكَيْ يُسْمَعُ لِمُوفِمُ السنطرا وبان سنة وكالتعون ألثافخش مِا يُعَ فِينُوا سُمُعُولَ لِسِنَهُمُ الْعَسَا إِرَجُ وَلَيْتِ أياتهم فاخضا المكنا كخاجهم ك درمر الرعشرين سنة فضاعًا له كأخل والجنير معذود فراسبط شعون يشعه ويحمسون لفاوتكك مائية مبنوج ادنسكم

فالخبش عذود وأقم لسبط بنيامين وَتُلَتُّونَ اللَّقَا وَ الْبُعِابُة اللَّهِ بَنُودَ انْ نَسَبَهُمْ لِمَسَا بِرِيغٍ وَيَلِنِ بَأْ بِيمِ بِالْحِصَاءِ الْأَسْمَا يُرْنَ ابرعشر رسَنة فصاعِلًا كُلْحَانِ فِي الجَنِيرُ مَعَدُ ودُوخُ لِسِنْظِ دَ أَنِ أَوثُنَاكِ وستون لفا وسبع إثب مبكوالسريسهم لعسايرهم وبكب ابالصمرا خصالا أشكال مِن إِنْ عِشْرِينَ سَنَاةً فَصَاعِدًا الشَّالِحُ الْحَارِيجِ في الحينة مَعَدُودُ وهُ لِسِبْطِ السِّيرِ آحُدَدُ وَازْتُعُولَ اللَّهُ اوَحَمْسِ إِلَّهُ: بَهُونَفُتَ إِلَّهِ الْبَهُمُ العسَّا بره ويبنت أبابيم بإخصَّا الأسمايين ابن عِبْرِينَ سَنَة فَصَالِطِلَا أَنْ كُلْحَالِ فِي الخبيش مخذود ومج لسنط نفنا لي الثاة وخسو

الإسماء ما في عِسْرين سنة فصاعدًا ٩ كُلْحَانِ فِي لَجْ لِيرِّمَ عَدُودُهُمُ لِسِبْطِ الْوُلُوكُ سَنِعَةً وَجَسُونَ الْفًا وَأَنِعَ مِا بُيِّهِ: بَنُولِوسُفَ فبنؤاإذام سيم إعشايره فيتبا بايم بإخصاالاسمامران سررت كاعاله عابج فيلنش عدود وفرلسطافراتم ازبغوت العاوجمس أبذه بنوامك أياتسه لِعَسَالِ رِهِ وَيَبِبْتِ أَبَالِهِ مُراحِصًا لِلْاسْمَالِهُ مِن بِن عِسْرِين مسند فصاعدًا وكالمحارج فيلجنير مغدوده لسبط منشا إنثار وَالْمُونُ الْفَاوَمِيَّتَانِ مِبُولِينَيَامِ إِنْ الْمِالِكَ مِنْ لعسابي وبنيا بإيعز بإخصا الأشمام من بنعِشِر بن سنة فضاعِلُ كُلْ خَالَ

تغلوب المسكر ويجميع أبيتبدوه يخدوه وعوالند ينزلون وورجيله فاعتلزوية فِي رُولِدٍ تَنْصِبُونَهُ وَأَيْ أَخَبِهِ الْعَلَامُ الْبِيدِ فكيفتا وأليبزل والسرايا كالسبطي عشاره وعلى على على حيوشيم واللبواينون بنرون حَوَالْيَسِحَ السُّهَادَة لِبُلَالِكُونَ سَخَطَّعَلَى جَمَاعَةُ بِنِي إِسْرَ إِيلَ وَاللَّبُو الْيُونَ تَعْفَظُونَ حِرَاسَةُ مِسْكِلُ السُّهُا دَةِ الْمُصَيَعَ بَنُوالْيَرِالِيلُ ربحيج مالتواطئة ببركوسي وكراتشموسي وَهَرُونَ قَائِلًا عُلَيْ كُلُ يَجِلَ عَلَيْ عَلَيْهِ بِعَلَامِاتِ لِنُوتِ أَمَامِعِ مُرْبَرِكُ وَالْسَرِلِ لَكُوالْمِسْ لَلْهُ عَالَمُ المخض وحجوالند بغزلون والنازلون في المشروع عنكر مودالجيوسي

ٱلْفَاوْلُولِيَعِمِايُدُ مُعُولِا الْمُعَدُودُونَ لَلْبُسِ عَدَّهُ مُوسِي وَهَرُوبَ وَأَسْرَاف بَيْ إِسْرَامِلَ الابنيع شررجلا كأواجد منهن شريف بين أبابية وكان مرعكة منهم متسويال ببيت مايدمول برعشرين سند انساعك متن عَبْحُ إِنْ حَبُوسِمِ إِفَالِكَ مُلْكُمُ لَكُ سيت ماينزالف ونكنة ألاب وحسبا بترفظش قُ الْمَا اللَّهُ وَإِبْتُونَ فَأَ يَعَدُ وَافِيمَ لِسِنْطِ اَمَا عِصْمِ الْفَصِّ لِيُلِنَّا بِي ثُمَّ عَلَيْ الِتَدُمُوسَى اللَّهُ النَّاسِنُطُ لَيْوَى فِ بعُرُافُ وَالْمَ عُرْفَعُ خُلْتُهُمْ فِيمَا يَبُن بَيْ اسْمَلِيكُ وَأَنْتُ فَوْيِّلِ لِلْبُوانِيَةِ عَلَيْمَالِيَّةُ السَّهَادَةِ وَأَبْنِرِدُ وَجَبِيعِ مَالِهُ فَهُمَ

سنط سنمون وسرافه فالمسالويها يواق فود سَدَاي، وَعَدَدُجَيْسِ إِسْعَةُ رَحْسُرِكَ الفاوللات مائية وإلى جانبير سنطج اح وَسَرِيفُهُمُ الْمَاسَافُ سُ دَعُوالِن وعَكَمْ جَنِينِهِ خِسَةً وَالْبَعُونَ الْفَاوَسِيمَا عِنْهُ وَحَمْسُونَ فَذَ لِكَجِبِمُ عَسْكُرُ لِأُوبِينِ مِبَةِ الْفِ وَاحِدُ وَحَسُونِ الْفَا وَانِعِالَهُ وحمسون كجبوش مرتزعاون البيادو وكرك خِبَا الْمُنصَعَسْلُواللَّهُ اللَّهُ الْمِيْانِ فِي مُنْظِلْفُسُالُونُ فَكَاهُمْ يَبْرِلُونَ كُنَّ إِلَى يَرْحَلُونِ كُلُّ وَاحِدٍ فِي كَانِدِ وَعِلْهُ وَعِلْعَ مَعَلَمُ إِفْرَابِهُ كِيُوسِهِ مَنِي الْمُغَرِّبُ وَشَرِيعُهُمُ إِلَيْاسِالُهَا ابن عَبْمَ ود ، وعَكْرُدُ جَلْسِهِ الْأَعُولُالَةَ

وسيرينهم يخشول بنع بينا داب وعكه جَيْسِيمُ الْدِيعَةَ وَسَبْعُونَ الْفَاوَسِتِ مِلْفِئَةً والتازلوك إلاكابند سنطنا خان وسريف تفتايل يخصوعان وعدد جبسد ادنعة وَحَمْسُونَا لَفًا وَلِوَيْهُمِ إِنَّهُ وَلِيَّ إِنَّهُ وَلِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ زَيُولُونَ وَسَرِيفِهِ إِلَيَّابِ بِنِ جَبِلُونَ وَعَلَيْهُ جَنْسُسُ سَبْعَهُ وَحَمْسُورًا لَفَا قُالَا لَا تَعْمِالُهُ فَكُولِكُ مِنْ عَلَمْ عَسْكِرِ عَسْكِرِ عَصُودًا مُمايَّلًا الف وتمَّالُونَ الْعُاوَسِتُّهُ الْآلِي وَالْاَعُمِلْهُ كَيُوسِهِ مُروَعُ أُولايرُ جَالُونَ وَعِلْ عَسْكُر رَاوِيبِهُ وَيَلِمُ وَلِيهِ وَيَهِمُ وَسَرِيفِهِ مِ البصور بن شد باوز وعَدْ حَيْسُد سِتُهُ وَالْوَالِمُونَ لَا مَا وَجَمْسِ مِالْبَدِ وُالنَّا زِلُونَ إِلَيْحَالِيهِ

سِنْطُ أَشِيرُ وَتَنْزُهُ فَعَمَا إِلَى عَزْلِ وعَلَا جَيْسِهِ الْحَدَوُ الْمِعُونُ الْمُنَاوَحُسِ مِانِيَةٍ والحجانيه سبط نفتالي وسربه فالجرا ابن عَبْنَان وعَلَهُ حَلْشِهِ الْأَلْأُو عَلَيْهِ الفاؤاديعمائية فلألكجيع عسكر دَان مُمِنْ مُن ويَسِنعَة وَحَسُولًا لَهُ اوَسِتَ مِا يَا إِنْ وَبَرْحَالُونَا حِرًا لاعْلَامِهِ فَوَامِعُدُودُ النخ المرا المراوب أبارهم ومختلة عَكْم العساك كيوشم سمّا يَهُ ٱلْفِحُ لِلَّهُ الآف وحمسمائية فطنسون والليوابنون لَمْ يَحْصَوُ الْمِحْصَوُ الْمُحْصَوُ الْمُحْصَوُ الْمُحْصَوُ الْمُحْرَالِكُمُ الْمُرَالِكُمُ الْمُرَالِكُمُ مُوسَى عُرُّصَتِع بِنُوالِمُ إِلَّا الْجَبِيعِ مَا أَمْرُ اللهُ بدِ مُوسَيْنُ لَذَالَ مَرُلُوا مِا عَلَامِمَ وَلَذَ الْحَ

وَجَمْسِ عِلْهُ وَإِلَى جَانِيهِ سِنْطَمَنْسَا وسريع مرجنا إلى فد اصور وعكد جَلْسِنْ إِنْ اَن وَمَّلْتُونَ لَفَا وَمِا يُتَكِن وَلِكَ جابِد سِبْط بِنيامِين وَسُرِيغِم أَبِيدَانَ ابن جَذْعُون فِي عَلَا جَلِينَةُ خَمِّسَةً وَيَلَا بِوُنَ الْفَا وَارْبِعِ مِائِدٌ افْلَاكَ مِعِ عَسْكُم إِذْ إِيمُ مِائِدًا لَهِ وَعَمَّا بِهُ أَكْنِ وَمِالِهُ كحكوشهم وترحلون نالنا بوعلى عسكر دَانِ فِي السِّمَالِ لَيُوسِينُ وَسَرِيفُهُ الْجُعَازَر ابن عَيْ سَلَانِ وَعَلَرَ جَيْسِهِ إِنْنَا وَسِوْنَ الفائ سنعما بمذول كاببد سنطائينين وسريعهم فغعابان عكران وعد بجيسه أَحَلُ وَالْمِعُونَ أَلْفًا وَحَسْمِ الْبُوْو إِلْحَالِبِهِ

خِدْمَةَ الْمُسْكِنُ وَيُخْفَظُواجِيعِ أَيْدَجُا المخض وتخفيظ بني الترايل ويخذر موا حِدْمَهُ وَأَدْفَعُ الْلَّيْوَ إِنَّايِنَ إِيْ الْمُورِنِ وَيَكِيدِهِ مُسْلِمُونَ هُمْ مُعْظِونَ لَدُمِنْ يَخَالِبُ إِلَّا وَوَكُلِ هِلُولِ وَيُلِيدُ مِكُلِّ أَنْ يَحْفِظُوا الْمَاسَيُ وَأَيُ آخْدُ بِي فَقَلَ مَ إِلَهُمَا فِلْيُفْتَالُ مُ مُرَجَّكُمُ الملهُ وسَيْنَا عَالَا إِلَيْ قَلْ الْحَارِثُ اللَّهُ وَإِلَيْهِ مِن بَهُ إِنْ رَا لِلَهِ لَكُ الْكُلْ لِكُلْ إِنْ رَا لِلْهِ اللَّهِ وَرَجِي مِنْ بَنِي إِسْرَابِكُ فَبَصِيرُونَ أَيْلَالْمَوْالِيونِ . لأن إيان في ورم الكالم المالية مِضِرًا قُدَسْتَ إِنْ إِيرِي إِينرا إِمِن إِنْ الْمِن إِنْ الْمِن الْسِيابِ الى مَعِيدِ بَكُونُونَ إِلَىٰ البِنَّانُ ثُمُّ كُلِّمُ اللَّهُ وَمِي فَأَيْلُاءِكَ بُنِي لِبُوي لِيُبَرِّ أَبَانِهِم وَعَلَيْا بِرَجِمْ

وَحَلُواكُلِ سِنْظِلِعَسًا بِرَوْعَظُ بُنُوتِ أَبَاءِم وهراه بسبة موسيح هرون في وقيب خِطَابِلَنْهِ الْوَسِي فَيْ بِرَبَّهُ سِينَائِ وَهُلْا اسمائيكي هنرون تأذام البك وأيهوا وَالْعَازَالِوْ وَآيْتَامَا وُهِ لِيَعْ أَسْمَا بِنِي هُرُونَ الأبتذ المسوخين الديكا فلجهم لِلْإِمَامَة وَعِاتَ نَاحَاتَ فَالِيهُ وَإِمام اللهِ عَاقِرً بَانَا رَاعِرُ بِيَّدَامَامِ اللَّهِ فِي مِنْفِسِنَاء ولمزيك فحتا ينون واعزالعا زاروايتلار بحضرة هدرون أبيهما فكأم انتشه وسيى قَائِلًا الله المنظِيم سِبطَ لَهُوي فقعهم المام هُرُون الامام ليخل موه ، ويحفظ والمحفظ ه ومحفظ المعاعد المامرجبا المحضر وعبدا

المسنك وللجنا وعشاؤه وسذبابحيا المخضُ وقَلَعَ السُّرَادِينَ وَسَنْزُعَالِهِ الَّذِي على لسنكن وعلى للذيح مستديرًا وأطناها وسائر خِلْ مَتِهَا لَهُ وَلَعْهَاتِ عَسِّبُرَةٍ عِنْ وَام وَعَيِّنْ اللهُ لِنَصْهَا أَنْ وَعَسِنْ اللهُ حَاثُولِ وَعَيِنْ اللهُ عَزْيَا إِنْ هَا إِنْ عَالَيْهِ عَسْنَا أَيْرُهُ بِالْحِصْلِكُ ﴿ ذُرِّمِن ابن في وصَاعلًا ثمَّا بِهِذِ اللَّهِ وَسُمِّالِهِ حَافِظُوا عَنْ فَالْفُكُ مِنْ وَعِسْاً بِرَهُ بَيْرِلُونَ إِلَيْجَانِ لِلسِّرِكِي وَ الْخَنُوبِ وَلَيْرُافِ أي عَسَا بِرَفِقَاتِ الْبِصَافَانِ بِعَرَبُا بِلِ وجعظم الصّندُون وَلَا أَيْنَةُ وَالْنَازَةُ وَالْمُلْنَ عُنُوا وَالِي الْعُدُرِ إِلَيْ يَسْمِحُ لِي وُوَ يعاد السيروجيع خذيته وسيهف

كُلَّ وَكِرِ مِنْ إِنْ شَهْرِ فَصَاعِلًا نَعْلُهُمْ فَعُلَّهُمْ مُوسَى عَلَى قُولِ لِللَّهِ مَا امْرَافِكُ هُو البَيْدِيرَ بِأَسْمَا بِهِمْ جِنْبَرَسُونَ وَفَقَاتَ وَمَوَارِي وهَدَ إِن إِنْهَا بِنِي جَيْرَتُ وَنَ لِبَيْ وَسَنَّيْ لقبالما وتنوفهان لعشايره غزام ويصهاز وعربرون وعزبال والبي والو لِعِينَا يُرْهِمَا مُحَالِّيَ مُوشِيٰ هَرَابِهِ عَسَّابِ رُ اللبوانيين لينب أبابيم كجيز سفون عسارة لِتِنِي وَعَسَّا بِرِسَمْعِي هُلِهِ عَسَّا بِرُهُمُ عَلَيْهُمُ بإخصابكا ذكرم لبن شبهضالعدا سبعة الإن ويخسمانية وعسا إرهم بَنْزِلُونَ وَرَأَ الْمُسْجُرَبُّ فِي الْمُعْرِبُ مُوسِنَّهُم الْمُعْرِبُ مُوسِنَّهُم الباساف بن لابان وحفظه من جبارالحض

جَيع عَدَد اللَّيُوانِينَ لَكِ بِنَعَلَّ مُرْمُوسَي وَحَرُونَ إِنْنَانِ وَعِنْهُ وَتَأْلُعًا الْمِعْدُ التالف منكام الله مُوسَى عُدَالَ بِ خَرِرَ مِن بَنِي سَرَالِ الْمِن الْمِنْ مَهْرِ وَصَارِعِدًا وَانْعُ أَحْصًا إِسْمَا بِمِنْ وَحُدَدَ اللَّوانِين ٱنَاالْنَهُ مَدَاكُل كُلُّ فِي أَنْهَا الْمُرَالِكُ فَعَلَمُ بَدَلِكُلْ بِحَرِينَ نَعْمًا ثِم بَنِي النَّرِ الْتُعَلِّمُ مُوسَى كُ الْمُرَافِينَ مِنْ الْمُمَ الْمُرَافِقُكُ الْمُكَالِكُمُ الْمُرَافِقُكُ الْمُكَالِكُمُ الْمُمَالِكُم امر الله فكان كالمركز ذكر بإخصا السائم كَنَالِكُ إِنْهُ رَبِي عَنْهِ رَبِي لَا لَهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِلْمُلْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَنِعِينَ وَكِيا لَكُمْ مُوسَى فَالْمُلْهُ حَلَّ اللَّبُواْنِينِ بَدَلِكُا كُرِّمِنَ بَهِ إِنْهُ وَيَهَا يُكُولُهُ وَيَهَا يُكُولُهُ اللَّهُ وَيَهَا يُكُولُهُ ا اللَّبُوانِيَّانِ لَهُ لَهُا إِنْهِمِ "فَيْصِبُرُواْ لِيَّا لَا

أَشَرُ فِللَّهُ وَالِيَهِ وَالْعَاذَ الزِّينُ مَكُوونَ الْإِمَامِ ، مُوَكِّلِي عَافِظِ حُفًا طِالْفُكُن وَلِمُوادِعَ مُؤْرِدُ المالى وعيشارة موشى ها تاب عشاريا فه عادم مِإِحْصَالِكُونِ إِن مَهْ إِحْصَاعِدُ الْإِسْتَةُ الْإِ وَمِائِمَانِ وَمُنْزِيفِهُمْ صُورِيا لِنِ الْبِعَالِيلِ وَبَهْ رَلُودَ الْهُ جَامِنِي لِلسَّالْ بَيْمَا لَا وَعَكَالْهُ حِفظ بَنِي مُرَارِي عَاجَ الْمُنْكِ وَلِيفَاهِ ا وعراية وفواعره وكلاأبينه وجليته وَعُمُالِ السُّرَادِ وَمُسْتَدِيرًا فَوَقُوا عِلِمَا وَاوْتَادُا واطنا عفا فألنا ولونكما مراكسنة المامج المخضر في المسرف موسيي و ها زون وإنها ه حَافِظِي عَنْظُ الْفُكُرِ مَعْ عَظْ الْمُكُرِينَ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ وَا يَ الْحَدِينِيِ نَعَدَمُ إِلَى عَالِكَ عَلَيْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

إِلَى إِنْ خَسِينَ سَنَةٌ كُلُّ مَنْ لِمُخْلِ إِلَى الحضن ليغرصناعة وجااالخضر وفاب خِدْمَةُ لَئِي هُمَاتٍ فِي جِهَارِ الْمُصْرِفْلُ سُ الافداس وينعل فرك وبنوة عينا رجا النفسار فيعدرون التحفل أستور ويعظون بدصند ووالشكا وكالخفظوة بجاود كارس ويكسطون توقه مؤب جُلْتُهُ السُمَا عِبُنَ وَيُصَلِّحُهُن وَ هُوفَانَ مُ وبنسطون على المائكة المؤجمة تؤب إِسْمَا مُحُونَ وَجَعَلُونَ عَلَيْهِ الْفِصَاحِ وَاللَّهُ والملاعن فمداه الرشنولي الأام بكون علنها ووياسطون عليد وألاصب قرمزة ويعظونها بعشا جلؤد كرارس

اللَّهُ وَأَمَافِيَ اللَّهُ أَيْمَانِ وَالنَّالِكَةُ وَالسَّبُونِ الزَّايْدِينَ عَلِيلَا لَيُوانِيِّينَ مِنْ بَكُورِينِي اسْرَا إِلَى فحك حسرة مناقل لكالصفة بمنام عنقال القِدُسُ كُلُّ مِنْقَالِ عَشَهُ وَنَدَ الْفِكَا يُولَا وَعَجَ العِضَرَ إِلَى عَرُون وَيَدِيدِ فِكَ الْعَاضِلَانَ عَلِيْهِ مِنْ فَا يُحَدِّمُوسَى فِصَّدُ الْفِيلَا مِن مُعَلِّي اللَّهُ وَانِيةِ نَ مِن وَرَبِينِ اللَّهُ وَانِيةِ إِنْ اللَّهُ الْمِيلِ اخُدِيلَكُ الْفُضَةُ وَهِي الْفُ وَتَلَيْمُ أَيْهُ وحمسة وسبغون بنفالا بمنفال لفارس وَدُ يَعُهُمُ إِلَّا هُلُرُونَ وَبَلِيْدُ مُنَّكِي فَوْلِ اللَّهِ كَا الْمُرُونُ مِنْ كُلِّمُ اللَّهُ مُوسَى وَهَا رُونَ عَالِلاً ارفعاجمال كيي هات من ينج ليوي لعنائق وَبُنُوتِ الْمِلْمِ مِنْ إِنْ الْمُنْبِينَ سَيْدَة فَصَاعِمًا

ارْجُوانْ وَيَحْعَلُواعَلَيْدِ جَمِيعَ لَنِيْنِهِ اللَّهِ عَيْدِ مُونَ عَلَيْهِ عِصاء الْمُعَامِرُ وَالْمُنَّا يَبِدا والمجارف والكرابيب وساعراب والمذيخ وَيَنْسُطُواعَلَمْ وَعُنَا حُلُومِ وَ ايسَ وَيُصَلِّمُوا دُهُوفَا فَا زِدَافَ مُعَرِفِكُ وَيَنُوهُ مِنْ نَعُطِيدُ الْفُكُنِ وَجَيِيجُ أَلِبُهِ الْفُكُنِ وَجَيِيجُ أَلِبُهِ الْمُعِلِّةِ الْفُكُنِ وَجَي بَنُونِمَا مَ يُعَمِّلُونِهُمَا مِنْ بِدُنُوامِنَ الْفُكْرِيرَ عَمُوتُونَ مُنَالِقٌ صِفَلَا حَلَ لَهُ فَعُلَاتَ الْمُنَالِقُ صِفَلَا حَلَ لَهُ فَعُلَاتَ الْمُنْ فَعُرُفَ لَحِبَا الْمُخْضُرُ وَوَكَالَةِ الْمَازَادِينَ هَرُفُ الإِمَامْ وَعَهُ وَعَهُ وَعَهُ الْآضَاعُ وَهُورِيَّهُ الدَّائِعُ وَدُهِ السَّمْ فَكُلِّكَ وكاله المنكان وجيع تأبيدمن

وَيُصَلِّحُونَ دُهُوقَكُ وَلَيَا خُذُوالوَّبَ النِمَا يُحُونَ فَيُعَظُّوا بِدِمَنَا رَةَ الْإِضَا أَوْ وسرجها وكلالمهاؤمسارجها كيجيع أنبية وكفنها البي تخل ويقابها وفيظونا هِي وَجِيعِ إِنْدِيمَا فِي الْمِالِحِ الْمِرِدِ وَإِنِي ويصغوا فالك على الدهن وعلى ملائح الدَّهَبُ قَلْيَسُ خُلِ الْوَبُ أَسُمًا بَحُونَ ا ويفظولا بعسا لحاود كاران فالمسلو دُهُوقَاءُ أَن الْحُلُ وَاجْمِيحَ أَنِيمُ الْخُلْمُ الْمُ النج تغير ون بعملا لقدش فيخملوها مَنْ مَوْنِ أَسْمَا عِنْ أَنْ عُرَاعِمُ الْمُعِيدُ الْمُعْتَا بحلود ارس ويضموها علاالدهن وَجُرِمِدُوا لِلْنَّحُ نَوْبَلِسُظُوا عَلَيْهِ وَبُو

وَخِيْدِ الْحَصَرُ وَعِشَاهُ وَعِشَا الدَّارِسِ الَّذِي عَلَيْدِمِن فَوْقَ وَسَيْنَ عَلَيْهِمِ الْمُعْيِمِ وفلق الشراد ف وستركا والذي على المسلار وعلى لنج مسيدية واطنايف وَسَالِ النِّبِهِ خِذْبَتِهَا ثِكُامَا بِصَلَّهُ لَهَا هُمْ تخدمون فيدعلا فولهارون وتبي بكون جميع حدمد ليني جرسون وحمله وسإرعهم ووكالعليهم بجنط جبيع حملوم هالع خالم لأعسا برائي حير شول في خيارا لمن مروح مطايا تلك ببرانتامار بزهكروك الإمام وتنوام الري لعستار برهز وينوت المإيم فعلهم من اين تَلْنِين سَنَةٍ فَصَاعَلًا إِلَّهِ إِنْ جَسِينَ سَنَهُ

الفُدِس أَبِيتِهِ مُزَّكُمُ مُوائِمٌ مُوسَى فَعُورُ قَايُلاً الْأَنْفَظُعُ اسِبْطِ بِي فَمَا مِنْ فِينَ الأيوانيين بالصنعابه هزواليخ المنون بعياولا مونون بدبؤهم إلى عَاضِ لَا فَكُلُ النَّ يَكُمُ لُكُونُ وَلَهُ وَلَا فَا فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا فَاللَّهُ ويؤلونه مركا واحدم المراع خامتيا وجملة ولابدخاوا فينظرواع كأنقطبه الفلاس فيمُولُون وصَكُمُ التَّلَيْهُ وَتَعَالِمُ الْمُلَدِينَ وَتَعَالِمُ الْمُلْدِينَ ارفع خلا بني حبرسون فالنصاليكي بَايِمِهُ وَعَسَّالِيَوْمُ مِن إِنْ الْأَنْيِنِ سِنَادًا فصاعلا فالأرائ فمسارسنة تعلامكا من ينحا للعنش لحريبه حياد المنصر وكا خِلْمَنَكُ عِلاوَ حَلِيْ يَعِلُونَ سِنْفَا وَلِلْتَكِن

عَدَ دُهُ لِعَمَا بِرَهِ الْفَيْ وَسَنِعِ مِلْيَهِ وَحَيْدًا عَوْلَا بِعَلَيْهِ وَ وَاعِينَا بِرِالْعِمَا بِي كُلِّ عَالَمِ فيعدا الخضر الدرعان وسي مفرون عَنْ الْمِرْ الْمَدِي عَلِيدُ الْمُوسَيْنِ وَمُعِلُ وَدُولِهِي جنرتينون لعسار وركبت كايم بمن إِنْ لِنَا اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَنَهُ كُلُّ وَإِجْلِكُ مِنْ لِلْهِ مُهُ وَجَهَا الْعُصْرُ فِكَانَ عَدُوجُ وَهُ لِعَسَا رِقِعٌ وَيَدِيثُهُ الْجَهِمُ الفَهْ وَسِمِّا لَهِ وَلَلْانِينَ مَا وَكُلْ مِعْدُودُ و عَسَابِرِينِ جَارِشُونَ حَالِعا مِلْ فَحَ الخضر الذي عد فرسي و عنون عنام اللَّهُ وَمَعَدُ وَدُواعَتُ الْبِرَبِي مَرَادِي الْمُعَادِ وَيَدِّبُ الْبِالْصِمْرُمِ وَإِنْ لِلْبَرِي مَنَادُ فِصَاعِلًا

وهذا حفظ خله روسا برعاله مرد جا الْمُصَرِّعُامُ الْمُسَكِّرُ فَأَمُنَا جُدُوا عِلَهُ وَقُواعِكُ وَعُدِ السُّرَادِ وَمُسْتَدِسُولٍ ا وَقُواعِدُهُ اوْادِيا فِي هُمَا وَاطْيَالِهُ اوَجَبِي أبنبها بوسأ براغالها وعذوا بالنم جبيع أنباز حفيط خلم كالع خامة عشارة بيئ رارى في جياا لخضر على بد اینامارا شهرون الایام فعید مُوسِّی و هرون واسراه الماعید مینا لعَسَّارِهِ لِيُدِّتُ عَالِمِهِ وَمِنْ لِمِنْ الْمِنْ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينَ وَكُلِّ وَصَاعِلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْفِينِ فَكُلِّ وَصَاعِلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْفِقِ وَكُلِّ وَصَاعِلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْفِقِ وَمَا الْمُنْفِقِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْفِقِ وَكُلِّ الْمُنْفِقِ وَمَا الْمُنْفِقِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الدَّاجِلِينَ لِهُ يَرْجُدُ خِمَا الْحُضِرُ فِكَانَ

وَكَامُ الْمُدُّمُوسَى الْمُدَّمِّ الْمُدَّالِيْ الْمُدَّالِيْنَ الْمُدَّالِيْنَ الْمُدَّالِيْنَ الْمُدَّالِيْنَ الْمُدَّالِينَ الْمُدَّالِينَ الْمُدَّالِينَ الْمُدَّالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَالِينَ الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَالِينَ الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَالِينَا الْمُلْمِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَالِينَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَالِينَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَالِينَالِينَا الْمُدَالِينَالِينَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَا الْمُدَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَا الْمُدَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَا الْمُدَالِينِينَا الْمُدَالِينَالِينَالِينَالِينَ بَنُوْ اَلْمُهُمْ إِلَى وَنَفُوْهُمْ الْكِجَارِجِ الْعَسَا كِمَا الْمُرَالِيَّةُ مُوسَى الْمُكَالِكُ مِنْ عَجَمِهُمُ البئرا فألفض الخامس الله مُوسى قابلا قالى كانتماليا النارك المُحلِ اوالمَرَّاةِ بَضِيَعُ شَيَّامِن حَكَالِيَا النَّارِ ثُنَّكُمُّ مَكْتَابِا مِنْدُونَا مُمْ بَلْكِ النَّفِسِيمَ مُسْرَيْقِ خَطِمُ الَّذِي مُسْفَعُ المُفَالِمُ وَالظَّلَامَةُ عَامِيمُ الْمُورَّمُ خَسْفَا وَبَدِّ فِعُهُمْ إِلَيْ مَرْظِلُمَهُ وَإِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى المُ

إِلَى إِنْ خَسِينَ سَنَاهُ : كُلُّ وَ احِرْ إِنَّ الْمُنْرُنُ المناعة في خيار المن وكان عدود والمنافرة في المنافرة في المنظرة المن ومائية في المنطقة والمنطقة والمن عشامرا ما مراد بي حرار بالديك المعدة وفي المدين على وسيئ كالمعدة وفي المدين على المعدة وفي المدين ا وَجُسِما يُدِومُ إِن بِالْمُراسَبُ عَلَاهُم بِدِيدٍ مُوسَيِّ أَنْجَاعُلَا عُلَا عُلَا وَعَلَى وَعَلَى حَلِيهِ وَعَلَاهِ اللَّذِي الْمُوالِقَدَّيْدِ مُوسَى الْعَدِّ لَلِيلِهِ

زوْجَرِدُ وَهِي عَامِرُ نَجِسُهُ وَلَيَا بِدِوْلِكَ الرج لي و حتبر إلى لاما من وتاب بع رعابه مَعَمَا عُسْرُ وَبَدِيْرُمْنَ وَيَبِو النَّعِيرِ النَّعِيرِ الْبَطْبُ عَلَيْهَا دُهْتًا مُوَلَّا عَعَالَمَا لِبَانَا لِمَا الْمُعَالِمُا الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلُومُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِ الإمام ويفقيها المام النكب ويأخل لأيام مِلِلْمَا الْفُكَرِّسِ فِالْمِلْدِ خُرُفِّ وَمِ الْمُؤْلِدُ الذِي يَلُونُ فِي رَجِيَرِ الْمُسْلِمِ فَأَخِرِدُ وَيِلْفِي في المناء ويويم الما أمّا م الله و المستفع الما ويجعل عليكفتها دئبان الدر وباللعاق ولنقيل في برة الما الثرافي وعليها عَامِلُا إِنْ كَانَ مَجُلِ لِهِ مِنْ الْجَعَانُ وَالْجَعَدِ فِي الْجَعِيدِ فِي الْجَعِيدِ فِي الْجَعِيدِ فِي ا

لِمُظِلُّومٍ وَلِيُّ لِيرُوَ الطُّلَامَةَ إِلَيْدُ عَلْمَكُرُ الظلامة المرج وده بشرف الإمام و كَشِلْ لَعُفْرُ إِن الَّذِي لِيسْتَغْفَرُ بِهِ عَنْهُ وَكُلَّ رَفِيعَةٍ مِنْ جَبِيعًا قُدُلِينَ يَكُانَبُرُالِكُ البِّي يُعْ بُوعَهَا وَلِإِمَامِ مِلْوِنَ وَكُلُ لِمِرِيَّ يَلُونِ الْمُرَافِلُ السِيهِ إِلَيْهِ فِإِلَىٰ لَامِهُمُ الْمِنْ يَدُفَعُهُا لِلَّوْلَ لَهُ مُحْتَى إِلَيْهُمُوسَى عَائِلَةَ فَالْمِينَ إِنْمِ إِيلَا يُنْ رَجُلُ حَافَتُ مُوجِهُمُّ وَمُلَائِتُ بِهِ ثِلَا مِهِ أَنْ فَالْمِيانِ ضَاجَعُهَا رَجُلُ مُنْاجِعً السال وجفي التعزيد ماواستائيا وهِي عِيدَ أُولِين عَلَيْهَا سَاهِ لُ وَلَيْن عَلَيْهَا سَاهِ لُ وَلَوْتُضْعُ وعَبَرَعَلِيْهِ رَفِي الْغِيْرُوفِعُارِعَلِيْهَا وَفِي بجسة اوعبرعليدرن العبرة معارعا

خَلِكَ يُسْفِيهَا الْمُأْتُفَا فِي أَمْ الْمُعَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُلْنَا قَلَمْ مُحْسَنَ وَلَلْنَا فَيَ وَلِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَجَلُونِهَا مُرًّا يُحُورُهُ مَظْهُ آفَهُ مَطْطُهُ آفَهُ مَطَلَبْ ورلمانع صارت لعند فيملين وماوا وإن أنكي من المنظامة فيرون وسكا المالة هراه براه المارة العالمة المارة امرًا في عن وجها فتلتجو الورجيال عِظرُبِ إلى وَالْعِيْرِةِ فِيعَارُعِلَى فَ فَلَيْقِينَا إِنَّا مُ اللَّهُ وَيَضِنَّمُ لِمَا أَلَّامُ يَ الْوَازِي وَ يَالَ الْمُعْرِظُةُ عُولُ وَلَهُ هَا

الميرالميق وإنكنب قلحدت الأعكير روجك وتنجسب بالم بوجعاعاته ويج مُضَاجِعَةً مُعَلِّفِهَا عَلِي عَالَكَ مِهِ لِللَّعْمَةِ وَيَقُولُهُا جَعْمُ لَكِ اللَّهِ لَعِنَاءٌ وَجُرِجَهُ بَاتُن فَوْيِلَ عِجْعُلُ اللَّهُ وَرَكِي لِسَافِظَةً وَنَظْارُ وَارِمًا تُوفَالُكُ إِذَا فَخَلَّهُ لِأَلْمُ الْمُأْلِمُ مِنْ فِي المعالك فيورم البطن ويسفط الورك وَتَقُولُ لِإِمْرُالَةُ لِمُرْكُمِدِنْ وَيَكُنُّكُ أَمَا اللَّفْيَاتِ وَيَحُونُهُ إِلَّا اللَّهِ وَيَحُونُهُ إِلَّا الرائز ويشقيها الكاأ لأرالمخور فبذخل فيهامؤا ويأخكرن لمهاويان الغارة وَيُحِرِّلُهُ أَمَا مِلْسِّرِ وَيُفَا يَعِنُهُ إِلَّالَائِجَ \* وَيَعْبَضِ مِنْهُ وَيُقَارِّوهُ عَلَى إِلَيْهُ ﴿ وَيَعِيدُ

فَانِ مَاتِ مَعَهُ مَيْتُ بَعْنَهُ أُوعَفُلُهُ فَعَلَا فطع أولسكذ فلعلى أعميه يوم طرو و و النور التوابع علمه عندمنا الخطاف المرمبية ويقارس البية عِي وَالْكَالِبُوْمِرُ وَيَنْشِيكُ بِنِهِ أَيَّامُ سُلِّكِهِ مِنَاتِي عَزِلَ بِي سَنْبَهِ لِعُزْيَارِ لِالْمِعْ وَالْتُكْمِلا وَلَيْ تَسْفُطُمُلُا بَحْتُرُ نَهِٰلِكُوْ ۚ وَهِدُوهُ بِنَبُرِلِعِبَ ۗ النَّاسِكُ فِي أَوْمِ كَالْشُنْكِ وَبَالِي بِلِيلِكِابِ حَيَا الْمُحْضَرُ فَيُفِرِّ فَرَانَا بَلَهُ ، حَمَّلُا أَنْ لَبَهُ وَمَانَا بَلَهُ ، حَمَّلُا أَنْ لَبَهُ وَخُلْمِ الْمُنْ مُسَلِّمًا حَجِيمًا أَنْ الْمُسْلِمُ الْحَجِيمَةُ الْمُحْتِمَةُ الْمُنْ الْمُعْلِمَةُ الْمُحْتِمَةُ الْمُنْ الْمُعْلِمَةُ الْمُحْتِمِةُ الْمُحْتِمِةُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْتِمِةُ اللَّهِ الْمُحْتِمِةُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُحْتِمِةُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

امْرَأَةِ سَعَعَدُ وَيُسَكِّ لِيُسْكَ لِيَهِ فَهُنْكُ مِنْ لِمِنْ وَمِنَ لِسَهِمْ وَلَا يَسْرِبُ عَلَّا مِنْ وَكُلْ عَلِينَ عَلَيْهِ وَلَا لِمُعْرِبُ كُلُّ فَعَنِيعِ الْعِ ولاياكاع تتارطها ولايابسا وطولكا د سُکِد لا ناکل کا مایع ان کرد الله ا د مِن القروص عالی الله وطول نام بلا د سید لا مِرْرُمُوسِاعِ رَاسِدِ الحال بِهِ الْأَيَّاهِ الْبَيِّ مِسْكُمْ الْمِنْ فَيَكُونِ مُعَكِّيبًا ويربي وغ سبغروالسرا وطول بالربيله بِسُرِ الْمُحَالِلُ عَضَرُةِ مَدِينِ حَيَّالِيةِ ٷٵؠؙ۫ڋۅؖٲڿؠڋٷڷڿؾڋۥؙڵٳؽؙڷۼؾؙؽؠٛؠ۠ؽ ٮٷڣڝ۫ۄؙۊؾۺؙڬٮڎڔۘۯؠڋۼڴۣڒڗڛڔ ػۮٲڵۏڴڷٳؠۺڝڋۅۿۅؿۼؽۺؽ

الإثام خَزِيكًا لَمُا هُ الْعِلَةِ وَلَيْكُنْ قُلْسًا لِلْهَاءِ مَعَ فَصِّ لِلْعَيْرِيكَ وسَاق الرَّيْعَة وتعَلَ طَلِّلًا يَسْنِ النَّاسِكُ حَمْرًا المَالِعَ شَرِلِعَالُمُ مُنْ لَأَلَّ أَنْ يَكُونِكُ إِنَّ اللَّهِ وَقُرْبُهُ اللَّهِ مِنْ لِنُسْكِ سِوَيْمَانَنَالُهُ بَرُهُ وَلَيْكُنْ خَالِكِ عِنْدَارِمُكَةً نُسُكِدِ بَصُمُّ لُم إِلَيْ مُربِعَدُ النَّسُكِ مُعُمِّدًا المتنه مُوسَى فَا يَلَا أَمُو هُون وَعِيدِ فَا أَلَا مُو لَاللهُ لَكُونَ وَعِيدِ فَا أَلَا فَا لَكُونَ اللهُ لَكُونَ اللهُ لَكُونَ اللهُ لَكُونَ اللهُ وَيَضِي وَجَهِدَ عَلَيْكُ وَمِرْفِفُ فَاللَّهُ وَمِرْفِفُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ الل وَيُرْفِعُ وَجُهِمُ إِلَيْكَ وَيُصَيِّرُ لِكَالْسَلَامِنَ فيتلون اسبي عار أبني استرايا فأنا أبار لفر من تضب الشخص المسكة و فالسَّه وجيع

للذِّكَاةِ وَكَنْشًا صِيعًالِنَجُ السَّالَامَةِ . وَسَافِطِهِ جَرَادِ فَ فَعِلَيْهِ مَلْنُونَكُمْ بِلَافِنَ وَرُفَا وَخُطِيرِ مَنْسُوحٌ بِلَهُ فِن وَهُلِيَّةً اللَّهِ ورَسُفًا فَتُفَرِّدُ مِنْ الْإِمَامُ أَمَامِ اللَّهِ وَفَيْ حُكَاللَّهُ وَصِعِيلَ لَهُ وَالْكُنَّ يُصِنَّعُ لِللَّهُ دَى سَلَّمَهُ مَعَ سَلَمَالُوطِ وَعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُهُمُ الْمُهُمُ الْمُهُمُ الْمُهُمُ الْمُهُمُ الْمُهُمُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل رُأْسِيدِعِنْكُ مَا بِحِمَالًا لَيْنَ وَمَا حُكُهُ وَ الْقِيرِ عَلَى النَّا وَالْحِنْ عَنْ وَيَجُ السَّلَامِ إِذَا وبالخذ أبرا والزواع مظنوخ ذبن كال ڡؙؠؙڣٵۏڎؙٷٳڿڒ؋ؙ۫ؠڔؖٲڵڣڟؠۯۥۏؠؙۻۘۼڎٳڮ ؖ ۮڣٵڶڹٵڛڵؿؙؠۼۮڂڵؿؚۄۺۼؙٷٷۼڗڮؖ

سُرِلُلُدُ عِنْ يُومِ مُسْعِدٍ وَفَكِّرُ مُوا البينه مُرَامًا مِرَالِدُ ﴿ يُعَالَ الْكُنَّةُ لُوسِينِي كُلُّ إُجِدِ مَنَ لِكُنْ لِكُنْ الْمُعْرِفِ يُعْرِبِ فَهَا لَهُ فِي البَوْمِ الْأُوَالِ عُسُون الرُّعِيدَادُابُ سِبْطِ عَصُودًا وَكَالَ فِرْيَا نَهُ فِيضِهُ فِصِهُ كاجدة رسهامانة والمؤوم مقالا وورث فضية وَمُ لِلهُ سَبْعُونَ مُثَقًا لا بِمِنْعًا إللَّهُ سَ كلاها مُلُواكِ سَمَ دَا بَمَلْتُوتَابِدُهِ الْمُدَيَّةِ وَدُرْجًا دِيهُ عَنِينَهُ عَنِينَهُ مَنَا فِيلَ مُمَاوًا مُحُولًا وَنُورًا مِرَ الْبُعَ وَكَدِيًا وَجَلَا إِنْ سَنَبِنَ لِلصَّعِيدَة وَعُنُودُ ابْنَ لَلْعُزِ لِللَّكَاةِ

أنينيه والمذمخ وتجيع أبيتين ومست اوقاسا وَوَيَّنُ النَّرَافِ السَّبَاطِ إِنْ إِلَا رُوْسُ إِبْنُوبِ أبَابِيم وَهُمُ لِخُ اصْرُونَ عُذَدَهُمْ عُانُوالِقُهُ إِنَّهُمْ فُدُّاهُ اللَّهُ سُلِتَ عُجُلِّمُ عَبْدَةٌ وَالنَّيْعَ مَنْ لَوْلًا عَلَيْهُ وَالْمُعَ مِنْ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّا المام النكرة فقالل ملك الوسى فولان خذهامهم للزلجن تدجبا المخضر فادفها الكافريومن للبوانيين حسب حكيبهم عَاجُكَ مُوسَى الْعُهُ إِوَ الْبُعَ فَكُوعَهُ إِلِيِّ الْمُؤْلِينِ عجلتين والانعدال واركبي حارشون ڂؚڬڹؠٚؽٷٚٲۯؠۼۼٵڮڹٷٵۜۧٳۑؽڎٲڟٛٳڔڷڹؽ ڡؙۯٳڔؠڂۺڽؙڿڒؠؘڔٚؠ؋۠ٷٳڿؙؽڡۼڸؽڔؽ ٳ البتاماوا بن هرون الإحام وليكم

اكبس وتحنسة عندان وجمسة حملان بَنِي سَنَةِ لِنَجُ السَّلَائِمُ ۖ هَلَا فُرُ الْنَالِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ النبي وعَأَن وفِ اليُومِرُ لليَّالِي سِيْرِيف بَي رَيُولُونَ الْمِنَا أَبْ بِي حَيْلُونَ فَرَبُّ فَرُومَا مِنْهُ قضعة فضرة واجكة زنتهاما بتذوكلنو مِنْفَاكُمْ وَمُرَسِّ وَاجِدُ فِضَالًا سَبْعُولَ مِنْفَا لِلْ مِنْفَا لِلْقُلْسِ وَكُلَّا هُمَا مُلُو ال سَمِلَامَلْتُونَا بِدُهِرِ لِلْمُدِينَةِ فُودُنِي دَهَب وَلِجِلْ عَنَيْرُ مُتَافِيلٌ مَثَافِيلٌ مُعَلِّوا لَعُولًا لَهُ وتؤزا فاجدام النفر ولنسر واجد مُعَاقِ وَالْمِينَةِ الْمُسْتِيدِةِ الْمُعْمِينَةِ وَعُوْدً وإحدم المعن للذكاة بمؤبع تان وجسة النيزة وخمسة عُتَك إن وحمسة مُحملانه

وَبَقَرَّتُهُ وَجَمْسَةً الْبُكُنْ وَجَمْسَةُ عَدُك وَجَسُهُ حُلْانِ بَنِي سَيْدِلذَجُ السَّلامَة هَ رَا قَرْبِانِ مَعْشُونِ بَنْ عَبِينًا دَابِ وَفِي البوم التأبي قبت مَلْنَا بِل يُصُوعاً م سَرِيفَ يَسَاحَانُ فَرَبُ حَرَبًا لَهُ فَصْعَةً فِصَّة وَاحِدَة وَيَهُ فَعَامِا بِدُونَكُ يُونِيَّنَالًا ومرسافض واحالسنعون ونفالاه ريمنقال لفك في الما مُلوان سملًا مَلْنُونًا بِرُهِ لِلْمَدِيَّةِ فَوَدُرْجُا ذَهَبُ فلحلاعشرة مناقيا علوا بخولاء وتوزا وإجدا مزاليق وكنشأ واجدا وتخلا وَاحِدُا بْنُ سَيْدِ لِلصَّعِيلَة وَعُنُودًا وَاحِلُا مِنَ لَلْتُعَرِّلُلْدُكُا وَ فَيَعَمَّا بِنُ وَخَسْمَةً

وج البوم ليامس العدد بيئ معون الويالا ا مُصُورِي سَلَائ وَ كُانهُ فصَّعَة فِضَّم وَالدِن زِنَتُهَامِائِمٌ وَتُلَامُونُ مِنْفَالَا مُوَمَوْسِ فِي إِلَيْ وَاحِدُ سَنْعُونَ مِنْقَالًا مِثْقَا لِالْفَكُرُ مِنْ كَلِامًا مَمْلُوَّاكِ سَمَلًا مَلْتُونًا بِدُخِرِ لِلْمُدِيَّةِ وَحَرْبِ دَهُ وَاحِلْعَنَّ وَمِنَّافِهِ أَمُّلُوا لِيُولُولُولُ وإجاز والبغ وكشر واجاز وعاق إجان ابن سَنْتِدِ لِلصَّعِبِكُةُ وَعَنُودُا وَإِحِلُامِي المعز للدكاؤة وتفركان وتحسك المبن وخشيئ غنلان وخسك خلان بني لِلْكُ السِّلَامِ مُلَا الرِّبَاكُ سَالُومِيَا يُلْكُ صُورِي سُلَا إِين ، وَفِي الْبُومِ السَّادِس سَرِيف بَحْجَادَ الْمُاسَّافِينَ عَوَابِ

سندلذج السَّلَامِ مُعَلَافُهُم أَن الْيَاأَبُ ابر حَبُلُون ، وَ فِي الْيُؤْمِلُ لِأَلِي سُرِيفٍ بَعِين رَادِينُ الْيُصُورِينُ مَلَا بَاوِرُ فَيْهُالَّهُ فصعته وطه والجركة ريشها يبته وتالنو منقالاؤمرش فضاه واحلسبغوت منقال بمنقال القرن كالمام المالم سملاملنو تابده والقير تلاوجن دهن واحدعنيرة منافيا كمواعولا ويؤروا حاكم والبقة كاست واحدادها وَلْجِدُ ابْنُ سَيْنِهِ لِلْصَّعِبِ لَهِ وَعُنُودُ وَإِجِدُ من المع الذَّكَافِ وَلَقَرْنَالِ وَحَسَمُ النَّبْرُ وخيسة غيلان وخسة خلاريني لِلْ يَجِ السَّلَامِ مُ هَالَ أَثْرُ اللَّهِ صُورِ زَنَّ مُنَاوِرٌ

سنعون منقالا بمنقال أفذ وكالمكا مَمْلُواْنِهُمُ لَلْمُلْتُونَا لِلْهِ لِلْيُدِيِّدِهِ وَحُرْجَ دَهَبِ وَإِحِدِ عَشَرَةُ مَنَا قِبِ أَمَا لُوَا يَحُومُ وتؤرُّولُ حِدْم البُقَرْ وَكُنْشُ وَاجِبِ وَجَمْلُ وَلَحِدُ الْنُسَلَيْرِ الصَّعِيلُةُ وَعُنُودٌ وإحلم والمعز للنكاد في فالالوكات عِندَاك وَحَسْرَةُ خِلْاكُ بَنِي سَنَادُ لِذَيْجُ السَّلابِينُ هِيدًا فَرُبَاكِ الْبَاسِّامًا عُ بَنُ عَبِهُ وَوَقَ وَفِي الْمُؤْمِر النَّامِن سُرُوفُ الْمَيْ مَنْتُ حَلِيَا لِلْيُ فَكُلُّهُ وَتُعْرُبُاللَّهُ صَعَدٌ فِضَ إِ واحدة مونتها ما يُفْوَنَّ لا يؤن فقا كله ومري وضَّة فَلِحِدْ سَعِونَ عِلَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كِلْهُمَا عَلْوَالِ سَمِكَ أَطَلُّونًا لِلْهُولِلْمُلِيَّةِ وُدِي

وْ بَانُهُ فَصِعَةُ فِضَّةُ وَلِحِدَةً رَبُّهُا مِاسَّةً وَ لَلْهُونِ مِنْ اللَّهِ وَمُرَسِّرُ فِصَّهُ وَالْحِرْسُنُونَ مِنْقَا لَا بِمِنْقَا لِلْقُدُرِ مِنْ كِلا بُمَا مُلُواكِ بِمَلًا مَلْنُوعًا مِلْفِرُ لِلْمُدِيَّةِ وَكُنْ خُرَفَ خُرَفَ فَالْمِدِ عَسَرَةُ مِنَا فِهِ الْمُؤْلِي عُورًا وَيُؤْرُوا جِلْ والفير وكبش واحد وخاف احدارات كتير الصِّيدِينَ وَعَوْدُولِ الْمُ الْعُ لِللَّاكَاةِ وَلِعَرَبًالِ وَحَسَلَةُ أَلَيْسِ وَحَسَلَةً عَنْدُانِ وَحَسَلُا حَلَالِ يَنْ سُنَّا إِلَّا يَجُ السَّالَامِ السَّالَامِ السَّالَامِ السَّالَامِ السَّالَ مريان الياسكان في عُوايل وفي اليوم السَّابِعِ سُريفُ بَيْ إِذِمَ الْمُ الْشِيَامَاعُ مِنْ عَيْهُ وَذِ قُرُالُهُ تَصْعَهُ فِضَّ الْأَوْتُ مائن وللنون منقالة وترس فصية وكاحد

واجك وخرا واحدان سنتد للصعيدة وَعَنُودٌ وَاحِلُهُ وَالْمُعَرِلِلاَّكَاةِ مُولِقَارُنانِ وَحَسْدَةُ ٱلْبُشِ وَحَسْدُ عُنْدَانُ وَحَسْدَةُ حِمْلَان بِينسَنَةِ لِذَجُ السَّلَامِ الْمُلَافُرُانُ أيبلان تريحذ عوب وفالبورالعاينر سَوِيفُ بِهِي دَان الْجِيعَا زُرِين عَمَى مُلَاكِمُ قربانه فضعه بضم واجدة رسامية وَيَلا تُؤْرُ مِنْقَالُا وَثَمَ سُرِّفِيَّ الْوَاحِلْسُعُولُ مِتْقَالًا بِمِثْقًا لِلْقُدُبِ فَكِلَّاهُا مُلُوًّا سُمَلًا مَلْتُوتًا بِلُغِنِ لِلْمَدِيَّةِ وَدُنْحَ دُهَبُ وَاجِيْكِ عَشَرَهُ مَنَافِلًا عَلُوالْ يَخُورًا وَتُؤْرُوا حِدُمِ الْعِبَ وَلَمْنُ وَاحِنُ وَخَلُّ وَإِجْلُ إِنْ سَلَّيْنِ الْصِّياةِ وعَتُودُ وَإِحِدُم إِلْمُعَ زِلِلذَّكَاةِ وَفَعَرَالٍ وَحُسُهُ

دُهَبُ وَلِحِدُعَتُمُ مُنَافِيلِمُ وَكُامُومُ الْمُ وَيَوْرُولُ حِلُّ مِنَ الْمَفِرِ وَكَيْشُ وَإِحِكُ وَخَلْ وَاحِدُّنُ سُنَتِهِ لِلصَّعِبِدَةِ فَوَعُنُو دِوَاحِدٌ مَن لَعَيْزِلِلدُكَاةِ وَيَقَرُمُ إِن وَجَسَانُ البَيْل وتحسنه عندان وخسنه خالان بيسنيه للنج السّلام و مَلَاق بَان جَلْبَايِر بن فكراصورو ورفخ اليؤم التاسع بتربب بني بِلْبَامِينَ الْبِيلُ الْ يَنْ جَلَّعُونَ فَرْبَا لَهُ فَضِعَةُ وفضة واحلة زئتهاما بدونالتوك متفالا وبرسر فضة وإجار سمون ينقالا بمثقال القُدُرِنِ كَلاَهُمَا مُلْوَانِسَمَ لِأَمُلْتُونَا لِمُصْ للهكريدود نج ذهب كاجدعت أنابل مَمْلُوًّا عُورَانِوَ وَوَرُواجِكُ مِنْ الْبُقَرُ وَلَبُسُّ

حَدَ افْرَانُ فَعْمَا إِلَّنَ عَنْ آلِ وَفِي الْيَوْمِ النَّا بِيعَشْرُ شِرِيفَ بَيْ يَعْنَالُ الْحُيرَاءِ مِعَيْنَانُ قرياس فضعة يُفضّة واجلة لِينها أماية وَيَالِاوْنَ مِنْ عَالَا مُومَرُ إِنْ فِيضَا اللهِ وَمُرَا اللَّهِ وَعُلَا اللَّهِ وَالسَّامُونِ اللَّهِ وَالسَّامُونِ مِنْقَالًا بَمِنْفَالِلْفُلُونِ كِلَاهُمَا مُلْوَاكِمُمَا ملتؤتابده الفديتة ودنج كهب وإجد عَسَّرَةٌ مُتَلِّقِ لَكُوْلُ عُورًا وَتُؤْرُولُ حِلْ مِن البَفَرُ وَكَنِتُ وَاحِلٌ وَخَالُوا حِدُ ابْنُ سَنَاهِ للصَّعِيدَةِ وَعَنُورٌ وَاحِدُونَ الْعَرِلِلدِّكَاةِ وَلَقَرُقُ إِن وَحَسُمُ آكَ بِين وَحَسُمُ عَنَا اللهِ وتخسيان البي بني سَادٍ لَنْ إِلَيْهُ الْمُعَالِمِينَ هُلَّا فيان احماع برعبنان ملاه حلمه المذيح في يؤمِر سَغِيمِ وَالشَّرَافِ بَهِا مُرَالِلً

اكبي وحسنة عنك بأوخسة خلايني سَنَيَ لِذَجُ الْمُسَلِيمِنُ هُلِلَافِيَكُانِ الْجِيعَارُدِ اسُ عِيَ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُعَادِي عَشْمِ مُرَّابِ بَي السِّيرِ وَقَعَالِ النَّعَالِ النَّا عُرِيا للهُ فَصَعَةً فِصَدُ وَاحِدَةً زَنَهَامِا بُدُّ وَنَالْتُونَ مِنْقَالًا: وموشرف الأحكام بعون بنقالا بمنال القلس كالشاماؤاسم الملنوقابذهن للفديّة ودنج ذهب والماعشرة مَنَافِيًا مَا كُلُو عُورًا تُونِوْرُوا جِلَّهُمِ الْمِعْمِ وكبنز فاجرن وحا واحدان سنب الصَّعِيدَة وُعَنُورٌ وَاحِدُمِرَ الْمُعَزِلِلْهُ ا ويفرتان وحمسة البين وحسة عناب وَحَسْدَ خَلَابِ بَيْ سَنَّةٍ لِنَجْ الْسَلْمِ مُ

بَنُواسَنَيْ عَلَادِسُ لِلْنَاجِ يَعَدَمَامِنِعِ وَكَانَ مُوسَىٰ إِذَا كَحَاجِهُ الْمُصْرِلِكُمُ السَّمِعَ ا الصُّوب عُنَاطِبُهُمْ فَوُواللِّعِينَا ٱلَّذِي عَلَى مَنْ وَنِ الشَّهَا دَةِ مِنْ بَرِلِلْأُرُبِيمِ فِي الْجِنْ الْفِصْ النَّامِن مُّ كَاتُّر الشَّهُ وَسِي فَا بُلاَّ : قُالِمُ وَال إدَّا السَّرِّجْتَ الشَّرِّ مُفَالِكُ اللَّهُ المُيَالِةِ تَضِي سَبِّعَتْهَا وْفَصَنِعَ هَكُرُونِ لَذَالِكَ وَأَوْقَهُ سُرُح الْمُنَارِقُ إِلَيْهِ إِلَى إِلَى الْمُؤْكِدُ وَعِينَهُ أَكَا أَمُوا فِيَدُونِي وَهِلِهِ صَنَا عَدُ النَّارَةُ مُصَنَّةً مِرْ ذَهِ حِجَّارُحُلُهَا وسَوْشَهَا مَضِمَةً أَنْ بِالْمُنظِرِ الَّذِي الكامنه موسي كذا أيصنتها المرسكة مُوسَى قَالِلاَ خِلْ اللَّهُ وَالْمِيسَ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمِيسَ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمِيسَ اللَّهُ فَظُهُ وَمِنْ وَكُذَا فَاصِعَ لَمُ إِنْظُهُمْ الْإِنْضَى

فصائ الفضّة إنْنُتَاعَشَرُة ومُرَسَّا عُالْعَيِّهِ النئعتنز والدراخ الأهيانني عنتها فصعدمانة وبالنوزمنقالا فصه وكاكرا سَنعِينَ بَجِيمُ فِضِّرَ الْإِنبِدِ ٱلْفَيْمِتْ فَالْقَالِثُ إِنْ مائن مِنْقَالَ مِنْفَالِلْفُكُونْ وَأَدْرَاجُ الْرُحُ الانبي عَسُرَا لِمُلْوَة يُحُورًا كَ أَدُيحٍ مِنْهَا عَسَرَةُ مَنَاقِ إِيَعْمُ اللَّهُ أَن عَنْمَةُ مَنَاقِ إِي عَنْمَةُ مَنَاقِ إِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الدُّرُوج مِابُدَ جِينُ وَنَصَنَقًا لَا وَيَجِيعُ اللَّهُ الصِّيرَة إِنْكَنَاعَتُهُ وَ الْكِلَاسُ إِنْكُ عَنْهُ وَ والمنالاب بنوسنة إبنىء شروهد يبارم والعترار النتاعشرة التكاو وهيع بقرو دُمَانِ السَّلَامِ أَرْبُهُ وَعِنْدُونَ وَسَبْعُونَ يسون كنشا وسيون عودًا وبستون علا

مِنَّهِ وَاعْرِلْهُ عِنْ بِيَحَالَمْ إِلَّ وَبَكُونُوا إِنْ وَبَعْدُ حَلَكَ بَدْ حُلِ اللَّهِ مِنْ الْعَدْدُ وَاخِنَا الْمُعَيْرُ وَعَلَّمْ وللحفية والمائمة مفطون ونساكوري ين بدلايتها كايك من بها المرابط بداكل أفائح تجرب واسرا الأعديم الونك المرمن المسال المراسان إلى ممدان و النفي و مرفع كانت و في النص خِرِ فَدُسْمُ إِنْ وَأَخَلْتُ اللَّهُ وَانِيَّانِ بَكُلُ الكرون يجاست لن وجعلته في المرون وبليد مِن يَنْ يَكِينِهِ إِلَى لِعَدِيهُ وَاجْدَمُوا مِنْ مَنْ إِنْهُ إِلَى لِعَدِيهُ وَاجْدَمُوا مِنْ الْمِدْ فيجنا المضرة واستغفروا عنه ووولا محل بممروما أكام نقله والكافان وعصن موسط وهارون بي ماعد بعلى الراليوانية

عليم من مآوالذكاة ومروابالوسي على سَلِيَرُأَبُد ابْهُ وَيُغْسِلُو انْتَاهُمُ وَيُتَعَلَّمُوا وَيُفِرِبُوانَوْرُ الْمِرَ الْبِعَيْرُ وَهِدِيُّنُهُ سِلَدُ مَلْيَوْتُ بِدُهِنْ وَيُؤْرِّانَا بِيَامِ لِلْبَعْرِخُنْهُ لِلدَّكَاةِ وَقَلَّمِ اللَّبُولِيةِ إِلْمَامَجِاءً إِلَيْمِينَ وجوق كاعدنني أنترا أوفرم الكوابيب المامرادتون ويسنيد بنؤا إسرايا لنديم علي اللبوابيتين وبرقحه ممترون ويترجي المام السَّدِمِي بَالْمِينِ لِينَ لِيسَرَالِ فَي كُولُونَ تَخِدِرُونَ خِلْمَنَةُ لِنَّهِ وَاللَّهُ البَوْلِيَوْنَ بِسُنِكُ وِكَالْلِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم السُّورُ فِي أَضْمَ الْحُرُورُ اللَّهِ الْحُرُورُ الْحَامَ الْحَرُورُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ والاخرصعباة بنبن واستعفرعهم وقما المام هرون والمام بليمة والمعتمدة

ڣ ۣؠڗتَڍٚسِؠڹٵؠ؋ڵڷۺئةِالتَّابِيكِظُهُ مِنْ نُصْرِمِضِ فِي السَّهْرِ الْأُوْلِ عَالِمُلَالِيضَ بنوايتر للنصي وقين والنوم الزار عَسَى مِن هَا السَّيْرِ عِنْ الْعَرُومَ إِن عُلَيْصَةً في وَقَيْدُ بَجِيحِ رُسُومِهِ وَالْحِكَامِةِ الْمُعَالِمِةِ الْعِنْدُ فَتَّكَارِّ مُوسَى بِنِي إِسْرَا يِلْفِعُمُ الْلَفْصِ فَعَلُوا فِي السِّهِ رِالْأَوْلِيَ فِي الْبُومِ الرَّامِ مِنْدُ بَيْنَ الْغُرُوبَارِينَ رِبِيَّةِ سِلْبَا فَيَ مَا أُمِرُ اللَّهُ مُوسَيْحَ مُنَّة بِنُو إِسْرَا إِنْ فَكَانَ ويم اللك ويمان المشخبين الماكمية بَعَلْدِ رُوا أَنْ يُصِنَّحُوا الْفَصَدِ فِي دَا إِلَا يُو فَتَعَيَّكُمُوا فِيدِالمَامِرُوسِي وَهَرُوْنَ وَقَالُوا تَحَنَّا عِبَاسُ مِزَالنَّانِ أَفَلا مُنْعَانُ لَقُرِّبَ

المُرَاتِنُوبِهِ مُوسَى في سَبْبِمُ لَذَاكَ صَيَعَامِهِم عُنَاكَ أَلِلْكِوْ إِنْدُون وَعُسَلُوالمِنَائِمُ ورَجْعَهُمْ هَرُون رَيْجِيمًا إِمَا مَرْتَبِهِ وَاسْتُغْزَرُ عَنْفِيرُ وَلَطَارُهُنْ وَتَعْدَخُ لِلَّئِهُ خَلُوا لِعَيْدُوا جِبُا الْخُصْرِلْمَامُ هُزُونُ وَبَلِيدُ الْخِيجِمَا أَيْرُ المند موسي يستبط مركد الصيعام والمنكم إِنْتُهُ مُوسَى قَايُلِاكُهُ هُ مَكَارَسِمُ اللَّبُوزُينِينَ لِيهِ ابن محس وعِشْرِين سَنَاةُ فَصَاعِدٌ إِيَّا إِيَّا خُلُ للتنشر لحنه ذجنا المخضئ ويراين ترسين سَنَة بَرْجِعُ عَنْدُ فَالْا يَخْلِيثُهُ أَلِّلُ الْكِي عَدِهُ إِلَيْ مُلْحَدِيثُهُ فَعَفَظُ حِبًا الْعَضِيرُ وَجَلَهُ لاَعَدِمُ الدَّاوَاصِيعَ مِم اِن مُعَقَّظُمَ اللَّهُ مُوسِي

وَإِن دَخَلُ فِيلَادُ خِيلُ فَلْيُصْبِيحُ نَسْحًا مِنَّهِ لرئنم الفصر وعلي كذاك يضنه شرعة فلجلة تكون لك الدخيل فصريح الأرض وفي بوم بصب السترعظ الْعَامُ مِسْكَرَحِيا والشَّهَا وَفِي وَفِي الْخُرُورِ عَلَوْنَ عَلَيْدِ كَنْظُرِمَا إِذَا لَعَكَاةٍ كُذَا لَكِ بلوث داعا بعطيه الغامرة منظرالباب لنلام وعلى قدر ازيقناع الغام عِن لي فَعَدُدُولِكِ يَرْجُلُ بِمُواسِّرُ إِلَى وَقُلَّاكِ مَوْضِع بَسْكِلُ الْعَكَامُ هُنَاكُ يَبْرُلُ لَيُوْ عَنْ آمرالله برحال مَوْالْمِدُ إِنْ وَعَنْ أَمْ بَئْرِلُونَ مَنَادُامُ الْعَامِ الْمَاكِنِ عَلَيْ لَلْهُ عَادِلُونَ مُواْنِ مَكْ الْعَامِرُ عَلِي الْمُسَارِيَّةُ

مِنْلُ قُرْبًا رِلِ لِلَّهِ فِي وَفَيْنِ فِيمَا يَنْ يَجِي سِمَا يِل فَالَ لِمُ مُوسَى فِفُواحَتَالُهُمُ مَا مِأْمُولِتُكُوبِ مِنْ فَكُرُ اللَّهُ مُوسَى أَبِيلًا مُرْبِينِي المُرَالِقَالِلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا بَالِسَانِ مِنْكُمُ أَوْمِنَ لَجْيَالِكُمْ كَانَ جَسَّا مِن مِيتِ أَوْفِي سَعِيرُ مَلْبَصْمَ سُمُّالِلَهِ فِلْسَّهُ رِأَلْتَا بِي فِي الْبُوْمِ الرَّابِعِ عَنْمُ مِنْهُ بضنغونة بين للغروة أصيخ وفين ومح فطير وَمَرَادِيَاكُا وَنَهُ وَلَا يَنْفُوا مِنْدُ سَيْتًا إِلَا لَعْلَاقًا ولايكستروامنه عظاء ولبصنعوه لساير رُسُوهِ الْعَصِ وَلَيْ يَجُلِكَانِ كَاهِ الْمُرَادِلُمُ إِنَّ على فيروامنية النعال القصد وعد حاكماك لرَّخُ وُرِية مُؤَيِّنَعُطِ وَ الْخُالْانِينَانُ مِنْ بَيْنِ فُومِهِ الْإِدْلَمْ يُقِرَّتِ قُرْبًا نَ السُّهُ فِي وَفَيْهُ

عَائِلًا اصِيْعِ بُوفَائِنَ فَيَ إِضَ فَهُمْ إِمْضَمَا إِنْ بكوناب لك لدغوء الخاعد وترج الغيا وانضرب بممااجمت إلنك كالماعداني بَابِ حِبَا الْمُضْرُ وَإِنْضُرُبُ مِا حُرِهِمَا الْحَبَّمُ إَلِيْكَ لِلْأَسْتُرَافُ رُوسَا الْوُفِلِيَسُرُلِيلُنُوانَعُوا تعجا مخلبه يتروكها العساكر التاركة فِي لَسْمِ وَالْعَوْ أَنْفَى مُعَلِّمِهُ وَالْعَوْ أَنْفَى مُعَلِّمُ مُعَلِّمِهُ وَالْعَوْ أَنْفَعُ مُ مُعَلِّم عِمَا الْعُسُالِمُ الْمُأْزِلَةُ فِي الْجُنُوبِ وَكُرُا الْمُعْدُونَ نعُالِرِجِيلِينْ وَفِي يَجُوبِولِ لِتَّوْرُ فَانْعُوالْعُيَّا وَلا يُحَلِّنُوا وَلَنُوا هَرُونَا لا يُمَّادُ يَضِرِهُ فَ بالأبواق وليك ووالكارسم الدوب ؘ؆ٛڿؽٳڵڒڹٛٷٳ۫ۮٵڂڂڵؿٵٳڮڿڔ؞؋ڷٙڎۻڵۄ۬ ٮؘۼٵڵۼۮۊؚٲڵۼٵڿۑٳؚؠٙٵڴڗ۠ۼٛڵؚڹؖۅٳڣؚ۩ٚڹۘٷڮ

كُنْرَةً فَعُعُظُمُ وَإِسْرَا بِأَحِظُ اللَّهِ فِلا برَحَالُونَ وَإِنْ كَثَالِيًّا مَا كَخَصَاهُ عَالَى المسكن فهم عال فوالعب ببراون وعالى قَوْلِهِ بَعْجِلُونَ ، وَأَجْ إِمَكَ الْعَمَامُ مِنَ الساء إلى لصباح مم يُزيّع بالعُكاة فبرحكون أوعفارا ولياله ترأيرتن فبرحكون أوبومنز أوسيرا اخايا الله والقل المنظمة والمنالة الم سكرعلير فبنؤا إسرايا مفيرت عَفَظُونَ الْسَجَفَعُظِمْ مِن مَثَلَّدِ بِينِ وَيَكُ مُنْ عَنْ الْمُحَاشِمُ وَمَثَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُثَلِمُ وَمَثَى

حَيْسِ بِطْ بَيْ مَا لُولُونَ الْيَالَا لِهِ الْحَالِيَ مَرَّا يُحُدُدُ وَالْمُسَدِّ فَرَجَالَ بِوَجَهُ يُرَسُّونِ وَبِيَّا مِرَادِي حَامِلِيدِ فَعُرَّا وَمِينَ مَرَادِي حَامِلِيدِ فَعُ رُحَالِ الْمُعَسَلِّرِ أَوِينِ كِبُوسِيمِن وَعَلِيجِيْشِهِ الْبُصُورِينُ سُدُيادِ وَعَلِيَ السِيطِ اللهِي سَمْ عُونِ سَالُومِ مِايل النهضوري سدائ وعلج ينزس بطابع اد الْبَاسَافُ وَحَوَايِلَ ثُمُّ رَجُا الْفَهَالِيُونَ حَامِلِهِ الْفَدِسُ وَفَدِيضِ الْمُحَتِينَ إلىجيمن فركح إعلى عينا كرافرا مباي وَعَلَيْ حَدِيثِهِ إِللَّهِ عَامِلًا عِنْ عَلَيْهُ وَدَيُو عِلْ جنشر سنط بني منشاج إيال فكالم وعلى بسرط بنيام فأبينكان سُ دَعُولُ المُرْدَكُ وَالْعُسُدِرِينِي وَالْعَالِينِ الْمُعَالِيدِ

فَتَذَكَّرُوا المَامَ إِلَيْهِ رَبِّكُمْ مِ يَجْوُنُ مِنْ عَدَالِمُ وني ومرور كري اعتاد مرواعتا والأورور المرادة فَاحْرِبُواْمِا لِآبُوَا وَعَلَى صَعَالِيْلَهُ وَعَلَى حَبَا بِحِسَلِإِ مِلْمُ فَبَكُونُ لَكَمْ دِكْرُ الْمَا مِمْ المتدريدة وكاكان فيعش تركر الشر مِرَالِسَّهُ النَّالِيهِ الْنِفَعُ الْعَامُعِنَ مَسْكَرَالشَّهَا دَنِهِ وَجَالَتُوا أَشِرا الْآ مُرَاجِلِهُ مِن بِرَيْدِ سِبِنَايُ وَمَشَّكُ الفيامري برئير فأزأن فكان وكالما عُنْ مِرْاللَّهِ بِبَدِمُوسَىٰ رَجِيلُ عَلَيْسًا مَى عَمُودَ أَلِيُ وَسِيمَ أَوَكُمْ: وَعَلَى الْمُعَلِّدِينَ مَا وَعَلَى الْمُعَلِّدِينَ أَوْلَا: وَعَلَى الْمُ بني يساحار بنايل بن صوعار وعلى

ايَامِ: وَصَنْدُوفِعُمِنْكُ يَعِيمُ الْمَاحَةُ مسافة التلايدة أيتام لغنا وكم مستق وعَامُ لِسَّمِعَلَيْمٌ عَمَارًا إِذَا رَجَاءً إِمَا وَكَانَ عِنْكُ رَجِي الْحَيْدُ وَرِيقُولُ مُعْسَيَ مُنْ يَا رَبِ لِيُنتَكُرُ وَاعْدُاؤُكُ وَيَهُمْ مُعْالِولً ۣ؞؞ڹڠؙڒڵؠۘڮٛٷؘۅؘۑڡؙۅٳٛۼڵڋؠۘٛٛٷڸۄؠٵۯٮڔڹ<sup>ۅٳؾ</sup> الوفان إللفض الكادي عشر وكالعنفي كمتعنين فيراز سمع الله فسيح الله والمنتاك عضبه والشعكي رفيهز بتارؤ عائدرقت فيطرب العسا فَصَحْ الْعُوْمُ إِلَي وَسَى فَكَمَا اَبِيَّةٌ مُهَاكِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْ

العسكارك بوسهم وعلى جنسه إجبعارز ابن عَيَّتِ كَانِي وَعَالَ حَيْرِ سِنْظِ بِهِ كَانِيْهِ لجيئوسله مزفكا رحلوا فالمؤسى لخوياب ٮۛۼۅؙڷؠٲڵڵۮؠۼڿؠ۫ٷڛۜؠٵٵۯٳڿڵۅؙڹٳڮ ٳڵۏۻۼٳڷڔ۫ؼڡٙٵڒڸۺؚٞٳڠڟۣؠڿۣؠ۫ۯٳؠٵڎ فتعال فنالغيه إلاق فإثابته فاردعك السرار كبرا فعال لاأمصيا اليانصي مِوَلِدِي مُوَالِ لِأَنْ إِنَّهُ مِا أَلَا لِكُنَّ إِنَّهُ مِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا إنك فخ طول عام عام البريد لنشك كأنصارا قَانِ بِرَّتِ مُعَا فَكَا عُسْرُ النَّهَ الْمُعَا تُحْسِنُ اللَّهِ الْمُعَا تُحْسِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

مُوسَىٰ فَقَالِهُ وسَي بِلَّهِ مَلْأَذِ اللَّهْ تَعَلَّدُ اللَّهْ عَلَا كُولَا لَكُ ولماذالم إجاع نك حطاا إذ صارت تعل هَوُلِا الْعُومِ عَلَى مَالَا حَلْتُ كُلُهُ لَالسَّعْبَ امرانا ولدنة الذفات الخام فحضي إِلَىٰ لاَرْضِ الْبَيِّ الْمُسْمَنِّ لِمَا بِهِ الْمَا عَمُ الْمُؤْلِدُ الصِّيع مراً إلى المعطيد الما هما القوم إِذْ يَنْكُونَ عَالِلِبِنَ لَعُطِنًا لَيْ النَّاكَلُهُ لُسَبّ أطِيئَ عِلَهُمْ وَخدِي بَالْهُونَفِيدا عَلَى: وَإِنْ كنت هالزاصابعابي التالي فتلان فتلاآن وجدت حَظّاعِنْكَ وَلا أَرَي بَلِيَّتِي وَهُ أَلَاللَّهُ لَوْسَي الجمع كيسبع ركيكا من سنوخ الميرايا الدين تعالى يُرسُيُوخهُ مُ وَعَرَّقَافُهُ وَحُدُّ عِلَ خِبَا الْمُصْرِ لِيقِفُولْمَعَكَ هُنَاكُ الْحَتَيْ

الذين فيمانينكم تشهول المنهوة وفرجع بتوليرال أبضًا فَيَكُوا وَقُالُوا مَنْ يُطْعِمُ الْخُالِمُ عَالَمُ الْمُعَادِ كُلُونًا التيمك للذي كثانا فالمربح ضريجة الأوالفية وَالْفِلْعِ وَالْكِرِّانَ وَالْبَصَلُولِيَّةِ فَرُولَانُ نَفُوسَنَا يَالِسَدُ إِذِلْيَسُولَنَا سَبَي سِوَيَ إِلَيْ لِكُنِي عُبُوتَنا وَكَانَ الْمُرَكِّرُ وَالْكُرِّ مِنْ وَلَوْفَهُ كَاوْدِ اللوويطون القوم فيكفظونه ويطحون مِنْهُ فِالْرِّحَادُ أُوْيَدُ فَوْنَا لِلْأُوْءُ وَيَطْهُونِ منادة البرامز ويصنعون منتهكا لأفكون طَعُرُهُ كُلُّكُ وَلِلْمُ السِّمِينَ وَعِنْكُ رُولِهِ الْمُلَّا على العَسَارُ لِنَالَا عَنْ لِعَلَيْهِا لَمْ عَنْ وَسَمِعُ مُوعَى لقوم ينكون بعشار والمكالي البرئ عالى الم جِبَا يُلِا فَاسْتَكَعَضَ لِلنَّهِ جِلَّا وَسَا وَلَكَ

كَا يَأْكُلُونَهُ شَهِرًا الْعَنِيَّ وَيَقَارُنُكُ كَعَ لَمَ مِنْ فتكفيه أؤجيع سمك المخرجم كمزعكم فقالل مندار المرتبي هابد الشرافقية الأكت الأنا ابوافيك كلاولم لأشفئج موسي والخيرالقوم بجيع كلام الله وجمع سبعين خلامن سُنُوجِهِ مْ وَوَقَّعْ مُرْجُوالِ إِنَّا الْمُعَالِّلُهُ فِي الغامر ويحلطبها وأفاد موالهوج التعطيه وَجَعَلُ الْفَيْهِ عِلَى السَّيْعِ اللَّهِ السَّيْوِجِ عَلِيًّا اسْتَهُمَّتُ عُلِيهِ اللَّهُ الرَّوح فَنْيُوا وَ الْعَاوِدُوا وَلَقِي كُمُلُونِ الْعُسَكِ وَالْمِمُ أَحَلِمُ مِنْ التَّاذِ وَابِنِهُ لِأَخْرِمِهُ لَاذِ فَاسْتَغَرَّتْ عَلَيْهِا الرؤح موهام الكتويين فلمريخ رجاالكانا بَلْيُعِبَيّنَا فِي الْعَسُكُرُونَ فِي يَعْلَمْ فَأَخْبَرَ مُونِيَّقُولِلْأ

أقذروا كالطنك هناك وافيد فمرمن الرج الَّيْ عَلَيْكَ وَأَجْعَلْمَا عَلَيْهِمْ فَيُخِلُواْ مَعَكَ يَعَالَ الْعُومُ وَلَا يَعِلْمُ يُرَانِتُ وَحِدَ أَنْ وَقُالِلْعُومُ مَطَهُ والعَدِ حَتَّى الْكُولِ فَي الْحُولَ الْمُجَلِّلُ الْمُجَلِّلُ الْمُجَلِّلُ الْمُجَلِّلُ الْمُحْلِمُ مِي مَاعِ اللَّهِ وَقُلْمُ مُنْ يُطْعِيلًا فَيَاكُمُ الْمُعَاكَانَ أصلومضرك أتعطيك ولتتكلئا تأكلونة الإثا ولجلابا كأونة وكابومين ولاحسراباغ وا عَيِّبَهُ أَيَّامِ وَلِإِعِشْرِنَ بَوْمَا دَالِهُ إِلَى شَمْرِ لَا يَا إلكاك تخريج مثالا فكن ويصيرك يمطعاما عَرِيبًا مُرْجُ إِلَا رُهَدِيمُ فِي السَّرُ الَّذِي فِي النَّالِمُ وبجيئ امامة وفالمظاذ الخرجانان مِصْنُ قِالْ وسَي سِت سِائِهُ ٱلنّ النّ رَجُل الفّومُ الدِيرَانَافِمَايِنَهُ مُرْوَانِتَ مُلْسَائِنَا عُطِيمُ

ان بنقطع اسْتَلْعُصُبُّ لِسَّهِ عَلِيْهِ وَلَيْهِ وَفَصَ صَرِيبٌ عَظِمَ نَجِدًا أَن سُمِحَ الكَالُوضِ فُهُول إلىنينو لاحتمر فنوادما القوم الشيئين الفئض الكنابي عشرور حكوام فالأ اليحصروت فلأأفآنوا بماسكمت منزم وَحِرُونَ فِي مُوسِيْ سِيَدِ الْمِرْزُلَةِ الْحَلِسِيَةِ البي ترويجها الأندكان فك ترويح امتراة حِلْسِنْبَهُ أَفْقًا لَمْ أَفْتُرًا وُرُحُكُ خَاطَرَهُ الله النش فَلْحَاطَبَنَا أَيْضًا بِفَيْمِعُ الثَّمُ دُلِكَ وَكَانِ بَوْسَلِي جُلِامْنُواضِعًا جِلَا الْكُارُ مِنْ جَبِيعِ الْيَاسِ لِلَّذِينَ عَلَا وَجْدِ الْأَرْضُ عَالَ التدعاع فالبالوسي ومرير وهروت الجرخوا مُلْنُكُنُ إِلَجْبَا ٱلْخُضَرَا كَالْمُنْكُمُ إِلَى حُبَا ٱلْخُضَرَا كَالْمُنْكُمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا

الدَّادْ وَمِيْدَادْ مُتَنَبِّيَانِ فِي لِلْعَسْكِ فَقَالُ يُوسَّعُ بْن وُك جَادِم مُوسَى أَحَدُ مُحُنَّا رِمِهِ الوسرياسيد كأمنعها وفالله مؤسي هال لغَاثِلَى لَيْتَ سُعْدَ جَيْعِ الرَّتِ صَارُوا أَيْنَا بان يخع آروحه على من فكالصر موسى والخالعسكر هؤوستنبوخ بنخاشر إلأن مبت ربياخ من عندالمله فقطعت سلوي والبجر كالفينة ع المنسئلم مسافة بوم لذا وسافة بَوْمُ لَلُأَخُوالِيْ إِرْبِقَاعُهُ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ لِ خِرَاعَيْنَ فَأَفَّامَ الْفُوْمُ جَمِيعَ مُمَارِهِ وَلَيْلِم وظرل كفادعد م بحمة واالشاوي بحث أقامة عَشْرُةً الْوَافِرُ فَسَطْحُوهَ الْمُ سَطِيعًا حُوالِي المعسكرة وتبنئا الكؤرييل أسنا وضرفتبل

وَعَالَاللَّهُ لَوَالنَّاكُ الْمُالِكُ الْمُلْكُ وَجِمِهَا أَلْبُسَ لسُمْ عِينَةُ سَمْعَةً إِيَّامٌ خَارِجِ الْعَيْثِ كِيرِ الْعَلِيثِ وَيَعْدُ وَلَانَ مَا إِلَيْهِ الْوَقَالَ مُرْتُمْ حَالِحَ المعسكر سبعة أبام بوكن رحالهوم إلى انضمام من وكغِد والكيم المقوم بن جَصِيرُون وَنَزَلُوا فِي بِرَيَّةِ فَا رَارَا لَفُصِّ إ التَّالِينَ عَنْ رَبِّمْ كُنَّ كَانْ اللَّهُ مُوسِيقًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رِحًا لَا لِيَحْسِنُوا أَرْضَ كَنْعَا لِلَّهِ كَالْمُعْطِيمِ لِبِي لِنَرِلِ أَنْ كُلِّ يُحِلِّ مِنْ مُرْسِرٌ لِفُ سِبُطَا الْمِلْ عَالَيْسَلُهُمْ مُوسَيِّي سِرِيدِ عَالَاكِ بِالْمِواللَّهِ وَكُلْمُ يجال وسَا بَهُ إِنْمُ إِبْدُ وَهَا لِهِ أَنْمُ اللَّهُ وَهَا لِنَا أَسْمَا قُرُهُ مِنسِيطِورُوبِانَ مُوعُ بَن رَوْرُ وَيُنْ سِبطِ المتعفول سأفاظ الزيحوري ومنسبع

التذبعور عام على البار الأراد والدي القرد وَيَامَرُمُ فِخُرُحُامِلًا هُمَا يِفَقَالُ السَّمَعَ الْحَالَافِي ٲؽٳٳۺؙڶۿۯؘٮ*ۼۊؖ۫*ڹۼڹڔؠٷؚ؊ؽێؽڲٳڣۯۊؙٵ وَيُلْأُخُاطِنُهُ فِي حِلْنَ لِكُنَّةُ أُمِبِّ فِي جِنْجِ يَنْنِي كأخاط وبفقاها وبريضورة اللوقابالكا لم يَخَافًا أَنْ يَكُمُ الْفِعَبْدِي وُسَافًا الْسَيَدِ غضب لربت عليها ومضي فلتا ذاللعام عَرِلْجِنَا وَابِدُ أَمْرِينَ بَرْصَا كَالْتَالِي فَالْفُتَ هَرُوكُ إِلَى مُرْبُمُ قَادِدُ الْمِي بُرْصَادُ فَعَالَ كُونِي باستيري لاعجعا علينا حطبة بماحكنا فأخطأنا وكالكن فيرو كالميت الركوب خرجه بن المريف المعصمة فُصَرُحُ مُوسَلِ إِلَّالْكَبْرِقَالِلْالْكَبْرِ وَاسْفِهَ الْأَنَّ

وَالسِّعْبُ لُغِيمُ لِمَا الْمُؤْسَّلِ الْأُمْمِيْسَ الْحُ أَفَلِيكُ مُوَارِّخُ عَبِيرٌ فِمَا هَالْأَصْرَالِينَ مِيو سَالِيهَا وَالْحَبَالَةُ هِي أَمْرُدِ بَيْنُ وَمَا الْعَرِي أَبْتِ هُوسَالِبِهَا إِنْهَا فِي أَرْبَاصُ امْرِ حُصُونِ وَمَا هِ اللَّا رَضِ السَّجِيدَةُ فِي أَمْهُمُ وَلَدُّ وَهَا فِي ا سنج أمَا وَسُنَادُ واوحُدُ واحِرْ مُرَالاً وَقُ وَهِ اللهُ أَبَّامُ بِلُوْرِ الْعِلْبُ فَصَعَلُ وَالْجَسُّوا الأزص بريد وبزيالي محوبهما فا فصَعَدُ والْوَلِا إِلَا الْجَنُوبِ وَجَاوُالِكِ حَيْرُونَ وَهُنَاكُ أَجْمِيمًا إِنْ وَسِينًا مِن وَيِلْمَا يُ بِنُوالِلِيُهِ مِنْ وَكَانَتُ حَنْرُونَ قَلْ بُنِيَتُ فِكُلُ مِي يُرْضُ لِيَنْعِ سِنِينَ فَكُالُوا بالكؤاد بالغنفود وفظعوام وهناك

عضوداكالبب شنفناه ومن سبطيسا كار بَعَاآل بن وسُفُ وجر بيطِ إِفْرا يَم هُوبِيُّ اننون وينسبط بنتام وقلطين أفوا ومرزسيط زيولون جذيابان بي وري وين وجرسيط يؤشف وسيطمنشا جاري سُوسِي وَمِنْ سَبِطِدَ الْعَنْمَا الْمُحَلِّيُ وَمِنْ سنط السرسكوران مخايان وكسبنط نَفْنَا إِلَى عَنِي نِ وَفِينِي مُ وَمِن سِنْطِ جَادٍ جَالِا ابن اسبئ هند وأسما الوجا الآبيل أسلم مُوسَى لَعِنْسُوا لاَرْضِ وَسَعِي وَسَيْعُ وَسَيْطُوسِينِهِ إن نؤل عَمُوسُوعَ عَالَمُ سَلَمْ مُوسَى لِيَكُسُوا أَمْنَ لَبْغَانَ وَعَالِمُ مُراضِعَدُ وَالْوَهُ إِلَا لَجَيْدِب مُ اصْعَدُ وَالْوَلَةِ مَا يُطُولُمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُ

الجنؤب والحتبين والتبوسيين والمؤرب مُقِيمِ بَ فِلْخِيرُ وَالْكَفَالِيِّينَ مُعْمِينَ عَلَيْ الْهَوْوَعَلَى شَاطِ الْأَرُدُنُ فَأَسُلَ كَالِيْبِ الْقَوْمِ يَ فَوْلِمُوسَىٰ وَقَالَ لَضَعِ لَصَعُودًا الْقَوْمِ يَ فَوْلِمُوسَىٰ وَقَالَ لَضَعِ لَصَعُودًا وَسُولِهُ أَفِإِمَّا مُطِيعًا مُوالْقُومُ الَّذِي صَعِيدُوا مِعَهُ قَالُواْ لَانطِيوْ أَنْ يَصْعَدُ إِلَىٰ الْعُوْمِ أَبْتُمُ أسلاميا وأخرجوا ساعة على لأنض النيء سوهاليبي سرارا فالمين لأرض لبي مرزنا في البخيشا أرض نفني يكلفا وعجمه البوم الدّبن المريها دوي مساجية ورزيناه الكافاح بخالباره من عاوج من من من الحيد من التعالم الما وكذرك كافئ وبهن فرفع بالماعة

دَ إِلِيرٌ وَعَنْقُودُ عِلْبِ وَأَحِلًا وَكُلُوهُ بِالْمُقَ فنتا بنوايتين ويم النار ورراليين فلذلك سيج المؤضع واجر العنفود بمستالعنفود الذي فطعه م مناك بنوالسرايات مجعوات حَسِّر الْكُنْصِ بِعِيدُ الرَّيْعِينَ بَوْمًا: وَسَالُواحَتِي ڄاوُ [[كِيمُوسَى وَهَوُونَ وَسَايِرِجَاعَدِ لَهِي إِسْرَائِ أَيِّ إِنَّهِ فَارَائِ لِلْإِنْفِيمَ فَاجِرًا بُوهِمَا المنزوافي وهو مكرالارض والخبروة قَاعِلِينَ وَحَلْمَا الْأَرْضِ الْوَكْرُسُلْمُنَا إِلَيْهَا \* وَحِقًّا أَنَّهُ بَفِيضٍ اللَّبِيِّ فِالْعَسَالُ وَكُلَّا عُمِهُ حُلَا أَنَا لَقُومُ الْمُعِمُونُ مُعَاجِرُ رَوْنُ وَاللَّهِ جِصِينَةُ عَظِمَةُ حِرَّا وَكَايِنَا هُنَاكَ إِنَّا الولاد للماروة والغالفا بمعيان في أص

اللَّنَ وَالْعَسَانِ أَمَّا عَلِيْ أَنْدُ وَلَائتُكُ مُرُوا مُولِا تحافوا أغللارض فإنم طعامنا وسيزول ظِلَهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ مَعْنَا فَلَا يُخَافِهُ فِي فَا فَالْكُ جِيعُ السَّعْبِ الْ يَرْجُهُوهُمَ إِمَا لِحُارُافِي الْخِيارُ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا ظر المنو في المنظم المنطب المناسكة وَقَالِلْسَمُ لَوْسَى إِلَيْ لَعْصُوبِي هُو الْعَوْمِ وَلِلْكِ عَرُلاً نُومِنُونَ بِي مَعَ يَجْمِيحِ الْأَيَابِ التي صيئفتها في إينك فر اصر بهم بالوبا والمضم والجعاك لامته أعظر والترميط مانقال وسيى بِتَهِ فَيَسْمَعُ الْحِرِيُونَ أَنَّكُ لَصْعَلْتَ هَوْ لَامِنُ بينهم بقوتان في عُولون الأهراه الأرض الَّذِينَ مَعُوا أَمَّا لِمَنْ فِيمَا يَنِي فُولِا الْقُومِ يُرْفِينًا عَبْنَالِعَانِ وَعَالَمُكَ مُونَعُ مَكَ مُوبِمُ وَيِعُودِعُامُ

أصوالفا وبكؤابي الكالكيلة وكمترعلي سي وَهُرُونِ جَمَاعَهُ بِهِلْ سِرَالِ فَايُلِيرِ لَلْبُتَنَامُنْنَا إِلَيْ مِصْ لِبِنَنَامِنْنَافِي هَلِكَ الْبَرِّ وَكُلَادُ السَّرُ مُدْجِلْنَا إِنْ لَا الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ السَّيفِ وَبْصِبُ نِسَاوُنَا فَأَلْطُعَالُ اعْنِيمَةُ الْيُسْأَلُ عَلِيمَةً الْيُسْأَلُ عَلِيمَةً الْيُسْأَلُ كناالرجي إلى ضرائم فالعَصِ المناهم المعض نُوَى رَيِّنَا أَوْرَجِي إِلَى خَرْ فَوْفَ مُوسَا وَهُودُ عَلَى جِيهِمَا بَحَضْرَة جُوْفِجَاعِدِ بِيَيْ الْمُرَالِيُّ وَلِهُوسَع مِن تُوْكَ وَكَالِبَتِ مِن هُنَا آمِحُاتِي الأرض حِرْقَا بِينَا لِعَمَادِ وَقَالَهُ إِنْ اعْمَالِهُ وَالْكُوالُ الْمُوالُ فَوْلاً وَالْأَرْضِ إِلَيْ مُرْزِنا فِيمَالِعُسُهُمَا أَرْضُ جَيْلَةٌ حِلَّاحِثُلَّةِ إِنْ كَانَ بِسُمُواكِّ فِينَا أذخلنا إباها وأغظانا اباها أؤثائين

وْأُواجُلالِي وَأَيَايِي الْيَحْسَنَعَهُمْ الْحِجْمُ وَقِلْلْبِرِيَّةُ وَامْتُعِنُوا فِي هَا الْمُعْالِمُ الْمُعْالِمُ الْمُعْالِمُ الْمُعْالِمُ الْمُعْالِمُ وَلَمْ نَقْبُلُوا أَمْرِي لَا رَوْالْاضِ الْمَا فَعَتْ لِإِبْلِيمِنُ وَلَدُ إِلَيْكُالُ عِصَالِي لَا بَرَاهَا والماعندي كاليب في الماكان عدراي احروالتعنى دخلته المالارض التي حَجَالِهَا وَنُورِهُ السَّلِيهِ أَوَالْأَن فَالْعَالِقِهُ وَالْكُنَّعُ الْنِوْلَ مُعِيمُونَ فِي الْوَادِ ، فَوُلِّو الْفِيدِ وانجلوا الالبريد الكطريع يحالفانم ممر ڪُلْمَ اَلْآَدُسُوسَيَّ وَحَرُونَ قَائِلُا اِلْهِمَ بَيُ اَبْغِ هَالِيْهِ الْجِهَاعَةِ الرَّدِيَةِ الَّذِينِ هُمُ مُتَدَيِّرُونَ الْبِغِ هَالِيْهِ الْجِهَاعَةِ الرَّدِينَةِ الَّذِينَ هُمُ مُتَدَيِّرُونَ عَلَيْ وَلَوْكُ مِعْتُ تَكَرَّمُ رَبِيَ الْمُلَاكِ مَعْتُ تَكَرَّمُ رَبِيَ الْمُلْكِ الْمُلْكِ مَعْتُ الْمُلْكِ مُولِ اللهُ الْمُلْكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بسَيرُ فَلَا مَهُمُ إِنَّا وَمِعَوْدِ مَا رِلْيُلَّا مَا نِي فيلتم احمون كرج إفاجد فالجبع الم الَّذِينَ لَهِ عُوا أَخْبَارَكَ هَذِهِ فَوْلًا بَمِنْ عِدِمُ قَدُرَة النَّبِرَانِ يُدْخِلْهُ وَلَا الْفُومِ الْإِلَّالُانِيلُ البي حَلِفَكُمُ فَتَلَهُ فِي النَّهُ وَالْأَنْ تَنْبُرَتُكُ عُظْم فَدُرَيْكِ يَارَتِ كَافَانَ وَولا (بِتَهُ طُويلا إِنْهُ مَالَ كِنِينُ الْفُصْلِ عَافِوالدُّنبِ وَلِكُن وَنَبْرِيهِ لَا يَرِي مُطَالِبُ بِدُنُوبِ لِأَبَالِمِي الْبَيْنِ وم النَّوَالِب وَمِنَ الرَّوَالِعِ أَعِمْ رَبِّ سَهُولًا القوريعظم فضراك كالجيملة مرمض الْمُلِلاَتِ عَالَاللَّهُ لَعَمَّا لِللَّهُ لَقَدْصَعَتَ عَمِّمُ ڬؙڴٳڛٵڵؿٷؖڰؚڔڿٵؙؽٵۅڿڵڒؖڵٳڒۻٳڷ۪ڎؚڮ ؙڠڵڋۼؚڽۼٳؽڒڔۻؙٳؾؘڿؚؠۼٳڸڔڿٳڶڵڔؙڹ

اعنادى أناالله فلت ذَاكِ وَأَصْنِعُهُ هَلِهُ الْمُاعَدِ الرِّدِيِّدِ الْمُنْبَعَدُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم مسنبة بضاعً لأكانكم يُرعُ على ولان انت اِلْبَرِيفُنُونَ وَجُنَاكُ مُونُونَ وَالرِّجَالِلَّذِينَ دَحَلَمُ إِلَا لَارْضِ اللَّيْ مَعَتْ بَدِي الْفَيْ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا أرسله موسى بعنوا الأرض فرتجعوا ووتر عَلَيْهِ الْمُعَاعَدُ وَأَخْرَجُواسَنَاعَدَ عَلَا لَاضِ ابْ نُوْكِ وَالْطَفَالِلَّزَالَدِ بَنَ فَلَمُّ الْمُدْمِدِهِ وَالْمُرْالِدِينَ فَلَمُّ الْمُدْمِدِهِ وَالْمُرْضِ الْمُدَ فَاتُ اللَّهُ وَلِيَكُمُ الرِّجَ الْمِالصِّدَامُ المَامُ الْعَدُّونِيُّ ابن نون وكالبب ن يَعْنَاعَاسَامِ وَكَالِيبِ مِنْ يَعْنَاعَا سَامِرُ خُلْرًا الكلمتموعا والمتااجسادي الم فتعزي الرجال لأبر مضوا فحسوا الأنرض هِلَ النَّرْ وَبَعُوكُمْ يُقِيمُونَ مَا يَحِمَانَ قِالْمُرْ أُوْلُعِينَ سُنَةً وَتُعَالُونَ طُغِياً فَكِي الْخَالِ حَمَاعَة بَنِي إِسْرَايِلَ كَالْمَالِ الْكَالْمُ عَيْرًا أجسادك فبد كعدد الأبام البي جسن القوم جدا وكروا فالعكاة تصعدوا فِهَا الْأُرْضِ النَّعِينَ وَمَالِكُلِّكُومِ صَيدُومَ الى رَاسُ لِيُمَا قَالِمُ مَا عَدُوبِ اللهِ وَالْمُعَامِدُوبِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ تَجُلُونَ أَوْرُارِ إِنْ يُعِينَ مَنَهُ الْمُعَالِّونَ وَوُلَ

أَوْتَبَرْعًا أَفَقِي أَعْبَادِكُمْ وَأَيَحَ عُمُ إِنْكُونَ مغبولام وصيابس فرالبق أومرالي فَلْيُقِرِّبُ لِلْغِرِّبُ فَيُهَا نَدُولُهُ هَلِا نَتَّهُ مُنْ مِنْ ملتو كالرنيع فنطدهن وحزال الجرايع مسط يصنع مع الصعبارة الومع الذي المحال الواحدة فقي محديد بديمة الاتسر من المراحدة ويتماث بالنوية ب بياني فسيطد فري وحرالمراح تأث فسيط تعربه ممقيم لامز دياعه الله واين صيغت والمقرصورة أودعا أو سويع مدراف المدينة مقرب معد الهديد بالمتداعشار سيكر مالتومنه بضيف فسطد هر وعفرا فريتا

فَعَالَ لِمُرْرُوسِي لَانَتَاوُرُوا أَمْرَاللَّهُ وَإِنْشَا لَا يَجْرِي فَالاَتَصْعَدُ وَإِنَّالِتُلَا لَيْسَ مَعَلَىٰ وَوَلِ ستصدر والمام أغد إلكر لأتالعما إفتين كُالْكَنَّانِيِّينَ فِي كَالْكُامِ الْمِكْنُ فَلَيْ مُعْلُونَ السَّيْفَ عَرِلاً لَكُمُ لَمُرَسَّيَعُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعَكُنْ فَتَعْمُ وَا وَصَعِدُ وِإِلَى كُاسِ لَهُ الْمُوصِدُونَ عَمْدِ النَّهُ وَمُوسَى لَمْ رُولاً مِنْ فَسُطِ الْمُعَسَّدُ الْمُ العدد المنافق المائية المائية المائية المائية المائة المرابعة المر عَنَى الْكُلْمُ وَ طَعَلِيمَا كُفَا رَفِعُوا أَوَاعَدِيكِ يَصْلِعَةُ لِللَّهِ حَرْثُ عَلَى مُرْفَعُولُمُ الْمُرْبِعُ لِلْلِّكُ فِيمَا الأندر توقعونكام واقلعكا بالحاجم المايته رفيعته على والخالط فالناس في على تعكوا هباة الوصالا النزائم المتبها لمؤسى و المراسم المر بوم انتالا الأمرو فلمال حياللا فالع لسنوع والماعد عائضا عواؤم والمنظم المعارة مفيق موجو الانتهاج والمارة واجها السروعيود ورايغوالدكا يستغير المامع فحاعد الخاسران فهوركن وف مالك سروا عالم العالم المالية

يِصْفُ مِنْطِ فَإِنَّا مُعْبُولًا عِنْدَ السَّمَومِيَّةِ، كَذَ ايصَّنَعُ كُلُّ الْوَرْ وَمُعَكُمُ لِكُنَّ وَمَعَكُمُ لَكُنِّ وَمَعَكُمُ لِكُنِّ وَمَعَكُمُ لَكُنِّ وَمَع مِنَ الْحِيلِ الْحَصِلِيمَ الْمُعَرِّرِ بِحَسْدِ الْحَصَلِيمَ الْمُعَرِّدِ وَمُعْسِلِكُ حَصَلِمَا لِمُعْرِدِ مِنْهَا هَلَدُ افَاصِنَعُواْمَعُ كُلُ وَالْحِلِيمُ الْخُصِبَانِيْ لَذَ ابْضَعُ كُلْصِي إِذَ أَوَّتِ وَبِأَنَا مَنْبُو مرصيانية واي حجارة عامعت اك مار فيما ينكر على وأحد المن فعراق ماكا مَقْبُولُامُرْضِيًّا فِيلَا ثُكُمًّا تَصْنَعُونَ لَذَ الْفَاقِيمَةُ بالفاالجوفاسم فاجليكون للو والنو الدَّجِلِ وَسُمُ الدَّاهِ وَعَلَّى يُواجِهُ الْأَرْيُكُمُ الْرَافِعُ مِثْلًا مُامِاللهُ مِنْهِ لِعَدُواجِلُ فُوحُكِ وَإِجِنَّ بِمُونِ لِأَرْوَالْوَرِبِ الْتُجَلِّيْنَ ابْنِيَا مُ كَارُ اللَّهُ مُوسَى فَأَيْلًا مُربِي إِسْرَابِ الْحِفَال

انفِطَاعًا وَضَدَّوُهُ عَلَيْنِ وَكَانَ يَنُوالْإِمْ لِيلَ فِي البرية فوجل وارجلا يختع حطبافي فاع الشنب فقلمة الزئ وجدمه يخفحظا إلى وسي وهرون وسايرا لمنظر وقضوه في لحنس لانة أينية الم مابضيع بد فقال الرَّتُ الْوِسِي عَنَالِ إِلَا الرَّحُ لَيْنَالَا وَعَالَا أَنَّ بنجة الخاعد فالخام فخارج المعسكر فَاحْرَجُوهُ خِارِجُ الْمُسَرِّ وَرَجْمُوهُ بِالْجَارَةِ حَبَّى إِن كُما مُرَاتِنَهُ مُوسَدِّعُ وُقَالَ إِللَّهُ الْمِينَ فَولاً مُرْزِينِ إِنهُ إِلَى فَالْ لَمُ الْ يَصْنَعُوالُهُ ﴿ دَوَابَدُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِمُ وَعِبْدًا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا عَلَادَ وَالْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّا لَهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللللَّمِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهُ اللللَّالْمُلْعِلْمُ الللَّهِ الللللّ دُالُكُلْ دُوابِدُ اللَّهُ وَهَافَتُكُ كُواجِيعِومًا

فرْبَانًا بِسَرِ مِو كُولَ يَمْ عَلِي مُهُومٍ وَيَعْفِرُ لَا عَهُ الْمُهُ بَنِي سُرِايِكُ وَلِلْغِرِيطِ التَّحِيلِ فِيمَا يَنْهُمُونِ إِذِ جبيج القؤم عَلَى مَنْ يِوْ وَإِنْ الْحَطَالُ الْمِنْ عَالَيْ ولجائسه والغلبفر عنزا إبنته سنبه للْكُكُون فِيسَتَعْفِ إِلَيْهِ الْمَاسَعُن حَالَ الْمُعَالَ السَّناجَى إِلْحُطِبْ رَسَهُ وَالمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لهُ وَيَضِعُ عَنْهُ الْحَرِّ عُمْرٍ يَبِي إِنْهُ إِلَيْهِ الْحَالِيَّةِ الدِّجِيلُ فِهَا بِيَهُمْ فَأَوْالِكُا لِتَسْتُرُوالِي الْمُ تكون لكو شريعة واجدة المنتخف عاوا والالشال صنع والعبداء فيعام الماقة واللجيا فنوفاده وتلافينقطع دالان الإنسان رقيم فويكاركزي وكالأم استبروشم وجبيتة فينتظع كالدالإنفان

على جيس وكالر وولام وكالحيوعيد اوقال لَمْ عَكَانِكِ فَ الْلَهُ مَنْ عَلِيدٌ وَ لَا عَالَمَ سَيْعَ ا النبو المسلكوا هراه سلقوزج وكالم كرعيب حُدُولِكُنْ عَاضِ وَاحْعَالِ الْعَلَيْمَانَ لِلْ وَالْعُوا فِيهَا عُورًا المَّامِ النَّذِي قَاعَ رَجِ إِلْجَمَالِوَ النَّهُ مَنْوَالْمُفَكِّنَ حَسِيكُمُ الْمُحَلِيونِي الْفَلِياعِيدَ انتج وتبعوا أمام لياعار المارية وتعافظ قربك وسعام الحوتك بمنابدي معلي حق المنامة النفاد بالألك التك وكل معج المخبئ ون علالتك وفروث في موحق

أناالله ويعلوها ولاتروموا إتناع فلوبي وعيوالرالتي أنتم طاعون خلفها بالكي أدارا وَتَعْلُوا جَبِيعٌ وَصَايَايَ فَنَكُونُوا مُقِدِّدُ إِنَّ الإلفاق الأثرانيك أخرجنا ن رضي كلك الما الما الما المنا الستاير عشروتنيل فرا بِن بَضِهَا رِنْ فِهَا مِن بُلِيْوِي وَدِامًا نِ وَإِبِيرَامُ إِبْنَا الْمُ آابِهِ يُؤَاوَانَ بَيْنَا آلِتْ بَنُو الوبين فوفقوا أمام بوسي وأمارس سرايل ائتال وعسور الشراف فاعد دُعَاة وُفْ وَحِرُوكِ إِنْهُمَا بِفِي قُواعِلْ وَيُ وَعَلَى هَا وَالْمَاحَسُ مُكَالِدُ لَلَّمَا عَسُمُ الْدِلْمِاعَةُ كُلْمُ مُعَالِّسُونُ وَالنَّهُ فِيمَا بَيْنِهُمْ : فَكَاكُالْكُا

وَخَسُولَ كُمُّا فِي أَنْتُ وَهُرُونَ وَكُولُولِ مِنْ مُعَلَّى مُركِم لِلْ عَلَيْكُ الْخَلْطُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ وكحعلوا فيها ناولية الفواعليها عنورا ووقنو على اب جا الخضر ويوع و فوون و مو عليه وصحبح الفاعد العلب الفض فطر خالالانكانك المستدمون وَحَرُوكَ مُثَلِّحًا ﴿ لَقُرُوْا مِنْ يَشِي كَلِي الْحَاعَةِ لأسمم وخظرت وتطعلى جفيما وقالا عَلَادِرُ مِا إِلَهُ أَرْوَاحِكُمْ مِسْرَيْ إِذَا أَخْطَمِ رَحُلُ إِلَيْ الْمُسْتَحُمُ عُلِينًا بِوَلَمُ الْمُوالِقُونَا لَكُمْ السُّمُوسَى عَامُلا مُولِلْهُ عَمْقَالِلاً النَّفَعُو عُنْ حُوَا لِي سُلَى فَوْرَح وَمُلِكِلُ وَأَيْمُ الْمُؤْفِقَامُ مُوسَىٰ وَمُصَيِّعِ لِلْهُ الْمَانَ وَأَبِيمَ لِمُرْفِرَ مَصَيْلٍ.

نَتِلُ مُرواعَلَيْهِ مِمْ تَعِينَ مُومِي المُعُومِ إِمَان وَأَيْرَامُ أَبْنَا الْيَالَبُ فَعَالًا لِإِنْصَعَاد الْجَلِيلُ إِن الصَّعَدُ نَنَا مِنَ لَدِ يَعِيدُ اللَّهِ عَلَا الْعَبِي الْعَبِي الْحَرِيدُ الْعَبِي الْحَرِيدُ الْعَبِي الْحَرِيدُ الْعَبِيدُ الْحَرِيدُ الْعَبِيدُ الْحَرِيدُ الْعَبِيدُ الْحَرِيدُ الْعَبِيدُ الْحَرِيدُ الْعَبِيدُ الْحَرِيدُ الْعَبِيدُ الْحَرِيدُ الْحَرِيدُ الْحَرِيدُ الْحَرِيدُ الْحَرِيدُ الْحَرِيدُ الْعَبِيدُ الْعَرِيدُ الْعَرِيدُ الْعَرِيدُ الْعَرِيدُ الْعَرِيدُ الْعَرِيدُ الْحَرِيدُ الْعَرِيدُ الْعَرْدُ الْعَالِيدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ اللَّهِ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعِيدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَلَالُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعِلْمُ الْعُرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَالُ الْعَرْدُ الْعَرْدُ الْعَلِيدُ الْعَرْدُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُرِدُ الْعَرْدُ الْعُرِدُ الْعَلِيمُ الْعُرِدُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُرِدُ الْعُرِدُ الْعِلْمُ الْعُرِدُ الْعِلْمُ الْعُرِدُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِيلُ الْعِلْمُ الْعُرِدُ الْعُرِدُ الْعُرْدُ الْعِلْمُ الْعُرِدُ الْعُرِدُ الْعُلِيلُ الْعُرِدُ الْعُلِيلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرِدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ لمُعْتَلُنَا فِي الْمُرْجَعِي مَّنْوَالْرُ عَلَيْنَا آبَحْنَا مُرَاتِبًا فأبطا لمرتخط النصا أبيث ليتارع ألك وكالعظين اعلنجم الفركم الفاف فلوي عُبُوكِ ٱولَيُكُولِ الْقُومِ الْيُضِعَنُ وَاسْمَالَةُ وَالسَّمَالَةُ وَلِكَ على وسيحدث فقال اللهم لا يتعم الخ هدبتها النبخ الحراها خائل ولفاسي لأحلب بماءم فالنوسي لقورح أنت ووم وجنوعك خميروا أمام اهيم مع هكرون عَلَا وَلَيَا الْمُ كُلِّ يَحْلِي لَكُمْ عَلَى وَالْعُوا عَلَى الْمُامَ النَّالِ عَلَى الْمُامَ النَّالِ عَلَى الْمُامَ النَّذِيمِ النَّالِ

هَوُلا وَلَا عَصُواللَّهُ الْعُكَانِ عِنْدُورُ اعْدِ مِنْ هَلَا الْكُلَامُ السَّنَقَطِ الْأَرْضُ الْمَيْحُنَّةُ مُ وَفَكَتِ عَامًا فَالْتِلْعَانِهُمْ وَلِيُومِّهُمْ وَكَ جَاعَهُ فَوْرَجُ وَجِيعِ السَّمِ فَرُلُوا الْحِي مُ وَجَمِيعِ مَا لَمُ إِنَّا وَتَعَطَّفِ عَلَيْهِمُ الْأَفِلَ وكادوام وسطالوق ويجيج بكاينا الدن حواليم فروام الضواجه وقالطه لاتبلعنا الأرض ونارخرجت منعبدالله فالجرفت المائش فللمتسائك كالأسفي المخوا فكالرائلة موسى فالإيشرالعاوار بن كروالا الترفع المكامر من من الخرون وثي دي المستاء مَنَالَ فِلْمُنَا فَلَقَا فَلَقَا فَلَكُونَ فَأَمَّا كُلُّهُ

معة سيوخ إسرايان مكاول لخلعة قائلا حتضول المتعراط المتعراط المالات ولانك والكالعا الكالانشاف علوا بجنبع جطاباح فارتقم اعرجوال سَنكُ وَرْحَ مُدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالمَّ مِحَدُ الثَّالَة والنزام خركاوا شيساعلا توالي خيبها ولساؤها وينوها فأطعا المابعقال وكا بعفرالة تعالى كالكافع السلع لاع الجيمية صدوالأعال وليملنس فليان مات هُوَلا كُونِ كُلِ النّابِينُ وَطُولِهِ الْمُطَالِسِيمَ عَلَيْسُ الْلَهُ ارْسُلِيهِ ، وَإِن حَلْوَ لِلنَّهِ حَلْمِ الْمُعَالَمُ الْمُسَارِةِ وَإِن حَلْوَ لِلنَّهِ حَلْمِ ال بان تفتح الرضي من على المنظم وتحييم مالي المنطقة المن

مِنْ بَنِ مِلْعَالِمُ اعْدِلاً فَيْهِمْ فِي لَظْمِينَا فؤفقاعلى ختنها وقال كوتلي طفاروات خَذِ الْمُورِّةِ وَاحْمَلُمُ لِمَا مَا رَامِنَ فِي فِاللَّهُ فِي لَلْمُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِّقِ فِي لَلْمُعَ وَالْوِيْحُورِ الْمَافِقِينِيةِ مِسْرِعُ لِلْكَالِمُ الْمُعْادِّةِ وَاسْتَعْوْعُ فِي الْمَالِيَ السَّحَمُ اللَّهِ اللَّهِ اعام لله وقل بدايع الصرف قا خيد هِنرون دَالَكُ كَا عَالَ مُعْمِي وَجُرِي الْحِيمِ لحوت فاجرا المصافي فلانكأ بالعوري وَاسْتَعِيْ رُعِ الْفُوفِرُ وَوَفَقَى بَأَنَا لِلَّوْكِ ويتن الحدادة كالقالم المعلام فكان الثقار بالصارم أؤنعة عنيكا فالوستهيانة كُلْ السَالِبِ قُوْرَجِ وَرُجِعَ هِارُولُ

رِقَاقًا عِسَا لِلْمُذَبِحُ مُعَالِمُ مُلَا قِدَّ مُوهَا لَمَا مُراتِيدٍ نَعَلَى سَبْ وَتَصِبُرُ عَالَمَةً لِمِنْ إِنْ إِلَى الْعَالَمَة العازل الإمام الخام الغارالة فكتمها المخرفون فأوقوها صفائ المزيخ دكرا لني إبترارا في الاستقالة بي الجنبي من لَيْنَ هُوَمِ فَكَالُمُ مُورِدَ لِيُعِزِّ كُورًا أَمَامِ الْعَلِي وَلا يَكُونَ هَوَرَحْ رَجِهِ وَكِيْرِعِدْ خَاجَاطَهُ الله موسي الفضت والستابع عسر وفي المرج على المالية المراك على وسي وهيرون فإيلن استافتكما سعب الله ولمأ يجوت الجاعد على موسى وهار ون التقتواليك والمضرة فإفاقلغظاه الملة فعلى خلالله فروق ويري وهرون امام

مِن كِلْ مِرْيفِ مِنْمُ عَصِي وَعِصِي هَرُوكَ فِيمَ البَيْهُمَةِ فَوْضَعُ لُوسَعُ الْعُصَالُمَا مِ الْكُوبِيُ خِبَا السِّيمَا دَقِي فَلَمَا كَانَ مِنْ عَلِيدَ خَعَالَ وُسِي جَبَا ٱلفَّهَادُةِ فَإِدَاعُضِهِ مُونِ الْمُعَيِّ لِيَنْ لِلْوَي فَلْفِرَ كُنْ فَاحِرَجَ فِي فُرُوعِكَا وتؤوف نؤالن فتعلك والمانقاض

المحاصك المتواسم هذون فأ العصر ليوي الأناها أالأعان عدعة

عَانِيًا مِنَا لَحَدُتُ إِخْوَتُكُ اللَّهُ وَاسْبَانُ فَ بَجُ إِنْ إِلَى وَجَعَلْهُمْ هِيَا لِكُوْ بِلَا لِمُؤْا خِلْمُدُّخِهِ الْخَضِ وَانْتُ وَبَوْكِ مَعَكَ يَحْمُولُ إِمَامِيلَمُ لِجَيْعِ الْمُورِ الْمَدِّ وَدَاخِاللَّهُ عَلَيْهِ مَعَالِمُ الْمُعَالَّةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالَةِ المَامِيلَ خِدْ مُنْعَطِيرٌ وَأَيُّ الْحَنْبِي تَقَدُّمُ ٳڵؠؙٵؘڣڵؠڣؙٵڵٳڡٛڞؖٵٞڵڷڡٛڞٵڵڷڹؖٵٛڛڠۼۺ ؙ؆ؙؚػڵڡٙٳڡٚؾۮؘۿۮڔۅڹؚڡٙٳٙؿڵڎ؞ٳ؈ٚڣۮٳؙۼۣڟؽؠڮ رَفَابِعِي مِنْ حِيمًا فَلُ السَّيْطِ الْمُأْلِقُ طَلِيْكُ انت ويبك إناها سيكارته الدهن ها بَكُونُ لَكِيْ رَخُولِ الْأَفْذَا الرَّيْ النَّالُونُ مِن جَينِع دُرُ البِيهَ وَهَا لَهَا هُ وَدَكَا يُهُمْ وَوَكَا يُهُمْ وَوَلَاكُمُ وَوَالِنَّالُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُ

كُلِّينَ فَعَالِم إِلَىٰ لَيْسَاكُ لِعَدِيمُونَ وَمَا يَحُنُ قَانِيونَ مِنْوُوتِونَ فِقَالِاللَّهُ الْمُحَرُونَ الْف وإناك والكالمك عالية الون واتالقان طَّأَنْ الْمُعْلِقِيمَ الْمُعَلِّقِ الْمُعْدِورُ وَلَمْ الْمُعْتَالِقِيمَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْ وانطاأ خوك تيلط لنوى بنط اليكفي النان فيتعظف اعلناك فتخدموك والنا والناكيم كالمأم في التي فأحد المعط عنظف فخط المالية إلى الذالفارس المادي فيالم المضروجيع حالينومن النقائم المنوي والفطاح فظالفا وفا

مِن ابْنِ شَهْرِ بِهِ بِمُرْبِهِ حَمْسَهُ مَنَا فِيرَافِطِّبِهِ عِنْمَا لِالْفَكُ وَهُوعِشْرُونَ دَانِفَالْهُوَلِكُالْكُورُ البقيرويكورالحال وكورالمعرفلانف عافإنا مُفَكَّ سَانَتُ وُسَقِ دَمُهَا عَلَى لَمُدَجَ وَفَارَسُعُ مِهَا فَرَانًا مَعْنُولُمَ رَضِيًّا عِيْلُاللَّهُ وَلَحْيُا لِكُونُ لَكُ لَعْضِ العَيْزِيَّكُ وَالسَّافِ الْمُنْ يَكُورُ لَكُ وَ وَالْحِعِلْتُ الك ولبريك وينابك سابررفا بعالافذاس التى يزفعها سُوْاَ اِسْرَا الْعَدِرَسُمُ الدَّهْ رُحْمِهُ ملح الدَّهْرِقِ أَيَّا مِ الشَّرِاكَ وَلِسُلِكَ يَعْلَيْكُ مُمَّ فَالْلِنَهُ لَمِيْرُونَ لِيَرِثُ أَرْضَهُمْ وَلا يَنْ لَكُ فِنْمُ وبيما ينهم فأنى فسنمائ فيمايان سي اينبِ إِينَ وَقَدْمِ عَلْتُ لَهُ يَلِيهِ كُلُّ عَشْرِينَ أَلَّ إِنْبِلَ إِلَى بِرَانًا لَمُ لَحِلْمَتِهِمُ الْبَحِيْخِينُ وَلَ خِبَاءً

لَكِ وَلِمِيكَ وَفِي عَلْمِ وَالْكَفْدُ اللَّهِ كُلَّ دَكِرَ مَا كُلُ لَهُ مَلَدُ الْفَيْكُونُ لَكَ فَلَسُلُ وَهَلِهُ لُكُ رَوَايِمُ عَظِينهِ مِن جَمِعِ مُحُرِّكًا إِن بَي اسرابا وجعلتها لك ولينيك وليعليك عليا ومنم اللَّهِ: وَكُلُّ ظَاهِرٍ فِي مَنْزِلُكَ مَاكُلُهُ أَ مِ لِلْجُعَالَٰ لِكَ أَوْلِلْ الْجُورِجِيمِ النَّفِن والعصيروالبرالي يختار فالمقا وبلور كُمَا فِي أَرْجُهِمُ الِّنِي الْوَنِ بِيَا لِمُدِّيدًا لِلَّهِ عَلَّمُ لَكُ وَكُلُّ طَاهِرِهِ مَازِلِكِ عَاكُلُو مُؤَكِّلُ حُرِيمَة فِلْلَانِمُ إِلَيْهُ مِنْ الْمُؤْلِكُ وَكُلُفًا مِحْ رَجِم مِنْ بَسَّرِيَ الْزَيْ كِعَالِمُ وَمُدُيِسِدُ مِنْ الْنِيَ إِلَى وَيُعِيمُ عَلُونُ النِّ لَكِي قَدْ انْعَرْدَى مَكُورًا لَمَاسِ ونقدي كورالي في الغَسة ووقالالناس

مِنْهَا رَفِيعَةً لِنَهِ عَشْرًا مِنَ الْعُشْرِفِيعَنْ لِكُمْ وَفَالِمُكُمْ مُ كَالْبُرْمِ الْإِنْدُ رَوْكَالْسَلَامَةُ مِنَ المعاصر هكد أرفعون فنتم ائضا دفيعة وتدري جميع اعنتاركم التي الخلاف المرتبي انترابر فاغطوا بنهائه بعديد كمارون الإيام وَلِيكُنُ مَا تَرُفْعُونَهُ بِسُّوْمِنْ جَبِيحٍ عَطَايًا لَهُ الْجُودَمَا وَالْحَصِّهَا وَقُالْحُ مُرْإِدُ إِرَفِعُمُمُ الْجُودُمِثُ لَهُ صَالِدَ المابي للمزياليوايئون كمعكه الاندروك عُلَة المعضمة فكلوه فكل موضج أنتم وأهلكن بأنة أخرنك مربد لحد ميم فرجها المخضر والمجال بسيبه وزيراعند ته فيكذا المؤدة منة فكالبكراوا أَقْدُاسُ يَخِيَا سُرِايِلُ وَلَا مُتُونُوا ٱلْفَصَ العِشْهُ كَنُ وَكِلِرُ إِنتَهُ مُوسَى فَالْمُلَا هُذَا رَسُمُ

المحضرونميع خذمينة وكايتفاكم إلنكر أنسعنا وليخفظ المقنس وجفظ المتنج كا تكون إنصاب عظ على بني إسرابا فإي إيا المعدد إخوكر التوانية تنسيط ني ينزل ومعقلم سَوَاسْرَ إِيلِ إِيجِهُ إِلَّهُ خَصْرُ فَيَعِيْلُوا وِسْ رُا وبموثوا واللبوابيين وتحدهم تخيرتون حبا المخضر وهم يجلون ونه والشم التاهرعلى مَرِاتُحِياً لِهِ وَلَا بِرَيْوُ الْمِيرِ اللَّهُ فِمَا لَيْنَ بَهِ فِي بُولِ إِنَّا فِمَا لَيْنَ بَهِ فِي بُولِ إِنَّا عَانَ اعْشَار بَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ مَرْفِعُونُ اللَّهِ وَفَيْعُهُ جَعَلْتُهُا لِلبِّوَالِبُمَّا عُلَّهُ لِلْأَلِكُ قُلْبُ لَهُمُ لا بُرِيُوا ڔڣؠٵؠؘڹڹڹٳڹؠڔٳۧ؞ڶڝؠٳڟۜٳ؞ۅڰڵۯٳٮؿۜۿڡؙۅڝۜڰٵ<sup>ۣ</sup>ڴ مُرِاللِّبُوانِينَ قَائِلًا إِذَا أَخُذُتُمْ مِنْ يَنِي إِسْرَايل الاعنتارالِيَّى حَعَلْهُ الكَّرْمِنْكُ مِرْمِيرَانَا فَافْعُوا

لنقرة يؤيضعه فيخابج المفسكري وج طاهر وتكون لماعة بجاسرا بالعفوظه الماء النصع بُلِكَ فَقَادِكُاة وَيُعَرِج الْعَامِ رُمَادِعًا بنبابه ويبخشر إلى الغروب وتكون لبنجاء سرايل وللغريب للزجر إيضا بينهم رسم الدهزو ومزية مَيتِ مِنْ جِيعِ أَنْفُسِ أَلْتَارِثُ فَلْيُخِرِ سَبْعَ أَلَامُ وَهُوَيَتَذَكِّي مِنْهُ فِي الْبُؤْمِ النَّالِيِّ فَالْسَابِعِ فِيظُمُّ الْ وَإِن لَمْ يَنَدُكُ فِيهِمَا فَلَايَظُهُ رُوْمَرُ وَنَائِعَيْتِ فِي تُعُورِ المَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نحسَمَة كَالْمُ اللَّهُ عُولِنُعُطِعُ دَلِكُ الْإِنْسَانَ مِنْ المِسْرا الْوَنْهُ لِمُنْ يُرَسِّ عَلَيْهِمَا إِلنَّصْحِ وَتَلُونِ فِي الْمُ ويجاسته عكيد موه زوالسريعة الجااي ايساب مَاتَ فِي جِبَاهُ قُكُلُمُا فِيهِ وَكُلِّ مِنْ وَحُلِ إِلَيْهِ بَعِس

السَّرِيعَهُ ٱلِّنِي أَمُوالِنَّلُهُ مُنْ بِنِي ايِنتِرِ إِيلِي إَنْ بَأْنُوكَ بنعزة حترا حجيحة لاعينب يها والصعد عَلَيْهَا بروَا ذِ فَعُوهَا إِلَّا لَهَا زَارًا لِإِمَام لِعِيِّحِهَا إِلَى خَارِجِ الْمُعَسُلُونُ وَيَلْ مُحَمَّا فَلَامَكُ وَيَأْخُذ من دمِهَ إِبِاصْبُعِدِ أَوَيَنْضِ مِنْهُ مُقَابِلُ وَجُه خِبَا الْمُخْضَرِسَبْعُ مُزَابِ وَعُرَقُ الْمُعَرَّةِ مِثَافِدُ چليهامع كجهاؤة بهاؤممنه المثميات المامرغود أرنروصعة وأوضع فومرقطني حُلِّكَ فِي وَسَطِ حَرِيقِهَا وَيَعْسِلُ ٱلْإِمَامَ بَيْالِهُ ويرجض بك نكيا لماؤ وتعد دالك يدخ إلى المعسنكرة وبنجس لإمام إلى لغزب والذي محرفه المتنسار بنياس بالمإث وترحض كلنة بالما وَيَنْعُسُ إِلِا الْفُرُوبُ وَبَعْنَعُ رَجُلُ طُاهِ رُرُمُا حَ

الإنسان من يالجون كُونِهُ كُونِهُ عُسَمِ عَلَى اللهِ التسروكر ينضع عليهما التضيع فاوعس مع وكدك لكرعك رسم المخزع أصح مآ النصح يغسل بِنَابَةِ وَمِنْ لِحَيَامِنِ إِللَّهُ مِنْ الْمُعْجِ بَعِنْ إِلَيْ لَعَرُوبٌ وَكُلَّ مَادِنَامِنْهُ الْمُسْ يَغِينُ وَإِن دَمَامِنْهُ إِنْسَاكِ فَلْنُهُمَّ إِلَّالْعُرُونِ مُ عَرِّجُهُم مِنُوالِمِنرَ إِلَالَيْرَا صرب في السَّمْر الدُّولِي وَلِهَا مَ الْفَوْمُ فِي إِنَّهُمْ وَمُالَّتُ مُنَاكِ مُرْمُ وَدُونِتُ مُنَاكَ الْفَصْ الْحَاكِي والعشرون والمكالخاعدما وفنوواعلى موسي وعلا هرون وكاصر القوم موسي الم لنتنا تؤقينا بوفاة اجرتا أما فراقتر الماذاجيني بخوولتكوا إفرية متوت وبهاعن وكالمأ وَلَاذُ الصَّعَلَ عُنُونَا مِنْ مِصْرَ فِحَيْثُمْ مِنَ إِلَّيْ هَا إِلَّى هَا إِلَّى هَا إِلَّى هَا ذَا

سَبْعَدَ أَبَامْ وَكُلِّ أَلِمَ فَنُوجٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِلَادًة مَعْتُولُه فَهُوْ يَحْسُنُ وَكُلِّ مِنْ دَيَاعَلِ وَجُهِ الْعَجْدِ بمضريع سَيْفٍ الْوَمِينِ أَوْبِعَظِ أَيْسَانِ أَوْ بقنبر بخس سبعة أتام والنوعي لدمن تُلْبِحُرِيفِ لَلْكُمَاهُ وَيَصْبُعَلَنِهِ مَا يُبِيعُ فِي إِنَا إِنْ وَيَأْخِيلُ رَجُلُطُاهِ "صَعْتَرُولَهُ عِنْ الْمُ في ذلك للهوينظ مندع للا اوعلي مي الأوايي وعلى الفوس الميكانت ويدو وعلاله بالعظم أف الضريع أو بالمبين أو الف ا مَكُنَ إِنْفَحُ الطَّاهِرِعِلَ الْغِيرِ فِي النَّوْمُ التَّالِبُ وَالسَّالِمِ عَالِدُ الْجِيَّاهُ ، فِي النَّيْمِ السَّالِمِ التَّالِبُ وَلِسَابِ وَإِرْبُرُ فَيَ الْمُرُوثِ عَسَالَ اللهِ وَالْمُحْصُ اللهُ وَطَهُ وَالْمُ وَتَ عَسَلَ اللهُ وَكُلُمُ اللهُ وَطَهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

المؤف إلكا أنط المحاعظية عجزاعكم إعانكي ب وَتَعَرِّدِ يسكَ إِيَّا يَ مُحْ اللَّهُ مِمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ خاصم بنوا إنترا كالمدفقة كرفيم الفصل النَّابِي وَالْعِينَ وِنِ مُ أَرْسَلُ وَمِي مُسُلامِن رَفِيم إِنْ مَلَكِ أَدُ وَمُ قَائِلًا ۚ كُذَا قَالَ حُوكَ إِسْرَالِكَ أنت عَالَمْ يَعْمِيعِ المُصَابِيلِ أَيْنَا لَنْنَا وَإِنْ أَبَاكُنَا نَرَلُوامِضَ إِنَّا فَامُوامِعَا أَيَّامًا حَيْنِهِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ بِنَا وَبِأَبَالُهُ الْمُعَالِمُ فَصَرِّحْنَا إِلَى اللَّهِ فَسَمَعُ صَوْلَتُ الْمُ وَلَيْنَ لَيُلاكُ وَأَخْرَ حَنَامِ رَمِصْ وَهَا يَحْدِثِ الفي برته وفيمالي في المائي عَمَانَ مَحُولِفِي أَصِكُ ولسنا عمل الكحقل والأكرم والاسترت ماز فرايكا سَسِينَ في طريق السَّلطان لا بيل يمن دولايسة إِلَانَ بَحُوزَ عُمَّكُ قَالَهُ ادُومَ الْعُنْ الْخَرْجُ

المؤضع الرقوى مؤضع لازع بمدوكا كمرؤا نَيْنُ وَلَارُمَّاكُ وَكُلِّمُ اللَّهُ رَبُّ فَاقْبُلْ مُوسَى وَهُورِهِ منام المرافوق إلى ماب حيد المعض فوقعاعل وجمصيما ففكر كالأنبه لهاءتم ككر التدموسي عَائِلاً خَذِ الْعُصَاةَ وَجَوْدِ لِلْخَاعَة أَنْتُ وَهُونَ الخرك نؤفوكا للصخ بمشاهدة بمأن تغرج مَا فَيُغَنِّ لِمُرالِياهُ مُن الصِّيرِ وَتَسْعِيدٍ وَعَالِمٍ فأخذ موسي العصاه من إمام لعله كالمركا وجوفا مُوسَى وَهَارُون الْفُومِ قُلِدًامَ الصَّيْرُ فُقًا لَطُمْ مُوسَى اسمعوا بالخالفين فالكالصفي تعن لكمة ما فرقع بدة وحرب الصخريعضاة مرس مُأْكِنِيرٌ وَ رَبِينَا لِمُنَاعَةً وَتَفَائِمُهُمْ فَقَا لَاللَّهُ لُوسِ وعزون عشاحدة ببرانيزا الأندخلان كالأ

فَصَغَعَ مُوسَىٰ كُا أُمْرِالنَّلَةُ فَكَمَّعُدُوالِكَ جَبَال هوزيمسا هدكة لكاعد وسلاموسي باب هَ عُرُونَ وَأَلِسُ الْعَا زُارُ إِنِنَهُ الْيَاهِ إِنْ مَا الْيَاهِ إِنْ مَا الْيَاهِ الْعَلَا وَمَاتَ هِرُونُ هُنَاكُ فِي رَأْسِ لَكِينِ مُنَاكُ وِسَي وَالْعَازَارِمِنَ لِخُنْلِوْ، فَلِمَازَارِ لَكُوَّا عَدُ النَّهُوُونَ فَإِنْ مُؤَكِّنَّهُ بَكِي عَلَيْهِ جَيهُ ٱللهِ بُلِولًا لِلرَّيْنِ بَوْمًا الفض التاليذة العشرون مُرْسَمِع الكَنْعَانِي مَلَكَ عَرَّاد الْمُهُم فَلَا عَرَّاد الْمُهُم فَلَا عَرَّاد الْمُهُم فَلَا عَرَاد انَ بَيَ إِسْرَا بِلَقِلْ جَادُ الْإِبْرِ أَنَازِعْ فَهَا رَيْهُ فسيئ المرسنية فنذرا لاينا بيليون نذلا ِمِنَّدِ فَالِلِينُ إِنْكُسْلَمْنَ هُوْكِمِ الْفُوْمُرُوْكُ إِلِي يِنَا جَعَلْنَا وَ الْهُ حَرِيمَةُ فَسُمِعُ اللَّهُ مُعَالَمُ إِبْرَالِينَ طُلُسْرُ فِي الْبِهِم الْكُنَّالِيِّ فَحَمَّا لُومِ فَي وَمِرْاهِمُ

بالسَّبَفِ لَلْقَاكَ قَالَكُ لِبُوالْسِلْ الصَّعَلَ فِلْحُجَّةِ فَإِن شِّرِبْنَالَكُ مَآ يَحْ رُومَا شِيبَنْنِا دَفَعْنَا يُمْعَنُهُ إِلَيْكُ وَلَيْسَ أَمْرُ إِلَّا أَنْ يَجُوزُ بِأَنْ خِلِنًا ثَمَالَ لَا يَحْرَ وَجَنَحُ أَكِرُومِ لِلْقَابِيمُ لِشُعْرِبِ عَظِمٍ وَيَكِ شُكِيدُ ثُنَّا طَانِيَ أَدُومُ الْنَهُ رَالِكَا بِسْرَالِلِيَّا يَحُورُونَ فِي تخبه فالواعنه ورحلوا من رقيم وحاواجيعًا إلى يجبل فورفقال لفكه لوسي وهدون في جبل هُورِعِنْدَ عَجُ الرَّضِ إِدُومِ وَوْ اللهِ يَنْضُمُ مَا زُون إِلَيْ الوُمِدُ إِلاَنَةُ لِإِينَ خُلِلاَ رَضَالِهِ أَعْظِيتُهَا لِبَرِي اسرايك كؤنكا خالفتا أمرى فيمالك ضومة خُدُ مَارُون والْعَازَار إِنْهُ وَأَصْعُدُ مُمَا إِلَى جُهُ الْمُورُ وَارْبُ مُرُونَ بِنَايِدٌ وَالْبُولُ فَازَارُ إِبْنَهُ إِنَّاهَا وُهَوْرُونَ يُنْضَمُّ وَبَهُونُ هُنَاكُ وَ

الفض الأأبع والعِشرون مُرْدَعُ رُحُلِبُوا استرابل وكزلوا فالوبوث وتحلوامن اوتوت وَتَوْلُوا فِي لَافِعِ لِلْمِرِيِينَ فِي الْمِرِيَّةِ الْبِي يُحْضَرُوا مَوَابُ مِنْ مُسْرِّمُ النَّنَّيْسِ وَرَحَالُوا مِنْ مُنَاكِ وتنزلوا في وادي رَدِهُ ورَحَالُوا مِن هُناكُ وَنُزَلُوا عُ جَانِي أَرُنُون الَّذِي فِالْبِينَةُ الْمُنارِحِ عَنْ عُمَرُ الْأُمُونِ إِنْ رَأْنَ ارْتُونَ هُوَالْمِدْ يَنْ يَوْال وَبِينَ الْمُورِينَ وَلِدُ إِلَى يُقَالُ فِي كِتَابِ مُلَاجِم التَّدِمِنْ وَأَهِيبِ فِي الْفُلْرُهُ وَ وَيَنْ الْأَوْجِ يَفِفَارِنُونَ وبمصبالا وديد الذي بلدائها فاعاث ومسنك إِلَىٰ عُمِوَابُ وَيَحَلُوا مِنْ هُنَاكُ لِكِلْمِنْ وَالَّبِي قَالَ إِقْلَهُ لَاسِيلِ مِنْ الْقُقْمَ حَتَّا عُظِيمُ مَا أَيْحِينَ إِ انسنك إسرار في السِّنينية اضعدِي البير

حريمه وسيخ الكالوضع حرما المخر وكالمن جَرِاهُ وْرَطِرِيوَ عَزِالْقُلْرُمْ لِيَسْتِدِ بُرُوالِمَا رُضِ أدُوم مَضِيرَت نَقُوسَهُم فِي الطّريق مُتَكَلَّمُ إِن أنتبه وفي وسيق للدن كاذا اصغ لنامن حض لِمُونَ فِالْبِرِيَّةِ أَجْرُلِيًا خُبْرُولِامَانُوْفَلَا كَالْمُوفَالَكِّرِهَةُ نفُوسَنَا الطُّعَامُ لِلْخَفِيفِ فَبَعَتَ لَكُنَّهُ فِي لَقُومِ حَيَّاتِ مُحُرُقَد لَسَعَتْهُمْ فَالْتَمِيمُ فَوَمْرِكِيمُرُونَ تَعَاقُ إِلَيْ وُسِي وَقَالُوا قَالَ خَطَأْنَا إِذِ سَكُلْمَنَا فِي اللَّهِ مُفِينَ صَالِيلَهِ فِي أَنْ يَزِيلَعَنَّا لَكُتَّاتَ فَلَكُمَّا لَهُمْ وُسَيْ فَقَا لَاللَّهُ لَهُ اصْنَعِ لَكَ يُحْرُقًا وَلِرْجَعُهُ عَلَى عَلَى وَكُلُ مَلْسُمِ وَأَهُ مُحْدِي وَصَنَعَ مُوسَيْكُ فَالَّا مِنْ عُالِهِ مُ وَجَعَلْ عَلْيَ الْمُعَالِينَ الْمُ الْسِيَالِ لَاعَهُ تغنان والنفئ الخالنغنان النحكس لمستن

تحربيعون فوياعلية كأخلاسه الجيع هابه الفُرِّيُّ فَسُكُو الْفِيجِيعِ قُرِي الْمُورِيْنِ فِي حسبو ورساديما أؤكر إلى المخشون عي مرينة سيخون كمك المؤربين وهؤكان حارب كلب مَوَابِ الْأُوْلُ فَأَخَذُ جَبِيعِ أَرْضِهِ مُن يَرِهِ إِلَّ ٱرْنُوْنَ وَلِدَلِكَ مَعُولُ لَمُيَّلِّونَ احْجُلُوا إِلْحَبْون حَيَّ بُنِيا أُوْلِقُهُمْ إِنْ مِنْ يَسِيغُونُ الْأَن الْوَاحْرَجِتْ من خَسُون وَلَهُ بِسِيامِن فَرَيْدٍ مَسْعُونَ فَأَلَمُكُ عَارِمُواب وَأَصْحَابِ بَيْعِ الرِّيُونَ فَوْيِناكَ مَامُواب كَيْفَ بَلَتْ بَاسْعُب كُوشِ لَقُلْجُعَلَ بَيْدِهِ أَسَالُوا الْمَا يَعْلَى الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَنَا نَهُ سَنِيمًا لِسَبْخُونَ كُلُ الْمُوْرِيانُ وَرَسَّعْنَا فِي حَيِّى الْمُحَبِّرُونِ إِلَّهُ يُنُونَ وَوَحِسْنِ إِلَيْ الْمُؤَ البتيء بدكم بكا واقتار إبدا في انضر الكورين

بُحَادِنُوالْهَا نِبُرِحِعُرُهَا الرَّوْسَا وَعُمَّهَا لَسُرُ الْعَوْمِ تسمؤها وكاباتهم متكاوامن الكالبية إلاداب العطاعي خابت العطا الواد يلتنزا إيدات الْكَالْمُنْ وَمِنْ خَالِمُلْكِلَا لِمِي الْمُوالْوَهُ لِلْهِي ضياع مواب عيندرائر الفلعة المطلة علاوجه السَّمَا وَفِي مُ الْسُلِلِيْ الْمُلِيلِيُّونَ سُلِكِلِي سَجُون مَلُكُ لِأَنْورِيْهِ قَالِينَ مُزِيدًا لَجُوزَةِ النَّصِي فاستاتم والحجو والان والمنتات الماية النفي طريو الماك سيرا إلى بحور في عَمَكَ عَلَى عَلَى الله بحون بي شرا ل يحورون عَبِين محمد فويبه ومحرج للقابيث الماليزية عثق فافاهض فخادهم تناه إسرابا عدالسنو فوم ٲڒڞؙۿؠؿؙڵڒڹۅ۫ڔٳٙڸؙؽڹۅٛ<del>ڗٵۣڵٳ</del>ٛڹؠٚۼڗؙڹ؇ڹؚۮػٳؚ<u>ڹ</u>

سبكت هاللؤة كأناجوا للناكا بكحرالتور خَصَرُ الصَّعَرُ وَيَا لَاقَ بْنَصَعُورِمَ لَكُ مُوَابِيقِ طَالَكَ ٱلْوَقِّنْ عَارْسَلَ مُعللًا إِلَى لَعَامِينُ الْعُومِ إِلْهَ فَوُرِالِيَّ عِلْ ٱلمَّيْرَانِصَ بَيْ فَوَيْمُهِ لِيَنْعُوالِيُّهُ فَالْمُلَا هُودَ السَّعَبُ فَلَحْرَجُ بْنَ صِلْمُعَكِّلِي عَبْنُ إِلَّهُ وَكُوْ وَالِسِّ مُقَالِلَهُ وَالْأَنْ عَالَ فَالْعَنْهُ لِي إِذْ هُوَاعْظُرِمِينَ فَلَعَ إِلَيْسَعِلِيعُ أَنْ آخار به وَاطْرِد و مِن الأَرْضِ اللهِ الْعَالَاتُ مَن شارك عليه متارك ووكر العنه بلغن مفي سنيوخ مواب وكنيوج مذان بعالمات معكم عَبَي وَافواللَعَامَ وَالْحُامِ وَالْحُامِ وَاللَّهِ مَاللَّهُ قَالَ لِهُمْ بَيْنُواهَ هُنَا اللَّيلَ لِأُرُدُّ عَلَيْكُرْ جُوابًا كا بقول للله في فأقام رؤسامواب عند بلغام

فنعت مُوسِي بَجُسُّ بغريرُ فَفَعَةُ ارسَادِ يفهَا وخ صُواالامُورِي لَلْذِي فِيهَا الْمُرَورِي اللَّذِي فِيهَا الْمُرْدُولُوا وَصَعَدُوا إِلَى الْمِنْدِيدُ فَيْجَ عَوْجُ مَلِكَ الْمُعَدِيَّةُ الفايم مووجمه فومه المراكيان فقال آيته لمؤسر لاتخفه فأبن سلم له ببرك في فويه والبضة فأضغ بركاصعت يستخون و مَلَكُ لِمُورِيِّ لَ لَقِيم فِي حَسِنْبُونُ فَقَالُوهُ وَيَيْهِ وَجِيعٍ فَوْمِهِ حَبَّ لَهُ مِنْ فَلَّهُ سَرِّيلًا وَوَرِيوْ أَأَضَّهُ يَرُرُبُوا إِسْرَا لِلْ فَنَرَلُوا فِي بِبِدَا مُوَا إِلَيْ عَلَى أرؤن ربحا الفص الأيامس فالعشرون وُرُايِ بَالْأَق بْنُ صَفُورِ مَاصَنَهُ إِنْ رَا لِلْأَمُورِيُّ فَعَدَّ الْوَالِيوُنَ رَفِيلِ لَقُوم حِدًا الْدَهُ الْبَرُونِ فضحر واميمه موقال والسائشين مديان الأن

فَالْعَنْ لِيهِ وَلِا إِلْقَوْمَ فَأَكْمَا مِعْلِيدُ مَالِان عَايُلِا مَلْوَاعْطَا يِبَالَاقْ لِلسِّنِيدِهِ فِضَنْ وَحُرَهُ بَا كَاسْتُطِيعُ أَنَا يُجَاوُزُ إِمْرَ الْهِ إِلَى فَأَعْلَصَعِيرَةً أُوْكِيرَةُ مُوْلَاكُ أَيْمُوا أَنتُمْ أَيْضًا هُنَا اللَّيْلَةُ عُلَّاعُلُمَ مَا بُعَا وُدُاتُهُ خِطَالِي بِرُفَا يُزَالِمُهُ إِلَى لَعَامُ لَيُلًا وقال له إن كان عَوْرِ الْفُوم جَاوُ الْمُدْعُولَ فَمْ وَامْض مَعَمُنْ لِكُلِ الْفُؤَلِ الَّذِي أَفُولُهُ لَكَ اصْنَعُهُ وَفَامَ بِلْعَام بالغداة وأسك أتانة فضيئ عروسابواك فالنا عَصَالِتُلِمِ لَضِينَ وَوَفَعَ مَلَاكُ اللَّهِ فِي الطَّرِيقِ العناده وهوراله على النهوع الماه معه وراب الْأَنَاكِ مِلْأَلُوا لَنْدِفَا مِنْ الطِّرِينِ وَسَيْفُهُ فِيحُرَّدُا ببدة مُناكب الطَريق وسَابَت فِي الْحِيرَا فَصَرَا بَلْعَامْ لِبَرُدَهُ إِلْا لِطَّابِونَ مُنْ تُقَفَّطُ كُلُاهُ مِنْ فِي

فَأَتَا اللَّهِ إِلَّى بِلْعَامُ وَقَالَلَهُ مَنْ هَوْ لِإِلْفَوْمِ الَّذِينَ عِنْدَكَ قَالَ مَلْعَامِ لِلْهِ إِمَّا لَا قَبْنُ صَفُورُ مُلْك مُوَابُ أَرْسَلَ إِلَيُّ إِنَّ هُودَ اسْعَبْ خُرْحَ مِنْ مِنْ قَدْعَظِيعَ إِللَّا رُضِ عَالَا أَنْ مِنْ عَالَ مَا مَهُمْ إِنْ الْمُولِي أستطيع أن كاريم والطرح هم معقال المتدليلا الانمض معهد وكاللعرالفوم فإية مبارك فقام بلعام بالغداة بوقال لرؤسانا لأوامضواإلى أرْضِكُ مِن لِإِنَّالِمُنَّهُ أَمَا أَنْ أَنْضِي عَكَمْ فَعَامُ رُؤْسًا مُوَابُ وَجَاوُ إِلَيَّا لَاقَ مُوقَالُوا قَدْ أَلِي بِلَعَامِ إِنَّ بجي مَعَنا الْوَعَا وَدْ مِلْا وَ أَيْضًا فِأَرْسُلُ وَكُمَا أَجْلُ واعظم فالكائ فاوالالاعام وقالوالذهلا قَالَ، وَن رُضِعُورُوا مُنْتُع مِن الْسِيرِ إِلَى فَارِيّ سَأَكُمُكُ جِلًّا وُكُلَّمَا نَتُولَ لِلصَّنَعَةُ وَنَعَالَ

أَنْ أَحِدُكُ أَنْ وَرُكِ الطَّرِينَ جِدَايِ مُعَيِّمُ المُّ مَالَتْ عَنِي هَلِهِ الدَّفِعَة التَّالِئِينُ وَلُو أَنْ عَلَيْ اعْتِي لَعَتَلَنَكَ الْأَن وَأَلْعَتَبَهُا فِقَالَ لَهُ فَذَا خُطَاتَ وَلَمْ أَعْلَمُ إِنَّكُ وَافِقُ الْقَادِي وَ الْطِّرِينَ وَالْأَنَ فَإِنَّ بَحْ عِندُ كَي رَجَعْتُ فَقَالُ الْمُضِعَ الْقَوْمِ وَالْتُولِ الذيكة ولدكك فلة متضى بلعام معروس إبالاف وسمع بالأف بج بلعام وفي و القاه الرق ب مُواتُ عَلَى عَمُ الرَّنُولِ لِينَ فِي طَرِقِهُ وَقُولِ لَهُ اللَّهِ لِلْعَامِلَةُ ارْسُلُ لِلْكَادُ عَرَاعَ فِلَادُ الْمُصَرِّلِينَ أَوَّا فِي لِسُنَّا فِيْ رُبِّعَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُرْكُ فَالْمِرْكُ فَالْمِرْكُ إِلَيْكُ أُتَرَائِكُ سَنَطِيعُ أَنَّا فُولَ شَيًّا إِلَّامَا بَحْعَلَ اللَّهُ في في فاياه أقول فكريا جبيعا إلى تزيد حوموت وكربح بالاق فتالوعنها والسركالك

ئَقَاقَ الْكُرُونِ إِلَى الْمَانِ فَالْمَالِمُ اللَّهُ الْدُحْمَتُ مَعَ المائيط فزاد ب فضيه المناع الأمالك المالك ال وَوَقِفَ فِي وَضِيعٍ ضَيِّوهِ مَالِنُسَ طِينٌ عُمَالَ عَنْهُ إِلَيْهِ يُمْنَهُ أُولِسْرَةُ فَلَا وَلَنَّهُ وَيضَتْ غَنْ عُلَا مَا فَاشْتَكَ غَضَبُهُ فَضَرَى المالْعَصَا يُفَعَنِّ الرَّبُّ قَالَمًا فِعَالُتُ لِلْعَامْهَا ذَاصَنَعُتْ بِكَاذِ ضَرَبِتِيَ هَٰذِهِ النَّالَانَةُ مَرَّات مُقَالِلاً لَكَ بَطَنْتَ بِي وَلَوْكَانِ فِي بَلِي إِ سُيْفُ لَكُنْتُ قَدْقَالُتُكُ قَالْبِالسِّتُكُمَا أَنَالَكُ لِيَّي وَكِبْنِي مُذَكِّنْ الْإِهَالَا الْبُونُ هُلَا عَوْدَنُكَ أَنْ أَصْنَعُ بِلَكِ ذَا مُعَالًا ثُمَّ كُنْ فَاللَّهُ عَبْنِي لِمَام قرَّأَ بِمِلَّاكًا مَسْ وَاقِفًا فِي الطِّرِينِ وَمَسْبِفَهُ مِحْدَدُ ا بيده مخرعك وجبيه ساجلافقال لمملاك الله الماذاص مُن أَناكَ أَلَات دَفعان وَأَنا حُرَجْت

من أرامين جباللسُّرفُّ يُسَرِّرَنِ عِلَاقَ مَلَك مُوابَ قَائِلًا نَعِاً لَيَا لَهُ رَلِي يَعْفُوبُ وَحُمْ إِسْرَايِلِ مَا أَسُنَتِ مَرِ لَيْ يَسِبُهُ الْفُادِ وَيُوكِ الْدُمْرِينَ لَمْ بَدِيَّةُ النَّهُ وَلَيْا أَزَاهُ مِن مُنْ لِجُنَّا لَكُالْحُهُ لَا مِ الْيِفَاعُ الِنَّهُ سَعْبُ سَيْسُكُرُ يَمُفَدِّدِه أُولَا يخسنب كالمرم يام يغدائ أيعقوب وتخصي رَبَابِعُ إِنْرَابِلِيَ أَسْلَلُ أَكُ مُوتِ لَفَسِي مَوْتَ المُسْتَفِيهِ إِنْ وَتَكُولًا خِرِي مِنْكُمْ قَالَكُهُ مَا كُنْ مَا دُاصِيعَت بِي دَعَوْتِكَ لِلسَّبِ الْعُلَامِ فَإِذَا بِكَ نَبَارِكُ فِيمِينَ فَاجَابِهُ فَائِلًا ٱلْيُسْمَ الْمُعَلَّهُ الله في في المُعْفَظُهُ وَاقْوَلَهُ وَقَالَتُعَالَهُ فِي إلى وصبح أخر تنظره منه لإكتاك تظريفنه لاكلة وسَبَهُ إِي رَهْنَاكَ فَأَحَدَةُ إِلَى الصَّبْعَةِ

إلى لْعَامروا لِلْ لَوْسَا الَّذِينَ عَهُ فَلَيَّانَ بِالْغَدَاةِ أَخَذَبَا لَانَ بَلْعَامَ فَأَصْعَلَ فِي إِلْى بَهِ اصْنَامِهِ فنظرين فناك يعض الفؤهر فقال ابتله ههنا سَبْعَدُ مُذَابِحُ وَاعْدُ ذِلِي مَهُنَا سَبْعَةُ بِيَرَانِ فَسَبِعَهُ ٱلْبُيرُ وَضَنَعُ بِالْأَنْ كَاقَالَ مَلْعَامُ وَمَرَّا مُؤَرًّا وَكِنْسًا عَلَى كُلِّهُ مُنْمَّ قَالَ الْعَامْ إِنَالَافَ قِفْ عَلَى صَحِيلَ بِكَ الْمَرْضِينُ فَلَعَ أَنْوَا فِيهِ لِللَّهُ وَأَيْ قُولِ لَقَنْعِي إِنَّالُهُ أَخْبُرِنَّكَ بِلا وَمَصَحِ فِي هَدُو فوافاه التلة مفقال اربيابي فلنضد كسبعة مَدَا ﴿ وَمُرَبِّ وَوَرُاوَكُمْ اللَّهُ كُلُّونُ فَي مُدَالِحُ وَمُرْبَعُ مُ فجعك المشكلاما وفي لمعامر فقا ألاح إلى لاف وَ فُالْكُ فَرَجِعُ إِلَيْهِ فَالِدَابِهِ وَاقِفًا عِنْدُونَابِهِ هُو وَجَيبِم رُوسُامِوابُ فضرب مَثَلَهُ وَقَالَ اللهِ

مانع عَنْمُر وكُونَالَ فِي يَعْقُوبُ وَلَاقَاسَمَهُ فِي إِسْرَايِلَ هِكَذَا الْوَقِّتْ يُفَالْ لِيَعْفُونِ وَلِإِسْرَايِلَ مَاصَنِعَ الْقَادِ رُبُوهُ وَسَعْبُ كَالْلَبُونِ يَقُومُ وَكَاسُهِ تُرْتِغُ وَلاَيْنَضِعِهُ حَيَّى أَكُول الْفِرلْسَةُ مُوَلِّمَتُهُ دَمُ الْقُرِّلِهِ فِفَا لَهُ بَأَمَّا وَ إِذَ لَا نَسْبَهِ سَبِّهُ فَلِانْبُارِكَهُ بُرَلَةً فَأَجُابِمُ قَايِلًا ٱلْمُأْفَرِّلُكُ إِنَّ كُلِمَا بِعَوْلُهُ اللَّهُ اصْنَعَهُ ثَالِعًا لَأَخُذُ لَى إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أُحَرِّ وَعُلَّعَ أَيْسَتَ فِيمُ عِنْ لَا مَّا إِنْسَبَهُ فِينْسِهِ إِنْ هُنَاكَةُ فَأَخُرُهُ إِلَى أَبِي الرَّايِكِ الْمُطَلَّعُ مِنْ الْمُطَلِّعُ مِنْ الْمُطَلِّعُ مِنْ الْمُ وَجِهِ السَّمَاوَةُ ثَقَالَ إِن لِيسْعُمْمُ لَإِم مَ واعدد لم م اسبعة يراب وسبعة البن فصنع كأفال لأفواضعدا بؤرا وكشاعل كُلِّمَدْ عَجَ فَرَاكِي بِلْعَامُ أَنْ لَأَصْلِكُعِنْدُ اللَّهِ بَرَكَ

المُسَرَّفَة عَلَى إِس الْقَلْعَةُ فَبَيْ هِنَاكَ سِنْعَة مُدَاحِ وَجَهُ بِوَرُاوَكِيسًا عَلِي إِلَى نَجِ وَقَالُهُ فِي عَلَيْهِ عِنْدُ فَرْيَانِكَ وَأَمَا أَتَلَعْ مِرْ فَهِمَا وَوَا فَالْعَنَّهُ الْعَامُ وَلَقَنْدَكُلْمُا قَائِلِةُ الرَّحِمْ إِلَى الْآفِوَ وَقُولَا لَهُ الْمُجْدَا إلبنه وهوك في عندق بايد موروساموا معيد فَقَالَ مَا ذَاقَالُ لِللَّهُ مُضَرِّبَ مَثَالُهُ فَيَ قَالَ لَمُنْ بامالاف واسمع وانص لفولي بالزيصفور لسرالقادر بإنساب يكرب واكبر أرمر فَسُلَّهُ وَالرَّاهُ بِقُولُ فَلَا يَفْعُلُ الْوَبِّنِكِ إِنَّوا لَا يَعْمُلُ الْوَبْنِيكِ إِنْ وَإِ يَسْنُيتُهُ \* هَا بُرِكَابِ قُلْ قِلْمُلْمُ أَغَابُارِكَ فِيلَمُ وَلا أرُدِّهَا لَمُ الْمُؤْمِينَ الْحِينِ يَعْفُونَ وَلَا الرَّحِي دَعَلا بِي سَرِا لِنَ فَا لَلَّهُ رَبُّهُمْ مَعُونٌ وَأَصْحَارُ اللَّهُ لمُمَّالْفَادِ رُالْذِي الْخُرْ عَنْ مِنْ مِصْرَ الْفَوْقِ الْرَي

مضم والإِ اجْزَا ورَيضَ فَهُ وَكَاسَبِ الْخُبُوةِ مِنْ دَا بِنِبِرُهُ مُبُارِكُكُ مُبَارِكُكُ مُبَارِكًا وُلاَعِنْكُ مُلْعُوتًا فاشتدع عضب الإف على المعام وصفو كيتيه وَقَالَ لَهُ إِنَّا وَعُولِكَ لِسِيتِ لَغُلَّانِ فَهَا رَكُمْ عَلَيْهِ مُرَّاتٍ وَإِلاَنِ الْفَرِبِ إِلَى وَضِعَكَ فَ فَلْتُ إِنَّتِي الْإِمْكَ فَمُنِّعِكَ اللَّهُ مِنْ الْكُرُ إِمَا فَقَالَ لَهُ ٱلزَّا قُالِدُ سُلِّكَ الَّذِينَ أَنْ سَلَّمَ مُنْ إِلَيْ الْوَاعْظِ إِنَّ بالاق مِلْ بَيْتِه فِضَمَّ وَهُ حَبِي فَمَا كُوْ الْجُاوِلُامِّرُ المِيِّهِ فَاعْلَجْ مِنْ الْوَرِدِيَّهُ مِنْ فَلَهِ فَاعْلَا أَفُولُ الَّذِي يَعُولُهُ اللَّهُ وَالْأَنْ هَاأَنَّا مُنْضَرِفٌ إِلَيْ قُومِ تَعَالِ حَيَّ الْعُرِقِكَ مَا يَصْنُهُ هُوْ إِلْقُوْمُ الْقُوْمُ الْقُوْمُ الْقُوْمُ الْقُومِ لَكَ فِي خِرِالْا يَكُم فِي فَضِرَبَ مَثَّلَهُ وَقَالَ قُلْ يَالِمُعَامَ ائن بَعُورُ وُعُلِيا مُقَالِلَةِ كُلِلِّهِ بِدُالْيَطَامُ فُلِ

الإسرابليين فأيمض لمرتب لأقليس في طَلَبِ الْفَكَلِاتِ وَأَفْلَ بِوَجِفِرِ أَفِكَ إِلَيْ الْمِرِيدَ وَرُفِّعَ عَيْنَيْنِهُ وَزُلِي لَإِسْرَايِ لَيِبْرِينَا زِلَيْنَ عَلَيْنِظَامِ أَسْبَاطِم وَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ وَضَرَبَ مَنَّالُهُ فَالْمُرْفِظُ اللَّهُ قُالِمُ اللَّهُ قُالُمُ اللَّهُ قُالُمُ بَابِلْعَامِ بِن يَعِوْرُ وَقُولِيا نُقِيا الرَّجُ لِلْفُرِيدِ الْمِصَ وَفَا يَاسَامِع أَفُوا لِالْقَادِ رُونَاظِ مِنَاظِ الْكَابِي وَهُوَيَا بِمُ وَهُومَفْتُوحِ الْعَيْنُ مَا أَجُوكُ أَحَيِينًا يابعقوك ومنازلك بالبئرايل فبي كاؤدب مَدُ وَدَفِيهُ وَكُنَّا إِسْعَالُكُ رُوْكِينَا مِعْرَسُهَا اللَّهُ وَكَارُورِ عِلْمَا إِيمَ طُلِ الْكَاثِمِ رِدُو إِلَيْهِ وَعُرْبِهُ وَ إِنْ مِاعِمْ إِنْ وَبَرْنَقِعُ النَّهُ مِنْ اعْلَاءِ مُلِكُ ونسايع لكنا ﴿ الْعَادِرِ عِنْ لَهُم مُنْ مِصْ كُفُّوةً الْرِيمَ مَا رَحِ عَهُمُ فَنُويَا كُول عُد الدمر الله مِنْ اللهُ مِنْ وَبَحَرِ حُرِيطًا فَهُمْ وَسِمِالِهُ

يجياذ اصبرة القادرو آلدرامين منجه تُبْرِضِ يُعَرِبِ الْمُؤْجِلِيِّينِ وَالْعِبْرِيِّينَ وَهُ أَيْفًا الكالمادة مم قام لعام فضي اجعا الكوليبو وَمَا لَا وَانْفِسًا لَمَضِي لِلْسَبِيلِ فَي مُمْ قَامُ لِلْإِسْرَ إِسِلِيَّهُ في منظيم وبكا الْعَوْمُ فِي النَّ يَزْنُواْ بِمَنَاتِ مُواجِهُ فَدَعَيْنِ الْقُوْمُ إِلَا فَمَا لِمُ الْمُعَيِّمُ فَأَكُوا مِنْ الْمُ وَسَجُدُ والمَا مُغَلَّادِمُ الْ اسْرَابِلْ فَعُوراً لَصَيْرُوا شَيْدً عَضَبُ لِلَّهِ بِإِسْرَا بِلَيْ فَقَالَ لِللَّهُ لُوسِي خُلَّمْعَكَ رؤساالقوم واصلهم بتنويجه االنتنس فأبرج حِلَّهُ عَضِيبِهِ عَنْ أَلِياسُمُ إِلَى مَقَالُ وُسِيَ لَحُكَّامِهُمْ البقشاك أركران إحبته في الإدبي فعورالم فَلِدِانَ وَكُنَّ مِنْ مِنْ إِلْمَا إِلْ فَكَا أَفَالُ فَقَامُ إِلَا فُونَا ملى بكيتم حضرة مؤسي وكماعة بني إيترا إن وفخ

بإسابع أفوالالفاد زوعارف مغرفة العابي ونافل مَنَاظِرَ الْكَافِئُ وَهُوَنَا مِنْ وَهُومَ فَنُوحِ الْعَبْنِ وَمُ أنيكا مرًا ولينتر هُومَوجُورُ الْأِنْ وَالْخُنُهُ وَهُو تَصِدَبُ مِن السراران فَيُضعِف جِهَاتُ مُوات ويرارك الريني بنت وكوراد وم فرضا ولذاك سيعير أعداه وإسرابل زداد يكا والإي يستولي ويعفون ببيكالي برمز المريئة ومراكر عَمَالِيقُ فَصُرِبُ مِنَالُهُ قَامِلًا الْوَالْمُهُ عَالِيقُ وَأَخِرُهَا ٳڸؙٲڹۮ؋ٛ؆ؙؙۼؙڗٳؽؙٵڵۼؽؽؠڗ؈ٛڞؘؠٮٮؘڟۿۊؖٳؽڵڰ؞ سَيَكُونُ مُسُكِّنَكُ صَلَّبًا لِمُؤْكُونُ فِي الصَّخْرِ وَكُرُكُ وَإِلَانِ وَقَتْ لِمَا يُولِ وَقَتْ لِمَا يُولِ وَقَتْ لِمَا يُولِ الْعَيْدِيدِ الْرَائِسَةِ مِنْمُ الْوُصِلِيُّونَ مُمُّ صُرُبُ مُثَلَّمٌ قَالِلَهُ وَيُلِّأَنْ

يب أبايه للسَّمْءُونِ وَأَيْمُ الْمُرَّاةُ الْمُدْبَنِيهِ المَنْوَلِد كَرِيْ إِنْدَهُ صُوِرْوُهُ وَارْتِيسُ الْفِرايَيْتِينَ أمَّنِدِيمَانَ وَكَأْرِائِلُهُمُوسَىٰ فَاعْلَادُحَاصِم المدسيس حتى فتلوم لأنهم إعلاكم اغياله الَّذِي عَنَالُو لَهُ بِدِيسَتِ مَعُولُونِ مِنْ الْمِي بنت سنرهف البئ الخنه المقنولة في وم الوبا بسبب فغور الفض (السَّالِي والعِنْ فَلَأَكُانَ بَعْدُ الْوَبَاقَالَ لِتَمْانُوسَ فِالْعَازَانِ بْ هروب الإيام كليمًا ارفعًا هذا المخلعة بني إنزال مُنِ بنِ عِسْرِينَ سَنَة فَصَاعِدًا لِبنُونِ أَمَارِ المُصَرَ كُلُّنَ تَحْرُجُ فِي جُيُوسِينَ فَأَمْرَمُوسَى وَالْعِازَادِ الامام بإحضابهم فينكا واستكرارد فاريخا مِن إِن عَشِرِين سَنَة افْصَاعِلُ كَا أَمْرِ الْقُهُ مُوسِكُنَ

بنكؤن عندباب جبارا لخضرة وكأي فينكاس ائزللغاذارين هزون لإمامة فقامين وسيط لْفَاعَدْ وَأَخِذَ مُعْتَافِي بِمِنْ مُوحَدَّلُ فِي ٱلْجَالِ الْإِنْرِلْيُ لِلْلِيْمُ مُنْ فَطَعُنَّهُ مَا الرِّجُلِ لِلْإِنْرَالِيلِي والامتراة في فبرتها فالخبس الوباعن عايترال مَكَانَ عِلَدُ مَن مَاكَ بِالْوَكَالَائِعَةُ وَعِمْرُونَالَفَا وَكَلِّرُ الْمُتَدِّمُوسِي قَائِلاً: إِنَّ فَبَيْغَا مُن لِعَالِكَ ان هُرُونَ لَا مِنْ وَرَدَّ حَمِيتُي عَنْ يَهُمْ إِنِّهُ وَإِلْ يَعِيرُتُهُ العبري فيما بكنه حكى أفيهم يجرب فلذال فالهموائي مغطبه عمدي كالمانكون لوواسله في المالك المالم المالم المالك واستغر نهر إسرابان وكان إسم الرنج البرالي الذي قِنَالَ الْدينية زَمْرِي سُ الْواشْرِيب

عَيْسَهُ وَ الْيَامِينِينَ وَيَاحِبَنَ عَشِيرَةُ الْيَاخِينِينَ وَزَارِح عَسِنَهُ الرَّرْجِيِّرِيُّ وَسَالُولْ عَسِنَهُ السُّاولِيِّسُ هَا عَسْماً يُوالسَّمْعُورْنِيْسِ النَّان وَعِسْرُونَ الْفُاومِيْنَانَ بَنُوحَاد لِعَشَا يُرِحْ لِصَفُونِ عَيِسْبَرَةُ الصَّغُوبِيبِّنُ وَهِي عَيِيْبِ رَوَّةً الجيبن وشوبي عشيرة السؤنيان وادبي عَيِنُدُوهُ الْأَرْنِيِّينَ وَعِيْرِي عَيِسْيَرَةُ الْعِيرِيْنِ فالروح عشبرة الازودتين والإبلاعسبة الأرابيلين هلزه عشايرُجاد لاغدُادِم. أَنْ يَعُونَ كُلِفًا وَحَمْسِ مِانِيَةٍ بِنُوا يَضُورَ إِنَّهُ وَاللَّهِ ولنضر كنعاث فكان بتواية وخالفشا برهم سَيْلاعَسِّبَرَةُ السَّيلِينُ وَفَارِضِ عَسِّبَرَةً العرضيين كراج عيسارة الزرديين ولان

وينج بنزا للغابجين أضرمض راوين بحز لِسْرِالِل بَنُورَالِيِسُ نَحَنَّ عَيْسَبَرَةِ لَكْنُوجِيِّسِ، فالواعيسان الفكويين حضرون عيسيرة المضهيبة كَرِي عَسْبَرَةُ الْكُرُمِينَ هُ فِلْهِ عَسَابُوالرُّوبِينَ فكانعكد فرئلانة وازنوبر ألفا وسيعمابه وَثَلَيْنِ وَالْنَ قُلُوا الْمَابِ وَيَنُوالْمَابِ مُوالِل تنوايل وَدَانَان وَأَبِيرَا هُوْ ادَانَا نِ قَالِيرَام دَاْعِيَالَلْهُ عَدُ النِّيرِ مَلْفَقَةُ اعْلِينُ مَعَالِحُهُ فيجمَاعَةِ قُورَحِ وكَانَ فَإِلْ المَامُ اللَّهُ فَفَحَتِ الأنضفاها وابتلعنهام وورح في وتب وي بتك الخاعة وأكلب التازالانتي فحشين كالا فصاروا المؤتنو فورخ لم يمويوا وينوسم عون لعشابره ممنواياعيسين التتوابيلين ويامين

ومَاخِبروَلْدَ جَلْعًا ذُعَسْبِرَةُ لِلْلْعَادِينِ مُلِكَ بنوجَلْعَادْأَيْعَارُ رْعَشِيرَهُ الْأَيْعَارُ رِيِّنَ وَحَالَى عَيْسَتِهُ الْحَلْفِيِّينَ وَلِسُرَا إِلَى مِنْسَرَةُ الْإِسْرَالِيِّينَ وساحرع شيرة المناجبين وسميكا عبسيرة السَّميدُ عِيَّانِ وَحَيْفَرَعَيْنَا بِرَوْ الْحَفِرْيِّانِ وَصَلْفَاد ان حِيْفُرَكُرُ إِذْ بِنُونَ إِلاَبِيَاتُ وَأَسِمُ بِنَاتَ صَلْفُاد كُلا وَنُوعًا وَجَعْلان وَمَكُمُا وَرَجَا هَذِهِ بَنُونِ عَشَائِرِ مِنْشُا يُحَعَلَدُ حَمِ إِنِّنَانَ وخمسون إلفا وسنعمائة ومنه بنوام لعسايرهم كشوتا واعتنا ترالشؤ بلجيين وبإخر عَسِّيرَمُ الْجُرِيِّينَ وَيَاحِنَ عَسِندِوَ التَّاجِيدِينَ وَهُذِهُ بَنُوسُونُكُ إِنَّا عُدَارِ الْمُتَاعِثُ بِرَوْ الْغَيْرِ الْغِيرِ الْغِيرِ الْغِيرِ الْغِيرِ الْغِير هُ لِهِ عَنْ إِبِرِ بِنُو آفرُ إِنْ لَعَدِ حِمْ إِبِنَانِ وَثَلْتُونَ

بنوا فارضح صرون عِسْبرة الحضرونياين، وَحَامُولَ عَبِينَ مِنْ لَلْمَامُولِيِّينَ هُولِيِّ عِسُايِرُ يَهُودَ الْأَعْدَ اجْ مِنْ سِنَةً مَ وَسِنُّونَ الْفَادَعُن مِأْيُرٌ بَنُولِيسَا حَالِلْعَسَائِرِهِمْ الْوَلْعَ عَيِسْارُةً التولعين وفواغيشه فالفوييس وكالنوب غِسْبَنُ الْمَاسُولِيَسِ وَسَمْرُونَ عَسِبَرُهُ الستمر ويبترح هزاه عشا الزيساخاراعنادم أربعة ويستون المناوئلان مائذ بنوز بلون لعَسَائِرِهِي مِنْ مِنَارِدِ عَسِنهِ وَ السَّرْجِ يَبِي وَالْوُنِ عَسِّبَنَ الْأَيْلُونِيِّبِنَ مُو مُحَلاَيُلِ عَسِيْبَرُهُ الْعَلِيْتِ هُلْدِهِ عَسَالِ وَالرَّبُولِينَ فَاكُمُ الدهم سِيتُونَ الفياريخ مايه بنويوسف عسايره منسي كافرائم بنوامنشاما جيزعشنروا الماجيرين

عَيْسَيَوُ الْبَرِيعِيْنَ بَنُو يَرِيعَا حَابِرُعَشِيرُهُ لَكَبَرِينَ الْمُ مَعَلَىٰ إِعْسَبَرَةُ الْلَهِ إِلِيبَن والسُمُ بِنْتَ السِّبرسُاح هُوُلِآءِسَا أُرْبِيَال سِيرُلاَعْدَاد هُوْ ثَالِمَنَا وَحَمْسُورَ الْهَا وَلَائِمِ أَبَةٍ ، لِمَوْنَفْتَ إِلِحَسَارِمِ ، مَحْصَالِعَسِّرَةُ المعتصا بليِّين وجود عينة رقاللونيِّين وماص عَيْسِنَ البَصِرِيِن وَعَالرعَيْسِ بزَة السَّلِيِين مَلكُ عِشَا بِرَنفَنا العَسَا يُرهِن وعَلَه مُحْسَيلَ وَأَلْبُونِ الْفَافَارُنِعِانُهُ وَهُلِهِ اعْدَادُ بَهِ إِلْمُرَادِ لِسِتَ مِائِيرِ ٱلفِ وَالْف وَسَنِعِ إِيْدَ وَنَلْنُونَ وَكَاثَرَ إِلَّهُ مُوسَرِقًا إِلَّا كَفُورُ إِنفُسْمُ الْأَرْضُ مِ بَرْنَا بِإِحْصَا إِلَهُمَ إِمِعُ تَحْكَرُ مِيرَانُ الْكِيْبِونُ وَيَٰقِ أَنِي رَاتُ الْعَلِيلِ يُكُلِّسَنِظٍ يُعَظِّي بِرَانَهُ عَلَى قَدْرِعَكُم الْكِن يَقِيمُ الْأَرْضَ بِأَلْيِمِن بِالسَّمَا استلط أبإجم وعلق رالشم تغيم براط فرين

الفَاوَخُسْرِمِايِّيْ هَوُلِإِبْوا بُوسُفَ لَعَسَّا يرهم، مَنُولِبِنَهُ أَمِينَ لَعَسَا يُرِحِنْ بَالْغِ عَسْبَرُوا الْكُوبِينَ والنيباغينية الأسبيلين واتحيرام عَينهِ وَ الْآخِيرَ إِمِيْهِ نَ وَسَفُوفًا مُعَين يَرَةُ وَحُوفًا مِعَيْدِ بِرَوْ لِلْهُ فَامِيِّينْ وَكَال بَنُوبًا لَم الردونغان عيشارة الأزديين وتاعان عِسْبَرَةُ النَّاعَ إِنْبِينٌ هُو ﴿ يَبُوبِنَا مِن الْمِن لِعِنا رَحْ وَعَلَ وهِ حِمْسُهُ وَأُلْانِعُونَ ٱلْفًا وَسِنْمَا بُ هُوَكُ إِنَّوْدَانِ لَعَسَّا بُرِهُ شُوحًا مُرْعَشِيمُ وَالشَّرِّ السُّوعِينِ مَنْ عَسَابِرُدُ إِنْ لَعَشَالِرِهِيْ جَبِيعِ عَنَا بِيرِ السوخاميين لأغداده اربعته يستوللك وَأَرْبُعُ أَيُدُ بَنُوا أَيْسِرِلْعَسَا يُرْهُمْ عِنْعَا عَيْسَا فِولَا البمنيين ويستروع سنرة التشويين ويبريعا

في يَدْ الْمَابُ عَلِي الْرُدُن يَرْعَا الْمَلْ اللَّهُ فِيمِ رَجَلْ مِن مَعْدُ ودِي مُوسَين فَمَنُون لَامِنَامُ إِذَاعَ تَرْبَيْل الله في بريَّةِ سِينَايُ لِعَوْلِاللَّهِ لَهُم وَتُا مُتُونُونَ فِي البرتذ فلنهوضه رجا إلاكالبيب فيتناؤهو منوع بن ون افض السّابيع والعِشرون مُمّ تَفَكُّ مُرُنِينَاتِ صَلْقَكَاد بن حَيْضَ إِن جَلْعَاد ابنُ مَاخِيرِ بِنُ مَنْتَابِنُ بُوسُفَ اللَّابِيٰ اَسْمَا وُهُنَّ تخلاو تؤعا، وَخَعْلاوْمَكُمّا، وَتَرْصَا وَفَقَنَ الْمَامُ مؤسى والعازان الإمام والماشراف وساير الماعة عِنْدَ بَالِ حِبَادُ الْحُضَرُ عَالِلاتَ إِنَّ أَبَانَامَاتَ فِي الْبِرِيَّةُ وَهُوَلَيْكُ فِي خُلْةِ الْمُناعَةِ الْإِن لَ حُمَّعُوا مَعُ اللَّهِ عَلَى فَوْرَحُ مُوَ النَّهُ مُعَطِيبُتِهِ مِمَاتُ وَلَرْ يُحْلِفُ بَنِينَ وُفِكَ الْمَاخَ الْمِنْ عُرُائِمُ إِبِينَا وَنَ يَارِعُ بِنَيْرُونِهِ الْحِ

كِتِيرُوفِلِكُ وَهَلِهِ أَعْلَادُ لِنُوكِ لَعَسَايُرُ فِي الْحِيرُونَ عَيِسْبَةُ لِلْجَبُرِيَنُونِيِينَ وَهُمَاتَ عَيِسْبَرَةُ الْمُهَايَةِينُ وَمُ وَارِي عَسِنهَ وَ الْمُرَادِينَ هَ ذِهِ عَسَا يُؤلِّنُونَ فَهُ اللَبْنِين وعَسِٰمَةُ الْحَبْرُونِيِّين وَعَسِنمَةُ الْحَلِيْنُ وعيسه وعيسية وعيسهة الفرجيس وفهات أفلعترام وإسم زوجة عن امري جيداين لَيْوِي الَّذِي وَلَدَ نَهَا لِلْبُوي بِمِصَّنْ وَوَلَد لِعِنْ وَالْمُوَّةِ وَعَارُون وَمَنْ عُمَا حَتَمَا وُولِدُ لِمَرُونَ الْعَالِدِ وَإِيمُ وَأُوالْفَازَانِ وَإِنْتَامَانِومَاتَ نَأْدَابُ وَإِيهُ لَأُفِرُبُانَالِأَعْرِبِيهِ أَمَامِ (ثَمَّنُ فَكَانَعَدُ حُمِّلُكُ فاعتبئ تالفاله كاذكرمن سنبرفصاعد المراعدا وبجنامة بنجاسران إذ أبغطواد وسطين يراثاهوا مَعْدُودُو رَبِي فِالْعَازَارِ الْإِمَامُ الَّذِي عَدَّنِهَا فِي الْمَامُ الَّذِي عَدَّنِهَا فِي الْ

هُوَمَا حُصُومَةِ وَيَهُمْ فِي يِنْبَدِصِينْ مُقَالَعُتِي بَارِيَةِ بَا إِلَهُ الْأَرْوَاجِ لِكُلِّ الْبُشَرِ وَاسْخِلْفَ حُلِّا عَلِي لَهُ اعْدِ عَدْرَجُ أَمَا مُمْ وَيَلْخُ لَأَمَا هُورِهُ وتخرخه وندحاهن والانكارة اعدادته كأم لأنطع لهُذَا إِفْقًا [الْعَمَالُوسِيحُ لَالَكَ عَرُوسُوج بْنُ نُوْل وَإِنَّهُ رَجُلُ فِيهِ مُحِجُ وَإِسْرِنْ يَكُلُّ عَلَيْهِ وَفَهُ المامرالعا زائل مامروسا وكاعد ومروعض والجعاع لنومن كفايك ولكي تقتام شميح اعدينوا وال وَلِيَكُونِ فِيهَامَهُ أَمَامُوالْعَازَامُ الْإِمَامُ مَعَبِي يَسَالُهُ عُلِم الأنواراكما المبرة عكفوله بخرجوا وعلى والمهدخ الووريطانيرا الوسايرال اعداء فيكران كالمراالة وَأَخَلُ مُقُوسُوعُ وَأُوفَعَهُ أَمَا عَلِلْعَازَارَ الْإِلَامِ مِمَا أَيْرِ لِلْمَاعَيْنَ وَالسِّنَدَيْنِ فِي عَلَيْمِوْأُ وْصَاهُ كُأْفَالَ الْإِنَّهُ لَهُ

ليسَلَّهِ إِنَّ قَاعَطِنَا حَوْزَافِهَا بَرْنَاعُامِنَا مُؤْفَعَ مُوْيَى حَكُمْ الْخَالِلَةِ وَقَالَ اللَّهُ لَوْسَى اعْطِبْنَات صَالْعُكَاد حوزنغله وسطراغا بمعت كاطلبن وانقل كألياق لَكُنَّ وَمُنْوِنِنِي النَّمَ إِلَى اللَّهُ أَيُّ رَجِ إِمَاتَ وَلَيْرَلَّهُ إِنْ ا فَانْعِلُوا عَلْمَهُ لِإِبْنَيْدُ فَإِن لَمْ وَكُلُّوا إِنْهُ فَاعْطُوا عَلْمَةُ لِإِخْرِيدُ ثُولِ لَيْكُن لَهُ الْحُوةُ فَاعْطُواعِلْهُ لأعامه وإن إبك أناعام فاعطوا بخلتة لنبييه الأفرن إلى ومرزعي أريد فيحورها وليكن ولكالم اسِيرَ إِلَى مَرْجَامِ كَالْمُواْ تَلَهُمُوسَيْنَ مُ قَالَ لِلْلَهُ لِوْيُ اضعد إلى كرالعنبي صَلانوانظ الرَّضُ الْبَاعْطَيْهُ البجا والتفافي الأسمافان المائة وكالمنت أفضاكا انضم عدوراً خوك كاخالفتا أمري في ريه صابيد خصومة إلى عَدَّ وَكُنكاكم تُعُدِّيهِ فرُباك سَنبت بِسَبْت مَعَ الْعُرُباكِ الدَّامِرِ وَمِزَالِحَدُ وَفِي رُوْسُ مُوم كَرِيْعَ رُوْ آصَعِين بِتَدِ الْوَرُاكِ وَالْمَعِينَ وكبش وسنعترخ للن أبناسئة أجعان وتلائذ أعناس سَمَدِهَد يَدَمَلْ يُوتِ بِدُهِ لِكُلِّ لَوْرُ وَعُنْ الْ يَمَالِلْكُونَ وعشر إكر خما كذاك لصعيدة المفول المزيزة دِتَهُ وَمِزَاجِهَا يَصِّفُ فَسْطِلْكُلِ فَوْثِ وَيُلْتَ فِسْطِلِلْكُنْ قَرُبْعِ فِسْطِ لِلْمُوْرِ حَرُلْ هُلَا أُرْبَانَ سَمَيْ لِينْهُ وَلِينُونِ السِّينَةُ وَعَتُودُ مِنَ الْمُعَرِزُكُمَّا فِي مِنْ وَمِعَ فَرَّالِ اللَّهُ مُعَرِّبُ ذَلِكَ وَمَا جُدُ وَفِي النَّهُمُ إِنَّ وَلِي الْبَدِمِ الْرَابِ عَسْرُونِهُ فصح بترة وجو اليوم كالمارس عشرعيد ستنعظ إيام بول فِيهَا فَطِ رَا إِن وَفِي الْيُومِ الْأَوْلِيهُمُ الْمُعْرِيُقَدَّنْ كُولُمُناعِهِ خدمه لانعلواء وخركوا فريانا صعيده وترة مؤوث من المنفر فلك أوسنع فاحدلان بن سنة بعقا عاء وهريتهم النَّام وَالْعِشْرُكُ مُمَّ كُمُ اللَّهُ وَي قَايُلًا مُرْبِينِي إِسْرِابِكُ قَايِلا مَعْرَبًا بِي دَا يُمِيرُ فِي مَفْيُولِي احْمِنْظُوهُ لِنُعِرِّ بُونُهُ فِي فَيْنِهُ وَقُلِمَ إِلَّالَاعُرُ بِانَ الَّذِي فرتونه يته معلل انساسك كاملان في كانع معيد دَامِ الْخُ الْوَاحِرْ بَقْ بِالْغُرَاةِ ، وَالْحُرُ الْبَالِي لَوْنَهُ بتزالغ وين وعشر فهدس ذهر بترملنوت رقسط دُهْ مِرْ مَوْقَ صَعِيدَة حُرابِمُهُ كُا صَنَعْت في كُل سِنْيَاي حُرْبَانَامَ فَهُولًا مَرْضِيًّا بِنَدِهُ وَيُمْزَلُهُ وَمِنْدِرَةٍ قِسْطِ الْغُبُالُواجِدِ برسُ فِي لَقُدُسَ مِنْ الْأِنْ مُسْكِرْ وَالْإِلَّا صَنَعْتَ لَكُو المُأْلِحَ أَيُنَا لَا عُرُورَانَ فَكُمُعِيدًا الْعَدَاةِ فَ وَالْحُهُ الصَّنْعُمُ فِنْ بَائِلْمَقْبُولًا مَضِيًّا عِنْدَاللَّهُ وَفِي بؤم المتبن ملازانناسئة صيعيان ومعما عُشْرَانِ سَمَا هُلِهِ يَدْمَلْتُونَ بِنَفِي فَمُزَاجُهُ وَالْكِ

وَهِدِيَّاللهُ مَعْ إِنُو الْخِلِكَ صِحَاحًا فَلْتَكُن كُمْ وَمَوَاجْهَا وَفِلْ الْأُولِ السَّهُ رِالسَّالِعِ إِنهُمْ مَعَدَّ سُرِيحُونَ لكُنْ وَكُوْنُ صَنَاعَة خِلْمَةِ لِانْصَنْعُوا الْمُؤْمَ خِلْبِيكُونِ لكَ يُورُورُ بُواصِعِيكَ مُفْبُولَة مُوْضِيَّدُ يُتَّمِنُولُا وَلْجِدًا وَكُنْنَا الْ وَسَنْعَا دِهُ لَانِ بِنِي سَنَاةٍ جِعَا كُلْ وَهَدِرَ بَهُمُ مُ مَلِكُ لِنُوتُ بِدُهِ رِنَا لَا نُعَالِ اللَّوْمَ ا فعُشْرَابِ لِلْكَنْبِنْ وَعَشْرِلِكُمْ حَيْلِ مِلْ السَّبْعَةِ وعبُورٌ مِرَ الْمُعَنِ ذَكَاهُ لِبَسْنَغِفِرُ عِنْكُمْ مِمَا خَلَاقَهُانَ السَّيْرِوُهَ لِيَنَاهُ وَمُوالِحُهُمُ لِحَكِيهِ عِبْرُ قُوْمُاكًا مَفِبُولاً مَرْضِيًّا لِمَهُ وَفِي الْعَاسِمُ مِنْهُ أَيْمُ مُقَدَّنُ بحَلُ لَكِنُ وَاسْفُوا أَنفُسُكُمْ وَكُلَّ عَلَى لَا نَعْلُوا وَوَفَّرُوا صَعِبِنَّ بِنَهِ مَقْبُولَةُ مُرْضِيَّةً وَوَّرُاوَاحِلُاوَكِشَكَ ف بعد خلال بني سنة وعالما و هدينه مد مَلْتُون بِدُهِنَ لَلْنَهُ أَعْسَا وَلِكُلِّ نَوْنِ وَعِسْرُكُ لِلْكَابِنَ وَعُسْرِكُلِّ خَلِمِ لَاسْتُعُدَّ وُعَتُودُمِ الْلَحْ لِلنَّكِاه لِلاسْتِغْفَارِعَنْكُنُّ مُاحَلَاقٌ إِن الْغَدَاهُ فَرَالِهُ إِم بُعَرِّبُونَ هَٰذِهِ وَقُرْبُوالمِنْلُمَا فِي كُلِّ يَوْمِرِمِ السَّبْعَةِ الأبامر فزيائام فنبؤلام زصتامتع وتباب الدايج وزاحة وفالنوم المايع إسممعك يريكون كاكنركاصنعة حِدْمَاتِ لَا يَصْنَعُوا تُحْفِ الْبُكُورِ فِي لَقَرْبِهِ مِ عَدِبُ اللهُ جرابكة ولله بغلاسابيع كثرابينه وقارش كوك كم كأصناعة خلمر لانصنعوا وفرق بواصعيدة مَقْبُولَةٌ مُرْجِبِةً ولِللهِ ﴿ فَوُرِينَ مِ الْمُقِلِّهِ كَلْسُا وسَعِمَ حَلَانِ بَيْنِ سَنَاةٍ مُوهَلِيَ مُنْ مُمَاكِمُ لَمُ مُلَكِّنُونَ بِلُهُ مُنْكَنَّهُ أعشار لكل رِدَعُشُراد المنتبين وعَشْرُ لِكُلْ حُرامِن السبعة وعَنُودُمِي الْمُحِ لِيَسْتَغُفِرُ عَنَكُمْ مُاخَلَا الْفُهَان

وَهَدِيَّتُهُ اوَمِزَاجُهُ آلِلُهُ رَاثِ وَالْكُنْسُرِ وَلِلْمُلابِ باخصابهاكالمكر وعنود منالغ زللتكاب سؤي مْرْبَان الدَّالِيمْ وَهُدِينَهُ وَمَرَاجُهُ وَفِلْلِيمُ التَّابِ أحد عَسْرَ فُولًا وُكِسْنَالِي وَكُمْ يَعَهُ عَسْرُ خُلِكِينُوسُنَةِ صحاحًا وهُدِينَهُ اوْمُزَاحُهُ اللّهِ والكّبُسُانِ وَلَلْخُلُابِ بِإِحْمَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ وَعَتُودُ لِلِلَّكِاةُ سوي الفريا اللكايم وهدينته ومزاجعة وفالوم الرابع عَسْرَة بْيِرَانِ وَكَبْسَان وَاوْلِعُدْعَسَرَ إِلَّالْهُ سننذج عاعا وهربها ومراجها للمتراب والكنين والخلاب إحصابها كالححظ وعنودم الغز للذكاة سوي فزاللد إبرومد يتثروم والخة وفي المبوفر للفارس تشعة نيران والمشين فأراعة عنم حَلَّابَنُواسَنَيْنِ صِحَاحًا أَوْ فَهُدِينَهُا وَمَرَاجُهُ اللَّهِيرِ

مَلْتُوتُ بِدُهِ نَكْنَدُ أَعْسَا لِلتَّوْرُ وَعُنْرَانِ لِلْكَبَيْرِ وَعُسَرُ لِكُ إِحْرُلِي السَّبْعَةِ وَعَنُودٌ مِنَ الْعَرِلِلْلُكُاه مَا خَلَادَكُمُ ۚ وَالْغُفُرُانُ وَفُرْيَا اللَّهُ الْمِرْوَهُ فَرِيَّا مِنْهُمُا ومزاجما فتوفى لبؤير لفامس عشرمناه كالبكر اليم مُعَكَّرُ وْكُلْصَنْعُهُ حِلْمَةِ لاَتَعْلُوا وُعَبِدُ ولِيَّا سنعبة أيام وقربواصعيدة فريانا مغبولا مرضيا رتلبه المنكئ علين وكامر البقن وكنيناب والديجة عنار خَلَائِنِي سَنَيْهَا صِعَاحًا وَالْوَصِلِيَّةُ مُنْهُمُ لِمَالنُوت بِكُفِي تُكُنَّهُ أَيُّسُا إِلْكِ لَا فَإِيرَ النَّلُنَّهُ عَنَيْرٌ وَعُنَّالًا لكو كبيرى الكشنان وعسه الاحران الرنعة عبر وعَنُودُ مِنَ الْمُعَرِ لِلنَّكُاةِ مُسِوى الْفُرْبِ اللَّاعِ وَمُنْتِهُ وَيَرَاحُهُ وَلِلْبُومِ النَّابِي ابْنَيْعَنُ رُوْلِا مِنَ الْبُعْرِ مِ وَكِنْسُال وَالرَّهُ مَ عَشَرَ حَلْ النوسيَة صِعَاحًا

وسَهِ لَإِمكُ وَعَالَ وَسَرِلَ إِلَى إِلَهُ اللَّهُ بدالفَض (التَّاسِع وَالْجِسْرُون مُعَكِم مُوسِمَى مُوسَا أَسْبَاطِ بَنِي الْمَرْالِقَائِلَةُ هَاذًا الْأَمْرُ الَّذِي أَمْرَاتَشِبِذَا كُنُ رَجِلِ لَذَ رَيْدُ كُلِيتِهِ أَوْحَلَفَ بِحَبِينًا لِيُعَيِّدُ عَفِنُ الْعَلِي عَسِيهِ عَلَا يُبَدِّلُ فَوْلَهُ بَالْ يَعْلَى مَا حَرَجَ مُنْ فِيلِهُ فَأَيَّدُ امْرُأَةٍ مُذَرَتْ مُذْرًا لِمَّهِ وَعَتَكَتْ عَنْكَافِي لَيْتٍ أبيها في خَالِصِ اهَا يُفْسِمَ الْهُوهَا مُنْ مُهَاوِعَتْ لِهَا الذي عَقَالَهُ عَلَى فَيْسِهَا فَسُكَتَ عَلَمَا فِعَدْ نَبُنَ فَكُمُ وجميع ماعون عائنيها وإن الفرها أبوها في في سَمَا عِدِ ذَلِكَ وَنَكَ رُهُا وَعَنْ كُهُا الَّذِي عَنْكُ تُدُعَلِّي نَعْسِهَاغَيْرُنَابِ وَالْتِسَاعُورُ لَهُ الْإِذَا النَّهُ رَهَا الَّهُ مِلَّهُ وانصارت إرجار وتنشرها علنها أوليظ سفنها الأبي عَقَدَ نَدُعَ إِنْفُسِهَ لَهُ فَسِمَ بَعْلُهَا إِنِي يَهُ وَمِرْسُمِ وَكُلِكُ

والكشن والحلب بإخصاب الخكرة وعنوح للذكاه سوي صيبت الدايم وهريته كاوم والخماشوف النؤوالسابع سنعته ببرك وكنشين فأزيعة عشر حَلَّابَنُوسَنَةٍ جِعَاحًا ، وَهُ إِنَّهُ عَاوَمِزَ إِحْمَا لِلنَّهُ إِن وَالْكَشَّيْنِ فِلْ لَوْ يُلْ بِالْحِصَابِهَ الْمَاكُلُونُ وَعَنُودُ لِلنَّكُاهُ سِوَى قُن اللَّذَا عِزْ وَهُدِ بَتُمُّ وَمِزَاجُهُ وَفِي الْيُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فليك للخرافعكاف فالمقترن وكأصناع مجانة لاتغلوا ووركبوا صعيرة فزرانا مقنولامرضيا بتؤ فؤرا واج للولينتان وسنعة خلاب بني سندجاعا وَعَلِينُهُا وَمَوَاجُهَا وَلِلتَّوْرِوَالْكَيْرِ وَلَكُلِّوا إِخْمَارِهُ كالمحفروع تور للتكاذبوي مار اللام وفويته وَمَزَلِحُهُ \* يَلَمَا إِنْفِرَ بُونَ عِبْهِ فِي عَبَادِ كُرْ سِوَىٰ وَرَا وَنَبْرَعُكُمْ أُوْصَعَائِلَ أُوهُ ذَا بَالْمُنْ وَمِزَاجِكُمْ

نذورهاو عُتُورَها البِيعَلَيْهَا نَبْتِهَا الْمُلَسَكَتَ عَهُ أَفِي يَوْمِرْسَمُ اعِدْ فَإِنْ فَشَمْ دُلِكَ بَعْدَ يَوْمِ سَمَاعِدِ فَعَدْ حَارُونُ رُهَا تُعَرِيهِ الرُّسُومِ إِلَيْ إِمْرَالِلَّهُ إِمْرَالِلَّهُ رهاموسي فيما ين الجراح أوجرية وفيما يزالاب والنيد فحال صباها وهي منزله الفصل التَّلا مُوْلِ وَكُلِّمُ الْمُتَهُمُوسَةِ فَالْمِلْا النَّقِعَ لَعَنْهُ لِيَي المنترابل كالمدينين وتغد كالكنش الاقومك فقال وسرك فورد جردوارجالامنك زالمانيز مركل سنطِرْمِن السَاطِينِ إِسْرَابِ لَالْفَا بُرْسِلُوهِ حَيْثَ الْهُ بَصِيرُونَ عَلِّمَنْ يَرَكِيجُ لُو انفَهُ اللَّهِ يَهُ مُعَرِّدُوانِ ٱلوف الميزار كن كالصبط الفاداني عَدَر الفائح رَدي الجنبنون فأزساله مؤسي تخ فينخاس العازار الإمام للعَرْدُ وَأَلِيهُ الْعَلَى فَأَبُوا وَالْعَلِيهِ فِي إِنَّا الْعَلَيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلَيْدِ فِي الْعَلَيْدِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعَلِي فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلَيْدِ فِي الْعِلَيْدِ فِي الْعِلَيْدِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلِي فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعَلِيْدِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلِي فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِي فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلِي فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِي فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِي فَلِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِي فِي الْعِلْمِي فِي

وسكت عنها فقل تبت مذرها وعفدها البرج منته عَلَى فَفْسِهَ النَّذِيثُ وَإِلِ نَنْبُرُهُ الْوَحْمَا فِي وَفِي مُعَاعِدُ فقكذ فستخنك رها الذي جعكنه كمليما يولفظ أسعنتها الذبي عَنْكَ نَهُ عَلَى تَغِيبِهَا وَالْمَثَهُ يَصْفَعُ عَنْهَا وَلَاثُمُ مِنْكُمُ الأرملد أوالمظلقة وجميع ماعقل تدعلى فسها فنابت علنها وإنكائت تذرك في ينت بغامالؤ عَقَلَ مِنْ بِيَينِ عُقْلُ الْ فَسَمَعُ وَالْكَ بَعْلَمَ الْوَسَكَتَ عنها ولزيلتيرها ادفار بثنت للازها وكاعند عندنه عَلَى نَفْسِهَا والنَسْعَ وَالَكَ فِي يَوْمِسْمَا عِمِيدُ وَكَلَّ مَاحْزَجُ مِنْ عَنَيْهُامِنْ عُفُودٍ وَنُدُ ورِعَلَانَفْسِهَافَعُهُ عُلِيتِ الْنَسْجِ زُوجِهَا وَإِلَى وَالسَّدَيَغِيزُ لَهَا وَكُلَّ لَذِرِوكُلَّ بَيْنِ نُعْقَلِ النَّفْسِ فَيَعْلَمَا يَنْذُتُ وَإِلَّا فَيَسْعَهُ وَإِنْ سَكَ عَلَمُ مِن وَمِ سَمَاعِدِ إِلَالْعُرُّ فَعُدْ مُلْبَحَ

مِنْ جَلِشِلْ لَحْرُبِ مُوقَالَ لَهُمْ وُسِي كَا ذَا أَنْفِيتُمُ كَا أَنْهُ ٱلْنُسُ فِي كُنِّ مُظْعِنياتُ لِمَهِي الْمُرِالِكُ فَوَلِ بِلْعَامِنْ حَيِّنَا وْفَعْرِنُكِنَا بِالْمَدِيسَلِي فَعُومِ فَكُوا الْوَبَالِيمَاعَةِ الله و فالأن افتلواكل خ عرب الأطفال وكل المَلْ فِعُ عُرْفَ مُضَاجِعَة الرِجَالَ اسْبَعُوهُ فَالْكُمْ اللَّهِ وَأَنْمُ فَانْزِلُولِهِ خَارِجِ الْمُعَسَّرَ سَبْعَتَرَايُلِم كُلُ مَنْ قَتَلَ فَعُسُاهُ وَكُلُّ مِنْ دَمَا فِقَرْنِهِ إِنَّهُ وَلَيْنَدُ وَإِنِّي إِلْيُومِ الناكك محفالبوترالسالة النهرؤ سنبيكر وكالغرب وإينة من جلود ومعر آي الرعزي والبناخنب حُكُونًا ثُمُّقًا الْعَازَائِلْإِمَّا مِلْاَجُ اللَّعْزَاهِ لَعَامِينَ مِنَ لِحَرْبُ مَ مَلَامِهُ لِلسِّرِيعَةُ البَّيْ الْمُؤْمِنُ الْمُعَامُونَيْ أمالك هب والفِضّ والغُاس كالموبد والفضر بوالم فَكُلُمُ بِدُخُولُ لِنَارِ أَخْبِرُوهُ فِي النَّارِفَيْظُ رُولِيدَكُ

عَلَى مَدَ مَانِكُمَا أَمْرَ التَّسُهُو مِنْ وَقَتَالُوا كُلُّ خَكِيرٍ وَفَتَلُواحَسْ مَلُولَ مَدْ مَانَ عَفْيَلا مُنْ وَهُ الَّهِي ورام وصور وحوز ورابع وأبصابلعام ف بعَوْرُفَّنَكُوعُ بِالسَّيْفِ فَسَيَى بَنُوالِسُر إِلَى المَدْيان والطفاله وتحقبوا عجيع بهايه خرو موابيهم وَالْنَافِمُ وَأَخْرَفُوا جَيْعَ وَيَ مَسَالِهِمُ وَقَصُورِهُمْ فَالْتَالِينَ وَالْأَحِيدَةِ مِرَالِهُمَارِم وَالْنَاسِ وَجَاوُ إِلِيْمُوسِ وَإِلَا عَالَا الإمامة واللجاء أيطنرا أبالسب فالنثنب ٳڮڶڵۼۺڴۥٳڮؽؘڵڮؙۅؙٲۘڋڷڋۼڰڷۯڎؚ*ڽ*ۯڡڂٳڿڿ مُوسَى وَالْعَازَارِ الْإِيامُ وَجَمِيعُ الشَّرَافِ لِمُناعَدُ لِلْعَالِمِهُ إلى خارج المعسك ووسخط مؤسى على الوكلين الجنش وأسدالككن ورؤسا المير المراكا ولبن

دَلِكَ إِلَى اللَّهُ وَالْمِينَ حَافِظَى جِمْطِ مَسْرِكُ اللَّهُ الْمُنْ مُوسَىٰ فَالْعَازَارِ الْإِمَامِ كَالْمُرَالِلَهُمُوسَىٰ فَكَانَتُ فضِّلةَ الْغَيْمِيدِ الَّتِي عَيْمُهَا فَوْمُ الْغُرُوهِ لَكُرِّي الْعَدَدُ العَيْمِسِمِّالِيَةِ ٱلْفِ وَجَسْمَةَ وَسَعُونًا لَقَاءُ وَعَلَجُ البقرالينس وسنعبن ألفاء وعكد الخير الحكاصيتين ٱلْفُكَّا يُوْمِنُ لِلنَّاسِ السِّيَا لِلُوابِيٰ لَمْ يُغِرِّمْ مُصَاجِعِيدَ الرَجَالِ مِنَالِ وَنَلَا تُوْلِئُلُفًا وَمُكَانَ يَصْفُ وَلِكَ وهؤيضيب لذي خرخوا الألغزوة وعكدالع مِنْهُ ثَلَيْمَ الْفِ وَسَنْعَهُ وَثَلَا يُراكُفُ اوَحُسْمِ اللَّهِ وكان عدد ألكر بتدر الغير سيمته وحسة وَسِنْعِينَ كُلُّسُاهُ وَلِجِ الْمُعْرُسِنَّةُ وَنَلَنُونَ ٱلْفُاهِ فَكُمْهُ الْمِنْهِ إِنَّانُ وَسَعُونَ مُؤَادِ اللَّهِ الْمُعْتُونَ الفاؤخسرمائه مكنها ساخده متون فواخرا

أبضاء آالتفح وكلالابخرافي الناراج بزوه بفالمآ واغسلواينابكن فالبوم السابع واظهروا وَيَعْدُدُ اللَّهَ عَلَوْنَ إِلَّا لَعَسْلَمُ الْفَصْلَ الحاحب فالنكا نؤب تم فاللتفيكوسي نَكْ لِينَا الْفَوْجُمُ لَهِ الْجَيْدَةُ السَّبْيِ وَالنَّاسِ وَالْمَهُ إِمْ أَنْتَ وَالْعَازَا مِلْإِمَامِ وَرُوسًا أَوْالِمَاعَةُ وَالْمِينِ وَالِكِ بِنِ أَلْفِلِ لِكُوبِ لُلْأِلْحِينِ لِلْعُبِ رُو وببن إرالخاعة وأنرقع حصر بندرن فرا للريالل ب خرجواللغ و والمناولجال فكالمنظل خسيماية مئالنار فالبغر والجابر وألغم وخلوا كَالِكُ مِن فِسْمِهِ مُرْمِيعُةُ لِلَّهُ عَادِفْعُوا ذَلِكُ لِلْكُالْعَالِكُ الإيام ورك وامر وتنهي المترا والعطام فيات مرالناس البقرة الميروالغنم وسايرالبقام وان

مِنْ حِمْلِم وَسُوارِ وَحُلْعَبِ وَتُزْكِي وَسَيف لِسَنَعُفِي عَنْ فَوُسِنَا الْمَامِلَةِ تَهُ فَقَبَضَ مُوسَى وَالْعَازَامِ الْإِمَامِ الدَّ هُهُ مِنْمُ كُلُ الْمُهُمِّ وَعُدِّ فَكَانَ خِلْهُ ذَهُمِ الرَّفِيعَة الْبِي رَفِعُوهَادِيَّهُ سِنَّهُ تَعَيَّمُ الْفَاوَسَبْعِ وَإِنَّهُ وتحسب مِنْفَاكُ ومن رؤسا الألوف وروسا اللي وَالْمَاسِ الْمُواهِزِلْ لِمُنْ فَأَعْمِمُ كُلُ وَاجِدِهِ بِمُمْرَكُانُ لَهُ وَلِمَا أَخَذِهُ وَسَيْ وَالْعَاظَ مِلْلِيمَامُ لِلنَّاهِبِينَ رُوِّسَادِالْأَلُونِ وَالْمُنْسِ الْبُنَايِدِ إِلَى خِبَا الْحُضَ خَكْرًا لِبَينِ إِسْرَا بِالْهُ الْمُ اللَّهُ وَمُالِسْيُهُ كَيْبُوة كانت البني إو بن وبنجاد عظمة جرًّا الزادًا أرض بعريرة أرضر جلعاد شؤاد ابهما مؤضعها أنيه الفصر (الثَّابِي وَالنَّالَاثُونَ فَيَالِنُونَ فَيَالِمُونَ جَادُوبَنُوارَادِ بِس وَقَالُوالمُوسَى وَالْعَازَامُ الْإِبَامُ

النَّاسِينَةَ عَشَرًا لْفًا أَنْكُمُ مُ يِتَّهِ إِنْنَانِ وَلَلَّوْنَ رُأْسًا فَرَفَعَ مُوسَيِلُ لَكُنُ لِلْأَقْوَةِ رِسِّمِ إِلَى لَعَازَادِ الْإِمَامِ كالرَهُ اللَّهُ مُوعَدَد فِنهُم بَهٰ اللَّذِي ضَمَهُ مؤسي والفؤم الغزاه بتكات فالك والغبم للماينز ٱلْفِ وَسَبْعُنَا وَنَلْنِيراً لَفَا وَخُسْ مِا بَنَاهُ وَمِرالِهُ عَلِي سِنَّةُ وَمُلَاثِيرًا لُفَّا يَوْمِنُ لَجْ بِرِيْلَانِينَ الْفَاوَحُس مِايُدُ وَمِنَ النَّاسِ سِنَّهُ عَنْمُرًا لُفَادِهُ فَانْحُدُرُوسِي مِن ذِلِكَ وَاجِدًا مِن لَغَيْسِهِ مِن لِكَاسِ فِالْمُهَا يِمُ وك فعة الأاللبوايين حافظ عنظ سكرالله كا أَمَوَّهُ مِنْمُ نَعْتَلَمُ إِلَى وَسِي مُنْ وَسَاءً الْأَلُوف وَرُوسِهِ المَتُينَ الْوُكِوْنَ بِٱلْوَفِ لَجَيْسَ وَفَالُوالَهُ إِنَّ عَبِيدًا رَفَعُوا ﴿ أَيْرَا هُولِ لِأَرْبِ الْذِينَ عَنَا وْفَلْ يُفْعِّلُمُ تَارَّلُ وَقَدْ قَرَبُنَا قُرْ يَا عَالِمَةِ ثَكُمْ نَجُ إِيمَنَا وَاحِد الْبَيْدُ خُرِهِيْ مِصْرَمِن ابْن عِينْرين سنة فضاعِلًا لابروالإرض الناقشت كان اعطيها إبراهيم واسكور يغفون إ لمُرْتَنْبُعُونِ الْأَكَالِيبِ بْرُيْفَنَا الْفَرِي وَلُوسُ بْرِيُون فَإِنَّهُ اللَّهُ وَلَا اشْدَاعُ صَدُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه تَوَّهُمُ مُرْ إِلْمِرِيدَ أَرْفِينَ سَنَدُ الْإِلْانَ فِي جَيمَ لِلْأِنْ الذي فعل الشركمامة وها انتم فن المم عوض أناتكن كالتغليم أنابر مخطئين ليربد والنطأق يتناة عَصَبِ لِللَّهِ عَلَى بَيْ إِسْرَا إِنْ إِنَّ كُورُ أَنْ رَجُعِمْ عُرِطًا عِنهِ رَادُ فِي رَكِمْ فِي الْمِينَةُ فَعَمَالُكُونَ هُوَالْإِ القوم فتقتك وإلنزوق الوالنانين جدكانه الواسباه فناوفري لأظفالنا ونتجر كمسروين أِمَا مُرْبِخِلِ شَرِا لِي إِنَّاكُ نُوصِلُهُ إِلَيْكَا يُرْمُ فَنُعِيمِ أطفالنا في فرك حصدته من قير أفراكا فن ولا

وأسراف لخاعة إنعظاروت وديبوت وكبرب وَمَزُ إِلَى وَجَسَبُوكَ وَالْعَالَا وَسِيام وَنَبُووَبَعُونَ الأرض التي فتحكا المتدأمام بين إسراران هي أرض تصلح للماسية ولعبيب كالاشترة فان وجناحظا عِنْدُكُ نَدْفَعُ الْأَنْ إِلَيْنَاهُ نِهِ الْأَرْضِعُلُهُ وَلاَ بُخُرِمًا الْأَرْدُنِ وَقَالَ لَهُمْ هَا لِخِوْنَكُمْ مَصُونَ إِلَى للزب والنم تخليسون فيهنا ولإاذا تعبيون الو بني أينرا لم والمجسر إلى أفض لبَّي مُواللَّهُ الْمُسِير والبناء كذاك صبع المالازجين الإسلتم من فتم يزييع الينظرة الإرض فصعر والله وادي العنفوج وَرُأُوالْأَرْضِ وَجَنُواتُلُوبَ بِنِي إِنْزِارِ أَمِنُ أَنْ يُخْلِوا الأرْضُ لِنَّهُ أَعْطَاهُ لِللَّهُ وَاسْتُدُعْ فَاسْتُدُعْ فَصْدِلْلْتَعِيدُ خُلِكَ الوقت والضم فابلام إلى الكران صعدوامن

العدم بَلْدَالِمِنْ وَعَبِيدُكَ يَعُبُرُمِينُهُ كُلِّ مُحَرِّ لِلْعُيْسُ لِلْهِ أَمَامَ لَا تُلْوِكُمَا قَالَ سَبَد نَاهُ فَامْرَمُوسَى الْعُازُارِ الْإِمْامِ وَيُقْ انن نؤك وَيُ وسَااسُبُ الدِينِ لِيهِ إِنْ عَبَرُ بَنُوجَادُوبَنُورُاوِيرَ مَعَكُمْ لِلْأَدُنْ كُلُّ مَجْ الْجُرِّ لِلْأِنْ المامراتد حري يعنز الرضرامامك وفافاعظ وم ارض حرش خوزك وإن لزيع الروانجزد بربع كم فليعوز وابيا بَيْنَكُ الْأَصْلَا عَانَ فَأَجَابُوهُ وَقَالُوا جَبِيعًا مَا امْرُ اللهُ بِهِ عَبِيدُ آلَ فِإِنَّا صَالِعُونُ الْفَخْرُ يَعْبُرُ لِحُرِّدِينَ أمام ليترا إلى رض كنَّان فاعظونا حَوي عَلْنِنامِنْ عَيْرِالْأَرْدِن عَاعُطِي وَسَيْنِجَارِ وَنَبَيْ رَاوِين ويضف سِبْطِمِكُسُّا بْنْ يُوْسُفِى مُلَكَ بْحُونَ لِكَ المورين وكملك نعج ملك المنبئة كاللاف مَعَ فُرُاهِ اللِّي عَالِحُنُومِ المستريرة المبيني بَوُحَاد

مَجْعِ إِلَى بُوتِتَا إِلَاكَ عَوْرُكُلُ سِنظِمِ نَهُمْ الْمُرالِل عَلْنَهُ لِأَنَّاكُمْ عُوزُمَعُ مُنْسَيًّا مِنْ عَيْرِالْارْدُولِكِ إِلَهُ مَاكَ الْحُاقِبَ الْعَلَيْنَامِ رْعَيْزِ الْأَرْدِبِ سَنْ فِيًّا ، قَالَ إِنْ مُوسِى إِنْ صَنِعَتُمْ هَذَالِهُ وَوَجَمَّا أَمْ المَامُ اللهُ اللهُ وَعَارُكُمُ الْمُرْدُنُ أَمَامَهُ اللَّانَ يَقْرِصَرَاعُكُ وَمِنَّا مَامِدُ فَإِذَا فَضَالْأَوْنَ أَمَامَهُ فَيُعْلَحُ إِلَّكَ نَرْجِعُونَ عَلَوْنُوا بِرَّاعِنْكَ اللَّهِ وَعِنْدَ الْمَا إِمْ لِينَهُ وَنَكُونُ هَا إِمْ الْأَرْضِ حَوْرًا لَكُمْ أمامة وأن أيضنعواكذال خطائم بتوافا عروا رعُظَامُا لُمُ إِذَا مُالْمُنْكُ مِنْ وَالْمُوالَكُمُ وُيُ اظْفَالِكُمْ وَجُدْرَالْأَلِاعْنَامِكُمْ وَمَا حَرِّحُ مِن فِي كِي تَصْنَعُوهُ فالواله عبيال يصلنعواما بالمرهن سبل كالمعبي أظفا لناؤيساؤنا وموآشينا وسكابروه كإيمنافي

لخروجهم ركلوام عنن شمس فالشهرالأوك الوورلغالس عشرها فوكراك عدالنص عفيج بتؤانيرا اليدري فيعد بحضرة جنع المضريان وَحُمْ يَذُونُونَ الَّذِي فَنَاهُمُ المِّسَمِ إِلَيْ إِكَانُ وَصَعَ أخكاما بمغبوك بمفور كدام عتر بنمس وتوكوا فالغريش ورحلوام الغريسر وتزاوا فايتام بفي طِرْقِهِ الْبِرِيَّةِ وَيَحَالُ إِن إِنَّامِ وَتَرَكُوا فِي فَوْهُ لَهُ حيروت التي يحضره صمم صفون او فرال المام الخذا وزخلوا من فوهد جروب وعبروايي وسط الغراك لبرية متن ساروامسافة الاحته النَّام فِي بِرِيَّة المِنام وَ رَلُوا فِي الْمَارِهُ فَي حَلُوا مِنَ الْمِرْو وَجَاوُ إِلَا لِلِّمْ وَكَانَ فِيهَا إِنْنَتَاعَتَمْ وَعَنْرِي مِلْ وسبعول بخلة وتزلواه كاكن ورخلوا مربالمليم وترادا

يبون وعظاره ف وعزوعيز وعظروب شوقان ويعزيز ويعبها وبلبت غرا ويبت هادان وكيصينه وَجُدُ رَانَعَمُ وَيَنُوارَا وِبِنَ بَنُواحَسَنُونَ وَالْعَالَا وَهُوْإِينًا مَا وَبَنُووَمِاءِلْ مَعُونَ مَفُولَةُ أَسْمَاوُهُ وَسَمِمَا وَدَرِكَ لَكُنَّا مُنْهُمُوا الْقَرِيمُ الْبُي مَنُوالِمَا بِنَّا وُلِيمُ مُتَعَى مَوْ مَاحِيرِين مَنْسِيًا إِلَى جُرِيرُ وَعَنَعَوِهَ أَوْظِرَ وَوا الْأَمُورِي الَّذِي مِنْهَا وَأَعْظِى وُسَى لَا نُرَسُ مِلَا خِبْرِ نِهِ مِنْ الْمُثَلَّةُ فيها ومضى إلىرس نشاوفة سوادهن وسياه سؤلد بالبرومض بون وفق ونات ورساد بعتاؤتاها مَرْجُ عَلِي إِسْمِهِ الْمُحَلِّ الْنَالِي الْنَالِي الْنَالِي الْلَّافُول وَهَلاهِ مُرَاحِلْ بَوُالْسِيرِ اللهِ حَوْجُوامِوالْ فَصَ على جينوسيمرييد بموسيا وهارون فنكري مؤسين خروجم لل الجله رُعِلَ فَاللَّهُ الْمِنْ فَعَرِهِ مُواحِلُهُمْ

نَاحِتْ وَمُزَلُوا فِي الْحِ الْوَلَا كُلُوا مِنْ اللهِ وَالْوَافِيَ عُمَّا وركولوا بن منقاور لوافي حسنه ونا وي كوابن المنا وَمَزَلُولِهِ مُوسَّيَرُوتُ مُومَكُولِ مُن سَيْرُوت وَرُولُوا في بني اعقال موركوا من بني اعقال و الواجي حورللن عَاد عُي مَحَلُوامِ حَوْرِللْ رَجَادُورَ في يَظْيَاتُ قُرَيْحَالُوا مِنْ يَظْبَاتُ وَنُولُوا فِي عَبْرُوا وَرَحَلُوالمِهُمَا وَنَوْلُوا فِي عَصْبُونِ جِارِيْ وَرَحَلُوا مِنْعَصْبُونِ جَابِرُونَرُلُوا فِي بِرَيَّهُ سِينَ فِي كرفتم فوكر كالمرزفين وكزلوا فيجدا فورقي طرَفِلُ ﴿ لَكُومُ مُنْصَعَدُهَا رُولُلْإِمَا مِلْكُمْ لِ هُورْفِيًّا تُهُمِّنًا كُلِّ إِمْرِراللَّهِ مِنْ مِنْ الْمِيْدِينِ الحركيج بتجاسرا إن أوجريض والبؤم الأول من السَّمْرُ لِخَارِسِ فَكَانَ لُمُرِيُّهُ وَعُلاكُ وَعِنْهُ

عَلَى عَرِالْقُلْمِ فَ وَرَحُلُوا مِن عَزِ الْقُلْزُمُ وَنَزُلُوا فِي بِيَّهُ ينتين وكحلوامن برته بنس وتركوافي دفقا وركهكوا ﴿ مِنْ وَفَعَا وَرَاوا فِي الْوِسْ فَرَاوا فِي مِيدِمْ وَلَرَكِنْ و مناك ما لِلْعَوْمِ يَسُرُ بُونِكَة ورَحُلُوامِنَ فِيدِ فِيمِ وَرُكُولِ بِرِيَّهِ مِنْهِ وَرَحُلُولِ مِنْ مِرْدُ سَانِ فَرُلُو في عَالِرِ الْمُسْتِمَةِينِ مُومَ كُولُوالْمِرْ مَعَالِرُ الْمُسْتِمِيِّينَ فَالْوَ وخصروت ورخلوام حصروت وتزوابي رتناؤي كوامن عاوبوكواني وكوك فارض ويحا مِن رَبُون قارِص فَ تَرَكُوا فِي لَيْنَا وَرَحَلُوا فِي لَيْنَا وَنُرُوا فِي مِهُ الْمُ وَرَحُلُوا مِنْ سُا فِيَنْكُوا فِي هِيلانًا وَرُحُوا مِنْ فِيسِلانًا وَتَالُولِهِ خِبَالِتَالِمِ وَيَحَالُوالِمِ خَبِلِسَّافِم وتخلف في المورك الموركة المريخ الراو وكوافي مفيدات وتخلوام عقيناوت ونزلوا فياجب وتركوامن

مُرْبَغِ إِسْرَا بِلَ فَالْمُ الْمُرَابِكُمْ خُوابِرُونَ الْأَرْدُنَ إِلَى أرْضِ كَنْعَاكُ مَا فَرْضُوا جَمِيعَ أَهُمْ الْأَرْضِ يَ ثَلَامِكُمْ كُلْبِدُ والْجِيع مُرَحُوفًا بِمِنْ وصُورِمَسْبُوكًا يَعِمْ وَافْوا يَنِعَهُنَ وَإِذَ أَفْرَضُمُ أَهُ أَلْأَرْضِ فَأَسْكُنُوهَا كُلِي قَلْ أعطستكزا تاعامه زائا ولتنيك وعاباسه لعتنايره للكنبر لنروا غلتم وللقلير لقاوم انوكن إلىدالسَّهُمُ هُنَاكُ فِلْمُكُ لَهُ عَلِيْ الْمِنْ الْمُأْلِمُ الْمُعْلِقُونَا وإدام تغرضوا سكان الرضرمن فللهم بفيصاري نَفْوَع مِنْهُ كَنْكَا كِينَ فِي عَبُونِكُمُ وَكَالسِّنْدِانِي حُنُوبِكُنْ بُصَايِقُونَكُمْ فِي لِأَرْضِ لَلْنِي مِنْ مُومُونَ فِيهَا فبكؤك المافضيت الأسنعة بمزاضعه بي وكلمرا متند وسي قابلا بنزيز إن إلى فالمه والماكم حُاجِلُونَ إِلَيْ مُرْتَعَانِ وَمُرْبِعِ الْأَرْضِ الْمُحْمَدِ سنذكأ كأمات هناك فستمع الكنابي مكاعراد وَهُوَسُاكِنَ فِي الْجُنُوبِ فِي الْصِلْنَانَ فِي بِجِي بَيْنِ إِنْزِلِلْ وَرَحَالُوا مِنْ جُهُ الْمُورِ وَمُرْكُوا فِي صَالْمُومًا فَيُحَالُوا مِنْ تصلمونا وتركوابي فونون، ورجلوام فونون وَنَوْلُوا فِي لَوْيُوتُ مُ مَهُ حَلُوا مِنْ أَهُ بُوتُ وَنَرَاوُا فِي عَيِّ الْمُعَارِفِي مُعَمِّمُ وَالْبُ وَرَحُكُوا مِنْ عَيِّ الْمُعَالِمِ فَرُرُلُوافِ دَيْنُونِ جَادِ يُورَعَلُوامِرْ حَيْنُونِ جَادِ وتنزلوا في علمون دبلاناما وورة حلوام علمون علا غاعاف كألوافي واللعنديم المام وتوثور كحلوا ورجال العنبية وتزولن بتذاموان على دريعا بترثوا عَلِمُ الْأَرُدُنُ مِن اللَّهِ مُن مِن إِلَى فَي سُطِين وَدِلْكُ ئَيْدَاوَابِ الْمُنْ مِنْ الْمُؤْابِعِ وَالْمُلَاوِلُ

حَسْرِ بَهُ وَالْمُولِلَا لَا رَدُنْ وَكُونُ خُرُوجُهُ لِلْيَ العُيَيْقِ الْمَالِمَةُ عَانِي تَكُونُ لَكُ حُدُودُ الْأَرْضَ مُسْتَدِيرَةُ عُامَرُ مُوسَى يَهِ الْمِرْلِ الْفَايُلِيْ مِكْلِيرُ الأرضر التي تتناحكونها بسهام كالمراقية أربعلي لتسنعه اشتاط ويضف اذكان سنطر وبالقينظ حسَادُ وَيِصْفَ بِبِيطِ مَنْسَا قَالَ حَدُ وَالْبِيدِ بِالَّابِمِ عالم هذا والسيطان والتصفي واعتلته مِرْ عَبْرالَةِ نُ رَبِي السَّرَقِي مَعْ كَارُ إِللَّهُ مُوسَى نعَكِلِمًا: هَالِهِ أَسْمُ الرِّجَالِ لَدِي يَعْسِمُونَ لَكُوْدُ الأزض العازا زلالإعامة ويوسع بريون وضريف مِن كُرِيب طليعَتِه لَمُ رُضَّ وَهَا فِي السَّمَا وُهُمِ سِبْطِ بحود الكاليب بي عنه ومن سيط سمعون سموايل بنعيبه ود أور بسطيناميل ليكاد بن ساوك

لكُرْ بِحْلَةَ أَرْضَ كُمْ الْتُحُدِّدُ وَهَا مُعْمَنْتُ وِ وَلَا لِللَّهُ الْجَنُونِي مُنْ بِرَيَّةِ سِبِ الْحَجَانِلُ وَمَ \* فَيَكُونَ مِنْ طرَ فِالْعُبُونِ الْمُلْطِدُ السُّرِّقِي مَمَّ يُسْتَكِر بُرُلِكُمُ لَهُوبِ اِلْعَافْدَةُ مِن وَيَعْبُرِالُصِينَ فَمَكُونُ حُرُوجُهُ إِلَيْ رقيم رئيع وتخرخ الحضرار الزويصاران عضمونا وسنندرو مازك وادي والكوك خُرُوجُهُ إِلَىٰ لَعَرِ الْوَلِيَ الْعَرَالِمُ الْعَرَالِيمَ فنخمة وهذل بكرن كخن المتالية اليمالي الغنو الكبير عدور المجاعور ومسراله كاه فبكون خروجه المضلاف وتعرج اليت فروكا ديبى إلحضرونان وتحكيد دوك لاالسرف بن حضر عَيْنَانِ إِلَىٰ الْمَا وَيَعَدِّرُ مُنْ سُفَاكِم إِلَىٰ فَنْ اللَّهِ فَنْ فَالْمَا إِلَىٰ فَنْ فَن سُرُوْرِ الْعَارِ وَيَعْرِي وَيَصْرِبُ إِلَيْحَالِبِ عَجْر

المعدد الفَرَادِ الْمَرَادِ الْمُعِدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُنْ فِي الْمُنْرِقِ الْفَرْدِرِ الْمُعْدِرِلَةِ دِالْحَهُ الْمَعْ الْمُحْدَرِاعِ بَمِالُحَهُ الْمُعْدِ الفي ذراع وإلى حصر السمال لفي دراج والفية البي في وَسِطِهَافَلَاكَ بَوْنُ لِهُمَّ أَفْنِيهُ الْفُرَكِيُّ الْمُ فالفئي البي بغطوها الكيواية ليهماسيت فثري للميئ البيتغ لونها لبهرب إليقا الفتايان وأصبغو النماائنتين فارتج والمرابعة فبصر وجيع الفري التي تعطونكم فكالحروا لهورف فيا وأونيديها وكيب العزي لبي تعطوه مرحوز يني المترايان في الحيالية فَحَدِّرُوا وَمُن أَجِلُ قُلْبِلا فَقَالُوا ، وَلَهُ عُطُكُلُ فَلِي الفارس عليقائه بخليه القصر وَ النَّاكَ وَلَ وَكُمْ اللَّهُ مُوسَى فَالْلَّا مُرْبِينِ الْمِلْ وَقُالِهُنُ إِذِا ٱلنَّهُ جُرِّتُمُ إِلْمَرْجُنَ إِلَّهُ الْمَرْجُنَ إِلَّهُ الْمُؤْمِنَ فَاللَّهُ

ومن بنط دان يقان على ورب ببط بوسك مِن بطِمنسًا حَسُائِل الله المعودة ومرسط الرائم مُوَالِ إِنْ شَفْطان وَيَ سِنْطِي وَلُول الْبِصَافات فرباح وومن بطيسا خاز فلطبابيا بن عنوان ومن سنط السبراحية ودس أومي ويرسيط نفتابي فَدْهِمَا إِنْ عِمْمُ وَدِيْ هَوْلَا الْدِّيْلُ وَالْمَدُانُ فِلْسِمُوا ركبني سُرِلِهِ لَأَرْضِ كِنَعَانَ وَكَ أَرَاللَّهُ مُوسَى فِي بَيْدُ الْمُوابِعَلِي أَرْدُكَ رَجُكِمْ فَائِلًا مُنْ بِيَجُلْ مُرْكِيلًا أن بعُطُوا اللَّهُ وَابِيِّينَ رَجِيلُهُ حَوْرُهُمْ فَرَيْ يُسْلُّونُهُا كَافِينِيةً لَمُ احِوا لِهُمَا يُفطُونِهُمُ إِيّا هَا افتَكُونُ الْعَيْ مواضع سكن لحفير وافنيكتها ليها إعد وسرحم وَسَا يَرِحْيُونِورِ مِن وَافِينَيُرُ الْقُرَى لِلَّهِ يُعْطُونُ اللَّهُ وَإِنَّا لِي من خابع حابيط الفريد الفندراء مستنديرا في من

وَوَلَيُ الدَّم بَقَتُلُهُ إِنَّ افَاجًاهُ مُوَالِنَ فَعَهُ بَعْنَاةً بلاعكاؤة افطرة عليه ألذيب أيزنق ونقر أودف عَلَيْدِ أَيْ حَرِكُانَ لِلْعِلْمُ فَاتُ وَهُوهِ فَإِلَّ لَيْسُ بِعَدُولَدُولَا طَالِبِ عُرِي فَلْعَكُمُ لِلْجَاعَة بَرِكَالِالْ وَيَنِنَ وَلِي الدَّمِيمَذِهِ الْأَحْكَامُ وَخُلِصُ الْقَابِلِ مِن بدِ الوَّلِيِّ وَسُرُدُهُ إِلَيْ حَنْ بَرِجِياهُ الْبِي مِيلِيْهُمُا وَيُقِيمُ فِيهَا إِلَكَ مَنْ سَلَمِهَا مُلِالْكُرُ الذَّيْ يَعْجِدَ الفكن وأن فوخرج تن عَلِّرَ وَأَن فُوخَرَجَ عَنْ حَلِّرُ وَرُيدٍ جِمَاهُ الْذِي عُنَ إِلَيْهَا وَوَجَانَ الْوَلِّجَائِحِ حَلِحٌ رُمْزِجَكِاهُ فَعَتَلَهُ وَلَا نَارِلَهُ عَلَيْهَ إِلَى أَنْ مَوْتُ الْإِمَامُ الْأَكْرِمُورَا عُدُوالِي مِنْ مِ إِلْ إِنْ الْمِعْرِينَا ڡؙڵؾػڿڡؙڮڵڝؗٛؽڝؙؠؗڝڂڵٵؘؽۻڗٵڿؽٳڵڮٳ۬ڎڰؿ ٮڛٵڝؚڹڲٷؙڞؙٷؽڵڡڡٚٵڡٛؽؚۼۯؙڔۺٵۿۮڹؚۏٵڡٛڵٷٛ

فَاسْنَعُوالكُرُ فِرَيْحِيَ بَهُمْ إِلَيْهَاكُمْ قَالِمِ فَتَامَضَ سَهُوا فِتَكُون لِلْكُ لِعُرِي عِنْمِيدِمِن الولي وَلَا يُعْنِيل الْقَاتِ كَتِي يَقُومُ لِمَامَلِ لِمُنْ عَمْدِ لِلْفَكِنْ وَالْفُرِي الَّتِي تَعْرَاوُهُ اللَّهِ سِبِّ فَلْتَكُ لِكُرُ ثُلُكُ مُنْهَامِنُ عَبِرِالْأَرْدُنِ فِي لَكَ مِنْهَا وَأَرْضِرَ لَكَانَ مَكُونَ فَهُ لينطائران والغزيئ للتحراب المنهم ليفن إِلَيْهَاكُونَ فَأَلَعُسَّاسَمُوا وَأَمَّا إِن كَانَضَرِيدَ بِالْهُ حَدِ بِدِ فَقُنُالُهُ فَهُوْقَا بِأَنْ سَعِنَو الْفَتْالَ وَإِن صَرْبَهُ مججر بدفقتك فتوقا السيعة التتل الصه بالكذ خشب بديم فكاركا يموت بدفقتكه فهوفايل بسجت القناق وكالمتم فويقناه إداصا دفاة وَإِنْ دَفَّ السَّالَةِ الْوَطَّى عَلَيْهِ الْمُعْدَةُ إِنْ عَلَيْهِ الْمُعْدَالَةُ اوصرية بيروبعداوة معتلة فهوعابا يسبعت النتان

مِنْ عُلَهِ أَمَا بِنَا وَنَرِيدُ عَلَيْ حِصَّةِ السِّنظِ الَّذِي بتروج كمنه فتكوك سمريخ لمنام فوصا اداؤا كَابِ بُوافِي الإطلاق لِيَهِ إِنْرَالِكُ فَيُرْدُ الْحِيثَةُ فِي عَلَى حَصْدُ السُّبُطِ الَّذِي بَنْزُوْجُونِ مِنْ وَتَنْعُصُ من حِصِّدِنَا عُامَر مُوسَى بِي الْبِرَا بِأَعَن فُو لِاللَّهِ ى فَالْهُ مُلِيعَمَا قَالَ سِنْظُ وَلَدُ بُوسُفَ وَهُلَا إِلَهُ لله بدفي حَكِم بناب صلقه اد بيروفن من حَسْرَعِ نَدُهْنَ ، أَكِي بِعَسْدَنَ سِبْطِ أَسِهِ لَا يَهِ لَ بساة حَتَي الرور عله اليه الميران براي المن بنط إلى سَبِطِ مُرَاعِلُ مُرُكُلِّ بِمِلِيهُمْ عَلَمُّ أَبَالِهِ وَكَلَالِكَ كائيت بَرْنُ بِحَلَّا مِزَاسْنِا إِلَيْنِ إِلَى الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ فَالْحَكُ ن وجد لا عينه وسنط إنهامين بريكل شط مِنْمَعُ لَهُ أَلِيهُ وَلَا مُلُ وَرُعُلُهُ مِن مِبْطِ إِلَيْ الْمِ

فَأَمَّا عَامِدُ وَلَحِدُ فَلَا يُغْتَالِ عَهَادَ بِنِ وَلَا تَأْخُلُ وادِبِهُ عَنْ فَرِقَا بِإِطَالِا جِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلَ الْمُفَالِا يَقَالِهُ وَأَكُوا مِنْهُ أَيْضًا وِبَدُّ فَنَهُرُ وُهُ إِلِي عَضِ حَرَي الْمِي فَيَعُو وَيَتَانُ ٱلأَرْضَ يَعَدُهُ وَتِهُ الْإِمَامِ وَلَانَدُ سِنُوا الْأَرْضَ لَلْهُ كُلْ مِنْمُ فيها إنَّ الدَّمَ يُدَنِّيهَا وَلايغَعَ لِلأَرْضِ النَّ مِالَّذِي سُفِكَ فِيهَا إِلَّا بِدُم سَافِكَةٍ وَكَانْدَ نِسُوا الْأَرْضَ الَّهِ النيزة فيمون بعااليكانات أكرفيها فإقانا كالتشاكن فنمائين يخالنيراراق لممتنع كمنكر فيهاأباعيت يضجخا ابن كاجبرين تشام عسايريني وسعت فقالوالمامري ولهاه والمنشراف وساآلا بتراية المتالط فالمرسبة والأ نُعْطِي بَيْ إِسِّرُ إِلَا أَضَعُ لَمْ يَسِمَا مِنَ وَأَمْرُبُ أَبْسًا عِن اللَّهِ إِنْ بَدْ مِعْلَةُ صَلْعًا والْجِبِ إِلَا مِنَافِةٌ فَعَالَ لُكُ بَصِنَ بِسَا لِوَاحِدِثِ لَتُنْبَاطِ بَيْ إِنْ إِلْى فَتَفْضَ عَلَيْنَ

وأنكبو كمأال الح الناطق العلى نصمنه كل المان فضول عفر السينتي ليسه اعلى ظالبطة وَالْ عَالِمُونَا مُولِدُهُ الله الرب أبين وعل مصوله طرك فصلا وَ فِي السُّنتَةِ عَنْ مُوسَى إِلْمُ رَبِّدُ مُثِرُ السَّعْبُ عَلِي اللَّهُ مُؤْمَّةُمُ أَنَّهُمُ الم بُوْجِ وَابِعَلْ رَبِّهِ أَنَّهُ بَطِفِمْ مِ بِالْكُنَّا نِيِينَ وَوُرِيْمُ أرضه خ أوعَدهم بدلك والتاسم لهذامن إخرا وَلَكُ الْجُمُلُ مِنْ لُحُولِ أَرْضِ لَمِعَادُ فَعَنِبُوا وَأَمْدُقُو سِوِي كَالِبِ بْنُ يُعِنَّا وَيُهُوسُوهِ بْنُ يُوْلِي فَهُ يَثْلُوهُ سَ فِي قُوْلِ لِللَّهِ لِلسَّعْظِ بَرْيِنُ وَاعْلِى الْإِمْرِ الَّذِي أَنَا مُوصِيدُ بِدِ وَلَا مُنْقَصُوا مِنْ فِي وَيَ إِدْكَادِمُ بالعنيركادا والكثنكبة وبإضبع المتدو لوج الوصاباه مُ ادْكَارُهِ بِدَاقِ الْوَصَالِي صَدَرُ فِي الْحَكَارِهِمَ

اَخَرَبَا يَهُ مُرَكِّ فِي مِنْ فِي الْهُ الْعُلْمُ الْمُ فَصَنَعَ مَنَا اللهُ الْمُكُلِّ فَصَنَعَ مَنَا اللهُ فَكُمْ اللهُ فَكُلُمُ اللهُ فَكُلُمُ اللهُ فَكُمْ اللهُ اللهُ فَالْمُكُلُمُ اللهُ فَعَالِمُ اللهُ فَكُمْ اللهُ اللهُ فَعَلَمُ اللهُ ال

علسفال بم الوراة المفدسه وهوسفع دد

إِن لَمْ تَعْبُلُوا وَصَايَا اللَّهُ سِكُنُ وَزُعْنُمُ عُرِ الطَّرِيقِ وَمَا بَنْكُ وَ يَعْنِي فَوْلِ مُوسَى لِلسَّعْبِ لِتَمْطَاعَةُ الْمُنْهَامِ سِبرُوا وَإِيَّاهُ فَا رُهِبُولُ وَوَصَابًاهُ فَا حَفَظُولُهُ وَفُولُهُ فَاقْتُلُوا وَإِيَّاهُ فَاعْدُوا وَطَاعِتُهُ فَالْمَوا وَقُولُ إِنْ نَجُدُ لَكُ عُرِ الطِّيوِ الَّيْ أَمْرُ كَاللَّهُ بِدَعْوَى أَبُوةٍ أوحيلم فليفتأ بتقوله المخازع التبدر تلام المغرج الم من الفادي لك من العبودية ط في فؤله لانتحارجوا والمغالواسفانين ولاعلى ﴿ كُلُّ سُعَبٌ مُفَدُّ رُبِيْدِ رَبُّكُ وَمَا يَتَلُوهُ وَمِ إِنَّالُولُ بادى العشورو تركيالة بريلعبري فيالسننزالسابعة وفيهاأيضا يعتو الغنالمري آفاه كابهن بعُ الفَصْح فِي شَهْرً لِ فَوْزِيكَ مِعَ سَبْعُ وَأَبَّامِ النَّظِيرِ ولنولك عند الخنيان دا بغ ولوات فوسر

الْعُرَى النَّلَاف الِّبِي جَعَلَهَا اللَّهُ جَالُمُ أَنَّ اللَّهُ فَأَلَّ مَهُوَّا وَ فِي أَخْكَارِهِمْ إِلْعَشَرَةِ كَلِمَاتِ أَبْضَامُفَصَّلَةُ ثُمَّ أخكارهم أيضًا بِبَافِي الْوَصَايَا ، وَفِي قُولِ مُوسِينَ يَالِسُرَايِلِ الْأَلْمُدُرُ لِنَا الْمَثَمَا لُوْلِحِدُ وَالْحَبَّ لِمُنْتَرَكُ مِنْ كُلِقَالِكَ وَنَفْسِكُ وَجَهْدِكُ ۚ وَفَوْلُهُ الْجُرِبُوا اللَّهُ رَيْتُ كُمَّا حُرِّيْتُمُولُا فِي يُوْمِ الْحِنْيَةِ ، وَقُولُهُ اللَّهُ لنربا لخبروخك مخيى الإنسان بأعظ خيب تول المَّدَبَعِيسُ الْإِنسَانُ فِأَذْكَا بِهِي اللَّهُ فَأَمْعَ الْجُهُا مَرُوَيْنُ كُلِّ مِنْ الْرَبْعِينَ فِي الْرَاوَالْبَعِينَ لَكُلْظ بالكُلْطَعَامًا وَلَيْسُرْبَ مَا أَنْ يَهُ فِي فَوْلِ وَيَتَى خُسُواء لَهُ فَلُوبِكُمْ وَمَابِتُلُو سَهُ فِي قُولِ وَسِي لِلسِّعْدِ لِعَلْمُ اهَالًا تَالِ كَلِنْكُمْ الْيُؤْمُرِيرُكَاتِ وَلَعْنَاتِ أَمَّا الْبَرِكَانَ إِنَّكُمْ وصَابِالسِّهُ رَبِّكُوالِبِّ إِنَّا أَمُن كِن الْبُومُ وَأَمَّا اللَّعْنَات إِلَى فَرَيْدِ لِتُعَادِعُمَا فَأَدْعُمَا أُوَّلًا إِلَىٰ لِسَيِلَا مِ فَإِنْ أَخَابَتْ اِلْالسَّلَامِ وَفِيْحَتُ لَكُ عُجِيمُ الْفُومِ الْدِينَ فِيهَا بكونؤن لك جِمَّه وَيَعَلِّهِ مُولَكُ وَإِنْ وَإِنْ حَامَ لِهُ مُثَلِّكُ فَكَ اصَرَّمُهُ الْوَاسُلَمُ اللَّهُ زُلِّكَ فِي يُدِكُّ فَاقْتُلْ رِجَالُمَا بِحَدِّالسَّنْفِ، قُلْمَا السِّمَا وَالْأَطْفَال وَالْهُمَامِرِةِ جَبِعُ مَا فِلْقَهُمْ مِنْ لِيهِا فَاعْمَهُمَا لِنَفِيسَكُ وَلَ فِي فَوَلِهِ إِنَّ ثُنَ رُبُّحَ بِكُمَّا ثُمُّ سُنِيْهَا وَلَدُبَ عَلَيْهِ أَلْهُ الْقُارُ أَنِيهُ وَتُبْتُ أَيَّا بِرُبِّيهُ مِن دَ إِنْ عَلَيْمُ مِمانِهُ دِرْهُمِ مِلْ فَعُولِهُمَا إِلَا يُلِكِالِهِ كَوْهُمَا رِيْمُا وَلَنَّكُ لَهُ رَوْجَهُ طُولَ غُرْمٍ ، وَإِنِّ لْكُتُ رِنَاهِ إِفَلْتُنْتُ (رَجِنًا، وَيُرْضَا جَعَ مُوْلَةً ذَاتَ بَعْ لِ فَلِيقُتُلَا جَمِيعًا مُولَّذَ لِكُثَرِ فَاحَ بِكُرا مُمْلَكُ ولِجُلِنْ وَمُنْ صَاحِعَ الْمُلْكَةُ وَالْعَجَا سَّاهِدَ بْلُ وْتُلَائِدُ بُعْتَكُمْ يَعَنَانُ وَ فَوَلِدِ إِدِ الْرَدِةُ أَنْ بَكُونَ عَلَيْكُ إِنَّا فَلِيكُمْ فُلْجِوْبَكَ الْمُرْفِي إِنَّاكُمْ لِمُ مِن لَخَيْلِ لِيَالاً بُرُدَ الْقَوْمُ إِلَيْهُ صُمْ وَلا يَسْتَكُمْ رَبُّ النِسَالِيلُا يُرُولُ عَلَيْهُ وَمِنَ الدَّعَبُ وَالْفِصَّةِ فَلَابَسْنَكِ بِرُجِلًا وَأَنْ يَتَّلُوا هَلِهِ التَّوْرُيلة جَيع كَام حَيَالِم لِيتَعَالُم لِنَ بَجَافَ لَمُ اللَّهُ وَمُ ويتخفظ جيبع كلام هلاة البؤواة وهلاقالسوم وَيَعْمُ إِنَّهُ الْمُنْفِعُ قَلْنُدُ عُلِّ إِجْوَنِينَ \* سَلَّ فِي قَوْلِ مُوسَى إِنَّ لِمُنْ مُنْ اللَّهُ عَبِ بَيِّ فَي مُدُلِّهُ مُنْ الْمُعْرِبُهُمْ فِي اخريمه مِنْلَكُ الْقِينُهُ كَلامِي فَجَاطِهُمْ بَعَيهِ مَالَهُ بِدِهُ ايُ النِسَالِ لَيَعْبَالْكُلامِ لِلَّذِي بِوَلْدِيدِعْتِي وَإِنِّ اللَّهُ وَوَ وَوَالْمُوسَى إِنَّ عَالِمُ اللَّهِ مَا المِدَّابِ أُوِّئُلانُهُ نَقُومُ الْأَمُورُ الْمُورِ اللَّهِ فَي قُولِهِ إِذًا نُقُدُّنُّ

سَمِعَ قُولُاتُسِ وَالْمَاعَمُ وَوَعُدُالنَّهُ إِيَّاهُ بِالْفَطَايَا الصَّا لَمُنهُ وَجَزِي إِللَّهُ اللَّهِ وَلَمِنَّاتِ مَن لَا يَفْلُلُ فَوْلَاتُهُ وَلِعُهُمُ بِوصَايَاهُ وَرُسُومِهُ وبوعِيدٍ السِّرِ إِيَّاهُ بِسِنْكُفُ الْمُرْتِيْقَامِ سَجَلَ فِي سَيِرْعَامُونِ ببؤشع ولسنرين واعلامه بدخولوم بني إسراير أرض المنعاد ، من يكتاب هذه التوس يه وَهُ فَعِمَا إِلَّا الْآَيْمَةُ بَنِي لَيْوِي خَامِلُ صَنْدُوق عَمدِاللَّهِ وَامْرهُ بِفِرُ إِنْكَاعُلِي جَبِيم السَّعْبِ الرخال والبساو الغريب وعدر المطالف سَنَةِ الشَّنبِيبِ وَفِي اللَّهُ مِنْ يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرُودً الْعُامِ وَوَقَفَعُمُودُ الْعُكَامِ عَلَى الْمُعَالِقُهُ وَالْعُمَامِ عَلَى الْمُعَالِلْ مَا الْعُمَامِ التَّهُ لُوسِي إِنَّكُ مُنْضِيحَ مَعَى أَبَائِكُ مُ الْمُرُهُ إِيَّاهُ بكت التشبحة المكرونة وظكا السفي وانتجانا

مُلْتُعَلَّخُ إِلَىٰ الرَّجُلُ وُلُ بِلَكَالْبِكُرُ وَإِنَّالَتِ البكرْغَيْرِمُلَكُهُ فَلْيُعْطِدُ لَكَالَّجُلُلُهُ هَا حَبْسِنَ جنه ما ولنك ليز فجه من حكامة وادارة رَجُالُ أَمْرُاهُ وَمَلَكَهَا مُ أَنْجُونُعِنِكُ حَظًّا إِلَّالَّهُ وَجَلَعَلَيْهَا أَمْرًا فَيِحًا فَلْيَكُنْ كُمَا كِتَاب قطعه وَيَدْ فَعَمَ إِلَيْهَا وَيُطَلِّفَهَا مِنْهُ ثُا ذَا رُرَّتُ أخرتم كظلقها أفمات عنها فلاعج للبغلي الأول أَنْ بِينَ وَجَمَا عَانِيَا ، وَفِي قُولِه لِإِنْفُتُمْ لِلْمَاعِ الْبَيْنِ ولا النبيئ فالما الميقتا كالمري مخطيبه وَإِنْ اَنْ رَجُالُ مُا نَتِ لَهُ مَرُلُهُ وَلِيَكُنُ لَهُ مِنهَازَمُعًا وَكَانَ لَهُ لَخَا فَلْيَأْخُذُ أَخُوعُ مَثْرًاتَهُ وليقربها ززغا لأجير عهم فيأخناب تنضي مَعُومًا أَوْمَسْبُوكًا وَعَجُودُ لِكَ وَبِي بَرُكَا بِمِنْ

مُوسِّين بَدَ بْرِيعَلْنِهِ وَفَبِلُوامِنْهُ بَنِي إِنْبِرَا لِهُ عَلُوا كَمْ أَمْرُ اللَّهُ مُوسَى وَلَمْ يُعْمَ بَعْلُ ذَلَّكَ بِّبِيثًا لِلا إِل السرايل كوسى الدي ناجاه الله بعبر واسطة وفف الوالم فالمالة العالم المام البطرير والمالة على المعلم الدياع والإس والعيرج وتعينة والمعلم المناح والموجب المجاري والتلاف كوزمدان الله في ووم زهيموركوب نصيبه مع العلام فعون للناح ودنيلا الكافر وللاز मुस्तिक करानित्या है।

ليبخ إسرا التخفظوها جبال فجياح وامك والتشعه النائ موالتك موسى كنيها وهي تنصبر السنكوان عتى أتكلم وتشمع الامم والمنافق الفي ومايتلوكا وفي أنَ السَّهُ ارْي مُوسَيَّلُ صَرَالِيعَادُ كُلَّالُمُ مَنُونَ وَلَمْ بَدْخُوْ إِلَيْهَا مُكُنَّ مُدُوو وَهَا رُوبِ مَكْنَا بِإِللَّهِ عِنْكَ الْلِيمَا طلى في أنَّ وُسَيْحَ أَيْلِا للهِ أَنْ يُمَارِكُ فَعَلَىٰ مُرَابِلَ. حَبْمُ انْحُرْفِي هَلَا الْمِينِ وَوَفِي فَوْلِ اللَّهِ عَلَوْمَنَ عَنْ أنض للبعاد إلى فكارشك إياها أبعنبك فالي هُنَاكَ لَاتَعُبُرُ فَيَاتَ هُنَاكَ مُوسَى عَبْل اللَّهِ فَيَلَّهِ مَابُ مِمَّا يَلِي لِمِنْ فَاعُورٌ وَلَمْ يَعَلَّمُ أَحَلُنِهُ بِرِهِ إِلِيُ بؤمنا هَالُ وُكَانِ وُسِيل أَبْنُ الْبَهَا وَعِيْرِينَ سَنَاةٍ حَيْثُ مَاتُ لَمُ نَظِ إِعَبْنِيْهِ وَلَوْزُلُ مُوْ مِنَهُ فَفِي أَنَّ نُدُسِّعُ بْنِ بُولْ مَلِي رُوحٍ حَكِيْهِ إِذِو وَصَعَ

في حوريب حسك المقام في هذك البروولواوان مَلْ خَلُولِ إِلَى جَبِلِ الْمُورِي فَوَجِيهِ سُكّا بِدِيف العودولة كؤالشهرا والجنوب وساجرا المعتر ارض المحقّالية برق لبنان القالة برالات برفقر الفراة ، وانظر والق فكج عَلْنا لأرْض لَهَامَكُ اصعدواوروك الكافسك التدلا الكالراء والشخلق ويعفوب أن بعط كم وتشله م يعردهم وَقُلْبِ لَكُمْ فِي ذِلِكُ الْوَقْتِ السَّنْظِيمُ وَحِدِي لَكَ أَحْمَلُكُ وَاللَّهُ وَكُرُّونَ فَهُودَ النَّمْ الدُّومُ حُكُواكِ السَّمَا كِنُ فَ السَّرِ الدَّابِ اللهِ عَلَيْ منلك الف ويتارك كاوعد كمنابقا فبا وُحْدِي نُفْلَكُمْ وَحُيْلُتُ وَحَصَابِمُ كُلِي الْوَابِحِالِ حَمَّا فَعُامَعُ وُفِينَ إِسْبَاطِكُمْ الْمُكْتَرِظُمْ رُوسًاعَلِنَهُ

المتامر في الفض المنافقة الخاطبات في المنافقة مُوسَى بَنِي إِسْرِابِلِ فِي عَبْرِالْارْدِنِ فِي الْبِرِيَّةِ الْمُنْدُأُ مُقَابِ [الْقُلْمُ بَيْنَ فَأُولَ وَبَيْنَ وَفَانِ وَكَابَانِ فِعَيْرُ وَدِيَ لِلرَّهِ لِحَدَّا عَشَرَ بُومًا مِن حَوْرِيب عَلِي إِنْ جَالِ شَبِعِيرِ إِلَيَ فِي بَرْنِيعِ وَكُاكَانِ فِي عَوْالْعِينَ <u> فِي الْأُوْلِ رَالْسَّيْرِ الْمُادِي عَسَّرِ كَلِّي أَنْ مُؤْسِنِي بَيْ</u> اسرايا المعيم مااتنوك اللهبرالين ابغل متناله سَبِعُون مَلِكُ لِأَمُورِيِّ للْفِيمْ تَحَسَّنُون وَعَيْ مَلَكُ لَبُنَيْبِهِ الْمُفِيمِ فِي عَشْنَا رُوتُ وَفِي إِذْرَعَانَ فِي عَبْرِالْأُودُن فِي لَيْضِ وَالْتَصْرُوان الْمِينَالُمُوسِي فِي سَانَ عَبِوالسِّرِيعَة قَائِلَة المَّهُ أُرْتُنَا قَالُ لَنَا

العظيمه المخوفدالني كالبنوها علظ يوجر الْكُمُورِيِن عُمَّالُمُ رَبَالِمُنَّدُ رَثِنَا يَحَجَّ جِيثِيَا إلى رَقِيم بَرْنِيغُ تُوفُلُكُ لَكُنْ فَكَجِبُهُمُ إِلَيْجِ اللَّهُو الدىلتد تركنا مُعطِبناهُ الظّرُونُ حَعَم المِنْدِ. سَلَّكَ الْأَرْضُرُ لَمَامَكُ اصْعَدْ فِي الْحَاوَعُوكُ السرالة أباتك الانخف ولأتلاعر فتعلم إِلَى جَمِيعَكُمْ وَفُلْمٌ نُرْسِ (يُحَالُمُ أَمَامَنَا المتسوالنا الأرض فترددون عليباعزا عِلْطَرِيوا لَيْن صَعَدُ فِيمَا ثُوَالْقُرِي الْوَيْكَ خُلْ لنها المحسّر وكاكوبل فأحرب بنكراني عَنْهُ رِيْحِلاً مِن كُلِ سِنْطِ وَاحِدُكُ فُولُواوضَّعَارُوا اللائم مركب والزكالعين ودوجسوه واحد والمابد بمرمن عرالارض والحكرة

فأجبتنوي فللزجتيك الأمرالذي دكزنة فَأَجَلُ تُ رُونِسَا مِنْ أَسُبَاطِكُ رِجَالُجِكَا مَعْرُونِ فِي عَلَيْهُمْ عَلَيْكُرُ رُونِسَا الْأَقْ رُوسًا مَا إِنْ وَمُر وُسًا حُسِينٍ وَرُوْسًا عُسُرَاتٍ وَسْرُفَاعَلِا أَسْبَاطِلَا ، وَالْيُرْتُ حُكًّا مَكِيرُ فِي خَلِكَ الْوَقْتِ وَظُلْتُ لَمُ اسْمَعُوا بَيْنِ خُولَكُمُ واختكوا بالعدل إن الرجا وينزا جيه وين جارة الأنحابواالخوع فالخراز واسمعو من الصَّغِير كُمُ اعْكُرُ مِن الكِيرُ وَلَا يُعُدروا مِرْ قِبَا إِلْسَانِ فَإِنَّ لَكُلَّ مِنْهُ وَأَيَّ الْمُوسَعُبُ عَلَيْكُ مِنْ فَا وَفَعُوهُ إِلَىّٰ حَبِي السَّمَعَ الْمُعَادُ وَأُومِهِمُ في دُلك أفت عجيم الأمور التي المراس تعلنامن حوربب ي رناالتلك البرياة

سِرَمُ فِهُ إِلَى أَنْ حِيْثُمُ إِنْ هِمَا عُرْفِهُ فَلَا الْكُرُولُمْ نُوْمِّنُوابِا مَنْدِهِ رِمَكُنُ السَّا الْمِلْمُ الْمُحَكِيْرِ فِي الطَّرِيقِ ، المخس كريكانا لنرواكم فوالنارك الألبريك الطريو التي تستلك عا وبالغام بالانفسية الله كَلْمُكُرْضِعُطُ وَأَفْسَمُ فَالِمَلَاءُ لِالْمُكِنِ رَجِيلًا مِن فَوَكِرِ النَّاسِ هَلَا الْإِيدُ الرَّدِي الْأَصْلِيَّةُ لنخ أنسمت الأعطيما لأمامت وسوي كَالْلِيْبُ بْنُ يَعِنَّا فَإِنَّهُ بِرَاهَا تُولَدُ الْخُطِي الْأَرْضِ الْجَ سَلِكُهُا وَلَبَينِهِ جَزًّا إِبْدَاعِدِ اللَّهُ عُمَّ لَا مَنِي اللَّهُ الأجلِكُ وَاللَّهِ وَأَنْكَأَنُكُ يُصَّا لَا يَخُلُهُا كُلُّ مِنْكَ ابْنُونُ الْقَايِّمُ لِمُامَكِ مُورِيدُ فُكَا يُوسُنُكُ إِدِي فَإِنَّدُ بُورُونُهُ كَالِيِّبِ إِنْ إِلَى وَكُلَّا لَا مُؤْالِّذِي اللَّهِ الْمُأْلِمُ بَكُونُونَ عَبِيمَهُ وَكِينُوكُنُ الْذِينَ مُ الْبُوَمُ الْبُومُ الْبُومُ الْبُومُ الْبُومُ الْمُورُ

بدإلننا وَبُرُدُواعِلَيْنَاجُوابُاءُوقَالُواإِنَّا أَكُونُ ٱلْبِي الرَّتِ إِلْمُنَامِعُطِينَا هَا لِحَيْدَةٌ فَلَاسَاوُا لِنصْعَلُوا إِلَيْهُ أَوْجَالُهُ مُرْأَمْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ وَجَرِيْكُ مَنْمُ فِي الْخِيدِيدِ مُنْ وَفَلْمُ مِن شَاكَةُ اللَّهُ إبتانا أخرجنا من أرجر مض لينسرك وأيدك الأكورين فيفنونا إلى التخريصاعدون ولحوتنا أذابوافلوبن ويقولم إن القوم اعظم والفح مناء وإن فرام عظيمه وجميلة و السَّمَا وَرُأْنِنَا مِنَالَ انْضَا بَيْ لَعَنَا بِرَوْ فقلت كريخا فوه والقابو والتدريج السَّابِرالمُامَلِي فُويَحُارِبُ عَنْكُ وَرُكُمُ السَّابِرالمُامَلِي فَوَيْحُارِبُ عَنْكُ وَيُحْارِبُ وعضرة شاحد والمؤكما وابتث فالبران الله رَبِّحُرْمُ لَكُنْ كَالِيَّا الْمُرْدُ وَلَوْمُ وَكُلُولُونِ

فِي لُبُرِطِ بِي خَوَالْفَلْمُ مِن كَالْمُولِي إِنَّكِهُ وَاسْتَدَرْنَا إِلَى سَيْعِ بِرُأَيَّا مُلَكِّبِهِ اللَّهِ الْمُكَلِّيرِيُّ الْمُكَالِكِيرِيُّ الْمُكَالِكِير الله قالاله عشاكر مرا لإحاظة بمثالا فيم وَلُوعَنِه شِمَا لَا وَمِوالْفُوْعَرِفَا بِلِهُ الْكُحَارِيْوَ فِي حُمُ الْحُورِيكُورُ بَنِي عَيْسُوا لَفِيهُونَ إِسْبِيعِ الرَّفِيكَانُو عَيْ فاحتفظوا حِلَّامِن أَنْ تَحَرَّسُوابِمُ فَإِن لِينَ معطيك رمزا بضم ولاوظ فلام الكحال سيعبرقك اعطبنه لعيننو ورائة بالشروا مِنْ عُمْ طَحَامًا بِمَنْ ثَكَالُولًا وَمَا فَاسْرَ بُولًا وَلِيْ اللهُ رَبُّكُ فَكُ مَا رَكَ الَّكِي جُبِيعٍ أَعَالِ مَلْ يَكُ وَفَنْ عَلَىٰ سِركَ بِي هَ لَا الْبُرِّ الْعَظِيمُ وَهُلِ ٱزْيعُونَ سَنَةُ اللَّهُ رُكُّكَ مَعَكُنَ لَمُ يُعُوزُكُ شَيعَةً فخرنا إخوننا بنع بنسوا لمقيمون سيعبرين

خبرًا وَلا زُاعُ بِلْ حُلُونُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمُ إِيَّا هَا وَهُمْ رَزِّيمًا وَلَمَّا النَّمْ فَوَلُوا وَانْ حَلُوا فِي الْبُرِّ إِلْيَظِرِينِ عَبِرالْقُلْمُ عَاجُنْتُونِ فَايُلِينَ قَدَا خَطَانَا بِيَدِهُ بَحُرُبُضِعَدُ فنخارب كأأمرنا المتررتنا فتقلدكا وأجداه الأخريد وبادرخ ليصعدوا مراكبها وقال المكترا فالخرج يضعد واولاغار يوافاني سن مَعَكُمْ لِيُلا تَبْرُبُوا فَلَامُ اعْلَايُمْ فَقُلْتُ لَكُمْ وَلَمْ نَقَبْلُوا بَاحَالَفَتُمُ أَمُراتِيْدِ وَتَوْفَحُمْ وَصَعِكُمُ الْمُ الجيائ فخريج الأموريؤن لييمون فج ذلك الجبر لِلْقَايِّكُ مِنْ وَظُرْدُوكُمْ كَأَنْصُنُ النَّقَالِ وَحَظُوا - فِي سَنْفِيرِ إِلَى حَرْمُ إِنْ فَرَجْعَتُمُ وُرِيْكِ بِمُ الْمَامُ اللَّهُ فَلْرَسِمُعَى عَنْوَتَكُرُّ وَلَمْ يُصْخُ إِلْيَكُنْ فَأَفْتُمَ فِي وَفَيْمَ أَبَّامًا كُنِيرَةً كَالْأَيَّامِ إِلَيْنَ فَمَمِيمُ وَلَيْنَا وَرَحَلْنَا

كَا أَفْسُرُ لِمُنْدَلِمَ وَافْتَرُنِ عِنْدِ اللَّهِ حَلْث بِمِ الإهاميم إيكان فنوا فكأفيئ جبه رجال لزب المؤت من وسط القوم فالسناي كلياات جَابِرَ البُومر عُمِ مَاأَبِ الَّذِي هُوعَارِ "فَنَقَرَّب من بَني عَرُن الْكَلَّ عُاصِرُ إِلَّا تُعَرِّن مِنْ فَإِنَّ لَا أَعْطِيكُ مِنْ أَرْضِهُ فِي كَانَكُ فَإِنَّ حَجَلَتُهُا لسبى لوط مبرا تله وهي تحسب ابضامي لرالجابر الْفَالْوَانِهَا تَبْلُهُن وَالْعَانِيون بِسُمُّونِهُم دُوي الهيم سنعب كبرك يرونه كالجارين أفنام السَّرِينَ فَلَوْ رِهِنَ وَفَرَّضُوهُ وَجَلَّهُ وَالْمُوامِكُمْ فِي كِمَّا صُنَّ بَوُاعَيْسُادِ الْمُفْتِمُونَ فِي يَعْجِبُوالْفِرَالْفِرَالْفِرَالْفِرَالْفِرَالْفِرَالْفِرَ التورانيين رفن إمه فقرة وه والقاموا مكانم الك هَنَا ٱلْبُوْمِيْ: وَالْعُولِيُّوْرَ ٱلْهِيمُونَ بِحُصَارِي

طريع الميندا وإيله وعصبوب جايز فوكيا وَجُرِنَا طِينَ بِرَيِّكِمَا أَبْ فَقَالَاللَّهُ لِكُا عُمَّامِ المائنين ولانتحر تربه مرق حرب وإي الفله ورَانَةُ مِن أَرْضِهُ إِذِلْبِي لُوطِ جَعلَت عَارَا وَرَالُهُ وكان المهبون إفاموا بما قبلكم ومنعيعظم كِنْدُرُهُمْ كَالْحَتَادِينَ وَلَلْ أَيُونَ لِسُمُونَكُمُ المهيئين وإنافي سبعيرفاقا مرلط ويؤك بيز بني عَسْنَا وَ حَدِينَ أَنْوَا دُوْرَ صُومٌ وَأُلْفُوهُ وَ اللَّهِمْ وأفا بوافيه كابنه كاصم البرار لاص والاثير الني أعظاه المتذعا لأن فونوا فاغبروا وادي زَيْ دُفَعُ وَيَا وَ وَكَانَتُ خُلَةً الْأَبَّا مِمْنَكُ سِنْ يَا مِنْ مُونِ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَبُونًا وَادِي رُوحُ عُمَّا فِي وَالَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا سَنَّةُ الْمُحَيِّقُ فِي خَبِيهِ الْمُحَارِيةِ بِي وَسُطِ الْمُعَسَمِرُ

الْفِيمُونَ بِعَارً إِلَّالْتُعَبِّرُ لِلْأَرْدُنَ إِلَالْأَيْنَ اللَّهُ رَبُّنَا مُعْطِلِبُنَّا هَا وَفَلْ يَسْتُكُ إِسْتُكُونُ مَالَّكُ حُسْبَانِ اجَازَنْنَا بِهِ الْكُرُّالِلَّهُ رُثِّكَ صَعِب رُوحه وَأَبِد قَلْمُ إِلِي أَسِلَهُ فِي بِرِكُولُ لِكُنَّا البؤومفا لابته للظرفقل كانانا فأساكم مَلَدْفَعُهُ فِي بِيَكُ مُفَائِدُ أَلِفَرْضِهُ وَحُدَا أَبْضِهُ نخب سينخون القائنا هورجيم فورد الخرب إلى المحن فاسلمة الملة وتناجى أيرينا ينفتلناه وَيْكِنِيهِ وَسَائِرِ قُومِدٍ وَنَتَعَيْنَا جَيْعَ فَرُكُ فِي عَرِلَكِ الْوَقْفَ مِنْ اللَّهُ عَامِنُ كُلِّ فَيَهِ الرَّهُ فِي الرّهِ فِي الرَّهُ فِي الرَّهِ الرَّهِ فِي الرَّهِ فِي الرَّهِ فِي الرَّهِ فِي الرَّهِ فِي الرَّهِ فِي الرَّالْمِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ فِي الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ فِي الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَالِقِي الْحَال والأطفال ليوشريك وعمناكل عجبة وسكب الغرى التي فعنا عامن عروعه والتي علىنطوادي أزنون والعربة الني الوادي

العُعَنَّرة الدِّمْيَاطِبُونَ الْعَارِجُونَ مِنْ دِمْبَاط و خَوْم وا قاموا مكانه م فقوموا فا ذخلوا والمرا وَادِي الْوَلُولِ انْظُرَائِي فَلْأَسْلَتْ فِي بَلَيْكَ يَعُولُ مَلَكُ حَسَّبُون الْأُمُورِي وَلَيُّضِهُ ۚ فَابْلَ بِقَرْضِهُ ويخرش كحاربية من هلكاللؤ مر البيري بإيفاع فرُعِكَ وَحَوْفِكَ عَلَى وَجُوهِ الْأَنْمِ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا لَذِينَ حُنْتُ جيع السَّمَا فَإِذَاهُ سَمِعُوا عُلْرَائ النَّعَدُوا وَمُرِضُوا فُكُلِّمِكَ عُالْمُهُلُكُ رُسُلًا مِنْ بِيَهُ فِلْوَمُنْ إِنْ يَعِون مَلَك حُسُمَان والسَّكَرِمَة اللهُ اعْبُرُ فِي ٱلْصِكَ فِي الطَّرِينِ السِّينِ ، لا أَمِيلُ يُعْمَدُ وَكُمْ تُمْرِينِ طِعَامًا بِمِينَ فَأَنْكُ إِنْ وَيُبِعِنِي ا بنترك سربد كاعبرم حل فقط كاصنع بَثُوَاعَيْسًا وَالْمُفِيمُونَ بِسَيْعِيرُ وُالْمَالِيُرُنُ

حظ المُوْجِبُ مُمْلِكُ عَنْ فِي الْمُتَانِيِّةُ وَكُولِهِ مُدُنُ حَصِينَه بِسُورِشَاعٍ: بومصاريع وَمَتَارِين سِوَى قَرْيُ الرَّنُصِ الْتُعَرِّبُوهِ جِلَّا مُؤَالِّلُفْيَا فَمْ كُمَا صَنَعْنَا لِسَبْعُون مَلَك حُسْبَان الدَّلِكَ الْفَاهُ لَكُ من كُلْ فَرُنبَرَةُ الرَّفِي طُول النِسا وَالْأَطْفَال وَكُلِ وعجمة وسلب لآريء مناها فأخذنا في ذلك الوَقْنُ الرَّصْ مِلْكُولًا مُورِيِّنَ النِي فِي جَانِي الْآدُونِ من واد ي اربون إلى جُول حُرِيون الربي يُنينه الصَّبْ لَا بِيوْن سَرْيُون لُو الْأَمُور بِوْنَ بِسَمَّوْمَهُ سنبهد وجيه فركالتها وحريث والمتزلية إلى سلخه وادرعات وي أيضارن ملك عَنْ إِلْ الْمِيْزِيدَةُ وَلَا يُدُونُ لِبُعْنِي الْمِيَالِمِ وَالْمُ وهوداله سريرخديد فالرتة التيكيبان

وَإِلَى جَوْسُ أَنْهُ فَكُونَ مُنْ مُنْعِتُ مِنَا مِزَلِكُ أَ أتُسْلَمُ اللَّهُ وَتُنَامِلُ بِلِينَا السُّوي أَرْضَ يَنِي عِلَا وَإِنَّكَ أَهُرُهُ كُلُّ عُلِلًّا طُوادِي يَبُوفَ وَرُي لِكُل وسَّائِرِمَاهَا مَا أَنْتُهُ دَيْنَاعَتُهُ مِ مُ كَلِيْعًا مُصَعَيْنًا طِرِين الْمِنْتِنِيَةُ فَعَيْجُ عَوْجِ مَلَكُ الْمِتَنِينَهُ لِلْمَالِيَالِيَالِيَا هُووَجِيهُ فَوْمِهِ لِلْحَرِبِ لِلْآدِ رِعَاتِ مِفْالِلللهُ الله محفاة فإلى قَدْ السَّلْمَيْهُ فِي بِلِكِ وَجَمِيع تُؤْمِد وُأَنْ صِنْ الصَّنَّ مِدِكُم صَنَعَتُ السَّجُونَ مَلَكُ الْأُمُورِي الْمَعِيمِ عِسَبُونُ فَأَسَّلُ إِلَيْهُ وَيْنَا فِلْ يُدِينَا أَبْضًا عَوْجًا مَلَكِ الْمُتَابِيِّنُ وَيَ فَوْمِهِ فَقَتُلْنَا مُ حَبِّ لَمْ بَبِي مِنْمُ شُرِيلًا أَوْفِحًا جِيعَ مُرَاهُ فِي خَالَكُ الْوَفْتُ وَلَهُ لِلْفَ وَبِهُ لَمْ نا خُذُ هَامِعُمُ فَوْ ذُالِكَ سِنُونُ مِدِينَهُ عَلَى

حسراني ترافؤ والتخ المكه ومصرافتك سَرُفِيًّا وَامُّرْنَكُمْ فِي وَإِلَى الْوَقْ قَاتِلَا الْوَالِدِ إِلَّهُ تَكَمْ فَكَ أَعْظِ كُنُ هُذِهِ الْأَرْضَ فِي تُمُوهِ أَفَافِيرُ مجردين فللمراخ وتيكر بني سرايان كالم ذِي جِبَانُ لِانْسَالَا لِمُوَاظَّفُالُكُ وَمَا مِنْ يُبَاكُمُونَ فَإِنَّا عُلَمُ الْنَّالَكُمْ مَاسِّيَةً لَكُنَّارَةً وَلَكُنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ فَرَّا ك البَي أَعْظِينُكُمْ إِيَّاهَا إِلَّالَ يُقِمُّ اللَّهُ إِنَّا مِنْلَكُنْ فِي عُورُوهُمُ أَنْضًا الأَرْضِ الْبَيْ اللَّهُ وَتُكَ مُعْطِيدُو إِنَّاهِ الْحِجَانِبِ الْأَرْدِنَ الْجُبُرِجُعُ كُلَّ امري منكن إلى حوزه الذي أعطبنه إلاة وقك لِيُوسَعُ فِي دَلِكَ الْوَفْتِ عَيْدِيكُ فَكُمْ الْتُحْجَمِيمُ ماصنع إسه رَتْنَا بِعَنَاكُ بِنَ الْمُلَكِينَ، فَكِنَالُكُ بَصْنَحُ اللَّهُ بِحَبِيمِ الْمُ الْكَالِكُ النَّالُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

طُولْدُلِسْعَهُ أَذْرُحُ وَعُرْضُدُ أَدْلِعَ الْحُدْلُةِ الحَجُلُ وَهَٰ إِنَّهِ الْأَرْضُ حُرْنَا هِمَا فِي وَلَكَ الْوَفْتِ فِمْنُ عُرُوعِيرالِدِي عَلَى وَالْجِيلُ رَنُونِ وَلِضَفْ جَهُ لِلْ وَشُورُ لَا دُفَعَت دَالَكُ الْمُ الْوَيْتِين وللخادين وباق حرش فيجيع البتنية عكله عُوج دُ فَعُنْدُ إِلَى ضِفِ سِنْظِ وَكُلِّ الْمُعِلَّا الْمُ والبتينية بسميان أرض السغعان وبالرث منشا انخل بجيع للنظ المؤجث إلى يخرالتسوين وللأع إين فسكا هاما سمه سواه بابرالي يؤمناهنك ودفعت إلى اخبرجرسا ودفت لِلْكَالْرَاوِيِيْنِ وَلِكَادِيْنِيْنَ رَحْرَثُولِ وَادِي ارتون رسط الوادى وحدة والدوادي يَبُون عُمْ بَيْعُ النَّهُ وَالْفُورُ وَالْأَرْدُن تُوحَكُنُ مِن

الأرْضِ الْجِي نُرَاهَا مِنْ بَحَلْسْنَا فِي الْوَاحِيمِيا بلى بذت فعُولِهُ وَالْأَنْ مَا الْمِسْرَالِ السَّهُ السُّومَ وَالْأَحْكَامِ إِلَيْنَ الْمُعَلِّدُكُ مُلِمَّعً لُوْ إِصَاءُ لِكِينَ تحبوا فتك تحلوا وبجور واالارضر التحاملة إله أنائر معطك وكانزيدوا علالانوالذي أناموص أيد ولانتقصوام فالتقفظ وكايا اللَّهِ وَيَكُمُّ اللَّهُ إِنَّا أَمُرُكُنَّ عُيُونِكُمُ وَانْ مِاصَّنَع للدَّبِفَعُوراً لَصَّمَ الْإِدْكُلُّرَ جُرِالْتُعَدُّ أَفْنَاهَ الله ريكم من ميناك ووالنفخ اللازمون يَتِّهِ رَبِّكُمْ كُلِّحُمْ لَهُ فِيكَ اللَّهُ وَرُأَا يُظُرُوا قَدْ عَلَيْنَكُمْ البَّوْمَرِيسُومًا وَأَحْكَامُكُ كَا أَمْرِيكِ لِللَّهُ ري التصنعوها في سيط الأرو التي أت صَاِبُرُونَ إِلَيْهُ الْبُرِينُ هُاءَفًا حُعَظُوهَ اوَاعْلُوا

تُعَكِّمُ فَإِنَّاسَ وَيُكْرُهُوا لِمُا رِبِّعَنَكُ الْفَصَلِ الن الى مُمَّ تَصَرَّعُتِ الْمَامُ الْدَيْدِي خُولَكَ الوقت قالكيارب الدائن لبتكلت النوري عَنْدَكَ عُظِّنَاكَ وَبَدِكَ لَاسْتُدِيدَةِ فِي لَا فَادِسَ فِي السَّمْ أَوِ الْأَرْضِ يَصْنَعُ كُضَّنَا بِعِكَ وَجَرُونَكُ الجورفأ مطولارض الحدية التي من جابب ٱلأردُن وَالْجَهُ لِلْمُرْسِينَ فَالْمُرْمِينَا مِنْ فَالْمُرْمِينَا مِنْ الْمُرْمِينَا مِنْ الْمُرْمِينَا مِنْ بسبيكم وإيسم منى بأقال بحسك لأبردوني مسبكلي في هلا الإمر اليك اضعد الى كائر الفلعة فوارثع عينيك إلى الغرب وَلَا يَتُمَالُ وَالْمُتَنُوبُ وَالسَّرْقُ وَانْظُرُيعُنِّكُ فَأَنَّكَ الْمُ رَحَالًا الْأَرْدُن مَن كُوكُوسَم وسُدُه وَأَبِدُه \* فَإِنَّدُ لِعُبُرُونَكُمْ هُو كُلُوالْقُونُ صَعَلَم

ٱلْأَرْضِ وَيُعُلِّمُوا دُلِكَ بِيمِ مِنْ فَتَعْلَمْ مُم وَوَقِيمُ أسفل ليتان والخبكام شنعا بالناول فالماسما طُلامُرُوعَكُامٌ وَضَيَابٍ وَكَالَيْهُ مِنْ وسط التار فكنتخ سامعان الكالمن وشبي لأترون سؤي صونت والخبرة بعهدع الذي أمركم ران تعاوابد وهوالعن كمات وَلَنَّهُمَا عَلَى كُلُو مِحِ الْحِيَارَةُ وَأَمْرُيْ اللَّهُ إِنَّ فَالْكُالُوفْتِ إِنَّ أَعَلَيْظِ مُرْسُومًا وَانْحُكًّا مَّا تعلون بصاد الأرض التكانث صائرون إليف لِعُورُوهِ لَهُ فَاحْدُ رُواجِلًا عَلَيْ نَعُوسِكُمُ وَالْعَالَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ الْمُ لزئزوا شبهابي بزمرخطاب انتواباكر وتحورب من وسُبط النَّارُ حُرُيلاننسد وابأن تَعَلُّوا لَكُمْ مَحُونًا عَلَىٰ يَجُرُكُ يَخْضِ مِن وَكُرُوا أَنْهُا أَوْسَكُ

إِمَا فَانَّهُ الْحِمْنَكُمْ وَفَعْكُمْ مِعَضَّمُ الْمُ فَاذِدَاهُمْ سَمِعُوامِهُ إِلْرَسُومُ فَيَقُولُونَ بَقِينًا إِنَّ هَالِلْهِ مِ الْكَيْرِيسَعِم حُرِيمَ فِي الْأَنَّ الله المنه كيان لمنا الدريب من المحرية مَا دَعُونَا كُا كُونِ إِللهُ وَتَنَامِنَا وَأَلِيُّهُ الْمُرْكِينَ لَهَا رُسُومٌ وَلَحْكَا مُرْعَادِلَةٌ لِجَبِيعِ هَذِهِ النَّاعِهِ الني كالالهماعليكم البؤم وخاصه الترس وأحفظ بغنسك جلك في لأعلنسي الإمؤوالتي رُأْمُ اعَيْنَكُ وَلَا رُولُ مِنْ قَلِيكُ كُلِ أَيْمُ عِلْمِكُ بَاعْرِهُ الْبِينِكُ وَبَنِي بِيلِكَ فِي جِورِ وَفَقْتِ ونبوامام الله ويكاع دورب جبن قال إِنلَةُ إِلَاجِم إِلَا لَقُوْمَرَ حَيَّكَ اللَّهُ عَهُمْ إِلَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَتَعَلَّمُوا مَعَا فَيْحِ كُالْأَكَّا فِرْمَادَامُوا احْيَاعَلَى

فَاحْدُرُوامِ أَنْ نَسُواعُ مُكَالِمُهُ وَيَكُمُ الَّذِي عَمِيلَهُ مَعَامَ يُفْتَصِنعُوالَكُمْ مَنْ وُلَاسِبُهُ كُلِمَا إِمَا إِمَا أَكُ عَنْهُ اللَّهُ رَبَّكَ لِأَنَّ النَّهُ رَبُّكَ نَا وَكُلُّ مُ هُوالْنَا العَفُورُ وَإِذَاوُلَدَمُ بَيْنِ وَيَنِي بَيْنِ وَقَالِمِمْ فِي لِأَرْضِ فَاقْسُدِيمُ بِعُرِامَتُهُونَ مِن كُلِسِيرَةِ وَقَعْمُ السنر كمام الله وبتم المواسخ طيموه وفي السمادت عَلَيْكُمُ النَّهُ وَالْمُتَمَا وَالْأَرْضُ وَبِاللَّهُ بَيْبِيلُ وِلَ سَرِيعًا مِن أَرْضِ البِّي أَنْمُ عَالِرُون الأردب إليَّا التحوزوها ولانظول كأنكريد بأف الفنوك وَيُهَدِّدُ لَكُ السَّعُوبُ مَحَدًّ يَّتَهُ وَالسَّعُوبُ مَحَدًّ يَتَهُو ارَفْظًا دَ الْحِصَاءِ فِي لا مُمَ الَّذِي سُوَقَكُمُ النَّهُ اللَّهِ مِنْ وتفيد وك هناك الكفة من صنعتما أبر كالتاب من جَرُوحَسَّب مَمَلانتُصْرُولاتَسْمَعُ وَلا

من تعالِم الأرض في عَلَاكُم طأير مُحَيِّج الذي عَلِمُ فِي السَّمَا وَسَحِ مِعْ الْمُدَّالُكُ بُ عَالِمَا وَمُن الْوَ سَنُعُ إِن السَّمَكِ الَّذِي وِ المَا يَحْنَ الْأَرْضُ وَكَيْلًا ترقيع عينيك الكالسمة فتنظر الشمش والعروالواد وجيع مخور السماء التي مسمها المتدريك في السَّعُوبِ الْذِينَ عُنْ جَبِيهِ السَّمَا فِي فَتَي لُو بَعِنْدُ لَهُ إِنَّ مُنْ قُلِ اصْطَفًا لِنَ اللَّهُ وَأَخْرِجَكُمْ مِن كُورِ لِلْهِ بِدَمِن مِصْمُ لِمَكُونُوالْهُ سُعَبْ صَفَّا كحنا البؤمر واذفر وحدايته على سببكن وَأَفْتُمُ مُ إِلَّا أَعْبُولُا رِدِنْ وَأَلَّا أَذْخُوا الْأَرْض لليتك الني فعطبكها اللدريك مخلة توانا مَا يِتُ فِي لَا الْأَرْضِ الْأَلْفُ الْأَرْدُ لِ وُلْنَمُ عَابِرُوهَا وَفَعُورُونَ تِلْكُالُولُ وَلَا يَعْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُونِينَ

بمض حصرتكن فأنت رايت وعلت أنّ البّ هُوَالْإِلْهُ لِمُ الْحُدْعَةُ وَمِنَ السَّمَا إِلَّهُ مَكَّالًا صَوْتَهُ لِبُوجِ بِكَ مُوعِلِ الْأَرْضِ اللَّهِ الْمُؤْلِمَةُ وَسَمِعْتَ كُلْمُهُمِنْ وَإِجْلِهَا ، وَوَلِكَ بِعُلْمَاكُمُ ابَاكَ وَاخْتَارُنَسُلُمُ مِنْ بَعَدِهِ وَاخْرُجِدِ برضاه بعقوته العظيمة مؤمض ليكرض لمالك المُمَا الْكُبِّرُولُ عَظِيمِنَكُ وَيُدْجِلُكُ الْصَمَّمُ لِيَعْظِيدُ إِبَاهِ إِعَلَيْكَا مُرَى البُومُ فَاعْلَى وَرَدِ حَرِهِ رَقِي قَلْبِكُ اللهُ هُوالْدِلْهُ فِي السَّيَاءِ الْعُلْبَا وَالْأَرْضَ السَّغْلَ لَيْسُ سَوَاهُ وَالْحَمْظُ رَسُومِيهُ وَوَصَابًاهُ التي أنا أمرك صاالة ومنهي نحار لك وليبيك ث بعد ك وكر الطوام للكرف الأرض المالة الله والم معطيك طول الزمال الغص

ثأكل وكانشن فاطلبوار فالكالكلة وتكريجانه وَالْمِسْةِ بِكُرِفُلِكُ وَكُرِنَانِي وَالْمُسْكُ وَالْمُدَاثِي بِكُ وَمَالَكَ بَعِيمُ هُلِنَ الْأَمُورُ فَعَلَ خِرِيلَ اللَّا نَبْ إِلَاللَّهِ رَبُّكَ وَإِنَّا أَوَامِرَهُ كُانَ إِلَّهُ مَرَّةً كُلَّ اللَّهُ مَدَّدَكَ فاح رُرُجه الانعليك والفيلكاء ولاينس علا أَبَالِيكَ لِنِّدِي أَفْسَم يَدِلُهُ وَإِنَّانَ فَسَاعَ فَالْأَبَّامِ الأول لِي كَانَكُ مِن مَبْلِكَ مُنذُ بُوم عَلِي اللّهُ اللّهُ أدم على الأرض من طرف الشماد إلكارفها عَلَاف نَطَيِنًا فَكُلُ إِلْمُرُوالْعُظِمِ أُونِيمَعَ بِمِثْلَةٍ وَهُو سَمِعُتُ إِمَّةً صَوْتَ إِلَيْمُكَ مِنْ الْوَامْعُ لِنَّهُ بِأَنْ يَحُلِّ فَاحْدُ لَدَالْمُهُمْ رَبِينَ الْحَرِي بِعَلَامَاتِ وَأَلَّ فَيُرَاهِينِ حَمِينَ وَيَكِي سَرِلَ مِنْ وَذِرَا مُدُودَةً فنخاوي كارتحسب اصنع ليزالله رتكم

فيجَادِبِلْلاَردنَسَرُ فَالسَّمْسِ فَعَرُوعَ رُالَّتِيَ فِي سَّطِوَادِ كَأْرُنُونَ إِلَى حَبِلَسِياوُن هُوَجَرُونُ وَكُ الْغُورِجَانِكُ أَرْدُرِ السَّرِّقِ إِلَى حُرِ السِّبِعَ أَفْعَتُ الْ ئُرِّدُعَامُوسَى جَمِيعِ الْإِسْرَايِلِيِّينَ " فَقَالُ لَمُ النَّهُ وَالْمُ الْسُومَ وَالْأَحْكَامُ الَّهِ لَسَمَعُولَهَا مِنْ الْبُومَ نَعَلَّمُ مَا واخفظوها واغلوا يفاءا كالمكة رتناع بدنعتا عَمْلُافِي حَوْرِيبُ وَلَيْسُ مَعَ أَبِالْبُنَاعَهُلُ وَإِلَى الْعَمِيْدِ بلغ عنا ويحرف لمنااكبوم كأنا احباه وكلل الكتنة كأمك يزواجهه في الجيان فسط النَّانِ وَانَا قَائِمُ مِنْ اللَّهِ وَيَسْكُنُ فِي قَالَكُ الْوَقَبِ أُخِيرُ لَيُ بِكُلْكِمِ الْمُؤْكِنَّ كُمْرِ حِفْتُهُ مِنْ الْعَارِ فِي لَمْ تصعد واللنباط فقالكن أناارتك إلكك الذي

جِينَيُرِ أَفْرَرَهُ وَسِي لَكَتُ عَمّانِي الْأَردى سَرُفِي الشَّمْسِ وَلِيَهُرُبِ إِلَيْهَا كُوْلَ إِلَا يَعْتُلْ صَاحِمهُ بِعُبُرِفَكُمِن وَهُوعَ بْرُسُالِد لَهُ مِنْ أَيْسُ فِعَاقَبْلَهُ ، ، فترب إلى احدة منها بعين ماص في استهر في البريَّةِ مَنْ أَرْضِ أَدِينِ وَرَآمُوت في جَرْيَزَ مِنْ ازجهاد وخوان فالبكتيئة مرارض منشاء وَهُرِهِ السِّرْلِعَة الْحَيَّلَاهَا نُوسَيْعَ لَيْ عَلِيْ الْمُرَالِل فهنيه السواهد والرشيوم والاعكام التي خاطب به الموسى بني النبرايل الفارجين رمضي الحاير الاردن في الوادي مالي بيت فعور في أرض يعول مَلِكُ لَهُ مُورِينَ لَلْفِيمِ وَخَسْبَانُ الْذِي فَتَلَهُ مُوسِي وبنواسرال بخرجهم من مضي فكارواارضه كأيض عوج ماك لنتينة وكاملكا الأثوريب اللان

وَجِمَارِكِ وَسَابِرِيمَا عِلَى وَضِينِفِكَ الَّذِي في عَلَكُ إِلَى بِسُرِيرَ عِبْدِكَ وَالْمَتَكُ مثلك واذكرالكنت بداد كانضض فأخرجك للته رتك غيابيد بشريلة ودراج مَدُوحَةِ وَلِنَالِكُ رَكِ إِنَّاكُ مِنْ اللَّهُ مَا كُولِ النَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بومرالسدن أت رمرابال والتكؤيكا أمرك تَنْكُ الْكِي مُطُولُ مَالِكُ وَيُحَارُكُ فِي الْأَنْفِي الْأَضِ المج الله رُبِّكَ عطِيكَ المنتُنَّا لَمْ مُزْنِ الْإِسْنَ لاستنها فالصاحك شهادة زويه كأنتن رُوْجُهُ صَاحِبَانَ ، لانسَنتُهِ مَ زِلْهُ وَالْصَيْعَالَةِ ، وَلاَعَبُونُ وَلاَ السَّنَهُ وَلاَ نُورُهُ وَلَجِارَةٌ فَى لاَ سَأَقِرِمَالَةُ هَلِهِ الْكِلَمَانِكَ أَلِائَدُ بِهَا حَوْلًا

إخريجك فأنض ضربن بينتالغ ويهد الالكئ لَكُولِهُ الْحُرُسِولِي الْمَعْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فإلسَّهُ الرُّبِينَ فَوُونِ وَمَا فِي لِأَرْضِ نِعَتْ وَمُافِي المارالد يمخت إلى في المنظمة المالكة ا لَانُ إِنَا اللَّهُ رَبُّكُ لَا فَأَجِهُ وَالْغَيُورُ مُطَالِبُ بِدُنِّهِ الْمُبَائِمِ وَالْبَيْنِينَ وَمِنَ الْتُوالِينَ وَمِنَ الرَّوَالِمِ مِنَ ساين وصابع الفض إلا لوف يزيجي وعافظي وصَّايَائ لَم عَلِفُ لِينِم المَّرِيرَ لَكُ بُالْطِلا وَ ات التندكرين وعلي المالية المعيط بَوْمَ السَّبْتِ وَقَدِّ سَمُ عَالَمُ رَالْ فَيُرِرُتُكُ بِسِنَّةً أباير يخذم كضنع جيه صنايعك والبوم إلسّابع سَنِتُ لَهُ وَيُنكُ لَا نَعُ أَسُيا أُمِن الْمَنْ إِن اَنْتُ وَإِبناكَ وَإِبْنُتَكَ وَعَبْلُ كَيْ وَأَلْمُتُكَ وَنُولُو

عَالِكُمُ لَى بِهِ اللَّهُ رَبُّنَا فَنَسْمَعُهُ وَيَعْلِ فِي فسَمِعَ اللهِ صَوْتَ كَالْمِكُمْ الْإِكْمُمْ الْمُعْلِيُّ وَقَالَ إِلَى فَكُسِمِعْتَ كُلَّا مُؤُكِدًا لَقَوْمِ الَّذِي كَلّْمُوكَ بِدِهُ وَ فَمْلَا جُسَنُوا فِي جَمِي مَا فَالْوِ الَّذِي سقي المنزه زا القلب الما أوني ويحفظو وَصَايَاي طُولُ الدَّوْرَ الدَّي عَسُ لَوْ وَالدِّيمِ الَّهِ الناهر والمصرفة المهر الجعوا إلى خبير الم وُانْتُ فَإِنْ مُامِنًا عِنْدِي مُعَيِّ ٱلْمِيْتُ بجيع الوصابا والرسوم والأخكام التي فعلم إِيَّاهَ الْبُصَيْعُوهَا فِي الْأَرْضِ الْفِيَّالِمُ مُعْظِيدُونَا ليجوزوها فاخفظوا واغلوا كاأمرا كالته وتحصور ولاتزول أغنية ولاسترة كالسرة في مجيع الظروع الَّيْ أَمْوَا إِلَى الْمُوالْمُ اللَّهُ وَمَنْ الْعَيْدُو

بخلفرامن وسطالنا ووالغيام والطبياث بِصَوْبِعظِمِ عَرْمُنْقَطِمٍ وَكُنَّهُا عَلَى لُوْجِي الْحُوْهُ وَدَفُّهُمُ إِلَى صَمِعَمُ الصَّوْتَ مِنْ وَسَطِ الطَّالَانِ وَالْجِيَ الْمُسْتَلِّ لِللَّهِ التَّايِ فَتَقَدَّمُ إِلَى مُؤْسَا السَّبَاطِكُرُوسَا عَلَا الْمُ فَقُلْنُ هُودَ اقَالُ اللهُ مَنْ اجَلُلَهُ وَعَلَيْهُ وسيمعنا صويد مرجوب لتا ووعلنا الوم التَّافِيْتُ لِللَّهِ إِنْسَانًا فِيَحِينُ وَالْأَنَ فِلْمَاذِ مَوْت وَمَلَاذُ اتَأْكُلْنَا هَا وَالْتَاوُ الْعَظِيرَةُ فَإِنَّا إِنْ عَا وَدْ مَا الْمُنْفِينَاءُ صَوْتِ اللَّهِ رَبُّنَا الْصَّا مُنْنَادِيلًا مُأْتُي بَشِيرِ مَعِ صَوْنَ لِللَّهِ الْحِي مخاطمة من التارمثانا فعاش تقلم الشا جيع مَابَعَوُلُهُ اللَّهُ رَسُلا وَأَنْتَ مُكِلِّمًا إِجْنَ

عَاالْبُومْ فِ قَلِيكَ فَوَأَخْبِرُ مِهَالِدِنِكَ وَتَكَيِّ بِمَا فِي جُلُوسِكَ فِي مَنْ لِكَ وَفِي مُسِيرِكَ فِي طُولِنَالًا دَفِي رُفّا دِنَ وَفِي فَيَامِكَ وَاعْفِلْمُ أَعَلَامُهُ عَلَى يدك ولتن منشورة بأغيثك والنهاعل خِدُودِ مِنْزِلِكَ وَإِنْوَالِكَ وَإِذَا الْخُخَلِكَ لَكَ الْمُ رَبِكُ لِمَا لِأَرْضِ النِّيْ أَشْمَرُ لِأَمَا يَكُ إِبْرَاهِمَ وَلِيْعَقَ وَيَعْقُوبَ الْ عُطِيكَ الْمِفْتِلَاكُ مُذَلِّعُظِيمَةُ وَإِنَّا مُلْنِهَا وَيُوتُ مَكُوةً كُلُّخَارِلُمْ عَلَهَا فِالْمَانَ تحفورة العجفرها وكروم وزيات الملغيها فَأَكُلْتَ وَسَبِعْتَ عِفَاحْلُ زَأَنَ تَكَسُّى لِللهُ رَبِّكُ فَ الَّذِيُّ خُرِجُكُ مِنَّا صِرِمِضَ مِنْ يَبْ الْعُبُودِيَّةُ بَا حَفِ لِمُّكَ رَبُّكَ وَاعْبُنُ وَأَحْلِفُ لِيسْمِهُ وَأَلْتُنِّ المفة الخري فالهذا الأم الذبي وكلم الألأ

وَعَسُ إِلَيْكُمْ وَتَطُولُ ثُدِّيدٌ إِلَّا أَضِ الَّذِي يجوزوه كاوفه فالفضايا والشوم والأحكاثا الِّن أُمْرِين اللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ أَعَلِمْ كُوْهُ الْلِيصْنُعُ الْمُ في الأزخر الني المضار واللها العوروها الكي تحافظته رتك وعفظ جيم رسوم وَوَصَابَاوُوالِنَيُ إِنَا أَمْرَكُ فِي النَّبِ وَإِنكُ وَإِنْ إِنْكُ عُلُولُ أَيَّامِ جَبَائِكَ الْوَكَ عُلُولُ مُكْتِكُ وَاسْمَة دَالِكَ مَا إِسْرَارِ وَاحْفَظْهُ واعرابه يعسر الكرونت برجال واف نقيض لبنا وعسالا كاوعد الالأالا إلى اسمع يالسرالاك الرب الطيناه والرت الزاجاة وَاجِدِ الرَّبِ إِلَيْلَ عِلْوَلَكِ وَكُلِّ فَسَلَّكَ وَكُلِّ فَسَلَّكَ وَكُلَّ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَكُلَّ فَاللَّهُ وَكُلَّ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلَّةُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّلَّ لَلَّاللَّلَّا لَلْمُلْعُلَّ لَلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّ جَمْدِكُ وَلَنْكُنْ عَلَيْهِ الْكَلِمَاتِ لَبِي كَالْمُرْكُ

الكَيْ يُسْطِبِنَا الْأَرْضَ الْمَا أَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَادِ فَأَمْرُنِيا بِأَنْ نَصْنَعَ هَذِهِ الرَّسُومِ وَنَجَافُ لِتُدَرِّيُّنَا وَلِيَ يخسن إلبناطؤلانهال فخياكبونيناهكا وَيَكُونُ لَنَا بِرُّا إِذَا حَفِظْنَا وَعَلِنَا جَيِعٍ مَ بِنْ الوَصَابِ الْمَامَلِ إِلَى الْمَنَاكِمُ الْمُرَنَا وَإِذَا أَدْمَالُ إِنَّهُ رَبِّكُ لِأَرْضَ الَّيْ إِنَّتَ سَائِرٌ إِلَيْهَ الْتَخَوِّرُوهَا فيطحط أمًا كَنِيَوَّى فَالْمِكُ وَالْجِيْدِينَ وَلَجُوْجُ سِيِّانَ مُوالْأَمُورِيِّانَ وَالْكَعَانِيَّانِ مُ وَالْفُرِّ وَالْمُوبِينِ وَالْمُوبِينِينَ سَبْعَ إِنَّ الْمُنُوسِيِّينَ سَبْعَ إِنَّ النزوأعظمنك مغبسله كالتدكا فافتناهم والفللان فلأكاد كانقهار بنام عفا ولأترف عليم وكالصاهر في فتعطوا لله لانِ لَهُ الْوَالْحُدُلُ إِنْمَاكُ وَالْمِنْدُ لَا نِمْرَاكُ وَالْمُعْمُ رِيدُكُ

إلْهَكَ فَادِرُعَيُّورُهُمِمَا بِيِّنَكُمُ لِيُلَّا بِسَنْتَلَّمُ عَصَبُهُ عَلَيْكُ فَيَعْنِيكَ مِن وَجِهِ الْأَرْضِ وَلَا يَجُرِبُوا التَّدَرَيِّ فَي كَاجَرِّ بَعُوهُ فِي أَسِلْطُعُنَا الْجِعْظُ الجفظواوصابا الكرتاكم وسواجافة كالمومة البخ بأمرك بما واصتع الشيعة والجبتدين ِللَّيْ يُحْتِيرُ إِلِيْكِ فَتَلْخُلُ وَعُوزالْأَرْضُ لِلْيِّينُ الْبَي أَصْبَرُ لِاللَّهُ لِإِنَّا لِكُنْ وَيَدْفَ جِمِيعَ أَغِدُ الْأَرْبُنِ فكالمك كادعك والاساك إنك عناه فالم ماسبب لنتواهد والرشوم والانحكام النائران اللهُ رَتُنَا عِمَا وَفَقُ [لَمَ إِنَّاكُمَّا عَبِيلًا لِفِرْعُونَ بَعِصْ فَأَخْرَجُنَا اللَّهُ مِنْ آلِيكِيسُكِ لَكُوْ وُأَحَلَّا تَ وَيُرَاهِ عَظِيمُ مُصِدَّةٌ بِمِصْرَةٍ فِي عُوْلُ وَجِيعٌ اللهِ بُمْسُاهِدُ تِنَا ثُوالْخُرِجُنَا مِنْ هُنَاكُ

عَصَ إِدِ لِإِبَا كِنِدِ أُولَا أُو حَرَالِمَا لِيدِ بَالْحِصْلِهِ بكافية ولَحْفَظِ الْمُصَابَاوالسُّوْمَ وَالْحُكَامُ البَّيْ أَنَا أَمْرُلَ عَا الْيُوْمَ وَاعْلَى الْيَا تَعَلَوْنَ جِزِامًا تشبغون هنفا الاعكام وتخفظونفا وتغاون بها أن عَفظ الله وَيُلكِ كَالْعُهْدُ وَالْفِصْلُ الَّذِي الْمُسْرِكُ الْمُكَافِيكُ فَيْخِيَّانَ وَيُبُارِكُ لَوْمُنْكِرُكُ وَيُنَادِكِ مِنْ مُؤْمِظُناكُ وَمِ ثُولَاتِضِكُ مِنْ رَكَوْعَضِر كَ وَ حُرُهُمِ لَكُ وَنَتُاجٍ بَقِرَكَ وَجُعُورِعَ مَلَا فِي الْوَقُ الني أفشم المتكرز بالكان فيفطيكم المونكون باركا مُنْ جَبِيحِ الْأَمِينُ وَمَا يَنْفَى فِيلَكَ عَفِيمٌ وَلَا عَاقِرُ وَلا في نقام ك وبريالقه فمنايك المرضي كل الْدُوَاءِ الْمِضِيِّينِ الرَّدِينَةُ الْبَيْ مَغُرِضًا لَا بِحَالِكَ إِلَ عُلَمُ السَّالِينَاكَ عُنَفِيْ خَيْمِ السَّعُوبِ البِّي

إِنكَ عِنْ الْجِنْ فَيَعْبُ إِلْكُا الْحُرُونُ فَبُسُمَّتُ كَعْصُبُ الله عَلَيكُ وَبُعْنِبِكَ سَرِيعًا بَالْكَدُ إِفَاصْنَعُوا بِمُ مذاري منافضو الومصالحهم فكشروا وشواريا فَعَلَيْعُوا مُحْمِعُونَا يَهِمَ فَاحْرِونُوهَا بِالنَّارُ لِأَنَّاكَ مَنْ الْمُ مُعَذَّ رُكِتُهُ وَبِلَّاخِنَا رَامَلَهُ وَيُكُ وَبِلِّلْخِنَا رَامَلَهُ وَيُكُنِّ أَنْ يَكُونُكُ سفعب حَاصَ عُمِن جَبِيعِ الْأَمُ الَّذِي عَلْ فِحْمِلًا لَاصْ وَلِينَ مِن كَ لِكُنُ وَجِيعِ لَمْ مِن أَحِيدُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل بَالَهُمُ إِفَالْمِنْهُمْ لَكِنْ مِنْ يَعْبَدُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ وَكُونَ حِمْظِهِ الْيُوالِيِّي عُسْمَ عُمَالِاً بَالْمُكُمُّ الْحُرِيدُ اللهُ بِيَكِ سَكِ بِلَقَ وَفَكَالُ مِرْبِينِ لَعَبُودِيَّهُ مِنْ بدوغون كوضر فاغاز الاسترتك هوالاله القادر المبن محافظ العهد والفض الخيا وحافظ عصاباه لآلن جيان فمكابى شابيه

الصَّعْوَا تُعَادُ السَّلْمُ مُلْسَّدُتُكِ بِيلِكَ وَأَهَامِهُمُ الِمَامَةُ كِبَيرَةً إِلْجَالَ عَمَالَوَ لِنَوَّا سُلِّمُلُولَهُ بِيَدَيِّلُ فَاقِيلِ مَهُمُمُ مِنْ يَحْتِلِ السَّمَا أَنْفَاتِ الْسَانًا لَاتَّقِفُ أَمَامَكَ إِلَىٰ إِنْ نَفُلِيَهِم واحْرِفُوا مَحْوَالِ مَعْبُود بِإِلنَّا رِبُونَ لَا تَمْنَ وَضَّالًا وَلَا دَهَا عَلَيْهَا فَنَا خُلِيُّهُ لَكَ يَكِيْلًا نُوْهِ وَيِهِ وَإِنْ الصَّاحِ رَعِمَدُ اللَّهُ وَيُلِّكُ فَلَا تُدْخِلُ الْمُرْهُ وَإِلَّى يَنْزِكُ مُفْتَضِيمُ مُنَّلِّفًا مِتْلُهُ وَلَا يَجِسُهُ وَرُجِلِسُا وَالْحِهُ لَوْهِهُ إذهو مُتَلَفَّ ، وَبِحِيم الْوُصَابِا الْبَيْ أَمْرِك البَوْمَ فَاحْفَظُوهَا وَأَعْلَوْ إِنْمَا بِلِينَ يَحْبُوا وَيَحِدُوا وَعِوْرُوا الْأَرْضَ لِلْهَا يُسْمَرُ اللَّهُ الأبالك واذكر خميه الطريق التي سأرك الله رَبُكَ فِي الْبُرِّ هُلِانَ الْبَعِينِ سَنَدَ أُولِينُونِكَ وَمُعِمَّلًا

يُسَلَّهُمْ فِي بَدُ بِكَ اللَّهُ رَبُّكِ فَلَاسْتُمْ وَعَينُكَ عَلَيْهِمْ وَلِاتِعَبِدُ الْمُحِيِّمُ مُ مُبَكُونُوالِكَ وَهَفَّا فَإِنْ فُلْتُ فِي الْكِكَ هُولاً الْأَثْمُ الْكُثَرُ مِنْ وَكُنْ فَكُنْ فَأَلِطِيقًا ٵٞؽؙڰڿڰڰۿڵۼۜۼٚۿؗؠؙٛڶؚؾڎڒؖؠؖٚٵڝڹۼٳڡڎڒڗؠؖڰ بفرعون وسائر المضريين مرالعلانا والعظيمه البقي كلصاعبناك والأياب والبراهين والنبر السريدة والترك الممثرودة وكالخرجك المَسْرَبُكُ كُلَّا يَصْبَحُ بِجَيدِ الْأَمُ الَّتِي تَحَافُا وَيَبْعَثُ فِيمُ بِالْعُاهِدَةُ حَوْ يَبِيدًا لَبُاإِفِانَ وَالْسُنَورِينَ وَقُدُامِكُ وَلَا رَفِيهُمُ وَأَنَّالُهُ وَيُكَالِقَادِ وَالْعَظِيمُ الْخِينَ مُعَكَثُ وَهُو بِعَكُمُ أُولِيُكُ لأُمُمْ وَقُلْمِكُ قَلِيلًا فَلِيلًا الْمُ يُفْلِيهِ مِن بِعِلْ إِلَيْكُ الْمِنْكَ وَحُنَّى الْمِيلَا

وَلَا يُعُورُكُ فِيهَاسِّي أُرْضِ عَارِتُهَا حَمُا حَدِيد فَيُ رَجِيالِهِ نِسِتَنبُطُ الْمُأْسُ فِإِدَا أَكُلْتُ وسنبعث فبارك تله رئك على لأرض لحيدة التي عظا له أدوا حذران تسوابله رفك اِلَّا إِنَّ يَخْفُظُ وَصَابِاهُ وَاخْكَامُهُ وَرُسُومِهُ التخامرك بمقاالتوم كبلانا كالوتشبر ونتني بُنُونًا حِسَانًا فَلَسُكُمُ الْمُولِقِلُ وِعَنَمَكُ بَكُرُاكٍ وَ وَضَاءُ وَدُ مِبُ يَكُنُرُ إِن لِكُ مُوجِمِعِ عَالَكُ يَكُمْرُ فِي رَبِّعَهُ وَلَيْكُ فَتُلْسَى إِمَّلَهُ وَيَكُ وَأَلَّهُ وَلَيْكُ وَكُلِّم مِنَ إِنْ إِنْ مِنْ مِنْ يَبْتِ الْعُنُورِيِّهُ الْلَكِي لِيَالَّا فِي لِبْرِالْكِيهِ الْمُتُونُ مَعَنْتُ لَكُيًّا ثُلْ لَحُرْبُهُ والفقارب والعطنة تجين ليترما الخنيخ لك الْمَا مِّنْ صَوَّالِي صَلِيبٌ الْمُطْعِمُ لَكُ فِي الْمِرْالْقُ

وينظيهما في قلبك أعَيْظ وصاباه المركا وَكَانْعَنَكُ وَأَجَاعَكَ فَأَطَعَكَ الْمَ الَّذِي لِمُ نَعْرِفُهُ وَكُمْ يُعْرِفُهُ أَبَا وَكَنْ إِلِيَ يُعَرِفَكُ لِنَهُ لِيسَ بالخنزوحك محكاالإشان بإعلى جبع قؤل التبيعية الإسان وتعابك لفرتنا علنك ورجلك لتحف في هذه الأربع بنسنة فإغلز في يَضِيكُ اللهُ كَالْمُؤدِّبُ الرب وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ السُّرِيَّاكُ مُؤَدِّبِكُ وَاحْفَظُ وصَايَاهُ وَمِنْ في طريقيه وَخَعْلَىٰ عَإِنَالْمَدُرَيِّكُ مُعْلِكِ ارْضًا حَيِّكُ ارْضُ وَدِيدُ مَا وَعُبُولِ عُولًا لتعجر فيجاله وبعاعة أرضر حنطه وثبعير وكريم رين وبهان أرض ينون النب وعساع أرض لأنافل فيهاطعانك مسكنة

ٱلْمِنَائِرَةُ وَاعْلَىٰ لِمُؤْمِّلُ فَالسَّارِيَّا لَكُوْمُ السَّارِيِّةُ الْمُلْكِ نَارِكُلُهُ مُورِينِبِلُهُ وَهُوَيَرُوهُ إِمَّامَانًا فنفرضهم وتبيدكم سريعاكا وعكرا الشرافا تَفَرِيدُ نَفُ الْأَوْا دَلِعُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَنْ بِصَلاجِ أَخِكِمْ اللَّهُ اللَّهُ وَنَهِ نِهِ إِلَّهُ وَلَكُنَّ بِطَلِمْ مُؤُلِّدُ الْمُ اللَّهُ فَارِضُ مِن فَكَامِكُ فَلَيْسُ بِصَلَاحِكَ وَبِاسْتِفَائِيَةِ قَلْيَكُ النَّصَاءُ الْحُورِيَ ارضه الكي الطلة موالام المرضم الله تها مِن فَلَامِكَ وَلَهِي يَفِي الْفُوالِلَّذِ لِإِنْشَيْرِ لِأَنَا لِكِ إنزاهيم واسيو ويفقوت فاغل تدليس برك بغطيكا متذرتك هارع الأرض للحسنة لترفقا إذا أنْ سُنَعِب صَعِبًا لِوَانِ الْأَرْوَانِيُ الْأَنْ الْمُ اللَّهُ رُبِّكِ فِلْلِمِ وَوَذِلِكَ أَلَّكُ مُنْكُ بُومَرُ حُرُوجِكُمْ

النَّذِي لَمْ يَعْرِفُ أَبَّا وَكُنْ لِيُعَدِّيكُ وَعَنْعَنُكُ وَيُعَوِّفُ حَبْرًا فِي إِجْرِيكَ فَلَا نَعْلُ فِي قَلْبُكُ الْ وَوَيْ فَعْلَمْ يَدِيُ السَبَالِي هِ مَثَلَ النِيسَ أَنْ يُرَادُ كُواتُلُهُ رَبِّكُ فَإِنَّهُ الْعُطِيلُ فُوَّةً نَكْنِسُبُ مِمَا الْمُسَادُلِينَ يَفِي بِعَمْدِهِ الَّذِي أَفْسِمَ بِدِيٌّ مَا لِمَكَ يَعْمِنَا هَذَا اللَّهِ مِنْ الْمَدَالَ اللَّهِ فَإِنْ نِسَبِبَ اللَّهُ رَبُّكُ وَمُضِينًا وَ اللَّهُ عَنْ مَعْبُودَ إِنَّ الْحَرَّ وَعَبَدِيهُا الْعُرَّفِي مَعْبُودَ النويئا للكرنييت وككالأمرالي المتهميس من فَالْمُحِينُ حِرَاعًا مِرْفَاوَلَمْ فُولِلَّهِ فُولِ اللَّهُ لَكُمْ واستغ بالسرارل الكفاليورك الزائر دلائل تحوز الماالنزو العظم الذبي المان كتابوه حصور المتكاري السَّمَاسَعُ عُاكِيرًا رَفِيعًا واللَّهِ للنابرة كاعلت وسمعت ويقوم اتمام

مُرَّقًالَ لِي فَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هُوُ لِإِللَّهُ وَمِعَالِمِ وَأَنْ مَكُنَّعَي فَأَفِيهِم وَالْحِ إِنْمَاهُمْ نَجُبِلِلسِّمَانَ مَّاجْعَ إِنْ لَائِمَةُ أَعْظَرِ وَالْتَرْمِينُ وَوَلَيْتُ وَتَرَكِّ مِنَ لَجُهُ وَهُومُ شُتُعِلَىٰ لِنَارِهُ وَلُوْحِ إِالشَّهَا حَرِهُ عَلَىٰ مَنْ فَنَظُرْتُ فَإِذَ آبِكُمْ فِلْلِحُظَامُمُ رِبِيَّهُ أرتكن وتصنعتم عزالمسبوكا فوثالم سريعان الطُّرِيو الْيَكَامِرُ أَوْ أَلْقُدُ اللَّهُ عَيْنِ وَطُرُحْنَهُمَا عِن مِدُانِ وَكُشِّرْتُهُمَا بِحُضْرِيتِ وَا وسقط المامرالله كالأوان ألاعين الاواراديوي لَنِلَةٌ لِمُرْاكُونُ السِّرُبُ مِّا الْمُرْبُ مِّا الْمُرْبُ مِّا الْمُرْبُ مِّا الْمُرْبُ مِنْ الْمُنْ إِنَّىٰ أَخْطَا مُوْهَا عَادِ صَنْعَتُمُ النَّرَّ المَامَراللَّهِ ٥ وَلِي عَظَّمُوهُ وَلِأَن حَلَى الْعَضَبُ وَالْوَحُنَّ عَلَى الْعَضَبُ وَالْوَحُنَّ عَلَى الْمُ الني سخط المنكر بفأعلنك ليفنيك ونسم الله

مِنْ صَرَالِكَ خِينَمُ إِلَيْهُ فِي الْأَرْضُ لَنَ رَالُوا عُنَائِدِينَ رسم وفي حق بالمعنظم الله عَضب عليكم فكاد بُعْدِيكُرُوين صَعَكُمُ الْجُبُرُ الْحُدَارُجُي الخوف الملتوبي المساحلة أوجوالغ دالذي عُمِلُ اللهُ مُعَكِّرُ وَفَا هَنْ فِيدِّ أُرْبُعِينَ مُصَارًا وَلَا مُورِي لَيْلَةُ لَمُؤَكِّ الْمُرْافِيلَ الْمُرْبِمَ الْوَالِيلِ دَفَعَ اللَّهُ إِلَّ لَوْجِي لِلْوَهُ وَالْكَرْوُ مِن الْسِبَ اللَّهُ وعليهما مناجيبها لكانات المي كالمكثراللة بعقامن وسط التار ووقر الموي وكان دلك نعد ارتعين بالأوأريع رأيكة خوفيها اليووقال الية فالخبر مربعا من هكنا ولأن فو مكاليك اخرجتا من صبر الخلافسك واوزالواس وا مِنْ لَطِّرِينَ النِّي أَمْرُعَهُمْ وَصَنَّمُوا لَهُمْ مَسْبُوكًا ﴿

مَاذَكُ عَبِيدَكَ إِبْرَاهِمْ وَلِيضَقَ وَيَعْفُوبَ وَلِاسْطُر الكضعوبة هتكاالشعب وظلمه وخيطبينة كثلا بَفُولِ لَهُ الْأَرْضِ الْبِي أَخْرُجْنَيًا مِنْهَا وَرَعُكُمْ قُلُّ التبورجم أن يُذخِلْهُ مُراكُلُ أَنْضِ الْجَ وَعَلَ الْمُ بفاؤين تنابداناه أخرجه لينتكفه فالما وَهُمْ سَعِبُكَ وَمِبْرَائِكَ الَّذِينَ الْحُرْجَيُّمُ لِفُوتِكَ العظيمة ودراعك لمندوجه بوظلك الوقت قَالَ السُّهُ إِلَى حَتْ لُوْجَى جَوْمَ كَا الْأُوْلِينَ وَاصْعَيدُ إِنْ لِمُنَا وَ اصْنَعْ أَنْ صَنْكُ وِقًا حَشَبُ وَمُ أَ حُنْبُ عَلَيْهِمَا الْكُلِمَاتُ الْبِي كَانَتُ عُلِاللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَالْوُحَيْنَ الأولين للزيز كمتنهما يوصيرها والطيندوق فصنعت صندوقا من حسّب السّنط وتحت لوجي جؤهزكا لأولبن وصعدت لخنا وهافي

المَّا الْمُعَالِقِ وَلِكُ الْوَتْبِ مُونَوْجَدُ السَّعَلِي مَا رُونَ جِلَّا لِيُعْنِيمِ وَصَلَيْتُ عَنْ حَرُولَ فِي ذِلِكَ الْوَقْتِ وَلَحَدُ العالليك كصنعموه واخطاع يدنكا حرفت بِالتَّارِوَطَحَكُنُهُ جَتَكُلُّحَتَّى مَنَّكُ التَّرَّبِ فَطَحْتُ تُرَابَدُ فِي الْوَادِي المُنْغِيرِينَ وَالْجَبُنِ فَ فِي الْأَشْعَالَ وفخ الخنة وفي فروالكسنيتين كنئ مسخطين ِللَّهِ عُنَ لَمَّا بَعَنَكُمْ إِللَّهُ مِرْ رُفِيم بَرْنِيعٍ فَأَيُّلُاهُ اصْعَدُوا وَارْتُواالْأَرْضُ لِلِّهِ أَعْطُنِيكُ إِنَّاهَ الْمُعْنَالُقِيمُونُ وَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ وَلَمْ فَعْلُوا الْمُرَةُ أَلَهُ زَالُوا لَمُ الْفِينَ لِلَّهِ مُنْكُ بِوَمْرَعَ فِنْكُ مِنْ وَشَعَعْتُ عِنْكُ الْإِنْعِينِ عُمَارًا وَأَلْوَعِبُ لِيلَةً إِذَا مُرَادَانَ يُعْلِيدُ وَصَلِّيدُ اللَّهُ وَقُلْتُ لِلَّهُ ۗ يَارِبُمُ مُمُلِكُ فَوْمِلُكُ وَمِبْرِلِينَ الْمِنْ لَ فنككتم بعظيك واخرجتهم ويضرا يرينون

السَّدَ لَهُنَّ وَأَمَا أَمُّتُ فِي لَهُمُ إِنَّ الْأَمْرُ الْأُولِينَ أربعين عُفارًا وأربع ريك المناف الله وقالك ابتضاؤسنا ألانفلك ينفالانتهاف فانض أَمِامِ الْفُوْمِ فُرَجَالُمُ وَحَدِي مُصُوافَمُ بِوَالْأَرْفَ الني افسمُتُ بِمُ مَا مِعْمُ إِنْ اعْطِهِ فِي هِي الفص الكامس والآن النيال عالله يقطلنه مناكلة رتك إلا أن عاف م ونسبرو جبيع ظفة ويجته وكغنك بكل فلك وكالنيسك وتخفظ وصاباه ورسومه النَّيُّ مُرَكَ نِهِا الْبُومِ لِبُعْسِ إِلَيْكَ وَهُودَا لِلَهُ رَبُّكُ السَّمُوات وَسُمُوالسَّمُواتُ وَالْأَصْ وَكُلَّ مَافِيهَا: لَكِئَّهُ اصْطَفَا أَيْالَ فَأَخَيُّمُ وَفَا خَيْارُ تسلهم ونعده وأنناهم من والسفوي

بَدِيَّ فَكُنِّبَعَلِيْهَا كَالْكِتَا لِلَّهِ وَلَا الْعَنْسِ كلمات الني كم كنك مراملة بما في المنا من من مط النَّارِ فِي وَوِلْ لِمُونِ وَحَ فَعِمَا إِلَى مُمْ وَلَيْتُ فَيْرَكْ مِن الْجِهُ إِن مِصَمِّرِيُ اللَّهِ حَبِي فِي الصَّنْدُونَ الَّذِي صَنَعْتُهُ فَعَيَاهُ مَا لَكُمَّا الْمُرْدِي لِللَّهُ وَرَجُ لِ بنؤا إينترا بأرم زيا بزوت نبى باعقا بطائ وسبراه وَمَاتَ هُرُونِ هُنَاكَ وَكُونِ الْمُأَلِّقُ الْمُالْمُ إِبْنَهُ مَكَانِهُ وَرَحَلُوا مِنْ هُنَاكُ الْحَدْجُدْ وَمِنْهَا الكي عظمانا الضرذات أوديه ماؤن في الوافت كَفْرُدُ اللَّهُ سِبُطُ لَيْوَى لِجَوْلُواصَنُدُ وَفَعَمْ لِحَوْلُواصَنُدُ وَفَعَمْ لِحَوْثُ ويقيموالمامذ ويخذبن تحنبا دواباسمد إيقنا هَذَكُ وَلِدُ ٱلْكَالِيَكُ لِلْبُوالِينِ وَعِلْهُ مَ الْحِوَيْمُ اللَّهُ هُونِصِيبِهُ يَ حَسْبُ مَا أَمْرُ

البؤمرات لشركة بنيكم الكبت لم يعلموا وكم يروا أَدَابُ الْتَبِدَرِيرُ وْعَظْمَنِهِ وَيَكُو السَّدِيدِ لَهِ ا وَذِرَاعِه الْمُنْ وَدَه وَالْمَاسُواعَ الدالْمَيْتَ وسُطِمِصُ العِزعُونُ إِلَى مِصْرُ وَجَمِعُ الْفِيهِ وم صَنعَ بَعُلْسُ مِصْرُوحُنلِ وَمُوَالْبِدُ أَزِدُ الْمِنْ مَانْحُوالْفَارُهُ عَلَى جُوهِ هِنْ لَيَّاطُرُ وَثَنَّ فَأَادِهُمُ الْكِينُومِنَا هَلَا وَمَاصَنَهُ بِيكِيْرِ فِي الْبُورِ إِلَّالُهُ جِبْتُمُ إِلَهُ رَا الْمِصْعُ وَمَاصِيعُ بِلَآنَاكِ وَأَلِيرًا اسي الياأب ابن لدين ادفيع الانصاف فانتلعتهامع ألها فأجبيها وجيه القايمالية مَعَهُمَا فِيمَا يَنْ بَهُ إِنْ إِلَانِ مَاعَبُونَكُ وَرَافِ جِيع صُنْعُ الْمُظِيرُ الَّذِي صَنَعَةُ كَاحْفَظُ الْمِي الوصيئة التي كما أمر والما البوع الكي تستنار

لَمُذَا البُّوْمِ فَاحْتَنُولِعُ لِمَ قُلْوَبِمِ وَكَالْمُعْمُوا رفابح ربغد لأوليته ركر فواله الألحقة فورب الأَرْبَابُ إِلْفَادِ رُالكِيْرُ لِلْجَبَّ الآلِحَةِ فَ الدِّب كانعابي لؤنجوه وكأيا خارسوة صابعظ النبيم والارملة ومجبه العبث فبرزت طَعَامًا وَكُنْوَ وَ وَالْحِبُوا الْعَرِيْبِ ثَوَانِكُمْ غُرِيًا فِأَرْضِ مِصْرٌ وَحَمِ لِللَّهُ رَبِّكَ وَلَعِنْهُ والزمه واخلف إسمة هوملحتك وهو المفاف كأصنع معل الكالعظام والمهايب التي رَأَنْهَا عَيْنَاكُ أَمَا وَكُنْزِلُوامِصُ لَعُ سَبُوانَ نفسا والأن ففذ صبرا المئه رئان كشك آب الستماءكترة كارتب المكركاك واحفظ عافظه فرئ سُومَه وَأَحْكَامَهُ وَأَوَامِرَةٌ طُولَانًا فِي الْمُعْالِيُ الْمُؤْلِظُو

نفوسكئ زك كطرانضك في وفيه بكيرًا ولِقيسًا وَجُنْحُ بُرُكَ وَعُصِيرِكَ وَدُهْنَكَ وُلَانِتُ عُسِيبًا في حفِلُكُ لِمِهَا مِكَ فَنَاكُلُ وَسَبْعَ وَلَحُدُمُ لَا تَخْكِعَ قُلُو بَكِينَ فَتَرُولُوا وَنَعْبُلُ وَالْمَعْبُودَات أخروتشف والمائفيشتة عضه التبعكم فيجبس الشما فلانكرن كطؤ والأرض لاتنبيه عُلِأَنْفَا وَعَنَيْبِدُ وَلَ بِسُرْعَةِ عُلِلْأَظِ الْمُنْظِ إلى الله مُعْطِيلُوهَ الْوَصَيْرُوا كَالْبِي هَلِا في فُلُوبِلْ وفي نفوسكم وَلَاعَتِلُ وهُ عَلَامَة عَلِاللَّهِ الْمُؤولِنَاكُمُ مَنْسُورَة بَارْعُ وُدِكُمْ وَمُ وعلموها ببلة يؤنثاوها بؤخال كوسك مَنْوَلِكُ وَمُسِبِكِ فِي طِرِينِكَ وَعَلْمُ الْأِدِلُ وفيامك والمثناع لحكري يتيك وانوابك

وتذخلوا وتحوزوا الأرض التح أنته عابرون إليها لِبَرَيْوُهُ الْعُولِيُ تَطُولُ ثَلَيْكُ عَلَيْهُ الْعُيُمُ الْفُهُ التَّنَّانُ يُعْطِيفًا لِأَبَا يَكُنْ فَلِيَسْلِمُ وَهُي أَنْ تَفِيضُ لِهَنَا وَعُسَالًا فَإِنَّا أَنْضَ الْبَيْ لَنْتُ سِلِيرٌ النها لِتَحُورُهُ الْكِنِسَتُ فِي كَأْرُضِ مِضِرًا لَهِي خَرَجْتُ مِنْهَا الْتِي لَنْتُ تَرْزَعُ زَرْعُكُ فِيهُا ونسقيها برجلك بحنائل فيضن ليحالان التي الني النها الني روم الأرض حيال وبفاع لتترك المارين طرالتما المض منعاهد عااسر لطك وناظ إليها داعا مِئْلُةُ لِالسَّنَةِ لِلْأَجْرِ السَّنَةُ فَإِنْ سَمِعْتُمُ سَمَاعًا لِرَ الْمِيَّانُ الْمِيَّالُمُ الْمُؤْكِمُ فِي الْمُومِ لِجُبُوا اللَّهُ رَبِيمٌ وَتَعَبِّدُ وَهُ يُكُمُ فَاوَيمُنَّ وَمِكُمْ

الْبِرَكَاتِ فَهِيَ إِنْ قَيِلْمُ وَصَابًا الْمِدَيِّكُمُ الْبِي أَمَا أمركم بمقاالبوم مواقا اللغنات فبخاب لأنفلواوكا السَّرِيِّكُمْ وَمُعْمُ عَ الطَّرِيوِ الْمُثَانِا أَمُرُكُمْ بِسُلُولِهُ البوم والبَّعِيمُ مَعْبُودًا بِ أَحْرِلُوْلِعَ فُوهَا مُخْإِدًا أَذَلَهُ المسرر والمنطالة المنك سائر المتراسي ما عقاعل البُرُكَاتِ عَلَى مِبَاكِرِ رِزِي مُؤِاللَّعْمَاتِ عَلَى مِبَالِ عبيان إلا القراف أيكار والأردن وراط بوعوب الشنس فيأدخ الخنفان أيفهم فح الغوريري يَلِي إِلَيْ الْحَالِبُ رُوح مُورًا لُولا نَصَّحُ وَإِلَا لَكُونَا وَالْمُولِ الْحَالِمَةِ الْمُولِ الأرد كمنك خلوها وتحوروا الأرض المي أمتة وتكن فطبكن فإذا كرتموماق است وبهانكاخفظوا وأغلوا بجبه الرسوم والجنا الَّيْ أَنَا أَمْرُكُ إِلَيْ الْبُوْمُ وَوَكُلُوا الْرَبْسُومُ وَالْحُكَّا

لِكِيَ عِلْولَا يُأْمِكُنُ وَأَمَا مَيْنِكُمْ عَلَا أَرْضِ الَّتِي عَنْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال الأنطن فأيكم انحفظم جيم هزه الوصايا النكانا أمركم فيها وعلم ها فران بجروا المُنْهُ رَبِين وَنَسِيرُوا فِي جَمِيمِ طِ فِهِ وَعَالَامُوهُ مُرْضُ لِللَّهُ جِينَهُ هُولِا الْمُمَنِ فَلَالِمِكِ فَرَوْنُونَ أمكا آليز فاعظم لمرو كالموصح بطاافدام بكون كالمروالبروابنان وعمر الفراه والفز لاخريلون تخفي وكايفوفالشان أمآمك اللقالله دركم وعكر وعوفكم عاليج الفرا الأنظر فالما وعدو هَا أَنَا تَالِعَلِنَكُمُ الْبُوْمُ رَكَاتٍ وَلَعْنَاتِ مُعَالِمَ

وَمَعْرَكُنُ فَتَأْكُلُوهَا هُنَاكُ لَمَامِ اللَّهِ وَيَكُرُ بُوتَعْ عُوا بحميع ما انبسط فيراأنديك والمراكم كَامَارُكُكُ لِسرَبُكُ ولانصِنعُواكَمَا مُحَرِّبُ صَائِرٌ ا النوم ومنه كالمرئ ينعام حسرعين فإلكا لم يضبروا بعد إلى السَّعَرُ وَالِغِلَّهُ البَّيْ الْبَيِّرَةُ رَيْكَ مُعْطِيكِما: فَإِذَا عَبَرَمُ الْأَرْدُنُ وَجَلْتُمْ فِي لَارْضِ الْبِي لِمُندِّرِبِتُكِي مُورِثِكُمْ إِيّاهَ الْمَا واراحر مزجيع اغداية الخيطي وَجِلْسُمْ مُطْمَيِّتِينَ فَأَيَّ وَضِمِ الْحَيَّارُةُ اللَّهُ يَّكُمْ فَلْسِلْ إِسْمُ وَبِيدٌ فَإِلْبُهِ بِثَاثُونَ يَحْسِحِ مَالْمُوكُ بِدِ مِن صَعَا يُرِكُ وَدَبِالْ عَلَمْ وَأَعْنَا رَبُ ورُفَابِيعِكُمُ وَخِيَارِنِدُ وَرِكُمُ ٱلَّتِي سُدُرُومُهُ ا وَلَوْجُوالِمِا أَمَامِ النَّهِ إِلَيْكُمْ اللَّهُ وَبَنوكُمْ

التى خَفْظُونِهُا وَنَعْلُونَ مِهَا فِي لِأَرْضِ الْبِي عَمَالُ الله إلدًا بالك لِعُورُوهِ أَطْوِل مَانِ مَاحِمْ مُ الحياعل الأزخر أن بيد واعجيه المواصوالي عَبَدُ فِيهَ الْمُمْ الدِّينِ الْمُعْ فَارْضُوعٌ وَمُعْوُدُانِهُ عَلَى لِجِهَا لِلرَّفِيعِيدُ وَالْبِفَالِ ثَحَثَ كُلُّ سُّحِرِيرُ أَنَّالًا لَهُ مِرْزُمُانًا وإنفضوامكا بحفر وكيتروام ماطبقة واخرفوا شواريم بالناز واحدغوا منخوناك معبوداته والمبدر والشكافن من والكالموضية مؤلا تصنعوا لَذَلِكَ بِنَمْ لَتِكُمْ أَلِهُ إِلَيْضِعِ الْلِيْ كَعْنَا مُ الله رَبُّكُم مِن جَبِيح أَسْبَ أَطْلُ الْلِيم أَفِيهِ أَسْمُهُ النِّمُسُوافِيهِ مِسْكُلُهُ حَيَّ نَصِيرُوا إلَيهِ فَعَالَ البوصعارة ودعائك واغشارك وَرُفَالِتُعَكِّ وَنَالُ ورَكُمْ وَسَرَعَكُمْ وَبِلُورِعَنِمُكُمْ

وَاللَّهُ وَاللَّهُ وِي الَّذِي فِي عَالِكُ وَيَقْرِحِ المَامِ المقدرتك بماأننسطت بدبدك واختزان تَنْزَ كَالْكُنُونُ طُولَ عَالِمُكَ فَالْمُصِلُ وَإِذَا أُوسَعُ اللَّهُ رُبُّكُ يَخِكُ كُافِعُكُ كُنَّ فَقُلْتُ الكالح اعز بنهوة نفساك الماه محتكاد مبى استهديبه وإن بعدة كالمؤض الزريخ تاك المندرتك وأسمه فيبذقاذ يخرن يقركون ومرغبمك الني رقافالله وتان كالمرتك وَكُولُهُ وَ فِي اللَّهُ مَا لَيْنَ مُنْهُ لَفُسَكُ إِلَّهُ كَا بُوكُلُ الطِّي وَأَلْإِلَى لَكُ لَكُ يَأْكُلُهُ الْعَدِّ وَالثَّالَ تَأْكُلُوهُ جِينِعًا الْكِينِ يُشَكِّدِ لَلْأَنَا كُلُللًا فَإِنَّهُ النَّفْسُ مَعَ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُعَالَمُ الْحِيَّالِ لأناكله العسر إلبك والباك والمالك

وَمَنَا لَكُنْ وَعَيدُكُمْ وَإِمّا وَكُمْ وَاللَّبْوِي الَّذِي فِي اللَّهُ إِذ لِنسَ لَهُ تَصِيبٌ وَلَا عِلَمْ مُعَلَّمُ وَإِحْدُا أَنْ نُعْرَبُ فَرَابِينَكَ فِلَيِّ وَصِيعِ رَأَيْنَ وَالْفِي الذي عنارة استرم أحداشه اطك مناك وَرَبِّ وَالْمِينَاكُ وَاصْنَعْ جَمِيمَ مَا أَمُرَكَ بِدُو مِيوِي مَا الشُّهُ مَتْ نَعْسَاتُ مِنْ الْمُرْجِوْلَا خُو وَكُولِ بِرَكَ مِ الله ويتكالد كعظاك في سَائِر وَرَاكِ مِنْهُ التحسرة الطاهرة الطبي والأبان فلأالذم فلأ يَاكُلُهُ الْصِيَّهُ عَلَى لَارْضِ كَالْمَا يُولَا تَأْكُرُ فِي عَالِكُ اعشار برك دعصيرك وكرهبك وكوريمك وعَبْمَكَ وَنَدُورِكَ لِنَّى لِنَدْرُهُمْ وَتَبَرَّعِكَ وترَفايعك المأمراد ويكوناكمها في الموض الذي يَحْنَا رَهُ السِّرِيِّكَ : أَنْتَ وَإِبْنَاكَ وَإِنْنَكَ وَعَبْلُكَ

أَمَّا أَبْضًا كُذُرِكَ فَلَانَصْنَعُ كُذُرِكَ بِلَّهِ رَبِّكَ ا فَإِنَّ كُلُّمَا يُرُّهِ مُهُ اللَّهُ وَيُسْنُوهُ صَنَعُوهُ لَعَبُودًا رَيْمُ حُبِيًّا يُمْرُ حُرُفُوا لَمُ الْمِيهِ مُروَنَا يَهِمْ إِلْنَارِهِ، فجيع مآائرك بوفاحفظوه واغلوايه وكا تزيد واعليه ولانتقضوامينه الفص السابع فانفام ينك فرني الونج حَمْرُ وَأَعْظِا لَهُ أَيْدُ إِنْ يُفَانًا ۚ فَالْوَالَتِ الْأَيْدُ وَالْبُرُهُالُ مُنْ قَالِكَ نَعَالُ بِنَا إِلَا مُعَبُودًا إِ أخر أَنْعَرُهُمَا فَتَعَبُدُهَا الْفَكَانَعُنُا مِنْ قَالِكَ التيئ أوحاكم الخكف وفاتا فتدريكم منعنكم لِيعُ أَيْ فِي لَا ثُمْ مُحِبُّوا اللَّهُ رَبِّمَ فِي كُلِّ فَاوْرِكُ وَبِكُلِ مُؤْسِلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتِكُمْ عُوالِياهُ قارهبوا ووصاباه فالخفظوا وقولته

إذنصنوالمستعمعنكالله سوي مإكات لَكَ إِنَّ قُلُ إِسِكَ وَنَفُ وِرَكَ فَاجِلْهَا قُرْبَ بِهَاإِلَىٰلُوْضِ الَّذِي عَيْنَارَهُ اللَّهُ وَأَضْعَ صَعَابِ لَ لَحُومِ مَا وَدِمَا عَلَا عَلَمَنْ عَ اللَّهِ رَبُّكُ وُنُصُبِّكِم دُبِياعِ أَعَلِ مَلْجُدِوتُ إِلَّا لموميه فاخفظ وافراج ع منوالأوالق المرك عاليعس البك ولبنيك بعل الكالمة فخ المؤتضع الخيتك والمستقيم عنيك الله الذي عطيك زضم فقضهم وسكائ ٱرْضَهُمْ الْحِدْرُلِكِ بِوَهُوْ بِٱنْبَاعِمْ بَعِدانالِم مِن فَكُلُوكُ وَكِي ٱلْمِيْسِ مَعْمُودُ أَمْمُ فَاللَّهُ كَبْفَكَانَ يَعْبُدُهُ وَكُلْ الْأُمْمَ ٱلْكُفَتَكُ وَأَفَاصْنَعُ

مُ يَكُ سَا بُوالْعُوْمِ أَجِهِ إِلَهُ وَنَوْجَمَهُ بِالْجُهُ الْوَ تَعْمَتُي عَوتَ النافضدُ إِحَادَ لَكُعِ اللهُ وَتَكُ الْحِيْ إِنَّاكَ مِن أَرْضِ مِصْرًا مِن مَنْدِ الْعِبُودِينَ أُرْضِي إِسْرَا الْسَمْعُونَ فِيغَافُونَ وَكَالْعِاوِدُونَ أَنْ بتصنعوامنا كالأكرارة ي وسطك وإ سَمِعْتَ عُرِيعُضِ فَرَاكِ إِنَّهِ اللَّهُ رَبُّكُ مُعْطِيكُما لنسكن فنها فتولقا فأكن فلنحرج تؤمردو جَهْ إِن وَسَطِكُ فَأَضُلُوا أَمُّلُو المُّؤُونِ اللَّهِ مِنْ إِلَيْنَ نعًالُوانَعْبُلُ مَعْبُودَامِنَا خُرَائِغُرِوْهَا ثَالْمَسُ صِعَةَ خِرَاكُ وَاسْتَبُرُهُ وسَاعَنُهُ جَيِدًا الْمَعَادِنُ كَالُهُ لَا مُرْحَقًا نَابِطَا وَقَدْصَنَعْتَ مُولِهِ الْكِرْعَهُ فِي سُطِكَ فَاقْتُل الْهُ إِلَّا لَا فَا يَلْكُ الْفَرْيُةِ فَتُلْاَ حَكَد السبف وانلفها وعجب مابنها يجتى كمابئا

فَاقْبَلُوا وَإِيَّاهُ فَاعْبُدُ وَالْمَدِيدِ فَالْصَفُوا وُوَدَّالُكُ النِّهِ أَوْحَاكُم لِلْحُكُ مِلْحِيدًكُ عِنْ الطَّرِيقُ النائ وكالمكار أك بأنسبرفها فلبعناف بَعُول لَهُ الْعَالِ عَلَى اللَّهِ وَلَكُنُّ الْمُخْرِجِ إِبَّاكُمُ مِنْ أَرْضَ مِصَّرُ مُغْلِلًا لِمُ مِنْ يَنِيلُ عُبُودِيَّةً وَأَلْغِلْسَمِينَ وَسُطِكَ وَإِنَّا عِزَالَ الْحُولَ اللَّهِ الْوَالِبَكَ الْوَالِبَكَ الْوَالِبَكَ أوامراك ومتكاك وصديقا كالذي فوكنفسك بِجِ السِّيرُقَالِلَا اللَّهُ الْعَالِلَا عَبُكَ مَعْبُودًا بِي أَخُرِمًا لَمُ نغرفه فاأنت والماؤك من عبودات الأثماليان عَوَالَيْكِ وَالْفِي بِينَ فَكُنَّ أَوَالْبَعِيدِ مَعَنَّلَمُ مَنْ طرف الأرض فإلى فيها عَوَلَاسَنَا أَذِلِكَ وَكَانَفُهُمُ مِنْهُ وَ السَّفَوْعَيْنَكَ عَلَيْهِ وَلاَ رُبِّ لَهُ وَكَالْسُارُ عَلَيْهِ الْقُتُلَةِ قَتَالَا مِنصَعُ مِكِكَ عَلَيْهِ أَوَّا تَعَيُّلُهُ

عَلَامَانَاكُونِدُمِ الْمُبَاءِ الْمُعَالِمُ وَالْعَالَ وَالْعَرَ مَالْإِلْ وَالطِّي وَالْمُعْرُونَ وَالْوَعَلِ وَلَأَرْفِي وَالنَّبْيُونَ وَ الظُّلِّ فَهُ وَكُلِّ عَهِمُ مِنْ طُلْقَ نظلُهُ وَمُفَرَّفَةُ تَقُرُ بِقُا أَظُلا فِي أَنْ وَمُصْعَلَعُ أَخِرُالًا مرالبقايم متكاؤها الأهلاه فلاتأكاؤها م رضيعًا الاختران وللطلقَة بأظلاف مَرْ المخر وبالأرث والوبؤفا يضامصف فاخترارا وعنزم ظلفة بظلف فه يجسبن في وللنز فإيته مُظُلُّفٌ يظلُّفُ وَالْعُتر فَضُوجُسُ لَا مِلًا تأكلوامن لخويها وتلتد بؤابنيا يهاء وجنا مَا نَاكُ لُونَ مِنْ جَبِي مَافِقِ الْكَارِّرُكُلُمَالُهُ الْجِعَة وَفُلُوسٌ عَكُلُوا وَكُلِّمَا لَيُسُلِّهُ إِنَّهُ فَعُدُ وَفُلُوسٌ فَكُلَّ تَأَكُلُونَ قُولِيًّا بَعِسُ لِكُونَ وَكُلُطَابِرِطَاهِ وَكُلُوهُ

بحدّ السّنبف فجيع سلبها المعنه إلى سط رَحَبَنِهَا وَإِحْرَقُ النَّارِ وَلَكِلْلَقُرُيَةُ وَجَيْبِ مَنْهَا حُمْلُه بِتُهِ وَيَأْلُ لِتَكُن لِلَّهِ إِلَى لِللَّهِ وَمُعْلِكُ لِلسَّافِي وَالْمُعْلِينَ أبدًا وَلَاتَلْصَىٰ بِيَلِكَ سُنَّا مِرْكُنْكُفُّ لِكُن بَرْجِعُ إِللَّهُ مِنْ مِنْ أَفَعَ عَضِيةً وَيُعْطِيكُ رَحْمَتُهُ فَيْرَحْكُ وَيُكْبِرُكُمُ أَفْكُمُ إِنْسُمُ لِإِبَائِكُ إِذِيقَبِ إِ أمرالله ريك وتحفظ جبية وصاباه الناهرا خفاالبؤة وتضنع المستفيم عنافا وإدائة عبيل الله ربكم العض النام فلانتحارجوا ولأبخعارانتفا بن يونك عَلَىٰ أَمْوَا بِيَكُ بِلُ مَاكُ سَعَبُ مُقَدَّ سُرِيلَةٍ رَبُّك ٠٠٠ واحتار الترن له سعب حاص بن جيع الأمراليق عَالُوجه الأَرْضِ وَانَاكُو كُو مَلَوْهِ

المؤض الذي بخنارة ليسكز اسمه فيده عسب بِزِكَ وَعِصِهِكَ وَحُ هِيَكُ وَالْكَادِنَوَكَ وَعَجَكُ لِكَيْنَعَلِم عَافَدَ التَّهِ رَبُّكَ طُولَا ثَمَانُ وَإِنْظَالَ عَلِيْكُ لَاظِرِيو وَلَيْظِوْجُ لَهُ وَيَعَلَّعُنَكُ الْوَضِعِ الَّذِي عَنْنَارًا لَلَّهُ رَبِّكَ أَنْ تَعْعَالِهُمُهُ فِيذٍ وَإِلَّا التَّهُ رَبِّكُ فِيعُهُ بِمُرِنَ صِيْرَةً وَحُلُونِ فِي اللهِ والمصوالي الموض الدي بخيار اللد م اليوافية في جَمِيعِ مَا تَسْنَبُهِي فَفُسُكُ ثِنِ فَعَرِي عَبِي مِنْ مِنْ مِنْ فَعِيرُ وَمِيرُو فنسي وجيع ما يُجتهُ وكُلهُ هُ كَالُهُمُ اللهِ رَبِّكَ وَادْرَحُ اللَّهُ وَلَيْكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الح فراك مَنْزُلَهُ الْإِذْلَسِلَهُ بَصِيبٌ وُلا خِنْلَةٌ مُعِيَّ إِلَاثِ سِنبِيَّ حَجْمَ بَجِيعِ اعْسُراعِبَيْ

وَهَلِهِ فَلَانَاكُمُ وَعَامِرُ الطَّيْرِ السِّبُ وَالْعَقَابُ وَالْعَنْقَا وَلَكِارِحْ وَالصَّدَا فَالْإِدَّا باصنافها وجيع الغنرتان وأصنافها والتأ وَلِلْمُطَافِ وَالسَّافِ وَالنَّادِي الْمُسْافِدِ والبومروالكاسوء والساهب والفيق الآم وَالْبِحُ وَالْصَغُرُ وَالْسَبْعَا يُأْضِنَا مِهُ وَالْمُدْفِد وللنشاف وجيع دبيبالطافرالذي فوعس لكَمْ لَا يَأْكُونُ وَكُلُطَا يُطَاهِمِ فَكُلُونُ وَلَا تأكلواستام التباين الغطما للغرب للذك مُ يُحَالُ فَيَأْكُلُهُ الْأُوْبِيعَ اللَّاجْنِي إِنَّاكُ مُنْ مُفَادُسُ لِلهِ رَبِّكَ وَلانْظِيمُ الْمُرْيِنِ لِمَا أَلَّهُ الْمَدِنْ وَعَيْنَرْ سِلْمُ الْجَمِيعَ عَلَّةٍ وَرُبُعِكَ مُمَا مُنَكِّ فِي الْحَمَدُ السَّدِينَ الْمُعَالِمُ فِي الْحَمَدُ السَّدِينَ الْمُعَالِمُ فِي الْحَمَدُ السَّدِينَ الْمُعَالِمُ فِي الْحَمَدُ السَّدِينَ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مَذِ السِّريعَةُ الِّي أَنَا الرَّاطَ الْيُومِنُ كَاأَنَّ السريك فكبارك أك بما وعدك فتعوض ركبنرة فانت التنعوض منطير وتنسك لظعلى برمنهم فم لانتساك نعلنك فإن كان فِلَيْمِسْكِينِ إِنْعَضِ إِخْوَيْكُ فِيعَضِ كَالِكُ مَنْ رَجِكُ البَّيْ لِعَدَّرَ رَبِّكُ عَظِيمًا فَالاَ نَقِسَ قَلِبَكُ وَلَا تَقَرْضِ مَلَ لَكَ عَنْهُ مُرْافِحَ لَهُ مِدَكِ فتحا وعوص تعويصا ففكال مابعون لأ فُلْحَدُ رُأْنِ بَكُونَ فِي فَلْلِكَ قُولَ حَبْلِ ثَنْفُولِ فِلْ فربي السَّنَةُ السَّايِعَةُ سَنَةُ السَّيْدِيثُ فَالتَّهُ عَبِّنَاكُ عُلِّا لِمِيكُ لِلسِّحِينَ وَكُلْ لَعُظِيمِ سِنَا فَنَدْغُو عَلَيْكَ لِلْعَلَّةِ فَتَحَالِكَ عَفُومَة مُلَاعِظِهِ اعطاء ولاشتح تقسك عليه والمواجه

عَيْنَاكُ السَّنَهُ وَنَضَعُهُ فِي مُحَلِّكُ عَيَالِي اللَّهُونِ إذك بصبب مضخلة معكن والنويب والنتيم والأرمله البي في يحكك فيأكلون ويشعونا لِكَيْ يُمَارِكُ اللَّهُ رَبَّكَ فِي جَبِيعًا عُالِيكَ بَكَ الَّهِي تضنغ ويزيغر سبح سنين ضنع تشبيبا وَهَا لَاسْتُمْ السَّيْمِينُ أَن يُسَبِّبُ كُورِهِ وَيْنِ يَكُ وَفِيمَا يُكُلِّينُ صَاحِبُهُ فَلَا يُسْتَوَفّي من احبه ولا أَخَاهُ إِذْ فَدُسِمًا هَا بَيْدِيا يتذ الغربب بستوفي منه والذي على الحيك فسَيِّبُ بِدَكَ عَنْدُ وَيَقِيبُ الْأَبْكُونُ فِيكِ وَيَجْفُ سِلْمِنْ فِيمَا يُبَارِلُ لِكَالِمَةُ مُنْ الْمُنْ مُنْكُ فِي إِذْ فِي الِّتِي طِيكُمّا يَعُلَدُ لِعَوْزَهَا ثَمَا دُمْسَكُ عَ وَتُقْبِلُ أَمْرَانِيُّهِ رَبِّكَ وَتُعْفَعُ وَتَعْلَلْ مِجْدِيع

الْمُسْمِ وَضَعُهُ فِي أَذُبِهُ عِنْدُ بِاللَّكُ فَيَكُولِكُ عَبْدُ الدَّخِرُ وَأَلْمِلْ فَأَصْعَعْ لَمَ الدَّالِكُ وَأَلْمِلْ عَلَيْكَ لِظِلا فَاكِ إِيَّاهُ حُرًّا رَبْعِ نُدَكَ فَإِيدَ خِدَيْكِ صعف اجرا جارست سنبن فيتبارك الكائدال بجبع مانصيعة كأيك بولكاك في عَمَك وَلَعْمَ كَاللَّهُ لَرُقِلٌ سُهُ بِلَّهُ رَبُّكُ اللَّهُ خَلِيمُ باليڪ وريَعَكَ وَلَايَحُورَ لِيكُرُونُ عَنِكُ كُلُّ كُلُّهُ أَمَّا مُ الْكَهِدِيُّكُ سَنَةً لِسَنَيْنَ فِي الْمُضِمِ الَّذِي عَنارَةُ اللَّهُ الْتُ وَلَّهُ إِنَّ وَالْفَالِنَ وَالْفَالِينِ عَبْبُ من من مرح أواعن عن من المير العبوب الرج بداية تلايخه بينه رَبِّك بالحالم في عَالَك الطَّافِي والتخرجيعة كالظبئ الإماخلاكمه فلا الكالم المستنعل الرض كالحا

هَذَا الْأَمْرِيْبَارِكُ لَكُ لِللَّهِ جَمِيحِ أَعَالِكُ وفي عَمِيح مَا مُّكُ النَّهِ بِكُلُّ فَإِنَّهُ السِّريعُدَم وتبط الأرض مسكناء وكذرك لكاتا المرك لبوم بِأَنُ نَفْتُهُ يَلُكُ لِلْجِلْكُ صَعِيفًاكُ مَسْكِ بِلَكُ فِي رَضِيكُ وَإِنَّ السَّازُكِتُ الْمُحَوِّلُ الْمُعِبْرَ الْحُلِّوالْمُرْالِيةُ فِعَدِمُكَ سِتَ سِنِينَ وَجُ السَّهُ السَّابِعَهُ اطلقه رعندك وأفله الظلفته حرافلا فارعا الإصلة بصلة من عَكَنْ وَيَنْدُرِكُ عَصِمُ ويحسب مانارك ألك أللك وتأن فأغطة واذكر اللَّكَ لَنْتَ عَنْدُا فِي الرَّحِيطِيُّ وَفَكَ اللَّهِ رَيِّكِ فَلِهَذَا أَمَا أَمْرُكِي مِذَا الْأَمْرِ الْيُؤْمُ فَإِنَّالًا لاأخرج بزعندك المجمولانة اختاك فأحب مَنْ لَكُ إِذَا لَاصُلِّهُ لَدُ الْمُعَامُ مَعَكَ الْحَدِّدُ

السمس ونت ورجاك ويصر والصية وكله فْلْوَضِم الَّذِي يَخْتَارُهُ اللَّهُ رُبُّكُ مُنَّمَّ وَلَي الْعُلَاةِ وانطوا لي زَلِكُ وَكُلِ الْعُطِيرِسِيَّةُ أَيْا إِنْ وَفِي النوم السَّابِعِ أَنْعِكَا فَأَيْسَو رَبُّكُ وَكَانَصْنَهُ وَسِهُ صَنَاعَهُ وَآخِصِ سَبُعَةَ أَسُالِيهُ مِن وَقَرْتِ الْمِلَا المفال فامِن البَدِي إخصابِها فواصَ عبد أسابيع بثورتك عكيم كالربتين بدلك يحكا مُرِيْقَكُ لِللَّهُ رَبُّكُ وَإَخْرَجُ فَكُلِّمُ لِللَّهُ رَبُّكُ اللَّهُ وَيُلِّكُ لَتُ ولفك وإبنتك وعبال فالتك والتبوي الذي في الك والزيد والبنيم والأرم لة الدِين بينكِ مُرُول لَفِيعِ الَّذِي عَنْ اللهُ اللَّهُ رَيْكَ أَنْ كِلْ فِيهِ إِنْهُمُ لَا ثَكَانَتُ عِنْكُ إِنَّا فِي الْمُمَّا وَالْكُلْانِيَ الْمُعَالَّةِ فِي مض عواحفظ ها الشوم واعله الماه اصع

المعانب واحفظ شنهر وَاصْنَعُ مِيدِ فِصِعًا لِلْهِ رَبِّكُ لِأَنَّ فِي شَهْرِ الْفَرِكَ ٱخْرَجَكُ لِللَّهُ رَبُّكُ مِنْ صَمْلِيلًا وَإِذْ بِحَالَمَ الْمُسْعَمِيَّةُ المنعنا وكفرا في الوضع الذي يختاره المراكسة فِيهِ وَلَا ثَاقًا لِمَعَهُ حِبِيرًا الْبَالِي مُعَهُ سَنِعُهُ ابتام فيطيراط عام الشيغاد الأنك دييرع إحرجت برزان وصرالتن كريوم خروجك ويطرار الكوحبانك ولارك بمراه وجبع بخيال سعة الماري والمنتبث والمالان المناع والمنوي النوم الأول اللغكاة مؤلا بحوزلك السنديج الفسم و بعض عَ الْكُ الَّذِي كِتَدُرِّي كُ مُعْطِيلًا إلاق موضع الذي يختارة التذريك لمجراكم ربية مُنَاكُ ثَلَيْحُ الْفَتْمَ عِنْدَ الْسُاغِنْدُ وَيِدِ

يعطيكما الملفرتك أسباطك تخكؤا فابؤالناس حَكَمْ عِكَمْ إِنْ وَلا مُتَيِنُوا حُكًّا فَكَا عُكَابُوا الْوْجُوعَ وَكُانَا خُدِ وَالرُسُّا وَلِأَنْ الرِّسُا الْعِيْمِ عُيُون الْحُجَاكِ ونزيف فوالالعدول واطلب المفدل العيك المؤعني ويحوزالارض إلتي ليكه وتك فطيك إِيَّا هَا وَلَا تَعُرْسُ إِرِيَنَ مِن النَّهُ حَالِبِ مَا لِهُ اللَّهِ عَالِبِ مَا لِمُعَالِمًا الله رَبُكُ لِذِي تَصْنَعِهُ وَلَ نُصَبُ لَكِ إِلَّهُ عَلِي مَايَسْنُونُ اللَّهُ رَبِّكَ ؛ لِآيَنْ مُ بِنَهُ رَبِّكَ بِوْرًا أَقُ شاة بَكُون فِيهَا عَيْبُ وَشَيْ رَدِي مِلْانَ اللَّهُ يَحْرَهُ وَإِنْ وُجِدُ بَيْكُرُ فِي عِضْ فِلْكِ البياللدمغطبكما وكالهامكة صنع السراما الله وَيُلَكُ فَهُا وَرُهُ عَمْدَة وَمَضَى وَعَبَلَا عَنْوَاتِ أخروسجك لها أؤللننون وللغرا ولساير

عِيدَ الْطَالِسَبْعَثَا يَامِي عِنْدَجُمْعِكُ لِيَعْدَكِ ومعاصط وافح بفي بركا أت وإنك فلينتك وعبد الفامتك والليوب والغريب وَالْمُنْ مِنْ عُلَالُمُ لُولُولُ الْمُنْ فِي كَالِكُ تُعَبِّدُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ايَّامٍ بِنَهُ وَيَّكُ فِي لَوْضِعِ الْذِي عَنَارَهُ النَّهُ لِيَارِكُ فِ جَيعِ عَلَائِكُ وَجِيعٍ أَعَالِيكَ لِكَ فَتَصُونَ فرَجُ الْعَضَا الْلُانُ مُرَّالِتِ فِي السَّنَاثُرُ مُحِصَّرِجِيمٍ رِجَالِكُمُ مَامَ اللَّهِ رَكُكُ فَي الرَّفِيعِ الَّذِي تَحْتَارُهُ وعيد الفطير وعيد الأسابية وعيدا لمظال فاعضروا المامة فزعا بأيان كالمخارع لنال بَكُ لَمُرَكِّهُ اللَّهِ رَبُّكُ الَّذِي اعْظَالُ والْمِاعلَ (الفضيف الفادع عشر والمعالك المنابدة والمعالك المنابدة عمالك المنابعة المنابعة عند المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابدة المنابعة المنابعة

مِنْمُ أَمُوا لَهُ كَيْ يَغِيْرُوكُ بِدُ فَاعْلُ حَسَيِلًا كُمْرِ الذي يخبرونك بدمن ذلك لوض الذي يختاد اللهُ وَلَحْمُظُ لِلْتُعْرَاجِيعَ مِايْدِلُونَكُ عَلَيْهِ \* ويحسب للدلالة الذير النك عا والخط الَّذِي يَقُولُونَ لَكَ يَصَنَّعُ بُولاً وَكُا تُرَكُّ ثَلِكُمْ رُالَّذِي بعنوتك عنبه وكالسرة وأي جايستع الفحة فلايقبان فإمام المفيم هناك المغدم كمام الليو رَبُكُ أَذِي كَالْمُ الْمُعْدَارِ الْكَالِرُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعْلِينِ مِن إِسْرُ إِلَيْ حَبِيهِ السَّعْبِ يَسْمَعُونَ فِيكُا فُونَ وَكُو يَنُوَكُّوْنُ أَبْضًا كُلِذَا وَحُلْنَاكُا رُضِ النِّي اللَّهُ رَبَّكُ معطيكا وكوريزاؤا فتنها فتكتاب بعاغل ملكاكشابرالانمرالدن عولى فاجعز عليكملكا مَنْ يَخْنَارَهُ اللَّهُ رَبُّكِ وَلَيْنَ اللَّكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جُبُون لِلمَّامِةِ الْمُؤْمِدِ فَإِذَا الْحُبُرِت بِذَلَكَ الْعَاسَةِ فَا وَالْمِسْمُ جَتِلُا فَإِذِكُ أَنْ وَإِلَّا لَا لَا مُرْجِعًا مَا يِنَّاهُ وَفَلْصُنِعَتِ هِلِنِهِ ٱلْكِنِّهَ أَنْ إِسُرَادِ أَنْ فَأَخِرُجُ قَالَكَ الرَّجُ أُو مِنْكُ لِلْأَهُ الَّذِينَ صَنَعَا هَذَا الْأُمْرُ الرَّهِ ي ف الله والخفي المجاوة حتى مُوتا بمِعَولاً إِنَّهُ أونِكا بَيْدِ ابْقَتَلَ مَنْ يُفْتِكُ كِلَا يُغْتِدُ لِهَوْلِ عَاهِدٍ وَأَحِدٍ وَأَبْدِي النِّهُ و مَكُونُ فِيمِ الْوَلَّالِقَتْلِهُ وَأَيْدِي سَا بُرِالِقُوْمُ أَجْرًا ، وَإِنْفِالْسَمْ مِنْ وَسُطِّكَ وَاذِا خِفِي اللهُ وَمِن الأَحْكَامِ بِنَ كِمِ إِلَى مِنْ وَ دِيْكَ إِنْ وَبَكِرِ الْيَلِا وَلَهُ حِصُومَاتِ في كالكُ وتَمَن واصْعَالُه لِلْفِضِعِ الْذِي اختاره التكريك وحرالك عدة والكوايين صالي لخابر الذي يكن فكالخالة الثالث فالمنن

للاعبراللبوايس ممر سنطلوي بسيرا عَلَةُ مَعَ أَلِ لِسَرِلِهِ أَنْ مِن حَرابِ السَّهِ وَتَعَلَّبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعُلْدُلاً لَكُونُ لِدُ مِنْ لَجُورِيْ إِذِ السَّعُلُهُ كَالْمُ السُّدين وهَذَا يَكُونُ رَسِّم الْأَيْمَةُ مِن الْفَوْمُ مِن دِرَاعِي الْمُفِرِ وَ الْعُنِيمُ الْنَايُعِطِيمُ الدِّرَا عُوالْمِينَ والعبة الأل زك وعصرك وحدهناك واول جَرِّعَنَيُكُ مُعِلِّمَةً إِلَّانَ اللهُ وَلَكُ الْمُعَارُهُ مِنْ مَا ائسباطك ملبقوم وتحزيم باش الملد فووسوه طُولَازَمَانُ وَإِذَا حَيَّا يُلْوِي كِانَ مَنْ فَعِينَ مُحَالَكُ الْبِي لِحَمِيعِ الْمِرْائِيلِيَّةُ وَالْبِي هُومِيِّمْ الْمُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَفِي نَا أَيِّ الْإِلَى لَوْضِ الَّذِي عَنَارَهُ اللَّهُ وَتَعَرِيرُ إِنْهِ السِّرَالَةُ الْحَيْدِ

عَلَيْكِ مِنْ دِسْفِط إِخْوَيْكَ مُولا يَخُوزُانَ جَعَاعَ لَبْك رَجُلْعِزَبِا مَنْ لَيْسَ هُوَا خَالَ الْدِي زَاسَتِلْإِرْ مِنَ الْخَيْرِ لِيَالًا يُرَدُ الْعَوْمُوالِي صَلِلًا سَيَكُنَّا إِنْ ا لْفَتَالِيُّهُ وَلَيْنَا فَقَدُ قَالَكُمْ الْمُقَاوِدُ وَإِللَّهُ فَعَ فِي هَلِهِ الطُّرِيزُ أَمَلُ وُلا يُسْتَكُ زُلُهُ مِن السِّيلِيُّلَّا يزول كلين وبحالت عب والفضار لايستكير حِلَّا وَكِمَّا عِلْمُ عَلَىٰ مِعَلَّامٌ فَلَيْسَلَنِهِ مَنِي النَّوْرَاةُ إِنَّ سِيمِ مِن حَصْرَةِ الْمُرْمِدُ النَّوانِيةُ وَلِيْكُ مَعَ لَهُ وَالْفِهِ الْأَامِحَ مَا تِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَنْ عَنَافَ اللَّهُ رَبِّهُ وَتَحْفِظُ حَبِيعٌ كَلاَمٍ هَزِيهِ الْوَثَّةُ وَهِ إِنَّ الرَّسُومِ وَاعِمَا إِنْ الْمُرْتَعَةُ قَلْمُ مُ عَالَيْهِ وَلَيْكُ بِرُولِ مِنْ السِّلْعِدَ مُمْنَدُ الْوَيْسُرُهُ وَلِي يُعْلِل أَتَامُدُ فِي مُلَكِّنَ هُو وَتَنُوهُ فِيمَا مِنَ الْمِنْ لِلَا

نَيْبَتَا مِن بَيْنَ مِن الْحُونَكِ مِنْ لِي اللَّهِ الْمُعْمِدُوا مِلْحِيمِ مَاسِالْت الله رَبِّكَ فِي حُورِيبِ فِي يَوْمِ الْجُونَ قَالِيلا المُّعَ صَوْبِ اللَّهُ رَبِيُ وَلَا أَرَى هَا النَّا الْعَظِيمَ أيْصًالِيَلا أَمُون عُمَّالَ المَّدُ إِنْ فَكَالَا مُعُونِ فَيْكُمُ مَالْهُ الْفِيمِ لِهُ مُنْدِيًا مِن عَنِ الْحَرِيمِ مِنْ لَكُ الْمِنْهُ كلامئ فنخاطب ويجبعما أمرة بواكي انيان لْمُ يَسْلَكُلا عِلْلِيْكِ يَسَّكُلُمُهُ مِا يُسْعِفُا فِي اظْلَمُهُ وَأَيْ بِينِي يَوْجُ فَيَعُولَ وَإِلَيْ عَيْ أَالْمُ وَهُولِهُ وَمُنْ يَيْكُمُ إِنْ إِلْهِهُ أَخُرُ قُلْيُقِي أَوْلِكُ النِّيثُ فَإِنْ قُلْتَ فِي يَعْسِلَ لَيْفَ يَعِمْ لِلْقُوْلِ لَذِي لِمُعَلِّلُهُ التَّنَ وَإِمَّا لَقَوِّلُهُ الْمُتَانِيَ عِلَى الْكَفُرُولُمْ يَكِلُكُمْ وَإِحِتَا الْمُهُوا لَقُولِ لِلَّذِي لَيْهَالُهُ أَمَّدُ وَالْمِمَا قَالِهُ المتنتي بقحه فكالمحدث ولذاقطة المتدويك

إخور النوانيس الفنيون مناك أمام المتفوط تنبؤا ٱنْصِبَةُ مُسْتَونِهُ مَا حُلِامَا أَغْبَتُهُ الْإِمَا يُأْتُكُ إِذَا كَحَلْتُ الْأَرْضِ الْيَعْلَىٰلُهُ وَيَكِينُ عَطِيلُهُا الْمُ فَلاسْعَلَمْ لِلْمُ إِلَيْهِ الْمُعْرِينِ وَلَاسْعَالُوا لَا مُعْرِيا كأنوجر فيكرم فعرائن وأطينته بالنازولا معتم ونعزيات والمنجز ولامتعابل والمنظر ولاسا جروا وابق كانولاسا المسيوداة عَرَان ولامليس الواديد المؤلفة بالمقالمة عَلَى المائة المائمة المائية المائمة المائة ا مَنْ يَصْنِعَ مَانَ وَمِنَ الْجُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَيْكِ فَارْضُهُمْ فَلَامِكَ بَلْنَ صِيعًامَ الله وَيَكَ إِنَّ هُوْمُ إِلَّاثُمُ الَّذِينَ الْذِينَ الْذِينَ وَارِيْهُمْ مِن المنتبية في المستمين مُسَالُون وَالنبَالْ يُظِلُونُ لَكُ اللَّهُ رَبُّكَ مُثَلُ ذُلِّكَ مُوَاللَّهُ رَبُّكُ مُنَّا

لَهُ مِنْ أَسْ وَمَافَتُلُخُ فَلَنَّالُكَ أُوْصِيكُ إِلَىٰ الْفِرْرُلِكَ عُلَاثُ قِرَى وَإِن أَوْسَعُ اللَّهُ وَتُلْحُمُ أَكُمُ الْمُسْمَ لِإُبَائِكُ فَأَعْطَاكَ عِبِعَ الْأَرْضِ الْيَحْ وَعَدَاعْظُابِمَا المايك إذ عُفَظ جَيع هزة الوصايا وتَعَلَ عَمَا يُأْنَجُ لِلسَّرِيْكَ وَسِيرِ فَي طُرْفِهِ طُولِ الأيام وزخ لك وركايض على منوالتلاث وكالم بسفك مُ بَرِيٍّ ، فِلْ صِكَالَةِ المِسْدَرُبُكِي عَطِللًا عُلَةُ فِبُكُونُ عَلَيْكَ دَمُهُ وَإِنْكَانَ مُهُ لَاسَانِيا لصاحبه فكرولة وقامعليه وضهة فاتامتم هُرِبُ إِلَّا حُدَى فِلْمِ الْفِرِي الْمِينُ عُنْ سُبُحَ فَاتِهِ وَيَاخِذُ وَيُونِ الْأَيْ وَنُسَلِّوْهُ إِلَّا وَإِلَّا الْمُرْلِعَتِلْ لانسَّفَقُ عَلْنَاكَ عَلَيْدِ وَالنَّفَقَ لِلْأَثْمِ الْبُرِي نِيْبَ ٳڛ۫ٵؠڶ؋ؘۼؙ؞ٳڸؙؾڰؘ؞ؙۅؘڸٳٚؽۼؙۼٛڕۻٳڿػٵڷٜ<sup>ڒؽ</sup>

الأَمَرُ الَّذِي يُعْطِيكَ لَهُ حَمَّ فَيَرَفُّمُ وَلِسَّكُ وَلِهُ وَمَنَازِلَهُمْ عُافِ لِلَّكِ نَلَكُ فِي فِي مَا طِأْرُضِكُ الِتَّةِ اللَّهُ رَبُّكُ عُطِيكًا بِأَمَا لِتَّوْرَهُ إِنَّ أَصْلُونِهِ ظريقهاعكن فلبب عثم أنضك التالمت وف فَيْكُونُ مَلْعًا لِكُلِ فَإِينَ فَهَالِسَبَبُ بَعُاهُ الْفَائِلِ الَّذِي يَهُ مُ إِلَّهُا فَيْحَيِّ اللَّهِ الَّذِي يَفْتُلْ صَاحِهُ بغيرعاز وهوغازيتان لأمر المرومافله كن أبخ أن صاحبه الالحقال ينظع حطبا فَثَمِّهُ لَهِ إِلْفَا بِرِلْيَقِظَمُ الْعُودُ عُيَنْتُصِ الْعَرِيدِ مِنَ الْعُودُ فَيْضِيبُ صَاحِبُهُ فِيمُونُ \* فَبَهُنْ إِلَى ولجية مزموالتي فيغنى كالابطرد وال الدَّبِرِلْقَاتِرْ مِمَاءِجُ وَلَيْ فَلَكُونِهِ لِيُعَدِّلُونِي فبَهُ الله و لَيْسَ عَلَيْهِ حَكْمٌ فَنَا اللهِ الْمِسْرِ هُوَسَانِياً

البالن عشراد اخرجت إلى المفاقيل فرائب حبولا وتمزالها وفؤيا اتت رمينك فلا عَفِيمُ فَإِنَّا لِللَّهُ وَيُلْكُونِكُ إِلَّهُ مِنْ فَإِنَّا لَكُونِ اللَّهُ مِنْ فَالْحَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ أرض وضر وعند يقتر كم اللاي فليتقال الإمامرة عُاطِ الْقُومَ قَائِلاً، أَسْمَعِ بَالْمِسْرَالِ الْمُ البَوْمَرُمْتَقَدِّمُونِ إِلَى حُرْبِ أَعْدُلِكُمْ فَلَا بَرُقِّ الْمِ والخافوا ولانقر عوالولا تهبوا مهولاك رَبِّكُ رَالسَّالِكَ عَكَمْ يَحُارِبُ لِكُو اعْلَالُهُ وَيُسِتَكُ عَرُّ كُلِمُ الْعُرُولِ الْعُومَ فَالِمِلِينَ أَيِّي لَهُ إِلْبَي بَيْنًا جَدِيدًا وَكُنَّ لُهُ سِنَّهُ ۚ فَلَمْضِ فَيَحْ إِلَّى أَنَّا كَيْلَا يُقْتَا فِي لَكْنِي وَبُدُ بِشَتَّهُ وَجُلْ أَكُمْ رَجُ إِعْرُسُ كُرِمًا وَلَيْ يُدِلَّهُ فَلَمْضِرِهِ وَمِ

غُنهُ الْأُوَّلُونَ بِعُلَيَّاكَ الَّذِي رَفْعًا فِفَا أَرْضِ الَّهِي أُنله رَبُّكِ عُطِيكُم التَّحْرَكُ اللَّهُ وَيُعَالَمُ اللَّهِ مُنْ الْمِعْلَ فَيَاهِدُ فَاحِدٌ عَلَىٰ إِلْسَالِ فِي شِي مِن الذُّوبِ وَلَلْ عَلَايًا الَّذِي مُخْطِيهَا عُلَقَ أَلِينًا هِذَرْ أَفْ لَلْنَهُ لَقُومُ الكُمُونُ وَإِنْ قَامَ شَاهِلُ ظُلِمَ عَلَى إِنْسَارِ لِيَسْمَدَ عَلَيْهِ عُمَّالُ فَلْيُقِفَ لِحُبِلَانِ الْخَيْصَانِ أَمَامِ اللَّهِ الْمَامُرُ الْمُمَدِّ وَالْحُكَامُ الْدِينَ كُونُونَ فِي الدُ الزمان فيلتمسوالككام خيتلا فإنكانا كالألشاب سَاهِلُ زُورِ وَقَلْسُهِ اعْلِلْ خِيرِ الْطَلَا فَاصْتَعُوا بدكاه والنبطنع بأخيد فانفلسر الأن وسطل وَالْبَاقُونِ يَسْمَعُونُ فِيجَافُونَ وَكَالِمُودُ وَالْفَسْمُ مِنْ أَطُولًا الْأَمْرِ الَّذِي يَنْفَى وَلَاسَنَفُو عَيْنَاكُ : النقش النقش والعبن الغبن والبدر والنبدر

والأطفال والبها يمزونج يعماي الغزيدمن بأبها فاعنها لنفسك وكأسليك كالمالدي زنك إِنَّاهُ النَّهُ وَيَكُ الْمَا أَفَاصْنَعُ بِالْقُرْيُ الْبَعِينَ مِنَّكَ جِمَّانِ الْمُؤْلِيسَ مِنْ فَرَي هُوُلِا الْمُؤْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ فَامَّالُوبِ هُنِي اللَّهُ مَ الَّذِي لِمَنْ مُرَثَّكَ عُطِيكُما عِلَا مُعَالَّا اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالَّا سُومِ فَهُ مَنْ لِلَّهُ وَلَهُ لِلْعُلِّمُ مُلِيًّا لَكُنَّا وَلَهُ مُرْفِقًا لَكُنَّا وَلَهُ مُرْفِقًا وَالْكَنْهُ الْبِيْنَ وَالْفُرِي يَنِي وَلَلْوَينَ وَالْبُرُيِّينَ كَالْمُرَكَ لِللَّهُ رَبِّكَ كَيْلًا يُعَلِّمُ وَكُمْ رَفَضْنَعُوالمِثُلَّ مكارههم والتح متعوه المعبود ابه فيطبوا الله رَبُّكُ مِن وَلَا احَاصَ فِي مُثَّالًا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لغَارِهُا وَنَقَنْعُهَا: فَلَا تُفْسِلُنُّ بِحَرَهَا فِإِنْ يُحِرُّ عَلَيْدِ فَاسًا الْإِدْمِينُدُ تَأْكُلُ فَلَا تَقِطَعُهُ فَإِنْ تَجَكَرُ الصَّعَرُهُ لِيرَ حُوكَا لَهِ إِنَّ الَّذِي قَالِلَحْتَفَا مِنْ

مَنْزِلِهِ كَيْلَايُقْتَالِي لَوْفِ وَيُولِلُهُ وَكُولُونُ وَأَيْ رَحُلُلُمُلُكُ الْمُؤَادُ وَلَيْهَا خُلُخًا فَلَمْضِ وَيَرْجُ إِلَّهِ مرزكد كالانشار والخزب وياخذ فارجال و مُ بَرِيكِ الْعُهَا فِي مُخَاطِبِ الْفُوْمِ فَالْمِلِينَ فَأَيْ رَجُل كارَحَابُقارَتُوالْفَالِي فَامْضِورَيْنَ عُالِكُ مَرْلِدِ وَلا عَاقَلُوبَ إِخْوَرُوكُ لَلْهُ وَعَارَكُونُهُ كَخُاطِبُنِ الْفُومِ مِنَ لَكَ بُوكُالُ وَسُيَا الْمُرْسِ رُوُومِ السَّعْبُ وَلَدَاتُقَدَمِتُ الْمُعَالِمُ الْعُالِمَا فادعها إؤكارا كالضاء فإراجا أشالك أسلا ويتحتنك بخيم الخرالديريها بكونون الد دُمُهُ وَعَدِينُوكَ وَلِيهُ أَيْضًا لَمَا كُونُ وَحَادِينَكُ تحاص ادؤا سأتها الله رئيك بي يرك عافش جَمِيعَ ذُكْوَرِهَا بِحَدِّلِاسَيْفِ وَأَمَا الِقِسَا

مِن الْعَبْدِلَ يُعِمْعُ كَالْعِلْدُ الْمُقَعَادُ فِالْوَادِي وانتكأوا وقالوا أبدينا أتشفك علكوالذم وَعِيُونَا لِمُنْ رُدُلِكُ اعْفِي الْاسْخِيلُ اللَّهِ الدين فكري تمن ولاتحقاد مابرياني وسط سَعَكَ إِسْرَايِلَ فَنَعَ فِرَحْمُ رَامَامُهُمْ وَأَنْتُ فَالْفِلْكُمْ البري وكنيكن فاتكونصنغون السنفيم عندالي وَإِذَا خِرَجِتَ إِلَيْ عَنِ أَعْدَالِكَ فَاسْلَمُ اللَّهُ رَبِّكَ فِي بِدِكَ فَسَبَرْتِ سَبْيِهُ وَكُلِيثُ فِي السَّبِيْ امْرَاهُ حَسِنَةُ لَلِمُ لِيُدَافُتُنَّعُفُتُ مِمَافًا عَلَيْهُمُ لِكَامْرُاهُ فَنَا خِلَمُ إِلِي وَسُطِمَنْ لِكَ وَتَخَلَّقِ السهاويق والطفارها والمائه بياب سبيهاعا مُ أَعَدُ دَرِكَ مَنْ خُلِ لِهُمَا فَنُصَاجِعِهَا وُمُولُكُ

فالمك وللحصان أبكن يحرع لتأية النوان بمطع فافسه فوافط فأثوان كالات للحا عَلَى أَيْ حَرَيْنِ حَارَيْنَكَ إِلَى الْ يَعْدِيمِهُ الْوَالْفِعِدَ قَدِّ إِنَّ الْأَرْضِ الْمَالِيَّةُ وَيَّكُ مُعْطِمُ الْعُورُهُ مظروح في الصير الانعاف فلك المنطرية سِبُوخَكُ وَجُكُامِكُ وَيُمْسَعُ الْمِنْهُ إِلَى الْفُرِي البي حوالي لفرنيان فابَّذُ فريدٍ كَانْتِ افْتِ الْبِهِ فَلْيَا خُذُ سُيُوحَهُ آعِ لَهُ مِنَ الْبَقَرُ الْمُعَلِّمُ فَلْمُ وَلَيْ عُمَدِ النَّارُ وَيَعُدِرُوهُ إِلَّا وَإِصْعَبْ لَمُ بَعَنْكُ وَلَمْ يُزْرَعُ وَيُعْفُوهُما فِيدِ الْمُنْ يُنْعُكُ وَالْمِنْهُ بَنُولُبُويُ ﴿ لِأَنَّالُمُ مُنَّاكِفُ الْحُيْرِةُ وَيُنَّالِكُ باسما رعاق الموريف الكاح صومة وك بَلاَ وَالْحِرَاعُ مُسَارَجُهِ مِنْ يُوحِ زِلِّكَ الْفَرْنِيَةُ الْمُرِّيبِةُ

هَدَازَايِعٌ وَمُعَالِفُ لَيُسْ تَعْبَالُهُ رَيَّا وَهُوَمُسْرِقٌ وَمُفِرَظٌ وَبُرُحْمُ حَبِيهِ رِحَالِحٌ يُتِيدِيا لَيُ ارْفِحَتَّى مُون عَلِيفِ السَّرِيرُ مِن يُنْكِرُ فِنسَمْ عُولَ كِيبِ المراه عُنَافُونَ الْفَصِيلِ [الرَّابِي السيرواد اوجب على الساب عطب عمر القنافقير فالماكم فالمتنافي المتنافي والتا عَلَيْهَا إِبْلَا فِيهُ دُفِيًا فِي ذَلِكُ لِلْمُومِنَ إِنَّ لَفِيرًا الله على المضاوي ولا تجتر الم كالتي الله رَبِّكَ مُعْطِيكِمًا عَلَيْهُ وَكَايَزُنُّونَا حِيلًا فُرْسًاتُهُ طَالْبِنَ فَتُنتَوَا فَأَعَنَّمُا الْبَالُ حَفَّا عَلَيْهِ وَرَجَّا فَإِ لَهِ الْمُحَالِ الْمُحَالِلُهِ الْمُحَالِلُهِ الْمُحَالِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحِمِّقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقِ وَلِلْكُانِ اللَّهُ لِلْكُونِ عِنْدُلُ إِلَّانُ لَلْمُسَبِّهِ لْخُولُ فِنْرُدَّهُ عَلَيهِ وَكُلْمًا فَاصْنَعْ بِعَارِهِ وَيِنْوَيْهِ

رُوحَة فَإِنْ لَمُرُدُهَا فَأَطْلِقُهَا لِنَفْسِهَا \* وَيَبْعُا كَانَبِعُهُ الْبَيْنِ وَلَا تَسْبَرَقُهُمَا لِذَلَهُ الْنَبْنَهُ الْأِنْ لَهُ الْنَبْنَهُ الْأِنِ كَايَتُ لِيَجُرِلُ وَحَنَالِ إِحْدَاهُمَا يُحِبِّدُ وَالْأَخْرِي مَسْنُقَ مُنْوَلِلا لَهُ أَوْلادًا وَكَانَالُولَدُ الْبِكُرُ لِلْمَشْنُوَّه فِغِ يَوْمِرْ خِلْيَدِ بَلِيدِ ثَالِيَكُونَ لَبْوَلَيْنَ يجون لدان بعضال المخبوبة على إراليكم الذي المنشئوة بالتجب عليوان بعرف اللأن بالبحرا المنتفق ليفط وسمايان مِيعِمَا بُوجَلُ إِذْ إِذْ هُوَا وَلَىٰلَهُ فَلَهُ حَكَّمَ الكررية ولذاكان أجران ترابع مخالف ليس بَقْبُا إِجْرَابِهِ وَأَمْرَامِهُ وَيُودُواْنَهُ فَلَا يَعْلَلُ منور المكيف بضرعلندا أوه وأمار وتجرجاه إلى بوح فرنبر إلى إب وصورة فيقولا لم إننا

كَلْكَ عِرْمُ عَلَيْكُ سُلَافَةُ الرَّرْعُ الَّذِي تَرْبِعَهُ مَعَ عَلَيْهِ الْكُرْمُ وَلَا تَحْرُبُ بِنَوْرِوجِ ارِمْعًا مَوَاللِّسِ لوَّمَا مُغْتِلِطًا مُن صُوبِ وَكِنَّالِ جَبِيعًا: وَأَضَّعُ جَدَ إِلَى قِلْ مُعَدِّ أَطْرُ خِلْ الْإِلَى الَّذِي تُتَعَظِّ بِهِ ، وَإِن رُوِّجَ رَجُلُ الْمُرَّاةِ وَجِ خَلْ مُهَا مُعَمِّنِهِمَا عَمَا لَمَا عِلَلَّا مِنْ الْكَلَّامِ وَالْحَرَجُ عَلَيْهَا الْمِمَّا ترديد وها إلى تروحت بماه المراه فكريو منها وَلِمُ الْجِنْطُهُ اعْلَى اللهِ اللَّهُ الْحَدَا أَوْهُا وَأَمُّهُا العيدرة وأخرجها إلمنهوج القربة والجاب الْمَا بِلِيْ فَقَالَ لِيُوهَا لِلسَّبُوجِ إِنِي رُوَجْتُ إِبْدَيِ لِمَلَا الرَّجُ ا فَسَنِيمِا ؛ وَهُودُ أَ هُوَجَاءِ لَهُ اعِلَاً مِ الْكُلْمِنُ قَائِلًا لَمُ الْجِدْلَهَا عُذِي وَهَنِهِ عِنْهَا وَتَسَكُو النَّوْبُ الْمَامَةُ وَالمَّالِمُ اللَّهِ وَلَكُ

وبسايرضا لاب أخيك التي تضلينه فنجدها كِيْعِالَكُاكُ سُتَعَافَاعِيهِا تُولَاتُرَجَازاُجِكُ أوِنوَرَهُ وَاقِعَانِ فِلْطِرْيَةِ فَتَتَعَافَا عَنْهُمَا بَالَ فِيهُمَامَعَهُ وَكُولَكُنَّ لَهُ الرِّجْرِ عَلَى فَرْلُهُ وَلَا بلبرال وكون مزاه الأرالية وكان يكره كُلْمَ يَضْنَعُ وَلَكِ وَالْجَاوِ الْمُنْتُ وَكُرُ الطارِ أمَامَكُ فِي عَمْعُ أَوْعَلِ لِأَرْضِ فِيمِ إِلَيْ الْوَ بَيْضُ فَي الْمُرْجَاءُ مُعَاجِدًاكُ فَلَا نَاحَالُامُ مَعَ الْفِرَاجِ " بَلِ ظِلْمِنَ الْأَمْرُ الْطِلْقَاءُ وَخِلْ لِقُرْاحَ لِنَعْسِكَ بِلَيْ يَخِسُ إِلَيْكَ وَتَطُولُ مَكَ كاد النيكيت بنيئا جريدًا فأصنع ورايون السَّعَ إِنَّ لِيُلا يَصِيرُ فِي مِرْكَ دَمُا الْهِ سقطمنه احُلا وَلا تُرْبَع كَمْكُ وَعَالِنَ

كَلَّمَا الْجُلْفَيسَبَ مَا أَنَّى رَوْحِينَصَاحِيةِ وَانْفِ التَّتَرَوْنَ عَزِكْنُ وَإِن وَجِدَالِجُ لَا لَهُ لَكُذَ فِي الصَّحَرَا فأنسكها وضاحم فأفليفتا وكالرتخ الكريضاجة وَجُرُفُ مُولَا يُصْمَنَّ مِمَا سَيْ : إِذِ لَنُسَلُهُ الْحَطِيمَة لَوْبُ القنائ وإماما لأثرها هلاكر القوم على احب فَيَقَنَّكُ أَنَّ الْإِنَّدُورَجَدُهُ الْوَالْصَحْرِ إِنْ صَرْحَتُ فَلَيْلُ هَامُعِيثُ وَالْأُوجَدَيْحِ الْجَارِيةُ يُكِرُالْمُلَّهُ فَضَبَطَهَا وَضَاجَعِهَا فَوُجِدًا لِلْفُلْيُعْطِدُ لِلَا أَجُّلُ أباها خنساب ورعثاء ونتك كذر وبجد بكايما أناها ولايخواله ظلافها طواع فانولا بترق رُحُلُ وَحَدُّ أَبِيهِ وَلَا يَكُوْ مُلْكِفِكُ مُنْ أَبِيهِ وَلَا يُنْحُلُ مَعْدُوعِ الخصي وَمَعْظُوعَ الْإِدْلِي الْجُحُوفِ الْمُؤْلِقُ بنخال أبم فبحو التمر للخيا الفاش لأبدخل

الْعَنْ لِلْ لَكُلِ لَهُ لِ فَيُؤَدِّبُولُا وَفَعَى مُوهُمِ الْبُكُورَةُ وَيِدَ قَعُوهَ إِلَا لِكَالِ لَكِرَارِيَةُ لِمَا أَخْرِجُ أَسِمَّا رُدِيًّا عَلَى إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي بَحُونُ لَهُ طَلَاقَهُ اطُولَ عُرُجُ وَلِنَكَالَ أَمْرُ حَقَّاوَلًا بُوْجَالِكُ إِرْبِيرِعَلْمُ فَلْتَدْجُ إِلَى آبِ بَيْنِكِيمِا وَيَرْجُهُا أَهُ أَوْتَ إِنَّهُا بِالْجِيَارُةِ حُبِّى مُونَ أَبِلًا صَنْعَتْ حِسْدٌ فِي سُرَا لَ الْعِجُورِهِ الْفِي يُسَالِيهَا وَلِيفِ لِسَّرِ وَمِنْ فِي رَا لِنَ وَإِنْ وَحَدَى مَجُولُ مُصَافِح امْرَأَةُ دُاتِ بَعْزِ كَالْيَقْتُلاَجِمِيعًا وَانْفِ لَلَّهْزُرُ مروانيرابان وإذاكات جارية بكر فلك ارتبل فؤحدها وكافريه فصاحعها فالخوما إلى إلى الكالقرية وارجو فابالي اروحي والم المالكاريد فبسبب المنضرخ وفي فالقرية

المُعَسَلِّ وَلَابِنُ وَلِي الْمُ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِمَ الْمُعَلِّدُ مُعَالِمًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللّل المُسَادِ بِتُرْحَصُ بِالْمَادِ وَعِنْدَهُ عِبْدِيالْمُعْرِيدَ حُلْ إلبد وليك ركك مكان حارج المعسكر يتزل فعن مُنَاكَ خَارِجًا وَلَيْجُ لَكَ وَتَدْمَعُ سِلَاجِكُ وَالْوَالَ وَالْمُعَ سِلَاجِكُ وَالْوَا جَلْسَنَحُ إِرجُافَا خِفْرِيدُ وعُلْفَخِطْرَ إِلْكَالَجِيعِ رلال متدرتك سالك في وضطعت حران المعلما ويُسَلِّرُاغُدُ اللهِ في بدَيْكَ فيكُون عَسْكُرُكُ مُعَتَّا ولابري ببكا ترافيها فلينصر وعنك ولايسلم عَبِلُاقْدِ الْجُ اللَّكَ إِلَى وَلَا وَلَجَالِرِعِ لَكَ فِي بَيْنَكُ مُرْفِي الْوَضِعِ الَّذِي يَخِتَارُهُ وَفِي إِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فالأصل وكالفئتة ولاتكن منعك وكالمحتن تَبْخِيْسُ أَن وَلاَتُدْخِلْسِيا مِّن أَجْعِ إللاِت وَالْمَانِ الْكِلاَ لَلْ يَدْ الْمِسْ اللَّهُ مِنْكُ فِي نَدْرُكُمْ أَنَّ السَّارَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ال

ي خوت الله ولابد حاعم الي ف والي في جَوْفِ الله ِلْيُلِنِيْ لِنَا لِنَعْهُمْ مِنْ مُلْمِكُمْ مِنْ مِنْ مَوْجِ وَفِلْتَمِ رَمَّا لِيَ الأبك لأنتزل يتلغ كربالخ بروالمآ والطريوف خروجك مرزمض وكأاستا جرعليك للعام الن يَعُورُ مِنْ فَتُورُ وَارَا مِنَا هِرَامُ الْيَلْعَنَكِ فَلَمْ يَكُا التيرتك أن فيال بن العامر بالطلك المعنه وركة لَمَا اَحَيَّكُ اللهُ رَبِّكُ فَلَا تَلْبَيْسِ سَلا مَهْ فِي خَبْرُهُ ظُولًا رَمَالِكَ أَبِدُ الْوَلَا مَكِ رَهُ الْأَدُومِ فَالِنَّهُ أَخَرِكُ اللَّهُ وَعُ تَكْرِهُ الْمِصْرِي عَالِمُكَكِّنْ عَرِيبًا فِي أَنْضِهُ وَالْجِيثُلُ التَّالِثُ مِنْ الْمُدِينَ الْمُدِيرَ لِغُلَّهُ وَلَ لَهُ فَيَعِيدُ وَلَ في جوو الله كالداخرجت في عسك على المالك قَاحْتِرَ نَكُلِلْ إِنْ مِنْ عِلْ وَلَا كَانَ فِلْكُنَّ فِلْ ليس بطاهم في أرض النيان عليه المحابح

عَلَيْهَا أَمْرًا فِيسِعاً وَلَيْكُنِّ لِهَاكِنَاتِ فِطْعَدُويَنِيْ إلبها ويطلفها من منية فإن تحرجت من يزليون وَصَارَتُ لَهُ إِلَى عَنْ فَسَنِهِمَ الدِّجَالِ لَأَجْهُ وَكَثْبُ مِ كناب فطعه ودفعة إلنها فظلقها مرزيين أف مَاتِ بَعْدَ رَجُنِهَا تَعَلَّيْ لَلْمَعْ لِلْمُعْلِقِ الْأَوْلِ الْآلِدِي طَلَعْهَا رَجِعُهُا أَيْصًا بَعْدُ وَظَّيْهِا وَإِخْ الْكَاكِيمَةُ امام المنه ولا تخطئ المنص البَّ اللَّهُ وَلا تُخطِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ وَلِمْ إِرْقِحَ رَجِ الْمِ الْمُرَاةُ حِدِيدَةً وَلَا عَنِي وَلِجُنْبُ وَلَا عُنْزُيهِ سَنِي مِنْ أَمُورُهُ كُلَّهُ وَلَا لِبَيْتِهِ سَنَةً وَإِحِدَةً بُنِوْرِجَ رَوْحِتَهُ الْبُيَاعِيَّاهُمُ الْمُلْعِيدُهُ الْمُلْعِيدُهُ وَلِمُسَنَّرُهُنَ مَعِي لَامُزَكُوبًا وَإِنَّا كَنَسَّنَرُهُ فِالنَّعْنَ وَإِن وَجِدَالِ اللَّهِ وَالْمِيرَ الْغَيْمَ أَنْفُ الْمِن لِينَ إسرابل فاسترفظا أفراباعها يفافتك وكالسارق

جبيعًا وَلا زُلِيكُ حَاكَ رِيَا فِضَهَ وَكُهِ يَاطُعُامُ وَلَافِي سَّى بُرَابًا مِبْلِ إِلْهُ مِن مُرَابِيدِ فَأَحَالَ فَلا ثُرَابِيهُ لِكُن يُإِرَٰ لِكَافَتُمُ إِلَيْكَ فِي جَبِي مُلِيدِ لَكَ فِي أَأْنِي الْبِي الْمُنْ وَإِذِ اللَّهُمَا لِعَوْرَهَا وَاذِ إِنْكُنْ مَا مُدُا بِنَهِ رَيِّكَ فَلَا نُوِّجِرًا لُوقًا بِنُهُ لِأَنَّا لِمَنْ يَرَاكُ مُطَّالِبِ بِدِمُطَالَبَهُ فَعَالَ لَيَ خَطِبَةٌ وَلَوْ مُنْذِيرُ لِمَا عَلَيْ بِكَحُطِبُنَةُ الْحُفَظِمَا حَرَجُ مِنْ سُعُنَيْكَ وَلَعُلِ به كَانَانُ بِشَرِونَكُ مُتَارِعًامَا قُلْتَهُ بِغِيكُ وَإِذَا كَخَلْنَكُ مُ صَاحِلَتُ كُلْ مُ الْغِنْبِيَّةُ سِنبَعِكَ وَلَا يُحَدِّلُ فَاسْدُ سُيّا إِفِلْ يُنْزِكُ وَإِذَا كَفَكُ بغيسنبا صاحك فافظف انتواك بولا عُرِلُ الْمُ إِعَلَاسُنُ اصَاحِلُ وَالْمُ الْمُ امرًاة وَمُلَيًّا مُ الْجُلْحُظًّا عِنْكَ الْأِنَّةُ وَجُدُ

صَعِيفٌ وَعَلَيْهُ اقِدُ حَاظِهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَتَّعُو عَلَيْكَ إِلَاللَّهِ تَعْفِ لَكَ عُعُونِهُ وَكُانَعُتُكُ لَالْإِبَا عَ الْبُهُ وَإِلَّهُ الْبُهُ وَعُولًا مُلِا مُلِيغُنَا كُلُ مُرَيًّا بعَطِيبُ وَكَا عِلْ حُرْعِ ربي وَلا يُتِيمِ وَالا تَسْتَرْهِنِ نُوْبُ أَيْمِلَهُ وَأَدْكُرُ اللَّكَ كُنْتُ عَبِيرًا عِيمٌ مِفَكَ اللَّهُ وَلَكُيْ مُعَالًا مُولِدًا لِكُ إِنَّا الْمُرْكِ النكصنع هاني الأمون واذاحصل يحصادك في حَنْلُكُ فَلْسِيتَ عُمْرًا فِي الصَّعْرَا عَلَا سُرَّا لِنَا حُدُن الْمَا إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُرْسِلَةُ الْمُرْسِلَةُ الْمُرْسِلَةُ لِكُي يُنَارِكُ لَكُ لِللَّهُ رَكُّكُ فِي جُرِيجٍ عَلِي لِمَكَ وَإِذًا حُرَظت رُنْتُونَكُ عُلاِسْتَعَصْ وَرُا لُكَ الْإِلْكِ للغريب والنيتيم والأرملة والجرا قطعت ليمك فَلَا تُعْنَيِّنُ وَرَاكِكُ بَالِيكِ التَّعْرِيبِ وَالْبَرِيمِ

مَا مُفِالِسِّنَ وَمِنْ وَسُطِكَ ، وَاحْتَفِظُ مِنْ بُلُوكِ الْبَرِي تخفظا جَمِّلُا وَاعْمَا صِمَاكُمُ نَسْبِيكَ لَا مَدُواللَّا الْمُ حسماأ مربا مرية وآذكر باصنع استدرتك بمريم فالطريوي وكوركن صروالم دَابَيْنَ صَاحِكَ النَّسْيِهُ وَلَائِكُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُ رَضِنَا بَرْفِفْ حَارِجًا وَالرَّجُ اللَّذِي دَ آبَنْنِهُ هُوَ يحرج البكاره خارج البوان كان والأضعيفا فلاتنضجع ويرهنه عندك الرده إلبوردا عِنْدَمَ عِبِبِ السَّمْسِ إِذِكَانَ بِيَامُ وَيَلِّعُولُكُ ويكون كك حسنة أما مرالله رتك وكالتعشم الجير اضعيفا الؤسيكينامر الخيك اؤمن صبوفك لذن والتصك في كالك بالدف إليه الجريد في ورم من في النابع بالشين إذ هو

مَعْ إِسْمُ مُمْ إِلَى إِنْ فَالِنَ أَلِينَا إِلاَّ الْآَوَ لَكَ بَسَرَقَ سِلْفَتَهُ فَلْتَصْعَدُ إِلَى إِلْمَالِمُ إِلَى الْمُنْكُوحِ " وَيْتُولُ قِدُ الْيُسِلِفِي أَنْ يُعِيمُ لِأَجِيرِ إِنْمَا فِي الْمُرْلِلُ " وَلَمْ يُسَالُنْ بُواصِلِينَ فَبَانَ وَإِلَيْ اللَّهِ مَا يُوالِدِ سَبُّوحَ فَرَيْدِ صَابُكُمُ وَا وَاوَقَعَ وَقَالَا أُرِيلُ فَلَا مُلَا الْمِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُ نَفَلَهُ إِلَيْهِ بِعَضْمُ السَّبُوجِ وَخُلِعَتْ لِعَلَّهُ مِنْ جُلِهُ وَنَصَعَتْ فِي وَجَهِدٍ وَأَجَابَتُهُ وَقَالُهُ كذابضنع برَجُول بَيْني بَنِنَاجُيدِ وَلَنِسَرِ فِي الرَّالِ مَيْتَ مَعْلَى النَّعُونُ وَإِنْ عَاصَمُ رُجُلُانِ جَمِيعًا الرَّلُ وصاحبه وتنقله فأنكث فأحبه المخالط رُوْجِهُ الْمِن بِيضَارِ بِدِ مُنْ لَتُ يُكُوهَا قَالْمُسَكِّثُ إنتليه فاقطع كفهاؤا تشفوعلبن ولاتكن لَكُ فِي لِيسِكُ صِهِ الْمَرِينَ وَصَعِيرَةً ثُلُ كُونُ

كَا زُمِلَةٌ وَادْكُرُ أَتَكُ كُنْتُ عَنْكُ فِلْضِيضَ ١٠ وَلِنَدِلِكَ أَنَا أَمْرُكَ إِنْ يَصْنَعُ هَا فِي الْأَمُونِ وَإِذَا وقعت خصومة بن أناين فليتقدَّه والله للكم لِيَحَكُولِ بَيْنِهُ وَلِبُرِكُوا الرَّكِيْ وَيُظَلِّمُوا لَظَّالُمُ عَالِهِ استحوالظ المرض المعكنة فلنظره لفاكن ويغيربه أمامة بخيلن كعنابظلم واخصا النعاب لايزيد علم اليَلادِريدُ عَلَى إِلَى مَصِيرُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُلَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِمُلَّ عَظِيمَهُ فِيهَانُ إِخَالَ عَضِرَكَ وَلاَ عُظِمالُور في دراسة واز اسك اخوان جبعًا عمات أحدم والمسركة وللت فالانكن وجد المثبي كارجال كالعرب السلفها بلخال المهاويفاها لَهُ رَا وَجِهِ وَيُوَاصِلُهَا وَلَيْكُوالِبِكُو النَّذِي لِلَّهِ مِنْدُهُوَالَّذِي بَعُومُ عَلِي إِنْمُ إَخِيْدُ الْمُنْكَ لِيُلَّا

ٱڗۻؙڷٵٞڿڸۺۜڒؾۘڮؙڡ۫ڟؚؖؠڴؠٵۥٛۅۻؠڗ؋؋ڂڹ طَانِصِ إِلِكَانِصِ الَّذِي عَنَارَهُ اللَّهُ وَلَكُ الْعِلَّ إسمه هناك وسربدإلى لإمار الذي بكون فح لك الزَّمَانِ وَقُالَهُ سَكُرُتُ الْبُومُ النَّدُرُيُّكُ إِذْ دُحَلَّتَ إِلَىٰ لِأَرْضِ إِلِّينَ الْمُمْ لِلْمُمْ لِا بَائِنَا مُعْطِينًا هَا \* وَيَاحُدُلُ مِامُ وَالْكِالطَّبُقُ مِنْ لِمِلْ اللَّهِ مَنْ المُعَامُ وَالْكِالْطُبُونُ مِنْ المُعَامُ الْمُعَامُ مَنْ بِحُ اللهِ رَيْكَ عُمُ أُجِبُ وَقُلْ أَمَا مَ لِبَيْدِرَتُكَ اللَّهِ الاوب كادبكبار إلى فيزاع ضراوسكن فيناك ره قَلِيكَ بَصَارَهُ مَاكُ أُمَّا لَكِبَرَة عُطِيمَ لَكُنِّبَرَةٌ فَالْسَلِكَ المضريون وعَلَّم بونا وبحعَالُواعلَيْنَا خِلْأَصْفِهُ فصرخنا إلالله بالمناد فسمع الشصوننا ونظر صُعْفَنُا وَشَفَانَا وَصِعْطَا إِفَا حُرِي التَّهُ إِنْ مُعْمِرًا بيَدٍ سُدِيدٍة وَدِن مَنْ وَدِي مَنْ وَدَةٍ فَي عَوْمِ عَمْ الْ

لَكَصِغَاتٌ وَافِياتُ عَادِ لَاتٌ وَيَكُونُ لَكُ لَكُالُ وَافِرَهُ عَادِلَةُ مُنِيَعَلُولَ بَأَمِكَ فِي الْأَصْلِلَيْ اللَّهُ مُعْطِيمُ الْأِنَّ لَلْهُ رَبِّكَ بَكُرُهُ كُالًّا اللَّهُ اللَّهُ مُعْطِيمُ الْأِنَّ لَلْهُ رَبِّكَ بَكُرُهُ كُالًّا اللَّهُ هِوَلِإِكُلْ العِجَونُ وَادْكُمُ مَاصَنَعَ لَكُ عَالِينَ فالطِّر و وفي خروجك من صن الله وافاك وَيُ الطُّرِينُ فَتُطُرِّفُ مِنْكِ مِنْكِ مِنْ الْمُرْجَعِينِ وَوَالَ وَلَنْتُ لِاعْبِ نَعْبُ وَلِيْجُولَ لِلَّهِ فَاذْ الزَّامَلَ التنور في من جيع إغلانك الذبي تحواليان فِي أَرْضِ لَ إِن اللَّهُ رَبُّكَ مُعْطِيكَ إِيَّا هَا مَعْلَهُ فتقورها وفانح دكرالعالقة وتعنالسيا وَلَا تَنْسُ وَلَذِ الْكَحَلَّاتُ إِلَا لَا رَضِ الْحَالَةُ رتك مسليكما تخلة فتحريها فأقت بها عُنْدُن جِيعِ عُرُوا لأَرْضِ الْذِي نَا يُن يَدِينَ

وَلَأَكُمُ مِنْ فِي حَرْنِي وَلَمُ أَصْرُ مِنْ مُسَالًا إِلَى بحس والعطمنة لميت بالهائكم واللها فبد وكمنعب بدكا أمريني فاطله من مؤلي فَدُسِكُ مُوالِسِّمَا وَبَارِكِ وَ سَعَبُكُ الْمِثْلِيلِ مَعِي الأرْضِ النِّي اعْطَنِينا هَا أَفْسَمْ عَنَّايِنا ٱرْضًا نِفَيضُ لَبُنَّا وَعَسَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَحَا بَامُرُكَ فِي هِنَدُ النَّوْمِنُ عِيدُ فِالرَّسُومِ وَالْمُ فَاحْمَظُهُ ا وَاعْمَلُ مُهَا أَبِكُمْ قَلِكُ وَبَكُلُ فَيْكِ وَالنَّ كِما وَافْفِتُ اللَّهِ مَ أَيْكُ أَنْ يَكُونُ لَكِ الفاع وأنت سروط فرذ ويحفظ وسوية ووصاباه وكاحكامة وتقنال روافكذك أُهُلُكُ لِمِنْهُ أَنْ تَكُونَ لَهُ أُمَّهُ وَسَعَبُ خَاصِ كا وعَدَانَ وَانْ عَنْظ جَيب وصَاياه وَانْ

وَأَمَاتٌ وَيُرَاهِمِنْ وَجَابِنَا إِلَيْ هَذَا الْمُؤْضِعِ وَأَعْلَانًا هَ نِهِ الْأَرْضِ الِّينَ غَنِيضُ الْلَبَنَ وَإِلْفَ الْمُ وَالْأَبُ هُودَاقَلُجِيتُ بِأَوَا إِلْمَارَالْاَنْضُ الْتِي رَفِينَهُ بارب منضغه المامراتية وتك والشجالا رَبِكُ وَادِّرْ مِيكِ لِلْهُ يُرِالَّذِي رَافِكُ السَّرِيَّا اَنْتَ وَاللَّهُ وَاللَّهُوي وَالْغُرِيبِ لِّذِي فِي عَالِكُنَّ وَإِذِ الرَّعْنَ أَجْ يَجِ اعْسَارِ عَلَيْكَ فِي السَّنَةِ النَّالِثَدُ سَنَدُ الْأَعْسَ الْيُودِ فَعْتَ دَلِكَ اللَّهِ والفريب والييه فالأرملة واكاوام شفي فحالك وسنبعوافقال المامر لهدر بكاك فك نعيب المفادات مِنْ بَيْتِي وَقِلْدُ فَعَنْهُ إِلَا اللَّهْ وِي وَالْعَبْرِيبِ والبيد والأرمل حسب عبر وصابالا أوصبتهي المناتك المناتك ورسب منها وكمانسه

مَدْ عَالِللَّهِ رَيَّكُ مُلْكُ جَعَارَةٍ لِأَعْرِلْ عَلِيهِا حَدِيدًا جَعَارَةُ حَدِيدُ وَوَرَبُ عَلَيْرِصَعَالِكَ بتبرزيك وادمح سلايم وكلهاه نأك وافرح المام المبد إلى والبدع الخيارة مخطوف السِّراعِدُ مُبُلِينَ حِيدَانَ عُرِيدًا مُوسِيَ الْمُعَةُ فَاللَّوْ إِنْوُنِ كُل إِسْرَادِ أَقَائِلُونَ أَضِيتُ وَاسْعَ بَالْإِسْرَارِ فِإِنَّكَ يَوْمِكُ عَلَمْ أَفَرْضِ سَعْبَالِلَّهِ رَبِّكَ فَاقِيْلُ وَلَوْ وَاعْلَجِهِ وَصَايَاهُ وَرُسُومِهُ الَّي أمرك بقاالبوم عمام أمروس والفومرف والكالبوم قابلا وهؤالإ يفؤمون لبنركو السعن عالج كِرْيِرْعَ بْبَغْلَهُ بُورَالْ الْأَرْدُنْ بْسَمْعُونُ وَلَيْوِى وَيُصُودَ الْوَيْسُاحُانِ وَيُوسُف وَيِنْ الْمِينُ وَفَرْ بَعُوْمُونَ لِلْعَدِيْ يَجِهِ عَبِالْ مِنْ مَرْاوِيانَ وَجُلاً.

بحظك عالياعكي جبع الأم الدين حلقهم مَنْعُاوَلُهُمُا وَعَنَرًا وَإِنْ يَكُونُ شَعْبًا مُعَدِّسًا ينبررنك أفعك الفض الكاس يريم أمر موسى وسيوج إينها للقوم قالية احفظواجيم الوصيرالكائر كمنطالبو الكوا في توم عبور كم الأردن إلى أو المي السَّارِيُّكُ مُعْطِيدًا الْ أَنْصِبُ لَكَ عِمَارَةُ عَظِيمُ الْ وستين فالمالتين واكتب علبها بجيع فطو هَا السَّرِيعَه عِنْدِعُ بُورِكَ لِكَي مَنْحُ لَ الْأَرْضَ المحالكة وكان عطيكها وأنضا تعيض للتناوعنا كُلُّ وعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعُبُورِ لَيْ الْأَرْدُن سُتُصِ إِهْ إِي إِلَي الْوَالِي الْمُرْكِمِ بِمَا الْبُومُ فِي جَبِرُعَيْهُ الْ وَنُهُيِّيضُوهُ إِللَّهُ إِنْ مُنَالً

جَيعَ الْعَوْرُ لَهِينَ وَمُلْفُونَ وَنُهُ صَالِحِهُ الْحِنة ابنَهُ أَبِهِمُ أَوْ إِبْنَهُ أَمِّهِ وَيَعُولُ جَيْعِ الْعَرْمِ أَمِينً وَيَلْعُونُ مَنْ يُضَاجِعُ حَمَانَةُ وَيَعُولُ حَبِيمُ الْعَوَى المبن وملعون فابتاصا جبد سترا فانقول ويع القوم المبن وملغو الجدرشوة ليقنا كغشا مِرِيَهُ وَيَقُولُ حَبِيهِ الْقُوْمُ إِمِينَ وَمَلْعُونَ مَنْ لَيْنَابُ كُلُّم هِلَا النَّزِيعَ الْمُعَازِيمَ الْوَيْنُولِ جبع القَوْم الْمِبْن واعلَم الكان سَمِعْتَ وُالْمُفْتَ إِمْرِاللَّهُ رَبُّكُ الْعَمْظِ وَتَعَلَّجَهِ وصَايَاهُ الَّهِ المرابع البوم بحماكات مانعالياع كجبة الأرض وبالتك فإيوا المركاب وأدركتاب وإذا سَمَعْتُ الْمُراتِدِينَ كُنْ فَصِنْ بُازِكَافِي لَلْدِينِ ومباركا في الصَّخِر إنومباركا عُرى بَطْنِكَ وَثُمْ أَرْضًا

مَلْ سِّبْرُورْيُولُون وَدُانْ وَنَفْتُالِي فَلْيُبِيلُ وا الليواببون فايلين لحميه ألاسر إيصوب عال مِلْعُورَ الرَّجُ إلَّذِي بَضِعَ مَحْوُتًا الْوُمَسْبُوكًا ﴿ يُمُهُ مِنْ مِنْ مُنْ مُوالِمِينَةِ فِي الْمُعْرِيدُ فِي الْمُ الْمُعْرِيدُ فُ فِي سَارُ فِي مِنْ مُرْجِبُ مُ الْفَوْمِ فَالْلِيلِ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَمَلْعُونُ لَلْسُغُفَ يَابِيدِ وَالْمِدُ وَيَقُولَجِم الْقُوْمُ أُمِينُ وَمَلْعُونَ مَنْ رَبِعُ مَجُمْ صَاحِيد وَيَقَوُلُجِهِ عَ الْفُوْمُ أَبِينُ وَمَلْعُولُ فَهُمُ أَ اعنى في الطربورون فو الجيب العوم الموسي الما ئن مُيّاكُ يَرْعُ بِبُ أَوْمِنِيمِ أَفَا ثُمَلَةٌ وَيَعُولُ جبع الفؤم أمبن وملمول بن يضاجع زودة بِيدِ إِذِلْسَّفَكَ عَدَّ وَيَقُولُ حَبِيمَ الْقُومِ المِينَ وَمُلْعُونَ مَنْ يَضِاجِهُ كُلْ يُصْمِلُونِ وَيُتُولُ

أن بعطيكما ويعنه المتدلك حزار المحتبرة من السَّمَا إِنَّ فَهُ رَلِّهُ كُلِّ الْحِكَ فِي فَيْتِهِ وَفِيهُ إِلَّافِي فَيَ جِمع أَعَالَكُ لَكُ حِتَّى لَعُرْضُ أَعْالِيْهِ وَالْتُ عَلَا نَعْ صِ وَيَجْعَلُكُ لِنَهُ زُلِسًا لِادْنَبًا وَتَكُونَ عَالِبًا عَضًا يَرُكُمُ تَكُونِ مُسْتَعِلًا الْحُضَالًا اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ كَانًا أَمْرُكَ وَعِمَا الْبُومَنُ الْجَعْفِطِهَا وَلَمْ إِنَّ الْحُرْدُولَ وَجُبِحِ الْأَمُونُ الَّيِّ الْرَكَ بهااليوم بمند وكالبسرة فتنبع معبود ات الخرفنَعْبُلهُ الوالِ لَانْفُلُ فَوْلُ لَلْهُ لَيْكُ التحفظ وتعمر فكواله فرسومه المي لمرك ها النؤم وعلن كرجان اللغناث فأدركنك وكنت مَلْعُونًا فِي لَلْهُ وَمُلِعُونًا فِي الصَّعْرَا وَعَلَعُونًا فِي طَبِقِكَ وَمُعَاجِبِكَ وَمُلَعُونًا عُمُنَ

وَمُرْبِعَا مِكَ نَتَاحِ بَفِرُكَ وَجِعُورِ عَنِكَ " ومُبَارِّكُامًا فِي طَبِعَكَ وَمَعَا جِنِكَ وَمُبَارَكُا فِي دِ حُولِكَ وَمُبَارِكًا فِي حُرُوجِكَ مُحَجِّعًا لِللَّهُ أَعْلَاتِكُ الْمُفَاوِمِ لَكَ مَصْدُ وَمِينَ لَمَامَكَ وَمُ المك في طريق واحدة فيهريون عن فَلَ اللَّهِ فِي سَنْعِ طُرُقَ أَوْ يَا مُرْافِلًا بِرُكِيدِي الفراك وفي حبيو مَثَلَ بَدِكَ وَبُعَارِكُ لَكُ فِي الأرضر الني مندرتك عطبكما وينضبك المتركه سعبًا مُعَلَّمُهُ كَا أَفْسَمُ لِكُ الْحُكِّيطُ وصاياة وبساروط فيظرجهم الأرض الأسم القيد فكرسمي عليك فيحافونك المالله حبراني عربطيان ومرايض وعرضه وعن في الأرض لبني اصم الله الله الله

ويمزب وفالموار فيسبع طرق فتصرعانا لخيع مُمَالِكُ الْأَرْضِ وَتَصِيرُ حِنْبِكَ فَأَكُلًا لَطَيْرِ السَّمَا وَلِيمَا إِمِلْأَرْضِ وَلَيْسُ لَهَا مُزْجِ بِهُ وَيُضِرِبُكُ الله بنخ مض والبواس والمرب والحب مَلَإِسْتَطِيعِ مُلَاوَانَهُ وَيَصِرُ لِلْاسْتَطِيعِ مُلَاوَانَهُ وَيَصِرُ لِلْأَوْلِ والعائ تنتذالقال كحو تصير محسساني الظّهرَةِ كُمَّا مُحَسِّسُ الْأَعْنِ فِي الظّلْمُن وَكُلَّهُمَ الْأَعْنِ فِي الظّلْمُن وَكُلَّ الْمُحْجُ وَلِيْرَلِكُ مُغِيثٌ وَتَعْرَقُحُ الْمُرَّاةُ فَيَأْلِيُّهِي رَجُ الْحَرُ وَلَكِنِي بَنِنَا وَلِإِجْلِسُ فِينِ وَلَعُرَكِ مُ وَالْتَبْدُلُهُ فِيكُونِ وَرَكَ مَدْ بُوهُ الْحَضَرَ الْ وَلِأَتَاكُمُ مِنْ أُوْجِارُكُ مَغْضُوبًا مِنْ قُدِّ الْمِلْكُ فَلا يَرْجِهُ إِلَيكُ وَعُنَكُ مُسَلِّمَةً إِلَّى الْعُلْإِيكُ

بطنك وغرازخك ونتاج بقرك وجفوناك وَمَلْعُونًا فِي جُحُولِكُ وَمَلْعُونًا فِي خُرُوجِكُ وَلِبُعَتْ التيم عليك في والدَّفسيَّه والرَّجُره في جيم من يباك لذي تضنعه والحاك يعنبك ويدل ليربعا مِنْ فِيلِ وَدَا فِي سَمَا بُلِكَ إِذِ رَكِينَ وَلَحْصَ لَكُ ابِتَدُ الْوَيَا إِلَى يُغْرِيكِ ثِي لِأَرْضِ الْبَيْ أَنْ أَخِلَّا إِلَيْهَ النَّحُوزُهُ إِذِ وَبَضِي كَالْمَتُهُ بِحِي الْسُمَّةِ، وَلَكَارَّهُ والفَّا عِي وَالرَّبِ وَلِلْجُفَافِ وَالدِّونِ وَلِلْمِوَّاتِ فَيْظُ كُلُّ إِلَى الْحَلِّي الْوَكُونُ مِنْ اللَّهِ الْمِي الْوَقَ والسك عاسا كوالأرض البرنخ المحديدان وتعف المندمطران وكعنازا أوراكا بخابا عَلَ أَيْصِ السِّمَا حَتَّى تَعْبَى وَيَحْعَلُ أَيَّا لِلَّهُ صَوْفًا المَامُلُّ عُلِيدٌ عُنَّ إِلَيْنَ فِي طَرِيدٍ وَاحِدِ

وَإِدَاعْرُسْتَ لُرُومًا وَقُلْمُنَّهُا فَلَانَتُنَّكُومُنَّهُ خَرَ اوَلَا تُوْجِهَا بَلَ كُلْهَا الدُّودُ وَإِذَ الْكُوْكِ لَكُ رَبِّانِسُ فِي جَمِيعٍ عُنِكَ فَا يَدُهُ مِنْهَا مِلْ يسْفُطْ رَبْنُونَكُ سُفُوطًا وَإِذَا ولَهُ بَيْنِ وَيَنَابِ فِإِلِيْفُورَ لِكُ بَالِيَدْ هَبُونَ فِالسَّبِي جميع سنجرك وترارضك بقرص والعراض والغرب الذي ونما يمنكن يرتبع عليك علوا كَنِارُ الْوَالْتُ يَخُطُ سُفِلا عَيْهِ فَالْحَبِّي اللَّهُ بغرضك والمن المنفرض ففويصبراكك رَأْسًا وَأَنْتُ نَصِيرُ ذَنَا الْوَجُولُ لِكَجِبِ هُلِهُ اللَّغْنَاتِ وَنَظُرُوكِ فَيَكُرِرَكُ فَيَكُرِرِكُ فَأَلَّهُ الْحُنَّوَكِ الْحِدْ نَفَيْرًا أَمْرُلِمَدُورَيُّكُ ، فَكُفَّظُورَصَابًا هُ وَرُسُونُهُ البي المرك بعا فتعكم فيكلية وبرهانا وفي

وَلَيْرَلُّكَ مُغِيثٌ وَيُنُوكُ وَيَنَايَكُ مَذَفُوعِينَ الكفعة خوت وعبناك نزانهم فتاحمينان لَيْم طُولِ لَمَّانِ وَلَاظَافَةَ فِي بَدِكَ وَعُرُالِنِكِ وَسَايِرِكَشِيكَ عَاكُ لَهُ قَوْمٌ لاَنَعُ فِي وَقِيمُ لَاَ اللَّهِ مَفْشُومًا مُفْسُوفًا طُولَ لَهُمَانِ حَيَى تَصِيرِمَعْ وَا من عُظِرِعَيْدَيَكُ لَذِي رَاهُ وَيَضِرَكُ اللَّهِ اللَّهِ وَ رُوعً عَلَى الْكُنِّ وَعِلَا السَّوْقِ مِلْ السَّنْطِيمِ مُلَاقِيمُ مِنْ فَالْمِكَ إِنْ هَامِيَّكَ وَجُهُلِكَ لِللَّهُ وَمِلْكَالًا الَّذِي بُعِيمُ عَلِنَكَ إِلَا مُرَامِنَةً فِهُ وَانْتَ وَالْأَلَ مُخَالِمُ هُنَاكُ مَعْبُودُ أَبُ لُحُرْحَتُمْبُ وَجَالَى فتصير وخشة فهناله وحكايد فنجيع الآمَ البِينَ يَسُونَكُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَإِذَا الْحُرَجِينَ النَّعَالِثَهُ إِنْجُم مِنْهُ قَلِيلاً إِذْ يَعْضُهُ لَلْأَا

مَيْ إِصْرَكَ فِي جَمِيعِ مُعَالِّكُ فِي رَصِكُ الْبَيْ عَطَاكِمَا اللَّهُ رَبُّكَ مُحَبِّيًّا كَامُن عُرُومُظْلِكُ لَمْ يَلِيكُ وَبَنَا بَكَ الَّذِينَ مِرْمُ قَالَ إِمَّا هُمُ السَّرِينَ كَجِصَارِ وَصِيقٍ مِمَّا عُمَاصِلَ عَالِمَا عَلَيْ مَعَى إِنَّالِ وَالْمُلَّالَ مُعَالِمَ وَالْمُلَّالَ حِلَّالْنَيْمَ عَبْنَهُ عَلِيالَجِيهِ وَعَلَى مُوحَتِهِ وَمَافِي ببيدالد يتنقوا وأن بعط واحرونهم لخ بنيد الدير بالكام بن عدهما سع المحضار مَضِينَ مِمَّا بُصَيِّيْ عَلَيْكَ عَدُ وَكَ فِي جَبِهِ وَالْقُ وَ الرَّحْبِ مِنْ وَالْمُدَلِّهُ الْبَيْ لِمُنْفَوِدُ فَلَامُ دَوْسَ الْأَرْضِ مِنَ الدَّلِانِ وَالْوَطُوبَة لِيَّعْ عَتَنِياً عَلَى رُوْجِهَا وَإِنْهَا وَإِنْهُا وَإِنْهُا وَإِنْهُا وَإِنْهُا وَإِنْهُا وَإِنْهُا وَإِنْهُا وَالْمُنْ الْمُ مِن بن بي جليها والجينها البي سُري ما مُعَنفِرُ بعِم قَنَاكُمُ الْمُ مِنْ عُورِكُلِّينَ فِي الْمِرِيجِمُ إِ

تَسْلَكُ إِلَّاللَّهُ ﴿ وَيَكُلُّ عَكُمْ يِعِبَا دُيِكُ لِللَّهُ رَبُّكُ بعنج وَجُورَةِ قَلْبِ مِن كَثِرُ فِي الْأَسْمَا يَعْلِمُ عُدُولُالْدِي يُسَلِطُهُ لِعَنْدَعَلَيْكَ بُوعٍ وعَلَيْنَ وعري وعون كالشئ وبخعال عنقاك علا حَدِينًا إِلَانَ يُفْتِينَ وَيَعَلِي السَّمَعَلَيْكُ عَرَّ المَّة مِن بَعِيهُ مَ طَوَالْأَرْضُ كُمَّا بِتَعَلَقُ السِّمَ المَّةُ لَايَعِنُ لَغَيَّا أَكُمُّ وَوَيَّدُ الْوَجِي لَا وَيَنْ وَجِدَمُ مِنْ وَكُا يُرُونُ عَلَى مِنْ فَعَالَ الْمُونَ عَمَاعِكُ كُمْ رُارْصِكَ إِلَيْ مُنْوَلَ وَلا يَعْمَلُكُ برا ولاعصران دها ولاناح بقرولا سخااعم والمجر ببيدك ومعاص كالخرجي مُعَالِكَ إِلْوَالْنَ مُنْدِمُ كُلِّ سُوَارِكَالِبِيَّا بَعْبَ المنصبة والبيات وابقى مكارقي ويعافك

عَلَىٰ لِأَرْضِ اللَّهِ الْنَتَ وَاجْالِلْمُ الْعَوْرُمَا فِيَهُ لِنَكُم أمكر فيجيج السنكوب وكالوظ وضراليطرفها فَنَعْنُ لُ مُنَالَى عَنُودَاتِ الْحُرَحْسَبُ وَعَالَكُ مُمَالًا تغرفها انت والإوك وفي لك المم انظرة تَكُونُ فُوَ الْمُلْفِ لَمَيْكَ بِلَيْحِمُ إِلسَّالُكُ هُنَاكِ فَلَا حَافِقًا الْوَسِّيمُ وَ الْعَبُونِ وَهُ الْوَلَالِتَعْسُ وَلَالْتَعْسُ وَلَوْكُ حَيَاتَكُ عُلِفَة فِي اللَّ فَتَنَفَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُصَدِّ وَيُحِيَّا إِلَى الْعُكَاهِ الْعُولِ لِيَدِي الْمُعَالِقِينَ وَالْعَيْنَ تقول يَبِينِي أَصْبِحِ بِينِ مُنْ عَلَى الَّذِي تَعْرَعُهُ ومن منظم عند إلى الله يراه ويردك السيرال مضرفي سُعُر الطِّربِ الَّتِي قُلْتُ لِكُنَّا لَكُم الْعُودُ سُوامُ اللَّهُ وَيَعْمُ وَنَ هُنَاكُ إِلَيْ عَلَى الْمُمْ عِبدُ اوَإِمَا لَبُسُ لَكُ وَمُسْتَرُّ مِنْ الْكُلُم الْعُمُدُ

وصبن ممايضيز عليك عدوك في عَالِك وَإِن لَرْبَعُ مُظُ وَتَعْلَجَ بِمَ كَالَم هَذِهِ السِّرِيعَ فِي المكثوبة في هَا السِّفِرْ وَيَعْفُ هَذَا الْإِسْمَالَكُومُ المهُيب الَّذِي هُوَالمَّدُرُيُّكُ فَيُحَمَّا الدَّحُمَّالُهُ عَيِينَ وَضَرَبَاتُ نَسْلِلُ صِرْبَاتُ كِالْمُعْدُلُ والمراض روته منحائرة وتردعانك جيم اج والمضالة لحدر نظافتك وكافا كُلْصَرُبَةِ وَكُلُ مُزْصَيِن مِمَا لَرُكُلَبُ فِي سِفِيهِ ا السنبريعية بصعرك والتدعل كالي فتواك فتواك فتواك فتواك فتبعو رَفِظًا فَلِمِلاً مَعْلَمُ النُّمْ حَالَمُ إِلْمِالُهُ مَا لِنْمُ الْمُؤْكُ وَلِمْ يَعْبُلُ إِللَّهِ رَبُّكُ مَنْكُون كَا فَصَالًا لِللَّهِ إِلَّهُ مِنْكُون كَا فَصَالًا لِللَّهُ الْم النحس البكر وتبكير كأنا كذاك بفضلا الله إِمَادَ يَكُمْ وَفَنْ كُنَّ فَلَكُ رُسُونَ مِنَ

وَلِّحَدْنَا أَرْضُهُمَا وُدَفَعْنَاهُمَا مُعَلَّهُ لِأَلِرَاوِينَ والجاد ويضف سيطمنشا فاحنظواكلام هذا العبد واغلوا بزلكي فعلوا عمانقس انته وفو ماليوم المعورات امريقن رؤساك وَالسَّاعُكِيرُ وَأَسْمَا حَكُرُ وَعُوالْكُومِينَ ألكنترا يأزة أطعالكر وبساوكم والغريب الأي في وسطعسُركَ من منطب حِطَلِكُ إِنْ مِن منطب حِطَلِكُ النَّهُ مَن مَا يَكُ لِادْ عَالِكَ فِي عَمْدِلِللَّهِ رَبُّكُ وَفِي حَرَّجُهُ ﴿ النبي بَعْمُ لُهُ مُعَكَ الْنُومُ لِيَ يُنْكِ الْنُومُ لَهُ سنعيا وتكون لك هوالها كام عَلَا وَكُلُّ وَكَا الْمُمْ المانك إبراهم وإنعق ويفعوب ولنسمع وَحُدَكُ لَا عَالِمِهُ هَلُهُ الْعَهْدِ وَهِذَا الْحُرْجُ إلامع من هو موجودها هنامعنا واقف الوم

اللَّذِي ٱلْمُرَادِّتُهُ مُوسَى لَنْ يَغِيدَ فُحْ بَيْ إِنْهَالْمُرَادِلُ فِي أرض وان سويالعنبالذي عفي معمر في خورا عُمْدُكُمُ الْمُرَايِلُ فِعَالَ لَمُ أَنْمُ تَجْمِعُ مَامِنُعُ لسُّن عَضَ بِحَثُ رُوْلُ أَرْضُ مِصْرُ لُوْعُ وَلَ وَجِيبِ عبيده وكسائرانضن والبلايا العظيمة التي نظن عَيْنَاكُ وَيَلْكَ لا يَاتِ وَالْبُرَاهِ وَالْمُراهِ وَالْمُراهِ وَالْمُؤْمِدِ الْفَظِيمَةُ وَلَمْ يُعْطِلُمُ إِنَّتُهُ فَلَيَّا بِعُلَّمُ وَعُبُونًا لَيْظُ وَالْدَالَّا لسَّمَو إلى ذَا الْبُومَ مُمَّ مُسَيِّرَ فِي الْبِرِيَّةِ أَرْاعِينَ سَنَيْ أَوْبُ إِنِيَا كَمْ عَلَيْكَ يُرْافِيًا لِكُنْ مِنْ بخليكي ملناك أكار اخترا والمرتسن والمخرا ومسكر الرباقي بعروا أتبي لعنه زيري موافيم إل هَلُالْوَضِعُ فَيْحُ مَهِ مَعُونَ مَرِكُ حَسْبَان أُوعَجَ مَلَكُ البِنْبِيَةُ لِلِقَالِيُنَا إِلَى لَا يُرِبُّ فَعَسَلْنَا هُمِياً

اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ عَلِيا لَسِّمَ أَنَّو الْمُرْادُ اللَّهُ السَّرِمِينَ جَيْجِ أَسْبَاطِ إِسْرَايِلُ لَجَيْجٍ جُرِجِ الْعُهُدِ الْمُكْرُونِهُ فيسفه فإ الشريعة الينفول الجدال المخزائي الَّذِينَ مَفُومُونَ مُرْبِعَلِيمُ وَكُالْعُرِيبِ لَلْذِي الْ مِنْ أَرْضِ بُعِينَ فِينْظُرُونَ صُرِّاتِ الْكَالْأَرْضِ وَلِمْ وَإِضِهَا الِّبِي مُرْضِفًا النَّذُ بَجِيعاً رْضِهَا عُرْفَه بنارول بين فتركاء ولاسك ولاسك بهاسي مرالعسب كثلب كدوم وعوا وادما وصبوع التافلي الشريعضيه وحديثة فيفول خبيع الأئم لماذاصة الله مكذى بمراع الأرض وماسان مكا الْعَصَبِ الْعَظِمْ فِيكِينُولَ فَي مُمْ يُرُواعِهُ ا الساليم بالجيم الذي عملى معلم الزاهد

أَمَامَ لِعَدِ وَتِنَا أَوْمَعَ مُنْ لِيْسَ هُوَهَا هُنَامِحَنَا الْبُوْم أيم تعلمون ماأقنا واخرض وماسرنابن الأمراكين جزئ ينبهن وفائرانه ادجاسه وَطُواْعِبْنُهُمْ خَسْبٌ وَجِهَارَةٌ وَيَضُّيُّ وَدَهِا عِ أَهُو مَعَهُمْ كُنُلانُو حَدُفِكُ رَجُلْ أُوامِرُهُ اوعسبرة السبط من قليه ولي الموموالة وتنا بتمضى ليغيك كغنود التكولتك الأمر كيلا يكون فيصير إصُل مُنْمِنُ سَم وَعَلَمْنِ فَإِذَا نِهُ كَلْيُهُ هَانُ الْكُرَةِ بِأَرْكَ فِي نَعْسِهِ فَأَيْلًا لَا يَكُونُ الحافل لافركوني إسبر عادي للبي المالك المالك بالزي فلابسا التشان فيعر لذرك بالصيناد بُسْنَةُ عُصَالِمُدُوعِيرُنْدُ بِذَلِكِ الجُلِيَّ الْجُلِيَّ الْجُلِيَّةُ بِمِنْ بدجيج للأزج الكنوب في كالالكاب عي عوا

بِدِ الْبَوْمَنُ فَإِنَّا مَّدُ رَبُّكُ بَنُوبُ عَلَيْكُ وَيَرْجَكِ وَلَعُودُ فَهُمَّ عَلَى إِنَّ مِنْ الْمِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ الْتُنُو الْهُكُ هُنَاكُ حَتَّى أَنَّ الْمُنْدَجِي مُنْكُمُنَّا كان في اقتصى السَمَاءُ لَلْ عَلَى الْعَدُونَ فِي الْمُ فين هُنَاكِ بَاحْدَكِ وَيُدْجِلُكُ اللَّهُ وَيَكْذِلِكُ الأرض للخ حازها أباؤك فتحورها ويخسن إلَيْكَ وَيُحْتِرُكُ النَّرُمُ لَيْنَا عَكُمْ وَعُبِنَ لَلَّهُ رَيِّكُ قَلْمُكَ وَقُلْمُ يَسْلِكُ لِيَّا لِمُعْمَلِكُ مِنْ المُعْمَلِكُ لِيَّا لِمُعْمَلِكُ لِيَّا قَلْبُكَ وَيُكِلِّ فَسِكَ لِلْيُ عَبِوا وَيُحِلُ الْمُدَوِّيُكُ هَلِاللَّهِ وَاعْتَلْمُكُ وَمِنَا يَنِيكُ لِلَّهِ يَطْرُدُونَ اللَّهِ يَطْرُدُونَ اللَّهِ يَطْرُدُونَ اللَّهِ وَانْتَ نَتُوْبُ وَنَعْبُرُ أَمْرَالِكُرُ وَنَصْنَوْجُ مِيعُ وتصاياه الداكم أمرك باالنوم ويريدك الله رَيْكُ فِي جِيهِ صَنْعَادِ بِدُنِكَ مِنْ مُرْبِطُنِكُ

وايا هزمن الصح ضريف فضوا وعبك وامعنو وإي الخز وسجك والالهز أنيع فوها وأبنسها لمرةا سندي عصب المتدعلي باك لأرض فاك بعاجية الكغنة الكنوبة وهكا السفن فقلعه المتدع أرجهم ليغضب وعميه وسيخط علبه وطرحه الارط الخرى كالزوعف التوامن المسكوترات بسروتيا وَالْمُكُنُّوفَاتُ لَنَّا وَلِينِينَ إِلَوْ ٱلدُّورِ فِي إِنْفِلَ مِيعِ كَالَّمْ هَا إِي السَّرَاعِ مَا فَإِذَا حَلَّتْ بِكَ حبيج هالإ الأمور مراللغناب البي تكوها عَلَيْكِ وَجُحَالًا لِمُنْ إِلَيْكُ وَجُمِي الْأَمِنُ فرد قلب وبن إلالت إلكان وافتل م بْكُلِ فَالْبِكُ وَكُلِّ فِي الْكُلِّ الْنُتُ وَبَيْنُونَ بَكِيبٍ مَا أَمُرِلُ

بدالهوم ليختالند لك وليسبر في طافة وتعميط وصاباه في سومه واخكام في وتحار ويُبَارِكُ لِمَدُرِيكُ فِي لِأَرْضِ الْبِي أَنْتَ دُاخِرُ إِلْهُمَا لِنَوْزَهَا وَإِنْ وَلَيْ اللَّهُ وَكُنَّا لَكُ وَكُنَّا لَكُ فَعِلْمَ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وسجرت لمعبود إباخروع بديها فتلكنهم اليؤمرًا لَكُرُ يَبِيدُ وَبُنُ وَكُانِظُولُ لُأَيْكُ مُ فِي الأرض التي تعبر الأردن لتصر المفالارعا وَقِدا شَهُدُكُ عَلَيْكُ [لَبُومُ السَّمُواتِ الإنَّ بِالْبِي فَلْجَعَلْنِكُمامَكُمُ الْبُومَ لَلْنَبَاهُ وَالْوَ وَلَلْرَكَاتُ وَاللَّعْنَاتُ فَاخْتَرَلِكُمْ اِعْلَى تَحْيَا إنت ونشكة وَهَاكَ أَنْ يَجِبُ لَلَّهُ رَبُّكُ وَنَسْلُ امْرُهُ وَتَلْصَوْبِهِ إِلَّى مِنْ مُلْكِكُ وَظُولُ مُثَمِّدًا لَكُ وَظُولُ مُثَمِّدًا لَكُ وَظُولُ مُثَمِّدًا لنعبئ في الأرض الدي الشمايعة والمالك الراهبم

وغريما إيك فكرك حبرا إدبرجه الله فَيَفْضُلُ لَكُخَيرًا كَافْصُلُ بِأَمَائِكُ الْحِنْفُلِ أَمْرُالْكَدِ وَلَكُ فَكُمْ مُظَمِّع مَرْكُ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ المُكْنَبَّنَ فِي عِرْهِ لَاهِ السَّرِيعَةُ الْإِنْتُوبَ الَيَاسِ رَبِّكَ نِهُ إِنَّالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاعْلَمُ الت مولوكية الذامرك النوم ليست بخِفتُه إِعَنْكُ وَلَابِعِينَ لَلْمُسَتَ فِي السَّمَاء فَتَقُولُ فَوْ لَكُمْ مِعَلَى إِلَىٰ لَتَمَا وَفُرُرَ فِهَالْمَا أَنِهِ عَا إِبَاعَا فَنَعَمَ إِنِّهَا وَلِيسَنَّ مِرْجَا يُزِالِهُ فَعَوْلِ مَنْ يَجُورُكُنَا كَالْبِوالْمُعُرُفِيَا خُورِهَا وَيِسْمِعْمُالِا أَوَا فنعل عما بُل الأمروريت التك حِدّ البيك وَيُقَلِّلُ مَعْعَلَهُ وَانْظُرُ إِنَّ قَلْحَعَلْنَا لِبُوم المامك الحباة وللتروالوت والتشفاع المرك

مُوسَى بِهُوسَةُ فَقَالَادُ عَصْرُحُ جَمِيعِ الْإِنْرَالِيهِ اسْتَدُوْنِالِيَّ فَإِمَّكُ مَا يُحُلِّمُ مَنْ الشَّعْبُ إِلَى الازج الميكف كالتعرف باعم أن عظيم فراياً عا وَإِنَّ تَغِيلُهُما يَا هَا وَاقْتُدُ السَّاءُ أَمَامَكُ هُوَ يلون معك لايكعك ولا يتركك فلانتخف وكا تذعون يُركب موسى هان التؤكراة ودفعها إلىالا بمرائخ لنوي عامل صنكروز علي اللَّهُ وَسَاءً سَنَّهُ وَ لَا إِسْرَالِلِيهُ اللَّهُ وَأَلَمُ عُمَّالِيلًا في كاح ورسيبغة سينين بو وقت سنائد السُّنيدِ في عَبِد الطَّالَ فِي عَيْ جَيْ إِلَّا المنصورا ما مراتقوم كأنهي الوضع الرجحا نَقُرُ أَعْدُ التَّوْرِلَةِ أَمَامِكُمْ فِي مَسَامِعِمْ، وَدَلِكَانَ عَجُونَ الْقُوثُ إلِبِهَا (وَ النِسَاوَ الْمُطْفَال

والتحق وتعفوب لنعطيهم الفض بجيع فالاالكلام وقالهم أناالبومان ماله وعتربن سنة الاأطف عدا لخرف والتخوا والله فقاد قالى إلى لله المارة المراد الله وَيُلْفِي لِسَائِرُ لَمَامَكَ صُوبَهِنِي حُولًا اللهُمِي مِنْ فَلَامِكُ وَتَرَيُّمُ وَيُوسُّعُ هُو يَعْبُرُولُكُمُ كَافَالُاللَّهُ فَيَضِنَعُ اللَّهُ بِمِنْ كَلَّ صَنْعَ لِسَيْعُول وَعُوْجٍ مَلِكِ لِلْمُورِي ثِوَانَصُهُ اللَّهِ إِلَيْكُامُا فيسلم التديد لأغضنعون مرايس الوصِيَّة النِّيُّ وصِيمَ فَ فَلَسَّدَّهُ وَاوْعَا بِكُوهِ وَلَا يُحَافِوهُمْ وَلَا تَرْهَبُوهُمْ فَإِنَّا لِمُلَّهُ رَبُّكُ فَو السَّايْرُمُعُكُ لاينُعِلْ وَلاينُحُكُ مُلاَّ مُعَكُّ مُعْ وَعَا

وَيَنْسَحُ عَهِ إِلَا يُعِيدُ اللَّهُ مَعَ إِنْ فِلَسِّنَ لَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَصْبِي عَلَيْهِمْ فِي ذَالِكَ الْبَيْنِ فَالْتَلَمْ وَالْجَعُدُ وَجِيعَنَّهُمْ فَيَصِيرُونَ مَا كُلَّا وَنَصِلُهُمْ سِّرُورِ حَيْثِيرَةٌ وَسَّدَ اللهُ فَيَقُولُونَ فَ ذَلِكُ البوم البس بسبب أيليس الخريي وسطح البي هَانِهُ النُّهُ وَثِنَا أَيْجُ وَجَي جَبِئا فِي إِلَّهُ البَوْم بِسَبَبِ الشِّرَالْدِي صَنْعَهُ ﴿ إِذْ وَ لِي إِلَّى مَعْبُود إِلَّا خُزُ وَلَانَ فَالْنُو الْكُرُ وَلِانَ إلىستحدويم أنالبه إندان واحتلها في أفواهم والمنكر وسنكاذة في بنواسرابر إذا دخله الأرض النا الشمنا المعادمة وتفي لبناف عسالة وبأكا وأسبع وبسمن عم بنو معبود إن أخرفيع المارو رفضني بالماع الدي

وَالْغَيْبِ الَّذِي فِي قِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ويخافواالت المهر المهم وتحفظ ويفعلواكل حُطُوب هُذِعِ البَّوْرَاةِ وَيَنُوهُ الْذِيْ لَهُ لِمُعَالِمُ يسمعون وكنعكم ورنحافة التلدريك كالالم مَادِنْهُ أَحْيَا عَكِلاً رَضِ الْيَكِانِمُ حَامُرُونَ الأرد زالي هُنَالَ فَخُورُهَا ثُمُّ فَاللَّهُ لُوسَى فَلْقَرَّبْتُ الْمِيَّامُ لَلْمُؤْتُ الدَّعُ لِيَهُ وَسُوعَ وَقِفْلًا فحبا الخضري المصرين ووقفا في حباء الخيض فعَد المند في المند في المنا بعيود غافز ووقع عمور الغام غلياب للجبا فقاللتد لمؤسي أكن نصحة معالل وسر وم مالالسيف ويطعي فيلته معيو الجنبي فخ وسطا البي هوصابر المها ويتركي

بِلَّهِ تُكُمْ مُعَدَّ مُؤْتِئِ مُحَوِّ فُوالِي جُبِيحَ سُبُوجٍ استاطكر وعرفائل معتق تكاتك أبسامهم بمنكا لكلام والشمائ كالهم الشواب والأرض فإيق كالأن عكم ويستنسك فسُا دُانِ تَرُولُونَ عِلَى الطَّرِيقِ أَبْدُ أَمَرُنْكُ فبوافيك التلاف الجرائكام الذيضيعون السَّرَاهُامرَ النَّهُ لِتَعْضِبُوهُ بِأَعْمَا الْبِيهِ الْمُعْمَالُمُ مؤسى عساميع جبيع جوق اسرايا فكظور هُرِيهِ السَّعَةِ الْكُالْمُ الْفُصِّيةِ السابع عشر تنخوا الشموات فأتكأن والنه الارض كفوال في ويديم كالمن كالمنظرة ويمظل كَالْطُلُ عَالَتِي كَالْطُنْرِيْكَ الْكُلَّةِ وَكَالْرُواْدِ الْجُ على عشب لا فالدعوا إسم الله عظموا الها

فَادُ الْصَابِنُهُ عَلَا كِنَّا إِنَّا كُنَّا وَيُهُ فَأَنَّا لَكُوْ فَلَسْمِلُهُ عَلِيَّا السَّمْعَ عَلَيْهُمْ شَهَادَةً فَلَا تُنْسَى رَافِلُهُ بَسُلُهُ لأبي عالم النوم يفرو البري تضنعن فبأأن أدخله الأرخر التكافشمك فللنكوسي هباية اللقبيعة وولالكابؤمرة علمهالبني لسرك أواثى بوسع من نون وكالدستك وتاليان فالكالي تنجر بنهاسرا الارض التي فسمنط مركانااله مَعَكُ عُمُ لَمَا فَيْ مُوسَى الْكَرْبُ الْمُولَةُ في في الما المراكز الليواييين الماصلة غُمُّلُ ى أَرْبُ قَامُلاً ، حُدُواهَ لَا السِّعْ وَصِبِّوهُ جابب صندوق عمل الله الكن فيكون هناك عَلَيَّا سَاهِكُ إِلَّةِ عَالَجَلَافَكُ وَصَعُوبَةِ فَتَنَكُ هُودَ أَوْأَنَاجِي مَعَلَمُ لَنَ وَالْوَاعِمُ النِّينَ

فَيَاخُذُ هُمْ وَيَجِلُهُمْ عَلَى دِينِهُ وَالْتَهُ وَحُدُوسَةً وَ وَلِسْ مَعَهُ إِلَدُ أَخِينِي وَالْكِدُ عَلَاقًا فِم الأَرْضِ فأكام علاب الصحر وأرضعه عسار الصفر وَحُهْنَا مِرَ الصَّوانِ الصَّلِثُ وَسَمُ النَّفِي وَلِنَّ الْعُنَمُ مُعَ نَعِمُ لِلْوُرَافِ وَكِياسَ بِيَى لَلْمُتَنِيَّةُ وَتِيونَ تحشيم كلا للنظة ودم العنت سرب محسوا فتيم اللوضوف وبظريهن وغلط وعرض فَتُرَكَ الْإِلْدَ الَّذِي صَنَعَمُ أَوْ أَسْفَطِ قُوي عُونُهُ بغيرونه باحنيتان وعكاره يغضبون وَيَلْ عُونَ لِلطَّوَاعِيبَ لَايلَةُ مَعْبُودَ إِن لَنْ يَعْرُفُوهُ أَحْدِينَاتُ جَأْتُ مِنْ فَرَيْنِ وَلِرْبَعْبَ ا بِعِنَا ابَّاوُ كُنَّ مُنْسَمِ لِلْغَالِوُ الذِّي أَوْلَدَ أَنَّ وَالْإِلَهُ الَّذِي النَّالَ وَرَاجِ الرَّبُ وَرُفْضُ مِمَّا اعْصَبُهُ

المالق الصِّحِيجُ فِعْلُهُ الَّذِي كُلُّ الْمُكُلِّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ القادردي المايد المجورع ناف أوالعدل المستقيم أفشالما أمر السوائي ولعنبط أنشا للبالعسر المعنج المملكافكا فوك لتدأيا النف السَّافِظُ لِخَاصِ الْكَسَّمُ وَابُولَ فَانِبِكَ فَوَسَعَكَ فَانْقَنَكَ اذِكِرُ آيَّامُ الدَّهِنُ وَسِهِ سَيْجِيلِ فِي النسالَ الله عَعْبِرَكَ وَاسْيَاحُكُ فَيَقُولُواللَّهُ إِنَّ الْفَالِحِينَ وَبِيكَ الْأُمَّ وَفَرُونَ بِينِي أَدْمُ وَقِفَ مِنْ عُومِ إِلْا مِمِيا حِصّادِ بَيْنِ إِسْرَادِ إِيرَانَ فسيم اللهُ سَعَبَهُ وَبُعْفُوبُ حَظَّ مِهُ وَالْعَالَةُ هاد فِي رَضِ الْبِرَيَّةِ وَفِي بِيهِ فَلَاهِ السَّمَادِهُ احاط به وَفَهُمُ أَوْحَ فِظُمْ لَحَدُ فَالْمِينَةُ وَكَالِسْ السابؤكرة وبرق كمخ فلجو بسطحناه

جِهَايْصِمْ وَأَعْطِلُ مِنْ إِلَّاكُمْ مِدْ ذَكُمْ الْوَالْحُدِرِ عَصَبَ لِلْعَدُو لِيَلَايِنَكُرُ وَ لِكَأَعْدُ فَوَ لِيَلَّا بقولوا يذنا فأنعاب ولنشران ولأشرا فالمعتبع كأ هَذِهُ لِاقْطَالْمَهُ صَالِعَةُ الرَّايُ وَلِيْرَفِيمِ فِهُ لوتحكموا لعقاوا هلاه يعهمون بصااح يتمليك بَطْرُهُ الْوَاحِدُلُ لَفُنْ وَإِنْنَانِ عَبْرِيَانِ مُوهِ الْوَلِا لُولَا حَالِقِهُمُ الْمَاعَقِيمُ وَالْرِبُ السَّلَّمُ مُ النِّ لَيْسِ مُعِمَّدِ بَالْعُمْرِ مِن وَ ﴿ أَعْدَا وُنَا يَلْفُقَّمُ وَكَ إنكرمهم وكرمساده وعنهم ووالي عَمُورًا عِنْ السُّم وَعُنَافِيدُ مُرْفِهِ لَمُ يَحْجُمُ مِينَةً التَّنَايِن وسُمَ الرَّفِيلِ الْمَيْفَةُ الْسُرُمُومَلُولُولُولُ وَمُحْتُومُ مِنْ إِلَيْنِهُ إِلَا نِيقًامُ وَالْخُائِرَاهِ " بي وَقِيْ زَلِلْ أَمْلُ مِنْ وَأَلِي تَوْمُ لَعُسِمِ مِنْ يَكُ بُومُ لَعُسِمِ مِنْ يَكُا

مِنهُ رَالْبَوْنَ وَالْبِئَاتِ تَقَالَ هِجُلُكُ وَجِي عَنْهُ مُرْوَا رَبِهُمُ مَا أَخَرْتِهِ الْأَنْصُرْجِ إِلْمُعَلِّب بَنُونَ لا أَمَا مُدَرِّفِهِمْ مُ أَعَارُونِي عَبْرِاللَّهِ " وَاغِصِبُونِي مِا هببته فَ وَأَمَّا أُغَيِّرُهُ مِلْأَسْفِ وبإبمة حاهلة أغضهم لأتكلنا ومنعلن عضبي فتتوقد الخراجي الشفائي وتأقل الارض في عرفها وتسطع الماس الحيال ار بدُعَلَيْهُمْ سَرُومًا وَسِهَا بِهِ الْعَلَيْمَ الْمِهَا فِيهِمُ حِرفان اللَّهِ \* وَرَجِي الْوَهِمُ \* وَتَحْتَقَامُوا \* \* فاسنان البيتاين اظلفها فيم متريم وو رُواجع للزَّاب وسَعْفامُنَكِّكِ لأَرْبُ خارج رَهَبْنِهُ مِنْ لِلْدُ وور حَبِي السَّامِ فَالْمِلْ وَالرِّضِيعِ مَعَ رَجُرِلِ مِي سَنَبْهِ وَالرَّضِيعِ مَعَ رَجُرِلِ مِي سَنَبْهِ وَالرَّضِيعِ

مَا يُعُا ٱلْاِمْمُ سَعَبِهُ إِنَّةً يُدْبِعُ لِيَمْ عَبِيدِهِ وَرُدٍّ النفرة عَلَى عَلَيْدُ وَيَعْمِرُ لِأَرْضِمُ وَسَعْفِهُ فَكُا السَّعِيدِ مُوسَى وَتَكَلَّمُ السَّعِيدِ مُصَلِّونِ هَرِهِ السَّعِيدِ مستامع الفؤمر فورو ورئسه بس بؤن وفع موتي من مخلطبت حميم إسرايان مجيع ملاه الميارة وَفَالِلْمُنْهُ وَاقْلُومُ كُمُ الْأَحْمِيمُ الْكَلْافِاللَّهِ الْمُرْكِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه أَنَامُسَيِّةً لُنُكُلِيدُ وَ الْمُؤْمِرُ اللَّهُ مُرُولِهِ بَلِيكُ فيحفظ اوبخالو الجميع كظوب هانه التؤرينوا لأنَّهُ لَيْسَ بِكَالَامِ فَانِعَ عَنَلَا مِلَ هُو حَيَالِكُمُ وَبِهِ نَظُولُ مُلَّاكُمُ فِي الأَرْضِ الْمُكَانِمُ مَا يُرُونِ الأردن النهالنحو أوها مم كم الله موسى و والك الموم عَالِمُلَاهِ إِضَعَالِهِ عَبِهِ الْعَبِرِينَ مُفْوَجًا لِهُو الدِي فِلَ أَصِّ وَإِنِ الذِي يَعَضَرَةٍ بَرِعَا وَإِنْ الذِي يَعَضَرَةٍ بَرِعَا وَإِنْكُونِ

وَالْمُعَدَّاتِ سَرِيعَالُكُمْ إِنَّ الْعَيْرِيعَالِي بَدِينَ فَعَمَا لِي بَدِينَ فَعِمْ ويصفح عبيره الأنديرك تالمفررة فيد دُهبَتْ وَحَلاًّا لَحَيْنُ مُ كَالَّا رُولِ فَوَقَالًا مُن المفتهم المعتمرة البي فواالنها البراكلوانعوا حَرِبَانِهِمَا وَسَرْ رُواحَمْ رَرُاجِهَا الْعَوْرُونَ فيعينونك روكونون الأجيابا انظر اللَّنَ الْبِيْنَ لِهُ الْمُووَى لِيْسَ لِلاَّيْمِ عِي الْمُلْبِ والجيئ والمرض والتنفي وليسرم يدري فالس إِلَّتِي أَرْفَعُ إِلَّالْتُمَارِيدُ ثِي قُافِوْلِ عِيَّ الْأَلِيلِ الدَّجْنُ لِأَسْنَى رِبْ سِيْفِي، وَتَمُسَّاكِ الْحُ يدئ وأردالانفارعك اغلاب وأكافي اعب السررس المي رالدة وسيغ ياكالك ون دم

بِالْيَوْرَاةِ وَمُلِينَهُ لِحُوْقِ يَعْقُوبُ وَكَاكِ مِلْكًا فالوصون واجتماع رؤساهم وساءاساله يخيى رويان ولا يموت وكون رهطه دا اجتماء ى هُلَامَاقًا لَيْهُ وَدَا يُحَالِقُلُهُ أَسْمُو صَوْتَ مُهُواً وَرُدُهُ عَلَى فِوْمِهُ وَاحْعَلَى إِلَى الْمِنْسَصِفَتَانِي لَهُ فَلَمْ لَهُ عُونًا عَلَا عُدَائِةٍ وَقَالِلَيْوِي حَعَالِعُلَ فَانُوَ أَرْكُ لِلرِّحُ الْفَاضِ إِعِيدَ كَ الْذِي قِيدِ المعلنة و دات المنان واحتصيره على مارلك ومد القائل تاليه والمدلاره وَلَمْ يِنِبِتُ الْحُويَةُ مُو إِلَيْعَارُفِ بِلِينِيمِ مِلْ وَمُو مُقَالِيَكَ وَهُمْ يَحْفَظُ نَ عَيْدَكُ وَهُرِّرِينُدُ وَالْ باحكامك أأيطفوت عوينة زايك كالاسراران وَيُصَيِّرُونَ الْمُحُورُ فِلْفِكَ وَالْكُامِ أَعَلِمَ الْعَلَ

أنض كغاب البي أمعطم البني البار أورك وللتبالة كانت صاعلانه وأنضاط فومات كأ مَاتَ مَرْدُنُ أَخُولَ عِبَالْ صُورُوا نَصَمَ إِلَى وَبِيْعُكُمُ مَا لَكُنْ عُلَافِي فِيمَا يَنْ لِبُحِلَ الْمُرَالِلَ فِيمِيا وَحُصُومَهُ مجم بريدوسين ولرنعكر سابي فهالمنهم النواك منظار والتي اعطنتها لبني الراوي المنابلة وَلِمَانَ خُوالِهُمَا الْفُصَّ لِلْكَامِلُ الْفُصَّ لِلْكَامِنِ الْمُعَالِمُونِ فَيُولِ عَيْمَا رَكَ مِنَا الْفُصَاءِ الْمُرَكِاتِ الْمِي بَارِكَ مِنَا مُؤْمِنِينَ الْمُرَاكِ مِنَا مُؤْمِنِينَ الْمُرَاكِ مِنَا مُؤْمِنِينًا لَهُ مِنْ الْمُرْكِلِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه التدييخ استرايا قنائ المتابيقة الملافظ تحا المتدمن سِبْنَائِ وَأَسْرُقُ مِرَالِ إِنْ وَأَصَا مِنْ جَافَالِنَا \* فَا فِي مِن رَبُوةِ الْقُدُن مِن مُبِيدِهِ مَا وُالسَّيْدِ لَهِ وَاحَبِ رَبِّ الشَّعْبَ الْحُيْدُ اقْلُاسِهِ فِي لَكُنْكُ فطريتبعونك بخلون كلماتك وأمرلناموسي

الاستىنى وَلِّ لُونُ مَنْسًا ؛ وَقَال لَزِيلُونِ إِنْ حُرِيا مَهُونَ فِي خروجك وبابساخار فأخببيك فإنالأم بَنْعُولُ إِلَا لِمُهُمَالِ وَيَدْعُوا هُنَاكَ وَبَارِيحٍ عدل فيمرعروا المحاريزضعون ودفاين الِرِمَالُ وَكُنُورُهُما وَقَالَكُمَا دِمُيَارِكِ المُوسِع له فَهُوكَا للَّهُوهُ بَسْكِنُ الَّذِي لِمِنْ أَرِنَ الدِّرَاعَ مَعَ الْمُامَةِ وَلِنَّدُرَاكُ وَ اقْلِيَكُونَ التَحِصَدَ الرَّاسِمِ فِمَا لَيْمَلِبُورَة وَفَاتَى مُوسَا القَوْمُ وصَنَعَ بِعَدُ التَّبُورُ الْحَكَامِهِ مَعَ إِنْزَالِنَ عَ قَالُ لِدَانَ وَإِن سُهُ الْمُلْسُدُ إِذَا يَعْرَفَ مِنَ لَلْبِكُنِيَّةُ وَقِالِ لِهُفَتَا إِيافَتُنَا إِلَى السَّبُ رَقِي والمبتلى من ركات الله وخل فرباد ومنا وقال الشيرمهارك كالمنبن أأسير وبكوك

اللهُ يَارِكُ جُنْكُ وَلَرْضَ عَاتَصِينُعُ يَلِهُ قُ وَفِي حَفَامُفَا وِمِبِهُ وَسَالِيدَ فَعَرَامِنَةُ وَقَالَ لِبِنْبُامِينِ لَدْهُ وَعَلْ بِدِيثَةِ فَيَسْلَنَ وَانِقًا بِدُ وَهُوَ رِون بِهِ طُولًا لِآمَان وَهُ إِنْ بن لتغير وفاللوسف الدمرالية أصه مِنْ عَلِدِ السَّمَآءِ وَطَلَّمَا الْوَمِ كَالْغُورِ الْعُالْصَة سُفُلاً وَمُنْ مُلادِ إِلْعَالَاتِ السَّمْسِيِّة وَمِنْ ملادط والشروز ومن روس لجبا الأول ومن لاد المعاع النعريد ومرسلا الرف بالنبها وصماك الساحان بوسف وم مقال المساق المسائل وال بعالة رونه فرور الرع بطي بما الأم جَمِعِا إِلَيُّهُ طَارِ الْأَرْضِ فَي وَيُواتِ افْرَاء

جَيع الأرض يُحرِّز إلي ان وجيع أرض نَفْتًا لِي وَٱرْضِ إِذَا عُ وَمُنْشًا وَجِيعِ ٱرْضِ عَاوِدُ إِلَى الْمُعْرِ الْأُحِيرُ وَلَجْنَوبُ وَالْمُرْجِ ، تَقْيَعِ يَرْبِحُا فَرِينَهُ النِّخُولِ إِلْاَرْعَنِ وَقَالَاللَّهُ الْمُعْلِمُ الْأَنْ البي اقسمت لإزاهم وابنئ ويغفوت فائلا اعطمالسَ لِكُرُو فَكُنَّا وَرَيْكُ لِلْمَالِمِيلِكُ وَكُرْ يَعْنُوا لِي مِنَالَى مِنَاكَ مِنَاكَ مُنَاكَ مُوسَى عَبْد الله فارض مَاتُ عَن أَبْراسَةُ وَحُرِهِ فِي الْوَادِي فِي برصاب متايل تبب فعور محكي علم إيسات يعتبره إلى تومناهك وكان وسي تعالم وعما سَنَة حِبْرَهُ الْ عُلْمَ عُلِيهُ وَلَمْ لَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَكِنَ مُوالِسِلُ الْعَلِينُ مَنْ عِنْ الْمُعَالِثُ مُلْمِينًا وَكُلْنَا الْمُعَامِنُكُا حُرِينَ وَسَيْ وَلَقُوسُ مِنْ لُؤُك

رضي لإخويد وعامسا فالتفرق كه الحديد والتعاس بعالك وكابا مك يجاعك ليست في القاح بيما إستراب التركي السَّمَا بعديد في عَوْيِكَ وَالْسَوَاهِوْ مَوْطِ الْإِلَهُ الْفَاتِهُمْ ومن يخت لأدُّرعَد الدَّهِريَّة فَبَطَرُ مِنْ فكالمك لعبدو ففاك فيده ويسكراس وانقامنيزة ابعير يغفوب المارض بر وعصيرة النضاسماؤه تذرطاله فطوباك بالسِرَ المِن مِنْ الْكُسْعُبُ مُعَاتِ بِالثَّكْمِ وَ وهو رسعوني وسيف المبتلوك فيعضه أعداؤك لك والتنظائعي فالبهدية صَعَابَهُ سَبِي نِينَا لَهُ وَابْ إِلَيْحَبُوا لِنَهُ رَاسِ لَعَلَّعُم الْبِي عَضَمُ وَيَعَا ثُمَا كُلُهُ اللهُ

لغاتمه وهبن النسفتين فولة ونسخة مقامل عِمَاعَا كُلِنْ فِي الْعِبْرِي لَيْ وَالْأَصْلِيمُ فَكُمَّا سَائِلَةً الْأَصْلِمُ فَكُمَّا سَائِلَةً من الزياد إسالناطلة عن الجيلان المعابية المعلى أن تُسُالِسِ بعد العبيق الماكات لبني إِسَرِ إِفَلَى عَابِاللَّهُ إِلْعِبْرِيِّنَ عُرَّاتُكُا كُو إِيثِ النصائب والإسار العنرى الخفيرون فلعالة مَعْرِفِدُ المُرْجَينِ عَفِيقَةُ اللَّغَيْنِ صَارَاتِعْضَ الخالا في نئيج الميسيرين إستما لِعَلَا وُلِيَا وَمِنْ وإلالتتاس التلخ اعلنهم يحوام النته في الشي العبرى للج الخروف فالنوم الزامع عشرة ينسأن بأوالغرو بالان فالساء ويسخن لِسَّفِيهُ وَقْتُ الْمُنْيَاءُ وَيُحُونُو لَاتِبُهُ فِي السِّعِيدِ الناعل عاموسى علاما تضمر بمعزا لإستين

امتالى ورج بحكة الدائسكة وسي كذبه عكبه فاطاعة منه والنه الأوعل المرابقة وسي المرابقة وسي المرابقة وسي المرابقة وسي المرابقة والمرابقة والمرابقة والمرابقة والمرابقة والمربعة والمرابعة والمربعة والمربعة والمربعة والمربعة والمربعة والمربعة والمربعة والمرابعة والمربعة والمربع

مرالسفرلانامس وهوكال سفارالتوراة المتدسد كلت خمسة اسفارالتوراة بسلام البالمبن

مِنْ سِبُطِ رَبُولُون عِيلَانَ سَمْسُونِ الْحِبُ إِنَّ ا ألفنائا فحالج للكاهن شنويل فاتان النبي شبيا عَلَا أَجِيا أَيُهُ وَد اللَّهِ النِّي السُّنبِينِي اللَّهُ تَلِيدُ مِنْ النِّي عَبْلُ مَا هُو يَهُو بَكُو الْإِمَامُ " رُكِرِيًا السَّعِمَا البَيِينَ مِنْ مِنَا النَّيِي عُدُقَالًا ، هُوستع بن باري لبيَّ ، بوالليِّي بنوال. النيئ عاموض من نعوع ويورك المؤناك في الما منحاه المؤريني تآجوم الألفوي حبفوق حيفياء حِيًا يَ رَكِيًا مِن الجِيا مُلَاجِيءُ رَاهِ سَعَالٍ " الإمام أنظر عور رئوش بوسف ن عموعاداء بؤيسف بوخانان بمهوسك بن مراجيديانان لارايل شمور ساط المواهدة دُلِكُ فَخُطِطْسَ بِلِكِ الْأَوْمِ مُرْدِينًا الْلَائِنَ

حَسُبُ السِّحُ الْمِهِ إِنْ هَكُنَا وَقَفَ مِنْ الْمُ مَاهُ وَبِإِحْصَا بِي إِسْرَابِ أَنْ فَعِينَا لَكُ وَمُلَالِكُ التَدِوَعَيْرُدُ إِلَكُ وَهُلاجِ التَّوْرَاهُ ٱلزَّكَا التَّلَهُ عَلَى لا السَّعِيدةُ وَسَى الْمُنْ الْأَنْهُ مِنْ اللَّهِ الْمُحَاصَّةُ فتسلمهام والعالمين وعاريك لنترابل فرافضها شوفشر لهمزعوا بضهائة بأيطم ماخلك الله لهر فه أحرَّم ا عَلَيْهِ مِنْ وَلَمْ يَرَا بَيْنَ مُ الْحَامِ باخكامها ويقتاري فأوما ملق إقامتدمقه في البَرِيَّة أَرْبَعِينَ سَنَمَ أُومِن يَعْدِمُ وَسَيَكُمُ أَنْكُلُ وسنكر المنفئ يسلها انضانا يقويعنه عَلِ النَّرِيْدِ الْمُؤْمِّى بِمَا لَهُ الْوَلْدُلِكُ بُوسَمُ مِن بُولَ عَنْيًا ۗ الْعُود شَكُرْ بَرُونَ حَلَكُونَ أَيْلًا مالع بابرالخلفادئ يفتاح أنصان اللوك

من سُنرَة أو وَالْمِلَالُ الْتَوَالُة مِن مُلِيدَة الْآلِالِ فَلَا الْعَلَادُ وَسُلُوهَا إِلَا الْعِلَادُ وَسُلُوهَا إِلَا الْعِلَادُ وَسُلُوهَا إِلَا الْعِلَا الْعَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وكان الالخ مرجدًا المصعف الشريع المتضرج سترأسا الموسويد في والمستعف المستوالة والمن المستوالة والمن المستوالة و المن عند جادوالا والمن أنه من كما المرتبط المستوالة والمنظمة المرتبط المستوالة المستوالة المنظمة المناطقة المن مستند مسيونا بما المناطقة

4.10

وَفِيَّاكُمْ مِنْ وَجَدَفِيهَا مِرَ الْمَوْذُ وَبُّكَامُهُونَ بليقامهم كجلام والارص فقوا فيجيع أأم كَمُوْلِكُتُمِعُرُّوْحَالِي فَالْمِحْرُولِكُمْ الْمُدَكُرِفِي الأمم يوكان سلمان ف او د ملك بسل الم مدين داسما بابن وفالمتفائع لنك وكالت بيعة حصيلة والتام كالصلعاب ويحالها خزائة ملك وفيح مدينا البات فيلها دفعتن في المنطقة منقلوا المودالتوا النها وسكما شمعيا وانطلباملا كالبركانين في الأم هالال الشيحانا اكتمريا تون آك أل الافريخ وكاحركاس وبتى عليها المنواح دارزك رها فكجل فبتالها فعنفها وقتل كالتوفي المرالية وكاختراف

طالم المراجع الألمان

ومويدا ولايت ضغط وبعباره اخرى

## END

LOCALITY OF RECORD

ST. MARK'S CATHEDRAL. CAIRO

TITLE OF RECORD

BIBLE MS. 183

ITEM

10

PROJECT NUMBER

EGYPT 001A

ROLL NUMBER

15